

مبل الهدرى والرشاد



جمهوية بصرالعربيت وَدَارَةَ الأوقا وَثَ الجِلِس الأَعْلَى لِلشَّتُوثُ الاسْلاميَّة لِجُذْ إِحْيَا والزَّاثُ الإِنْسَائِي

سِ بُلِ لَهُ مَن مَا لِرَفِ الرَّفِ الْمُ اللَّهِ الللِّهِ الللِّهِ الللِّهِ الللِّهِ اللَّهِ الللِّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللِّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللِّهِ الللْمُعِلَّ اللْمُعِلَّ اللْمُعِلِي اللْمُعِلَّ اللْمُلِمِ الللِّهِ الللِّهِ اللْمُعِلَّ اللْمُعِلِي اللْمُعِلَّ اللْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلَّ اللْمُعِلِي اللْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي

للإمَام محمَّد بن يُوسُف الصَّ لِحِي الشَّابِي لِلنَّوَ فِي رَكِكُ بَاهِ

الجزءالسابع

تىحقىق الىكتورعلى حسن محمود حبيبة

المصاهرة 1214 هـ/ 1991م

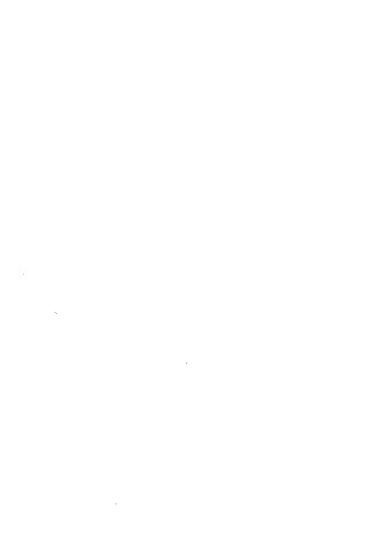

### بِسْمِ الله الرِّمْنِ الرَّحِيم

#### تقديم لجنة احياء التراث الاسلامي

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين ، سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى أله وصحبه وسلم ، أما يعد فهذا هو الجزء السابع من أجزاء أهم كتاب موسوعى في السيرة النبوية الشريفة ، وهو كتاب : وسبل الهدى والرشاد ، في سيرة خير العباد ، والمعروف كذلك باسم : والسيرة الشامية ، الإمام محمد بن يوسف الصالحي الشامى ، المتوفى سنة ١٤٢ ه .

وقد عرف المجلس الأعلى للشفون الإسلامية لحذا الكتاب قدره ، منذ فترة طويلة ، فعهدت لجنة إحياء التراث الإسلامي به ، إلى مجموعة من كبار العلماء المحققين ، ليتولوا تحقيقه ، فقاموا بقابلة نسخه المخطوطة ، وخرجوا نصوصه ورجعوا بها إلى مصادرها المختلفة ، وضبطوا كلماته ، بناء على ما ارتضته هذه اللجنة من قواعد للتحقيق والنشر.

وقد صدر الجزء الأول منه فى عام ١٣٩٦ هـ ١٩٧٧ م بتحقيق الدكتور مصطفى عبد الواحد ، ثم تتابع صدور أجزاته حتى السادس منها ، واشترك فى تحقيقها كل من الأستاذ عبد العزيز عبد الحق حلمى ، والأستاذ إبراهيم الترزى ، والأستاذ عبد الكريم العزباوى ، والأستاذ فهم شلتوت ، والدكتور جودة هلال .

واليوم يسعد اللجنة أن تقدم للعالم الإسلامي الجزء السابع من هذه الموسوعة ويشتمل على الصفات المعنوية للرسول صلى الله على الصفاة كلامه وحركة أعضائه الشريفة وآدابه في السلام ، والاستئذان ، والمصافحة ، والجلوس ، والاتكاء ، والقيام والمشيى ، وصفة أكله وطعامه وشرابه ، ونومه وانتباهه ، ورؤياه ومناماته ، وملبوساته ، وخاتمه ، وزينته ، وآلات بيته ، وآلات حروبه ، وآدابه في الركوب والسفر والرجوع منه ، وغير ذلك . وقد قام بتحقيق هذا الجزء الأستاذ الدكتور على حسن محمود حبيبة .

أما الأجزاء المتبقية من هذا الكتاب الجليل ، وهي تعادل نصفه تقريباً ، فهي لاتزال بين يدى المحققين ، الذين يواصلون الليل والنهار في دأب وصبر لتحقيق بقية الكتاب ، حَى يَتْلَقَى القَارَى الكريم أَجزاء هذه السيرة الشريفة كاملة في أقرب وقت إن شاء الله

تعالى .

مقرر اللجنة

ولعل من أهم مايقدم للعالم الإسلامي اليوم ، وهو يتطلع إلى نهضة علمية مباركة ، تجمع الشمل وتوحد الصف ، سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم كاملة مفصلة من يوم مولده الشريف إلى أن انتقل إلى الرفيق الأعلى . وكتابُ الصالحي خير الكتب التي تقدم هذه السيرة المباركة في أجمل صورة وأوضح بيان . والله الموفق . . .

رئيس اللجنة

الدكتور رمضان عبد التواب

الاستاذ عبد المنعم محمد عبر



وَبِهِ شَـتعِينِ ١١)



## مُجماع أبوَاب صفَاته المعنوية صَلى الله عَليه وسَلم

## الباب الأول

### ى وفور عقله صلى الله عليه وسلم

قِال وَهْب بن مُنَبَّه رحمه الله تعالى : قرأت فى واحد وسبعين كتابا ، فوجدت فى جميعها : « أَنَّ الله تبارك وتعالى لم يعطِ جميع الناس من بده النَّنيا إلى انقضائها من العقل فى جَنَّب عقل محمد صلَّى الله عليه وسلَّم إلا حَبّة رَمْلٍ من بين [ جميع ](١) رمال الدنيا ، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم أرجع الناس عقلا » . رواه الحكم التَّرْمِذي وأبو نُعَي ، وابن عساكر رحمهم الله تعالى .

وروى داود بن المُحبَّر<sup>(۱۱)</sup> عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما رَفعُه <sup>(۱۲)</sup> : و**أفضل** الناس أعقل الناس a ، قال ابن عباس : وذلك نبيك صلى الله عليه وسل<sub>م</sub> .

ونُقِل عن النَّوَارف عن بعض الأَّكابر قال : اللَّبَّ ، والعقل ماثة جزء : تسعة وتسعون في النبي صلى الله عليه وسلم ، وجزء في سائر الناس<sup>(۱)</sup> .

قال القاضى رحمه الله تعالى: ومن تأمل تدبيره صلى الله عليه وسلم أمْرُ بواطِن الخلق ، وظواهرم ، وسياسة الخاصة والعامة ، مع عجيب شَهائِله ، وبديع سِيره ، فضلا عما أَقاضه من العلم ، وقرره من الشرع ، دون تَعَلَّم سبق ، ولا ممارسة تقدمت ، ولا مطالعة للكتب ، لم يَمثّر في رجحان عقله ، وثُغُوب فهمه لأول وهلة .

<sup>(</sup>۱) سائطة في م

<sup>(</sup> ۲ ) هو داود بن الحبر بن محلم أبو سليان البصرى ت ۲۰۹ ه ميزان الاعتفال ۲ / ۲۰

<sup>(</sup>٣) الحديث المرفوع ما أمنيف إلى التي عاصة قولا أو ضلا أو تقريراً أو وصفاً : انظر تاج العروس Poalpa وانظرطرم الحديث لقطب ط بيروت 1972 من 78 ، وعلوم الحديث لابن الصلاح ط المدية 1971 من ٢٦ وما بعدها . ( ) ) قال المؤلف في مقدمة كتابه بالجزء الأول إنه يقصد به القاضي أبا الفضل جياض وهو حياض بن موسى بن حياض

ابن عمرو اليحمين ت ٤٤٥ ه : أنظر وفيات الأعيان ٢٩٢/١

ومما يتقرع عن المقل ثقوب الرّأى وجودة الفطنة والإصابة ، وصدق الفنن ، والنظر للمواقب ، ومصالح النفس ، ومجاهدة الشهوة ، وحسن السياسة ، والتدبير ، واقتفاء الفضائل ، واجتناب الرذائل ، وقد بلغ صلى الله عليه وسلم من ذلك الفاية التى لم يبلغها بشرسواه صلى الله عليه وسلم .

ومن تأمل حسن تدبيره للعرب الذين كالوحش الشارد ، والطبع المتنافر التباعد ، كيف ساسهم ؟ واحتمل جفاهم ، وصبر على أذاهم ، إلى أن انقادوا إليه ، واجتمعوا عليه ، وقاتلوا دونه أهليهم : آباءهم ، وأبناءهم ، وانتاروه على أنفسهم ، وهجروا فى رضاه أوطانهم ، وأحبابهم ، من غير ممارسة صبقت له ، ولا مطالعة كتب يتعلم منها سُننَ الماضين ، فتحقّق أنه صلى الله عليه وسلم أعقل الناس ، ولما كان عقله صلى الله عليه وسلم أوسم العقرية انساعاً لا يضيق عن شئ .

# تبيهات

الاول: العقل مصدر فى الأصل مأخوذ من عَقُل البعير ، وهو منعه بالبقال من القيام ، أو مأخوذ من الحَجْر وهو المنع : ﴿ قَلْ (\*) فِي ذَلِكَ قَسَم لِلْذِى حِجْرٍ ﴾ لأنه يعقل صاحبه ، ويَحْجِزُه عن الخطأ ، وهو مع الباوغ مناط التكليف .

الثاني: / اختلف في محله ، فالجمهور من المتكلمين والشافعية أنه في القلب .

روى البخارى رحمه الله تعالى فى الأدب<sup>(7)</sup> والبَيْهِيِّ فى الشُّعَب<sup>(1)</sup> ، بسند جيد ، عن علِّ رضى الله تعالى عنه أنه قال: المقل فى القلب ، والرحْمة فى الكيد ، والرأفة فى الطحال ، والنَّفسُ فى الرَّتة .

<sup>(1)</sup> في م اتست أخلاق المقل نفسه .

<sup>(</sup>٢) سورة الفجر : ه

<sup>(</sup>٣) انظر الأدب المفرد باب ٢٥٠ حديث ٤٥٥ ص ١٩٢ ط ١٣٧٩

<sup>( 2 )</sup> يقصد كتاب : الجامع المصنف فى شعب الإيمان اليهق وهو أحمه بن الحسين بن عل ت 20% ه، ومن كتبه السن الكبرى والصغرى والمعارف ودلائل النبوة والمبسوط وفيرها : أنظر ونيات الأعمان ٢٠/١ ، والجاب ٢٠/١.

الله : انتخلف في ماهيته فقيل : هي التثبت في الأمور الأنه يعقل صاحبه عن التورُّط في المهالك ؛ وقيل : هو التعييز الذي يتميز به الإنسان عن سائر الحيوان .

وقال<sup>۱۳۱</sup>الْمحَاسِبِي رحمه الله تعالى : هو نور يفيد الإدراك ، وذلك النور يقل ، ويكثر ، فإذا قوى منع ملاحقة الهَوى .

وقال إمام<sup>(1)</sup> الحَرَمَيْن رحمه الله تعالى : العقل علوم ضرورية ، يعطيها حواس السمع والبصر ، والنطق ، أولا يكون كسبها من الحواس .

وقال صاحب القاموس العقل: العلم بصفات الأشياء من حسنها ، وقبحها ، وكماها ، ونقصانها ، أو العلم بعثير الخَيْرَيْنُ (\*) وشر الشرين ، أو يطلن الأمور لقوة بها يكون التمييز بين القبع والحُسْن ، ولمان مجتمعه فى اللَّهْنِ ، يَكُون عقلمات تَسْتَعبُ بها الأغراض والمصالح ، ولهيئة محمودة فى الإنسان ، فى حركاته وسكناته ، والحق أنه

<sup>( 1 )</sup> فى سورة الحج : ٢ ؟ وفى سورة الإعراف آية أعرى هى : ولقد ذرأنا لجهنم كثيرًا من الجن والإنس لهم قلوب الإنفقهون جا ه ١٧٩ -

<sup>(</sup>۲) سورة ق : ۲۷

<sup>(</sup>٣) المحاسي : هو أبو هيد الله الحارث بن أسد الواعظ ت ٣٤٣ ه : النظر عنه تاريخ بغداد ١٢٦/٨ والوفيات ٢٢٦/١

<sup>(</sup> ٤ ) إمام ألحرمين هو حيد،الملك بن حيد الله بن يوسف الجويني ت ٤٧٨ ء : ۖ وفيات الأعيان ٢٨٧/١ وطبقات الشافسية ٢/٤٩٣

<sup>(</sup> ه ).المراد : قوة التمييز بين الحبر وما هو خبر عنه ، وبين الشر وما هو شر منه .

[ نور ](١) روحانى ، به تدوك النفس العلوم الضرورية والنظرية ، وابتداء وجوده عند الجينان الولد ، ثم لا يزال ينمو إلى أن يكمل عند البلوغ .

الرابع: قال بعض العلماء رحمه الله تعالى : العقل أنواع :

الأول : غريزى : وهو في كل آدمى مؤمن وكافر .

الثاني : كَشِّي : وهو الذي يكتسبه المرُّء من معاشرة العقلاء ، ويحصل للكافر أيضاً .

الثالث : عَطَائى : وهو عقل المؤمن الذي اهتدى به الإيمان .

الرابع : عقل الزُّهاد ، وذكر الفقهاء : لو أُوْمِيٍّ لأَعقل الناس صرف للزهاد .

الخامس : شَرَق : وهو عقل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لأنه أشرف العقول .

الفامس: اختلف في التفضيل بين العقل والعلم .

قال الشيخ الإمام الملامة محيى الدين الكافَيْجي (٢) ـ وهو بفتح الفاء ـ : التحقيق أن العلم أفضل باعتبار كونه (٢ أقوب منه بالإفضاء إلى معرفة الله تعالى وصفاته ، والعقل أفضل باعتبار كونه ] أصلا ومنبعاً للعلم انشهى .ما في شرح الأسهاء .

السلام : حديث أول ما خلق الله تعالى العقل ، فقال له : أقبل ، فعالى ، ثم قال له : أدبر فأدبر ، فقال : وعرّنى وجَالاًى ما خَلَقْتُ خَلْقاً أَشْرَف منك ، فبك آخذ ، وبك أعنى ، ـ رواه ابن عَدِيّن( ) والتُقَيْل( ) في الضعفاء عن أبى أمّامة ( ) وأبو نُعَيم

<sup>(</sup>١) هذه الزيادة من القاموس .

<sup>(</sup> ٣ ) هو محمد بن سليان بن سعد الرومى الحنى ت ٩٧٩ هـ ومن كتبه أنوار السعادة في شرح كلمتي الشهادة ، وقرار الرجد في شرح الحمد ، وكان مجمي الدين الكافيجي رئيس الأحناف بمصر انظر عنه شفرات الذهب ٣٣٦/٧ الضوء اللامع ٢٩٥٩/ وحسن المحاضرة ٢٠٩/١ .

<sup>(</sup>٣) مابين القوسين غير موجود في م

<sup>(</sup> ٤ ) عن ابن عدى انظر ص ٢٧٢

<sup>(</sup>ه) عن العقيل انظر ص ٢١٩

<sup>(</sup>٦) عن أبي أمامة انظر ص ١٩

عن عائشة ، قلت : وهور من الأحاديث الواهية الضعيفة وقد بينته(١١) .

السابع: في بيان غريب / ما سبق .

اللُّبِّ : بضم اللام وتشديد الموحدة : هو العقل السليم من شوائب الوهم .

التُّقُوبُ : قوة الإدراك لِلَطائف العلوم ، ومهمات الأُمور ، وملمات الأَحوال ، كأَنه يثقبها كما يثقب النجم الظلام بقوة ضوئه .

4 4

الفِطْنَة : شَيْوُ قوة النفس لتصور ما يرد عليها من الماني .

السياسة : الملك للناس بقراتن العقل ، ولهجته الصدق ، ونهج الحق في القيام عليهم بما يصلحهم .

الرُّذَائل : الأَفعال الرديثة ، وتجنبها بمخالفة الهوى ، والميل إلى منهج الهدى .

<sup>(</sup>١) قد يكون ذلك في كتابه ؛ الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة ؛ انظر مقدمة الجزء الأول من هذا الكتاب

## الباب الثانى

### في حسن خُلُقِهِ صلى الله عليه وسلم

قال الله سبحانه وتعالى : ﴿ وَإِنَّكَ لَكُلّ خُلُتِ عَظِيمٍ ﴾ (() وروى ابن أبى شببة ، والبخارى في الأدب المفرد ، وسلم ، والترميلى والنسائى ، وابن المنتّل ، والحاكم ، والبّيهي ، والبّر من بينهما ألف ، ثم نون وابن مردورة () عن يزيد بن بابتُوس () وهو بموحلتين ، بينهما ألف ، ثم نون مضمومة ، وواو ساكنة ، وسين مهملة – أن عائشة رضى الله عنها لما سئلت عن خُلُق رسول الله صلى الله عليه وسلم على وسلم نقالت : و ما كان أحد أخسَن خُلُقاً من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وفي لفظ : و كان أحسن الناس خُلُقاً كان خُلُقاً من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أم يكن عاحِشا ولا مُتفَاحِشاً ولا سخّاباً في الأسواق ، ولا يجزى بالسّبيّنة السيئة ، ولكن يَحمُو ويصفح ، ثم قالت : اقرأ سورة المؤسنين اقرأ : ﴿ فَلُهُ بِالسّبِيثَةُ السّبِيّنَةُ السّبَقَة ، ولكن يَحمُو ويصفح ، ثم قالت : اقرأ سورة المؤسنين اقرأ : ﴿ فَلُهُ المُوسِينُون ﴾ (الى المشر ، فقرأ السائل : قَدْ أَفْلَح المؤسنون ، فقالت : هكذا كان خُلُقُ راك الله صلى الله عليه وسلم

وروى ابن المُبارك<sup>(ه)</sup> وعبد الله بن حُمَيد ، وابن المُنْثِر<sup>(۱)</sup> ، والبَيْهتي نى الدلائل<sup>(۱)</sup> عن عطية المَوْق<sup>(۱)</sup> : قى الآية مُثال على أدب القرآن .

<sup>(</sup>۱) سورة ن ي غ

<sup>(</sup> ٣ ) ابن مردويه عو أحيد بن موسى الأصفهاني ت ٤١٠ هـ : ٤ انظر تذكرة الحفاظ ٣٣٨/٣ وشذرات الذهب ١٩٠/٣

<sup>(</sup>٣) عن يزيد بن بابنوس البصرى انظر ميزان الاعتدال ١٤٠٠/٤ وتهذيب التهذيب ٢١٦/١١ .

<sup>(</sup>٤) سورة المؤمنون : ١

٠ ( ٥ ) عن أبن المبارك انظر ص ٦٢

<sup>( ؟ )</sup> هو أبو بكر محمد بن إبراهم التيمابوري ت ٣١٩ ء من كب المبسوط في الفق ، والأوسط في السنن . واختلاف الطماء : انظر عد تذكرة الحفاظ ٩/٣ ، الوفيات ٩/١٤ .

<sup>(</sup>٧) يقصه كتاب دلائل النبوة البيق انظر ص ١٧

<sup>(</sup> ۸ ) صلیة بن سند الدونی الکونی : قابس شهیر شسیت ، من این عباس ، وأبی سدید ، وابن عمر . وعت مسمر وطائلة . المیزان ۲۹/۴ .

وروى الإمام أحدد (١) والخراتطى ، وأبو يش عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنما جِنْتُ لأَنْسَمَ صَالِحَ الأَعلاق ، رواه الإمام (١) مالك عنه بلفظ : بُعِنْتُ لأَنَّمَ حُسْنَ الأَعلاق ، ودواه البَرَّار (١) بلفظ بُعِنْتُ لأَنَّمَ مَكْر الأَعلاق ، ودواه البَرَّار (١) بلفظ بُعِنْتُ لأَنَمَّمَ مكّارم الأَعلاق ، .

وروى ابن سعد عن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اللهم كما حَسُّنت خَلْقي فحسَن خَلْقي ٥.

وروى البَرَّار عن جابر رضى الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن الله تعالى لم يَبَتْهُمْ مُتَمَنَّنا<sup>(1)</sup> ولكن بعثنى مُقلِّما ومُيتبرا » .

وروى الشَّغْيِ (6) عن عائشة رضى الله تنها قالت : « ما نُحِر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا احدار أيسرَّهُمَا ما لم يَكُنْ إِنَّماً ، فإن كان إِنْماً كان أَبْتَكَ الناس منه ؛ وما انْتَقَم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه من شئ قط ، إلا أن تُنتَهَك حرمة الله تعالى ، ، وفي رواية مسلم قالت : « ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا بيده ، ولا ضَربَ مولى له (1) ، إلا أن يجاهد في سبيل الله تعالى ، وما نيل منه تَشْء فينتقم من صاحب ، إلا أن يُتْمك شيء من مَحَارم الله ، فينتقم لله تعالى ،

وروى يعقوب بن سُفْيان عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه قال : لم يكن رسول الله صلى الله / طيه وسلم فاحِشًا ، ولا مُتفاحِشًا .

وروى الإمام أحمد والشُّيخان عن عبد الله بن عمرو رضى الله تعالى عنهما قال :

<sup>( 1 )</sup> الخرائطي هو محمد بنجمفر من فلسطين ت ٣٣٧ ه . انظر عنه شلرات الذهب ٢/ ٣٩٠ وإرشاد الأدب ٦/ ٣٩٤

<sup>(</sup> ٢ ) في المرطأ و عن ماك أنه بلغه أن رسول الله قال . . . . يا ص ٦٥٦ حفيث ١٦٣٤

<sup>(</sup> ٣ ) البزار هو أحمد بن عمرو البصرى ومن كتبه البحر الزاخر ت ٣٩٢ ه : انظر عنه تاريخ بنداد ٣٣٤/٤ ، وتذكرة الحفاظ ٣ / ٣٠٤

<sup>(</sup> ٤ ) المنت دخول المشقة ولقاء الشدة ، وتمنته تشق عليه ، والتمنت التشديد :

<sup>(</sup>ه) هو عامر بن شراحيل بن عيد ذي كبار الحميري الراوية ت ١٠٣ ه وفيات الأعيان ١/٣٤٤ ، وحلية الأولياء ١٩٠٠/٤

<sup>( )</sup> علم العبارة غير مفهوءة بالنسخ الخطوطة ، والتصحيح من سنة أحمه ٢٢٩/٦ ٢٢٢ ،

لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلميشاً ولا مُتفَاحِشًا ، وكان يقول : إنْ خِيَازَكم أَحْسَنُكُمُ أَخْلَاقاً » .

وروى البخارى عنه أيضاً قال : وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم موصوف فى التَّوْواة ببعض صفته فى القرآن ، فلكر الحديث ، وفيه : ليس بِفَظ ولا غلِيظٍ ولا سَخَّابٍ فى الأَسواق ولا يجزئ بالسَّيِّكَةِ السيئة ، ولكن يعفو ويَصْفح ۽ .

وروى الإمام أحمد والشيخان والخرائطيُّ من أنس رضى الله تمالى عنه قال : خَدَمْتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرسنين ، وفي انفظ : إحمدى عَشْرَةً سَنَة ، وأنا ابن نمان سنين ، في السفر والعَشر ، والله ما قال لى : أفّ قط ، ولا لشيء صنعت [ لم صنعت ] هلا هكلا الله ولا لشيء صنعت : أسأت صنعت ، أو لبيش ما صنعت ، ولا عاب عَلَ شيئاً قط ، ولا أمرنى بأمر فتوانيت عنه ، أو لَبِيْش ما صنعت ، ولا عاب عَلَ شيئاً قط ، ولا أمرنى بأمر فتوانيت عنه ، أو لَبِيْش ما صنعت ، ولا عاب عَلَ شيئاً قط ، ولا أمرنى بأمر فتوانيت عنه ، أو لمبيش ولا لا منى أحد من أهله إلا قال دَعُوه فلو قُدْر أو قال قُنْي الله أمر به . يكون كان ، وأرسانى فى حاجة يوما فقلت: والله لا أخمب ، وفى نفسى أن أذهب لما أمر به . رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فخرجت على صبيان وهم يلعبون فى السوق ، وإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فغرجت على صبيان وهم يلعبون فى السوق ، وإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقلى عنه والله . أنا أذهب يا وسول الله .

وروى البخارىحنه أيضاً قال : لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم سَبّاباً (٣ لَــَــاما ولا فَاحِشَاً ٤١٠ ، وكان يقول الأَحدنا حند الماتبة ، مَالَة تَرِبَ جَبِينُه .

وروى الإمام أحمد والبخارى عنه أيضاً قال : كانت الأمة ــ زاد البخارى والعبد ــ

<sup>(</sup>١) هذه الزيادة من طبقات ابن سند ٧/٧٧ .

<sup>(</sup>٢) الزيادة والصميم من طبقات ابن سند ١٩/٧ .

 <sup>(</sup>٣) الدم مقادية الغنب رقيل مادون الكيائر من الغنوب ، وقيل هو مقادية المصية من غير مواقعة ، أو الإلمام بالمصية من غير الإسرار طبيا .

 <sup>(</sup>٤) الداحش در الدش والدنسا ، والمنطوق للذي يتكلف سب أثاس ويصيد ، والديش كل ما يشته قبيمه من الدنوب والماحي .

لْتَأَخُذُ بيد رسول الله - صلى الله عليه وسلم ، فما يُنْزِعُ يلتَمن يدها حَى تلهب به حيث عامت ، ويُجيب إذا دُمي .

وروى أبو داود عنه قال : ما رأيت رجلا الْبَقَمْ ١٧ أَتَّن رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحى رأسه عنه ، حتى يكون الرجل هو الذي ينزع ، وما رأيت رجلا أخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فترك يده ، حتى يكون الرجل هو الذي يَنْزِع ، .

وروى مسلم والحارث بن أبى أسامة عن معاوية بن الحكم وضى الله عنه قال : بينا أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الصلاة إذ عطش رجل من القوم فقلت : يرحمك الله ، فحلقنى القوم بأبصارهم ، قال : فقلت : يرحمك الله ، فحلقنى القوم بأبصارهم ، قال : فقلت : واثكل أماه ، ما لَهُم ينظرون إلى ، قال : فضرب القوم بأيليم على أفخاذهم قال : فلما رأيتُهم يسكّنُونى سكت ، فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاته دعانى ، فبأبى هو وأى، مارأيت معلماً قبله ، ولا بعده أحسن تشليماً منه ، والله ما ضوبنى ، ولا سبنى ، ولا نهرنى ، ولكن قال : إن صلاتك هده لا يصلح فيها شيء من تكلم الناس ، إنما هى التسبيح والتكبير وتلاوة القرآن ، رواه مسلم .

ومن أبى أَمَامةَ رضى (٢) الله تعالى عنه قال: أنى رسولَ الله صلى الله عليه وسلم غلام / ٣ ب شاب فقال : يا رسول الله إيذن لى فى الزنا ، فصاح الناس وقالوا : مَهُ ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أَنَّحَبُه لأُمَّك ؟ فقال : لا ، قال : وكذلك الناس لا يحبونه لأمهاتِهم ، أتحبه لأختك ؟ قال : لا ، قال : وكذلك الناس لا يحبونه لأخواتهم ، قال : أتحبه لمستك ؟ قال : لا ، قال : وكذلك الناس لا يحبونه تعماتهم ، فاكره لم ما تكره لنفسك ، وأحبُّ لهم ما تحب لنفسك ، وذكر الحليث رواه أبو نُعَم .

. وروى أيضاً عن جابر رضي الله تعالى عنه قال : جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله

<sup>(1)</sup> أي جمل أذنه تحاذي فه كأنه جمل أذنه كالقمة . انظر سنن أبي داود ١٧٠/٧ باب حسن المعاشرة حديث٤٦٣٦.

<sup>(</sup> ٣ ) أبو أمامة هو صدى بن عجلان الباهل ت ٨٦ ه : انظر صفة الصفوة ٢٠٨/١ وتهذيب الباذيب ٤٢٠/٤

عليه وسلم فقال : ثِيَابُنا في الجنة ننْسِجُها بِلَّيلينا (١ أَمَّ تَشْقَق مِن ثَمَر الجنة ؟ ] فضحك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال الأعرابي : مِمَّ يضحكون ؟ من جَاهل يسأَّل عالما ؟ فقال : صلقت يا أعرابي (١) ، ولكنها [ تشقق من ] ثمر [ الجنة ]

وعن عائشة رضى الله عنها أن رهمناً<sup>(١٧)</sup> من اليهود دخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقالوا : و السَّامُ الله عليه وسلم ، فقالوا : و السَّامُ الله عليه وسلم : عليكم ، قالت عائشة رضى الله رضى الله عليكم ، واللعنة ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : مهلاً يا عائشة إن الله تعالى يحب الرفق فى الأَمر كله ، قالت : يا رسول الله لم تسمَعٌ لِمَا قالوا ؟ قال : قلد قلت : عليكم ، رواه عبد الرحمن بن حُميد .

وروى أَبو يَعْلى عن عَبْان رضى الله عنه أنه كان يخطب فقال : أَما والله قد صَحِبْنَا رسول الله صلى الله عليه وسلم فى السفر والحضر ، وكان يعود مرضانا ، ويُشَيِّع جنائزنا ، ويغلو معنا ، ويواسينا بالقليل والكثير .

وروى ابن أبى شَيْبة والبخارى ، وأبو الشيخ ، والبَيْهقى عن زيد بن أرقم رضى الله عنه الذي الله عنه الله عنه الله عنه ويأمنه رسول الله صلى الله على والله عنه ويأمنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأن ذلك الرجل عقد له عقدًا ، وأن أنقاه فى بثر ، فصرع ذلك النبى صلى الله عليه وسلم ، فأتاه مككان يَتُودَانِه ، فأَسبراه أن فلانا عقد له عقداً ، وهى فى بثر فلان ، وقد اصفر من شدة عقده ، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم فما ذكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فما ذكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولا رآه فى وجهه قط ، ولم يعاتبه حتى مات ، وفى رواية : فما رأيته فى وجه رسول الله عليه وسلم ، ولا دكره له حتى مات .

<sup>(</sup>١) يروى هذا المديث فى سند أحيد ٢٠٣/٧ ، ٢٠/٣ بعطريقة أخرى هكذا : جاء وجل إلى النبي نظال : يارسول الله: أخير نا من ثباب أهل الجنة خلفاً تخلق ، أو نسباً تنب ، فضحك بعض القوم ، فقال رسول الله : ثم تضحكون؟ من جاهل يسأل هالماً ؟ فقال : لا : بل تشقق منهائمر الجنة ثلاث مرات ه . . . والزيادة والتصحيح من الكتاب المذكور (٧) وهط الرجل قومه وقبيك وعدد يجمع من ٣ إلى ١٠ أو من ٧ إلى ١٠ أو من ٢ إلى ١٠ .

<sup>(</sup>٣) السام = المرت . (٤) علم الزيادة من ص ٣٨

وروى يعقوب بن سُنْيان عن أنس رضى الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صافحه الرجل بنزع ، وإن استقبله بوجهه لا يصرفه عنه حتى يكون الرجل ينصرف ، ولم يُرَ مُقُلَّمًا رُكبتيه بين يدى جليس اه

وروى الخطيب(١) في الرواية عن مالك عن عاتشة وضي الله عنها قالت: كان رسول الله عليه والله عنها قالت: كان رسول الله عليه والله عليه والله عنها الله عليه عنها الله عليه والله عنها الله عليها .

وروى البَيْهِ من ابن أَبِي مَالة (٢٠) رضى الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه ؛ أ وسلم كيشا (٢٠) ، ليس بالجَافِي ولا المُهِينُ ، لا يقوم لغضيه شيَّ إذا تعرض الحق ، حتى ينظر له ، وفي رواية لا تُنفِيه اللنيا ، وما كان لها، فإذا تَكْرُض الحقُّ لم يعرف أحدا ، ولم يقم لغضبه شيَّ حتى ينتصر ٤١ له ، ولا يغضب لنفسه ، ولا ينتصر لها .

وروى الشيخان وابن سعد وأبو الشيخ عن أنس رضى الله تعالى عنه : قال : كنت أشى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه (م) بُرْد نَجْرانى غليظ الحاشية ، فأدركه أمرابى فجبنده بردانه (١) جبلة شديدة ، قال أنس : حتى نظرت إلى (١) صفحة عنن رسول الله صلى الله عليه وسلم أثرت بها حاشية الثوب ، من شدة جبلته ، فقال : يا محمد مر لى من مال الله الذى عندك ، فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك ، وأمر له بعطاء .

<sup>(</sup> ١ ) الطلب البنادي هو احمد بن طي بن ثابت . ت ٤٦٣ دومن كبه ه الكفاية في هم الرواية ه في تصطلع المديث انظر حد وقيات الأميان ٢٧/١ وطيقات الشافسية ١٢/٣

<sup>(</sup> ٢ ) من هند بن أبي هالة انظر ص ٥٠ ، ص ٥٨ .

<sup>(</sup>٣) دمت دمثًا فهو دمث لان رسيل والدمالة سيولة الحلق .

<sup>(</sup> ۱ ) أن ت و حَيْ يقتص له ۽ ه

<sup>(</sup> ه ) البرد يالف ثوب عُطف ، والجسم أبراد وأبرد وبرود : التلموس .

<sup>(</sup> ٦ ) يقال جلب الثيء رجية، بمنى وآحد : لسان العرب .

<sup>(</sup>٧) صفحة الوجد : عرضه ، وصحيفة بشرة جلد :

وروى الطّبراني<sup>(١)</sup> بستد حسن هن صفية <sup>١)</sup> رضي الله تعالى عنها قالت بر ما رأيت أَخْتَنَ خُلُقاً من رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وروى الإمامان الشافعي وأحمد والبخاري والأربعة الله عليه وسلم جالس ، فعمل ركتين عنه و أن أُعرابياً دخل المسجد ، ورسول الله عليه وسلم جالس ، فعمل ركتين فقال : اللهم ارحمني ومحمدا ، ولا ترجم معنا أحدا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لقد تَحَبَّرت (ا) واسعا ، ثم لم يلبث أن بال في ناحية المسجد ، فلمرع الناس إليه ، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : لا تُزرَّمُوه ، فقضي حاجته ، حتى فرغ من بوله وقال : إن تُبكّلُوا مُسرَّين ، علموا ، ويسروا ، ولا تعسروا ، صبوله عليه سَجُلاه ) من ماه ، ولد ابن ماجه : فقال الأعرابي بعد أن فقيه : فقام إلى بأبي وأى صلى الله عليه والمما ذلم يُوتَّبُ ولم يُسبَّبُ فقال : إن هذا المسجد لا يبال فيه ، إنما بني.

وروى الشيخان عن أنس رضى الله عنه قال : «بينا نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء أعرابى فقام يبول فى المسجد ، فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم : مه مه مه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تُزرِّمُوه ، إنها بُيثِتم مُيسَّرين ، ولم تبعثوا محسرين ، فتر كره ، حتى بال ، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه فقال : إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ، والقلر ، إنما هي لذكر الله تمالى ، وقراءة القرآن ، ثم أمر رجلا فجاءه بداو من هاه فَشته (٢) عليه ع.

وروى الإمام أحمد والشيخان عنه قال : جاء الطُّقيل بن عمرو الدُّومِي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : يا رسول الله إن دوساً قد حَصَت وأبت ، فادع الله تعالى

<sup>(</sup>١) من الطبراني انظر ص ٢٠٩ .

<sup>(</sup>٢) هي صفية بنت سي بن أخطب اليودي زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم .

 <sup>(</sup>٣) يقصد بهم المؤلف : أبا داودوالترمذي وابن ماجه والنسائل كما يقول في مقدمة كتابه .

<sup>(</sup> ٤ ) أى ضيقت ما وسعه الله : انظر مستد احمد ٢٤٤/١٧

 <sup>(</sup> a ) السجل : الدلو العظيمة إذا كان قيها ماء قل أو كثر ، والسجل أيضاً مل، الدلو : تاج المروس .

<sup>(</sup> ٦ ) الثن صب شبيه بالنضع والرش هو الصب المتقطع : ويروى فسته طيه ( بالسين ) والسن الصب المتصل :

عليهم ، فاستقبل القبلة ، فرفع يده فقال الناس : هلكوا اليوم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اللهم اهد دؤساً ، وأت بهم جميعاً ، ثلاثاً .

وروى أَبُو الشيخ(١) وأبو الحسن بن الضحاك عنه أيضاً قال : جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم/يستعينه في شيّ فقال : يا محمد أعْطِنِي ، فإنك لا تعطِني من ٤ب مالك ، ولا من مال أبيك ، فأعطاه شيئا ، ثم قال : أحسنتُ إليك ؟ قال : ١٣٧ [ ولا ] أَجْمَلْت ، فغضب المسلمون، وقاءوا إليه،فأشار إليهم أن كُثُّوا ، ثم قام فدخل منزله ، ثم أرسل إلى الأعرابي فدعاه إلى البيت ، فأعطاه شيئا ، فقال : أرضيت ؟ فقال : لا ، ثم أعطاه أيضًا ، فقال : أرضيت ؟ فقال : نعم ، نرضى ، فقال : إنك جئتنا ، فسألتنا ، فأعطيناك ، فقلت ما قلت ، وفي أنفس السلمين (١٣ شيّ من ذلك ، فإن أحببت فقل بين أَيلهِم ما قلت بين يدى ، حتى يذهب عن صدورهم ما فيها ، قال : نعم ، فلما كان الغداة أو العشِيّ جاء ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن صاحبكم هذا كان جائماً فَسَأَلنا ، فأعطيناه ، فزعم أنه رضى ، أكذلك ؟ فقال الأعرابي : أي نعم ، فجزاك الله تعالى عن أَهَلَ وَعَشِيرَةَ خَيْرًا ، فَقَالَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم : { أَلَا إِنْ مَثْلِي وَمَثَلَكُم كمثل رجُل كانت له ناقة فَشرَدتْ عليه ، فاتَّبعَها الناس ، فلم يزيدُوها إلا نُفُورا ، فناداهم صاحب الناقة : خلُّوا بيني وبين ناقتي ، فأنا أرفق بها ، فتوجه لها صاحبها بين يدبها ، فأخذ لها من قُمَامِ الأرض ، فجاءت واستناخت ، فشد عليها رحلها ، واستوى عليها ، وأنا لو تركتكم حين قال الرجل ما قال فقتلتموه دخل النار ، فما زلت حتى فعلت ما فعلت ٥ .

وروى أبو يعلى عن أنس رضى الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجيب دعوة العبد ، ويعود المريض ، ويركب العمار .

<sup>(</sup>١) هو الإمام أبر محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان الأنصاري ت ٢٦٩ ء تذكرة الحفاظ ٢/٥٤٩

<sup>(</sup> ٢ ) علم الزيادة من كتاب : الوقا بأحوال للسطق لابن الجوزي ٢٤/٢

<sup>(</sup>٣)م ، ت : انظر كتاب الوفا لاين الجوزى ٢/٤٢٤

وروى الإمام أحمد عن ابن عباس وضى الله عنهما أن أهل مكة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم الصَّفا ذهبا ، وأن يُنحَى عنهم الجبالَ فيزرعون ، فقيل له : إن شئت أن تَسْتَأنى(١) بهم ، وإن شئت أن تعطيهم الذى سألوا ، فإن كفروا أهلكتهم كما أهلكت من كان قبلهم ، قال : بل أستأتى بهم » .

وروی مسلم عن أبی هریرة رضی الله عنه قال : قبل یا رسول الله ادع علی المشركین، فقال : لم أبعث لَمَّانًا ، وإنما بعثت رحمة .

وروى أبو الحسن بن الفسحاك عن زيد بن أسلم مرسلا<sup>۱۱)</sup> أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرّ بقوم يتدافعون<sup>(۱۱)</sup> حجراً بينهم ، وكأنه كره ذلك منهم ، فلما جاوزهم رجع إليهم مستفسراً فقال : ما هذا الحجر ؟ فقالوا : يا رسول الله هذا حجر الأسدا<sup>۱۱)</sup> ، فقال بعض أصحابه : لو شرتهم يا رسول الله قال : إنما بُوشَتُ مُبَسَّراً ، ولم أبعث مُنفرا .

وروى الإمام أحمد عن تمَّام<sup>(ه)</sup> بن العباس رضى الله صهما قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يَصُعُنُّ عبد الله وهبيد الله وكثيراً أبناء العباس رضى الله عنهم ، قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : من سبّق إلى فله كذا وكذا , قال فيسَّبَهُون إليه ، فيقعون على ظهره وصدره فيقبّلهم ويلتزمهم<sup>(۱)</sup>.

وروى ابن مَرْدَوَيَّه (١٠) ، وأبو نُعَم ، والواحدى(١٨) عن عائشة رضى الله عنهما قالت :

<sup>( 1 )</sup> أستأن به أى انتظر به وتربص ، واستأنيت بقلان أى تم أصبله .

<sup>(</sup> v ) الأحديث المرسلة التي يروح المفحث إلى التابعي بأسانيد متصلة إليه ثم يقول التابعي ; قال رسول الله ولم يدكر حماييًا محمد من الرسول تاج العروس ۴/ ۳۶۵ .

 <sup>(</sup>٣) تدافعوا الشيء دنسة كل واحد منهم عن صاحبه ، وثدافع القوم أى دفع بعضهم بعضاً ، ويروى بالراء من دفع الثعير. إذا أزيل عن موضعه : لسان العرب .

 <sup>(</sup> ع ) الأحد بمنى الأود و أي أن الحبر لجامة بعنها ويطعم فيه فيرها و انظر تاج الدروس ٣٨٩/٢ أو الطها :
 الإشد : أي هو للمؤمري أو أن تلب . انظر صند اصد ١٩٧١ ط بولال .

<sup>(</sup> ه ) من تمام بن العباس بن عبد المطلب : انظر طبقات ابن سعد ١/٤ .

<sup>(</sup>٦) يلتزمهم : يمانقهم .

<sup>(</sup>٧) من ابن مردويه انظر ص ١٦.

<sup>(</sup> A ) الواحدى : هو أبر الحسن على بن أحمد . المفسر ت ٢٦٥ هـ : ونيات الأصان ٣٣٣/١ ، وطبقات الشاقعية ٢٨٦/٢ .

وروى ابن سعد عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه فى حاجة ، قال : فرأيت صبيانا فقعلت معهم ، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصبيان<sup>07</sup> .

وروى البَيْهُتى عن زيد بن ثابت رضى الله عنه قال : كنت جار النبي صلى الله عليه وسلم ، وكنا إذا ذكرنا الدنيا ذكرها معنا ، وإذا ذكرنا الآنعرة ذكرها معنا ، وإذا ذكرنا الطعام ذكره معنا .

وروى محمد بن عمر الأسلَمى عن أساء بنت أبى بكر الصليق رضى الله تعلى عنهما وعن غيرها أن أبا بكر قالى : يا رسول الله \_ لَمّا أراد حَجَّة الوداع \_ عندى بعير نحمل عليه زادنا ، فقال رسول الله عليه وسلم : فلمك إذن ، فكانت زامِلة صلى نحمل عليه وسلم وزامِلة أبى بكر رضى الله عنه واحدة ، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بزاد دقيق وسويق ، فجمل على بعير أبى بكر ، وأعطاه أبو بكر لفلام له . فنام الفلام في بعض الطريق فلحب البعير ، فلما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء الفلام ، وليس معه شئ ، فقال له أبو بكر رضى الله عنه أين البعير ؟ فقال : ضل ، فقام إليه يضربه ، ويقول : بعير واحد ضل منك لو لم يكن إلا أنا لهان الأمر ، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول : ورول الله صلى الله عليه وسلم وأهله ، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبسم ، ويقول :

<sup>(</sup>١) سورة ٿ ۽ ۽ .

<sup>(</sup> ۲ ) انظر ص ۱۸ .

<sup>(</sup>٣) الزاملة : البعير الذي يحمل عليه الطمام والمتاع .

<sup>(1)</sup> جفئة : قصمة .

<sup>(</sup> ه ) الحيس طعام من التمر والأقط والسمن ، والأقط ثنيه يطبخ من التبن الحيض .

رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وضعوها بين يديه ، فجعل يقول : يا أبا بكر هلّة ، فقد جاءك الله تمانى بغلام فقيب ، وجعل أبو بكر يغتاظ على الفلام ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : مَرِّن عليك ، فإن الأمر ليس عليك ، ولا إلينا ممك ، قد كان المغلم حريصاً أن لا يضل بعيره ، وهلا خلف عا كان معه ، فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله ، ومن كان معه [ وكل من كان ] أن يأكل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى شبعوا ، ذكر في سيرته أله العديث .

## تَبْيَهَاتُ

ب الأولى : حقيقة حسن الخلق قوى نفسانية تسهل على المتصف بها الإتيان بالأفعال / المحيدة ، والآداب المرضية ، فيصير ذلك كالطِفّة في صاحبه ، ويدخل في حسن الخلق التّحرُّرُ عن الشَّع ، والبخل ، والكلب ، وغير ذلك من الأخلاق الملمومة ، ويسهل في حسن الخلق التحيب إلى الناس بالقول والقمل ، والبلل ، وطلاقة الوجه ، مع الأعارب ، والأجانب ، والتساهل في جميع الأمور ، والتسامع فيا يلزم من الحقوق ، وترك التقاطع ،

<sup>(</sup>١) هاه الزيادة من ت.

<sup>(</sup>٢) يتصد أن عبد بن صر الواقدي الأسلى ذكر علة المديث في سيرته .

<sup>(</sup>٣) هر أحمد ين عبد الله ين عمد الطبرى ت ٢٩٤ د وهو غير أبي بسفر عمد بن جرير الطبرى المتورخ المشهور – ٢٠٠ د ويتكن طهه المؤلف اسم : أين جرير . انظر طبقات الشاقمية 6/4 وشفرات النعب 6/4 .

والتهاجر ، واحيّال الأفى من الأهل والأدنى ، مع طلاقة الوجه ، وإدامة البشر \_ فى هله الخصال تُجْمَع مخلينُ الأُعلاق ، ومكارم الأفعال ، ولقد كان جميع ذلك فى رسول الله صل الله عليه وسلم فلهلما وصفه الله تعالى بقوله عز وجل : ﴿ وإنَّكَ لَمَلَيْ خَلْقٍ صَلْحٍ ﴾ (١٠).

. اللفض : حل فى هذه الآية للاستعلاء ، فنل اللفظ على أنه كان مستعليا على هذه التأخيلاق ، ومُستَولِياً عليها ، قال الإمام الجُنَبَّد (٢٠ رحمه الله تعالى : وإنما كان خلقه عظيا لأنه لم يكن له هِمَة سوى الله تعالى .

قال الإمام الحَلِيبِي (\*) عفا الله عنه : وإنما وصف خلقه بالبرطم مع أن الفالب وصف الخلق بالكرم الآن كرم الخلق براد به السَّهَاحة والنَّمائة ، ولم يكن صلى الله عليه وسلم مقصوراً على ذلك ، بل كان رحيا بالمؤمنين ، وفيقاً سم ، شديداً على الكفار ، غليظا عليهم ، مَهِبِيا في صلورهم ، منصوراً عليهم بالرعب من صيرة شهر ، وكان وصف خلقه بالعظم (\*) ليشمل الإنمام والانتقام ، وقيل : إنما وصف بالعظم الاجتماع مكارم الأعلاق فيه ، فإنه صلى الله عليه وسلم أدَّب بالقرآن ، كما قالت عائشة رضى الله عنها فيا تقلم أول الباب (\*).

وقد وصف الله تمالى نبيه صلى الله عليه وسلم بما يرجع إلى قوته العلمية أنه عظم : فقال تمالى : ﴿ وعَلَمْكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ ، وَكَانَ فَضْلُ اللهِ عَلَيْك عَظِيا ﴾(١) ووصفه ما يرجع إلى قوته العملية بأنه عظيم : فقال : و وإنَّكَ لَكَلَ خُلُقٍ عَظِيم ، فلل مجموع ماتين الآيتين على أن روحَه فيا بين الأرواح البشرية عظيمة الدرجة عالية .

<sup>(</sup>۱) سورة ن : ؛ .

<sup>(</sup>٢) عن الجنيد انظر ص ١٠٤

 <sup>(</sup> ٣ ) الحليمي هو الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم الجرجان ت ٢٠٥ ه من كتبه المهاج في شعب الإيمان : انظر عنه إرشاد الأدب ١٧/٤ - ٢٩ .

<sup>. (</sup>٤) أن م بالكرم

<sup>(</sup>ە) ائتار ص ١٦

<sup>(</sup>٦) سورة النساء : ١١٣

المثلث: الخلُق بضم أوله ، وثانيه ، ويجوز إسكانه : مَلَكة نفسية تسهل على المتصف بها الإتيان بالأفعال الجميلة.

قال الإمام الراغب(١) وحمه الله تعالى : الخلّق والخلّق – بالفتح والضم فى الأسن – بعنى واحد كالشّرْب والشَّرْب ، لكن خص الخلّق الذى بالفتح بالهيئات والصور المدركة [ بالبصر وخص الخلق الذى بالفم بالقوى والسجايا المدركة(١)] بالبصيرة ، واختلف هل حسن الخُلُق بالفم غريزة أو مكتسب(١) ، وتحسك من قال بنَّنه غريزة بحديث ابن مسعود رضى الله عنه وإن الله تعالى قسّم بينكُم أَخْلاقكم كما قسّم أرزاقكم ، وواه البخارى .

وقال القُرطُبِي (1) رحمه الله تعالى : الخُلُق جِبِلَّة فى نوع الإنسان ، وهم فى ذلك متفارقون ، فمن غلب عليه شىء منها كان مُحَمِّدا محمودا ، وإلا فهو المأمور بالمجاهنة فيه حتى يصير محمودا ، وكذا إن كان ضعيفا ، فيرتاض صاحبه حتى يقوى .

وروى الإمام أحمد والنّسائي والتّرمِذي وابن حِبّان عن ابن عباس رضى الله عنهما ا أن رسول الله عليه وسلم قال للأَشْتِ ( الشّمِدَ ) الشّمِ / الشّمِ / الله قديمًا كان أو حديثًا ؟ يُحِبّهما الله تعلى ورسولُه : الحلم والأنّاة ، قال : يا رسول الله قديمًا كان أو حديثًا ؟ قال قديمًا ، قال : الحمد لله الذي جباني على جِبِلتّين ( المحبهما الله تعالى ، فترديد السؤال ، وتقريره عليه ، يشعر بنّان من الخُلُقِ ما هو جبِلّ وما هو مكتسب ، وقد كان صلى الله عليه وسلم يقول : اللهم كما حَسّت خَلق فَحَسَّن خُلقي ، وراه الإمام أحمد

<sup>(</sup>١) الإمام الراغب هو الحسين بن محمد بن الفضل الأصفهائي ت ٥٠٥ هـ انظر الذريعة ٥/٥٤.

<sup>(</sup>۲) هذه الزيادة من ت وهي مكررة في السطر التنالي و م

 <sup>(</sup>٣) ق.م : ه هل حسن الحلق غريزة بالفع بالقوى والسجايا المدركة بالبصيرة مل حسن الحلق قريرة أو مكتسب .
 والأحلوب قيها مضطرب وقير مقهوم .

 <sup>( )</sup> هو محمد بن أحمد بن أب يكر بن فرح الأنصارى الإنداسى أبو عبد أنت ، من كيار المفسرين ، له الجامع لأحكام القرآن ٣٠ جزءاً ت ٢٧١ ه : نفح الطيب ٤٩٨٨ ، والدبياج ٣١٧ .

<sup>( 0 )</sup> هذه الكليات غير واشمحة فى النسخ المشطوطة والتصحيح من صحيح سلم ٢٩٢/١ والأدب المفرد للبصارى ص ٢٠٦ باب ٢٧٧ حديث ٨٥١ واسم الأشيح المنظر بن عائد بن سلم بن الحارث؛ انظر الأدب المفرد ص ٤١٠ الحطيب ( 1 ) فى ت ء خلتين و

وابن حِبَّان<sup>(۱)</sup> رحمة الله عليهما ، وكان يقول فى دهاء الافتشاح : و والمُلينِي لأحسنِ الأخلاق ، إنه لا جِلدى لأحسنها إلا أنت » . زواه مسلم .

أوابع : قال بعض العلماء: جعل الله تعالى القلوب محل السرور ، والإخلاص الذي هو سر الله تعالى ، يودعه قلب من شاء من عباده ، فأول قلب أودعه قلب سيلنا محمد صلى الله عليه وسلم ، لأنه أول الأنبياء خلقاً ، وصورته آخر صورة ظهرت من صور الأنبياء ، عليهم السلام ، فهو أولم وآخرهم ، وقد جعل الله تبارك وتعالى أخلاق القلوب للنفوس أعلاما على أسرار القلوب ، فمن تحقق قلبه بسر الله تعالى اتسمت أخلاهه لجميع خلق الله تعالى ، ولذلك جعل الله تعالى ليسيكنا محمد صلى الله عليه وسلم جمانية ليحميم على الله عليه وسلم جمانية آيات دالة على المختص بها من بين سائر العالمين ، فتكون علامات اختصاص جمانية آيات على أسرار الخلام ، وتكون علامات عظم أخلاقه آيات على أسرار

الكفايس: قال الشيخ شهاب الدين السُّهَرُورُويُ (٢٠ رحمه الله تمالى فى العوارف: لا يبنعد أن قول عائشة رضى الله تعلى عنها: كان خُلُقه الشَّرآن فيه أمر غامض وإعاء خيى إلى الأخلاق الرَّبَاتية ، فاحتشَمَت من الحضرة الإلهية أن تقول: كان متخلَّقاً بأخلاق الله تعلى ، فعبرت عن المنى بقولها: كان خلقه القرآن ، استحياء من سَبَحات الجلالة ، وسَتَّراً للحال بلطف المقال ، وهذا من موفور عقلها ، وكمال أدبها ، وقال غيره: أرادت بذلك اتصافه بما فيه من الاجتهاد في طاعة الله تمالى ، والخضوع له ، والانقياد لأمره ، بالك اتصافه بما فيه من الاجتهاد في طاعة الله تمالى ، والخضوع له ، والانقياد لأمره ، والتشديد على أعدائه ، والتواضع لأولياته ، ومواساة عباده ، وإرادة الخيرلم ، إلى غير ذلك من أخلاقه الفاضلة .

وقال آخر : فكما أن معانى القرآن لا تتناهى فكذلك أوصافه الحميدة الدالة على حسن

 <sup>(</sup>۱) هو أبو حاتم محمد بن حبان بن احبد التميمى ت ٣٥٤ ه و من كتبه المستد الصحيح : انظر عنه تذكرة الحفاظ
 ۱۲۰/۲ ه و طبقات الشافعية ١٤١/٢

<sup>(</sup> ۲ ) السهروردي هو شباب الدين يحيي بن حبشي بن أسير لك ت ۵۸۷ ه ، له عدة كتب، انظر عنه وفيات الأعيان ۲۱۱/۲ والنجوم الزاهرة ۱۱٤/۲ .

خلقه العظيم لا تتناهى ، إذ فى كل حال من أحواله يتجدد له [الكثير](١) من مكارم الأخلاق ، ومحاسن الشّيم ، وما يفيضه الله عز وجل عليه من معارفه ، وعلومه ، عما لا يعلمه إلا الله تعالى ، فإذن التعرض لحصر جزئيات أخلاقه الحميدة تعرض لما ليس من مقدور الإنسان ، ولا من ممكنات عادته .

اللسافس : قول عائشة رضى الله عنها :ما انْتَقَم صلى الله عليه وسلم لنفسه أى خَاصة ، فلا يَرِدُ أَمْرُه بقتل عبد الله بن خطَل<sup>(۱)</sup> ، وعُقْبَة بن أَى مُقَبط<sup>(۱)</sup> ، وغيرهما ممن كان يُؤذِيه ، لأَنْهم كانوا مع ذلك ينتهكون حرمات الله تعالى .

ب وقيل أرادت أنه لا ينتقم إذا أوذي من جَفَاء من رفع صوته / عليه ، والذي جَبَلَ بردائه ، حتى أثر في كتفه ، وحمل الداود (٤) عدم الانتقام على ما يختص بالمال ، قال : وأما المرض فقد اقتص عن نال منه قال : واقتص عن للده في مرضه بعد نبيه صلى الله وسلم عن ذلك ، بأن أمر بلكم م مع أنهم كانوا من ذلك تأولوا ، إنما نهاهم على عادة البشرية من كراهة النفس للدواء قال الحافظ (١) رحمه الله تمالى : كذا قال .

#### السابع : في بيان غريب ما سبق :

الفاحش : أي ليس ذا فحش في كلامه .

<sup>(</sup>١) زيادة يقتضيها السياق .

 <sup>(</sup> ٣ ) عبد أنه بن خطل من بن الأدرم بن تيم بن غالب بن فهر لم يسلم مع الناس يوم فتح مكة فقتله أبو برزة الأسلمى
 وهو متعلق بأستار الكنبة : طبقات ابن سمد ٤٩٩/٤٠

<sup>(</sup>٣) عقبة بن أب سيط بن أبي عمرو بن أمية بن عبد شمس ، كان من أسارى,بدر ، وأمر الرسول بقتله هو و النضر ابن الحارث . انظر سيرة ابن هشام ١٩٤١/ ٢٠٥٠ ، ٧٠٨

 <sup>( 2 )</sup> هر أحمد بن طل بن حسين أبر الدباس جبال الدين بن عنبة الداردي ت ٨٣٨ ه : انظر عنه : أحيان الشهمة ١٤٩/٩ ) وهدية الدارنين ١٣٣/١

<sup>( 0 )</sup> لعد فى مرضمه : لده يلده لدا ولمودا إذا سقاء وقال الفراء أن يؤخذ باللسان فيمه إلى إحدى شقيه ويوجر فى الأعر الدواء بين القسان وبين الشدق ، وفى الحديث أن لد فى مرضه فلما أفاق قال لايش فى البيت أحد إلا لد فعل ذلك عقوبة لهم لأنهم لدوء بغير إذنه : تاج الدوس ٢٠/٣ع، والفائق فى غريب الحديث ٢١٣/٣

 <sup>(</sup>٦) قال المؤلف في مقدمة كتابه إنه يقصد بالحافظ : شيخ الإسلام أبا الفضل احدد بن على بن حجر السقةفي .
 انظر عنه ص ٨٩

ولاسَخَّابا : أَى لا يرقع صوته بكثرة الصياح ، لحسن خلقه ، وكرم نفسه ، وشرف طبعه ، وروى بالصاد وهو عمناه .

ليس بفظ : بالظاء المجمة السُّمَّالة : أى ليس بسَّيء الخلق ، والبخش من القول . الغليظ : بالمجمة المثالة أى الجالى .

النَّمِث : السهل اللين ، وليس بالنجاق ، ولا الدَّمِين بفم المَم : يريد أنه لا يحقر الناس ولا يُهيِنهم ، ويروى ولا المَهين بفتح المَم ، فإن كانت الرواية هكلا فإنه أراد ليس بالفظ الغليظ الجانى ، ولا الحقير الضعيف.

لا تُزْرِمُوه : بفوقية مضمومة ، فزاى قراه مكسورة ، فسم : أى لا تقطعوا بوله .

السُّجُل : بسين مهملة مفتوحة ، فجم ساكنة : فلام : [ الدُّلو ](١) الملأَّى.

يؤنب : بالبناء للمفعول : يلوم .

قُمَام الأَرض : هو جمع قُمَامة : ما تُقمَّقِمُه من المرعى وأصله الكُناسة .

لله : بلام فدال مهملة مفتوحتين ، فهاه : سقاه في أحد شتى الفم ، والله تعالى . أعلم .

## اليابالثالث

### في حلمه وعفوه مع القدرة له صلى الله عليه وسلم

قال الله سبحانه وتعالى : ﴿ خُذ العَفْوَ وَأَمُّرُ بِالمُرْفِ وَآغَرِضُ '' عَن الْجَاطِينِ ﴾ وقال عز وجل : ﴿ فَهِما رحْمَةً مِن اللهِ '' لِنْتَ لَهُم وَكُوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظً القلْب الانْفَصُّوا مِنْ حَوْلِكَ ﴾ .

روى أبو نُعيم عن قَتادة () رحمه الله تعالى قال : طهر الله تعالى رسوله من الفَظاظَة والفِلْظَة ، وجعله قريبا ؛ وجيهاً ، رءُوفاً بالمؤمنين رحيا<sup>())</sup> .

وروى ابن مَرْدَرَيْه (\*) عن جابر وابن أبى الدنيا (\*) ، وابن جرير ، وابن أبى حاتم (\*) عن الشَّعي (\*) قال : عن الشَّعي (\*) قال : لا أخرل الله عز وجل : و خُد المَمْو وَأُمُر بالمُرْف ، الآية ، قال : ما تأويل هذه الآية يا جبريل ؟ قال : لا أحرى حتى أساًل المَالِم ، فصعد ، ثم نزل ، فقال : يا محمد إن الله تبارك وتعالى أمرك أن تعفو عمن ظلمك ، وتعطى من حرمك ، وتصل من قطمك .

وروى البخارى عن عبد الله بن الزبير رضى الله تعالى عنهما في الآية مسائل :

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف : ١٩٩

<sup>(</sup>۲) سورة آل عران : ۱۹۹

 <sup>(</sup>٣) هو قتادة بن النجان بن زيد الإنصاري
 المسحال ت ٣٣ ه : صفة العشورة ١١٨٣/١
 المسحال ت ٣٣ ه : صفة العشورة ١١٨٣/١

<sup>( 1 )</sup> لم يشر المؤلف إلى آية سورة الثوبة ، وهي نص في الموضوع ١٣٨/٩

<sup>(</sup> ٥ ) عن ابن مردویه انظر ص ۲۹

 <sup>(</sup>٦) ابن أب الدنيا هو عبد الله بن عميد بن عبيد البندادي ت ٣٨١ ه : انظر عنه تاريخ بنداد ١٩٩/١٠ وتذكرة الحفاظ ٢٣٤/٢

<sup>(</sup>٧) عن ابن أبي حاتم انظر ص ٧٧

<sup>(</sup> ٨ ) عن الشدي انظر ص ١٧

الأولى : قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخط بالعفو عن أخلاق الناس(١١) .

وروى البخارى عن جابر رضى الله تعالى عنه أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ،
فلما قَفَلُ (٢) معه أدركتهم القاتلة في واد كثير البيضاة (٢) فنزل رسول الله صلى الله عليه
وسلم وتفرق الناس يستظلون بالشجر ، ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت سَمُرة (١)
فعلق سيفه ، وتمنا نومة ، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعونا ، وإذا / عنده أعرابي ، ٧ ا
فقال : إن هذا اخترط (١) عَلَى سيني ، وأنا نائم ، فاستيقظت وهو في يده فقال :
من يمنطك منى ؟ فقلت بر الله ثلاثا ، ولم يعاقبه وجلس .

وروى الإمام أحمد والطبراني عن جَمْنَة(٢٠ رضى الله عنه قال : شهدت رسول الله صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم أتي برجل فقال : هذا أراد أن يقتلك ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لن تُرَاع ، لو ٣٠ أردت ذلك لم يسلطك الله على .

وروى ابن أبى خَيْبة ، والإمام أحمد وعبد بن حُمَيد ومسلم والثلاثة (١٠٠ من أنس رضى الله صلى الله عليه وسلم رضى الله صلى الله عليه وسلم من قبل التنميم (١٠ متسلجين يريدون غِرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فدعا عليهم ، فأخلم سِلْماً فعقا عنهم ، واستحياهم .

وروى النَّسائي ، وأبو داود عن أبي هريرة رضى الله عنه قال : حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ، ثم قام فقمت حين قام ، فنظرنا إلى أعرابي قد أدركه ، فجلبه

 <sup>(</sup>١) أم يذكر المسائل الأخرى وهى : رأن يأمر بالمعروف ، وأن يعرض من السفها، الجاهلين : انظر تفسير هذه الآية الكريمة كتب التلسير ، وانظر ص ٤٠

<sup>(</sup>٢) قتل درجم:

<sup>(</sup>٣) النشاة من الشمر : كل ماله شوك جل أو دقى : لسان العرب .

<sup>(</sup>٤) انظر ص ١٠

 <sup>(</sup>٥) اعترط البيف : سله من شمه
 (١) هو جمله بن عالد بن السمه الجشي : ثاج الدروس ٣٣١/٢ وأسه الداية ٢٣٨/١-١

<sup>(</sup> y ) عيارة : أن تراع : مكررة في أسد النابة ! / ٣٣٨ .

<sup>(</sup>٨) م : أبر دارد والترملي والنسائل كا تال الوائد في المقدمة .

<sup>(</sup> ٩ ) التنبي مرضع بحكة يهما وين سرف عل يند ترعين منها . سجم البلدان ١١١/٢

بردائه ، قحمٌ رقبته ، وكان رداؤه خشِناً ، فالتقت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال له الأحرابي : احمائي على بعيريّ هلين ، فإنك لا تحمائي من مالك ، ولا من مال أبيك ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا ، وأستغفر الله ، لا وأستغفر الله ، لا ، وأستغفر الله الا أكبر لا أحملك حتى تُقيِينني من جَبْلَتِك ، وكل ذلك يقول الأعرابي : والله لا أقيدُكها ، فذكر الحديث ، وفيه : ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر رضى الله عنه فقال : احمل له على بحيريّه هلين – على بعير تَمْراً ، وعلى الآخر شبيرا ، ثم التفت إلينا ، فقال : انصرفوا على بركة الله تعالى .

وروى أبو الشيخ عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة طاف بالبيت وصلى ركعتين ، ثم أتى الكعبة فأخذ بمُضَادتى (٢١ الباب فقال : ما تقولون ؟ وما تظنون ؟ قالوا : أخ كريم وابن أخ كريم قالوا ذلك ثلاثا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول : كما قال أخى يوسف الإخوته عليه السلام لل تنبيب عَلَيْكُم اليَّوْم يَخْفِرُ اللهُ لَكُم وهو أَرْحُمُ الراحمين (١١) ﴾ فخرجوا ، فكأنما تُثيروا من القبور ، فأسلموا .

وروى ابن حساكر عن الزَّمْوي (٤) عن عمر بن الخطاب وضى الله تعالى عنه قال : لما كان يوم فتح (٥) مكة أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صفّوان بن أمية ، وأبى سفيان بن حرب ، والحارث بن هشام ، قال عمر رضى الله عنه فقلت : قد أمكنى الله عز وجل منهم اليوم ، لأعرفنهم بما صنعوا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : مثلى ومَثَلُكم كما قال يوسف عليه السلام الإخوته : ﴿ لا تَدْرِيبَ عَلَيْكُمُ اليوم ينْفِرُ اللهُ لكم ، وهُد أرْحَمُ الراحيين ﴾ ، فاتفضّحت حياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم كراهية أن يكون يدرى ، وقد قال فم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال :

<sup>(</sup>١) في م ، ت : لا وأستنفر الله : مكررة أربع مرات .

<sup>(</sup> ۲ ) عضادتِه : ناصيتِه وجانبيه .

<sup>(</sup>۲) سورة يوسف : ۹۲

<sup>( \$ )</sup> هو أبو بكرعمه بن مسلم بن صيه الله بزعه الله بن شهاب الزهرى ت ١٧٤ ه : تذكرة الحفاظ : ١٠٨/١

<sup>(</sup> ه ) في رمضان من السنة الثامنة من الهبيرة : انظر تاريخ الأم الإسلامية ١٣٩/١ .

وروى / أبو الشيخ ، وابن جِبَان عن جابر رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه ٧٠. وسلم جعل يشبض يوم (١) حنين من فِضة فى ثوب بلال(١) ، ويفرقها ، فقال له رجل : يا رسول الله اغلِل ، فقال : ويْحَك ، من يعللُ إذا أنا لم أعدل ؟ قد خِبْتُ وخَبِرْتُ إِن كنت لا أعدل ؟ قد أنه منافق ؟ فقال : إن كنت لا أعدل ، فقال عمر رضى الله عنه : ألا أضرب عنقه فإنه منافق ؟ فقال : مَمَاذَ الله أن يتحدث الناس أنى أقدل أصحابي .

وروى مسلم عن عبد الله بن مسعود رضى الله تعلل عنه قال : لما كان يوم حنين آكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ناساً فى القسمة ليؤلفهم ، فأعطى الأقرَع بن حَايِس مائة من الإبل ، وأعطى ناساً من أشراف العرب ، وآثرهم يومثل في القسمة ، فقال رجل : إن هله لَقَسْمة ما عُبل فيها ، وما أُرِيد بها وجه الله تعلى ، قال : فقلت : والله لأخْيرَن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأتيته ، فأخبرته بما قال ، فتغير وجهه حتى كان كالصّرف ٢٠٠ ، ثم قال : يرحم الله موسى عليه السلام ، ثم قال : يرحم الله موسى عليه السلام ، ثما أؤذى ٤٠٠ بأكثر من هلا فصير ٥ .

وروى ابن حِبّان ، والحاكم (٥) ، عن عبد الله بن سلام رضى الله تعالى عنه : أن زيد ابن سَمْيَة (١) ـ وهو أحد علماء أهل الكتاب من اليهود \_ قال النووى رحمه الله تعالى : هو أحد أحبار اليهود الذين أسلموا \_ قال : إنه لم يبق من علامات النبوة شي إلا وقد عرفتها في وجه محمد صلى الله عَليه وسلم حين نظرت إليه ، إلا اثنتين لم أخبرهما منه : أن يسبق حِلْمُه جَمِلُه ، ولا تزيدَه شدة الجهل عليه إلاحلما ، فكنت أتلطف له لأن أخالطه فأعرف حلمه ، فابتَمَثُ منه تمرا معلوما إلى أجل معلوم ، وأعطيته الثمن ، فلما كان قبل

<sup>(</sup> ١.) في شوال من السنة الثامنة من الهجرة بعد فتح مكة .

<sup>(</sup> ٢ ) هذه الكلمة غامضة فى النسخ المحلوطة ، والتصحيح من كتاب : الرفة بأسوال المصطفى لاين الجوزى ٣٣/٣ ، وانظر ص ٣٨ ، غير الرسول من حين ٤ آلاف أدقية من الفضة : مثارى الراقدى ٩٤٤/٣ .

<sup>(</sup>٣) السرف أخبر أحسر يدبغ به الأدم : القائق ٢٩٥/٢ .

 <sup>(</sup>٤) انظر شرح الآية الكريمة رقم ١٩ من سورة الأحزاب
 (٥) عن الحاكم انظر ص ٢٣١ .

<sup>(</sup> ٩ ) اسمه زيد بن سنه أو سمية والأول أكثر : الاستيماب لمعرفة الأصحاب لابن عبد البر ٢/٢٥٥ ط البجاوي .

محل الأجل بيومين أو ثلاثة ، أتيته ، فأخلت بجامع قميصه وردائه ، ونظرت إليه بوجه غليظ ، فقلت : يا محمد ألا تقضيني حتى ؟ فوالله إنكم يا بنى عبد المطلب لَمُطُل (١١) وقد كان لى مخالطتكم علم ، فقال عمر بن الغطاب رضى الله عنه : أى عَدُو الله ، أتقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما أسمع ؟ فوالله لولا ما أحاذر فؤته لضربت بسيني رأسك ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ما أسمع ؟ فوالله لولا ما أحاذر فؤته لضربت بسيني رأسك ، ورسول الله عليه وسلم ينظر إلى عمر في سكون ، وتؤدة ، وتبسم ، ثم قال : أن وهو كنا أحرج إلى غير هذا منك يا عمر ، تأمرنى بحسن الأداء ، وتأمره بحسن الدباعة ١٦٠ اذهب يا عمر فاقفه حقه ، وزده عشرين صاعا ١١٠ ، مكان ما رُغته ، ففعل عمر رضى الله تعالى عنه ، فقلت : يا عمر ، كل علامات النبوة قد عرفتها في وجه رسول عمر رضى الله عليه وسلم إلا اثنتين لم أخبرهما منه ، يسبق حلمه جهله ، ولا تزيده شدة الجهل عليه إلا حلما ، فقد خبرتُهما ، فأشهدك أنى رضيت بالله تعالى ربًا ، شدة الجهل عليه إلا حلما ، فقد خبرتُهما ، فأشهدك أنى رضيت بالله تعالى ربًا ،

وروى الإمام أحمد ، وأبو الشيخ عن عائشة وضى الله عنها قالت : ابتاع وسول الله الله عليه / وسلم جَزُوراً من أعرابي بِوسَوَنِ (1) من تمر اللَّنبِرة ، فجاء منزله ، فالتمس الله عليه / وسلم جَزُوراً من أعرابي فقال : عبد الله ، إنا قد ابتعنا منك جزورك هذا بوسق، من تمر اللَّنبِرة ، ونحن نرى أن عندنا ، فلم نجده ، فقال الأعرابي : واغدراه ، واغدراه ، فوكزه الناس وقالوا : إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتبن أو ثلاثا ، دعوه ، فإن لصاحب الحق مقالا ، فودد ذلك وسول الله صلى الله عليه وسلم مرتبن أو ثلاثا ، فلما رآه لا يفقه عنه قال : لرجل من أصحابه اذهب إلى خَولَة بنتِ حكيم بن أمية فقل لها رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك : إن كان عندك وسَق من تمر اللَّنبِرة فسلفينا حتى نؤديه إليك إن شاء الله تمالى ، فلمهب إليها الرجل ثم رجع قال : قالت :

<sup>(</sup>١) فى كتاب الوفا لابن الجوزى : فواف ماعلمتكم بنى عبد المطلب لمطل : ٢٦/٣ والمطل : التسويف بالمدة والدين : القاموس .

<sup>(</sup> ۲ ) النباعة : ما اتبعث به غيرك من ظلامة ونحوها ، لسان العرب . ويقال : اتبعث فلاناً على فلان أبى أحلته : |الفائق ا/١٤٧/

<sup>(</sup> ٣ ) عنالساع : انظر ص ١٥٧ .

<sup>( ؛ )</sup> الوسق حمل يعير ، وهو ستون صاعاً بصاع النبي صلى الله عليه وسلم ، وهو خسة أرطال وثلث . لسان العرب .

نعم هو عندنا يا رسول الله ، فابعث من يقبضه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للرجل : اذهب فأوّف الذى له ، فذهب ، فأوفاه الذى له ، قال فمر الأعرابي برسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهو جالس في أصحابه ، فقال : جزاك الله تخيرا ، فقد أوفيت وأطّيّبت ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أوائتك خيّارُ الناس الموّفُون المطيّبُون .

وروى الشيخان عن أبى هريرة أن رجلا أتى وسول الله عليه وسلم يتقاضاه فأُغلظ له ، فَهَم به أصحابه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : دعوه فإن لصاحب المحق مقالا ، ثم قال : اعطوه شيئا مثل سِنَّه ، فقالوا : يا رسول الله ، لا نجد إلا أفضل من سنه ، قال : اعطوها ، وخير كم أحسنكم قضاه .

وروى البخارى رحمه الله عن أنس بن مالك رضى الله عنه أن بهودية أثنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة مسمومة ، فأكل منها فجئ بها ، فقيل : ألا تقتلُها فقال: لا .

وروى الغيخان عن عائشة وابن أبى حاتم(١) عن عكرمة(١) وروى أبو الحسن النسحاك عن جابر رضى الله عنه قال : أبصرت عيناى ، وسمعت أذناى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بالجعرانة(١) ، وفى ثوب بلال فِضة ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يفضه على الناس ، فيحطيهم ، فقال له رجل : يا رسول الله اعدل ، فقال : ويَلكُك فَعَنْ يعدلُ إِذَا لَم أَعدل ؟ لقد خِبْت وخيرت إن لَم أَعدل ، فقال عمر بن الخطاب رضى الله عنه يا رسول الله حقى أقتل هذا المنافق ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مَماذ الله أن يتحدث الناس أننى أقتل هنا بان هذا وأصحابه يقرفون القرآن ، هيا وإخوا المهرة من الرعية(١٥)

 <sup>(</sup>١) هو عبد الرحمن بن عميد - أب حاتم - بن إدريس بن المنظر التميمي ت ٣٣٧ ه. له كتاب الجمرح والتمديل
 ٨ مجلدات : انظر حت : تذكرة الحفاظ ٩٢٣ » وطبقات الحنابلة ٩/٥»

<sup>(</sup>٢) هو عكرمة بن عبد الله مولى ابن عبأس ت ١٠٥ ﻫ : انظر عنه : وفيات الأعيان ١/٩١٦ وحلية الأولياء ٣٢٦/٢

 <sup>(</sup>٣) الجنرانة: بكرأوله وقبل بكبر الدين ، وتشديد الراء: مايين الطائف ومكة وهو إلى مكة أقرب: أنظر
 انظر ص ١٩٥٧.

<sup>ٌ ﴾ )</sup> الربية هي الطريدة الله يوميها الصائد ويتغذ بها سهمه ؛ لسان العرب . وهي كل دابة مرمية : والربية الصيه الذي ترب فتضمه ويتغذ في سهبك . وقبل كل دابة مربية انظر لسان العرب ٤ /٣٣٧ .

وروى الإمام أحمد وهبد بن حُميد عوالبخارى والنّساتي وأبو النبيغ ، والبّيغي عن زيد بن أزّم رضى الله عنه : سحر النبيّ صلى الله عليه وسلم رجلٌ من اليهود ، فاشتكى لذلك أياما ، فأدّاه جريل عليهما السلام ، فقال إن رجلا من اليهود (() سحرك ، فعل ٨ ب لذلك / عَمَّدًا ، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا رضى الله عنه ، فاستخرجها ، فحاء بها فجعل كل ما حل عقدة وجد لذلك خِفة ، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من عِقال ، فما ذكر ذلك لليهودى ، ولا رآه في وجهه .

وروى البَيكَقى (٢) فى شُعب الإيمان ، مرسلان عن عبد الله بن عُبيد مرسلان أن رسول الله عليه وسلم لما كسرت وباعِبته ، وشُع وجهه يوم أحد شق ذلك على أصحابه ، وقالوا : لو دَعرت عليهم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنى لم أبعث لمانا ، ولكن بعثت داعياً ورحمة ، اللهم اهد قوى ، فإنهم لا يعلمون ع ، ورواه موسولا(١) عن سَهْل بن سعد رضى الله عنه مُخْتَصَراً اللهم : اغفر لقوى ، فإنهم لا يعلمون ، وله در القاتل حيث قال :

ومَا الْفَضْلُ إِلا أَنْتَ خَاتمُ فِض إِلَهُ وَعَلَي وَعَفْوُكُ نَفْشُ الْفَصَّ فَاخْتِم به عُلْرى

ومن رحمته ورأفته صلى الله عليه وسلم بأمته تخفيفه وتسهيله عليهم ، وكراهيته أشياء مخافة أن تفرض عليهم ، كقوله صلى الله عليه وسلم : لولا أن أشق على أمتى لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء ، ومع كل صلاة ، ولأخرت العشاء إلى ثلث الليل ، وخير قيام رمضان ، ونبيه عن الوصال ، وكراهته دخول الكعبة لثلا يُعْنِت أمته ، ورغبته لربه أن يجعل سبّته ولمُنته رحمة لن سبه وزكاة وطهُورا .

<sup>(</sup>۱) اتظر ص ۲۰

<sup>(</sup>٣) يقال للمريض إذا برأ والسنشى طيه إذا أفاق ، والسرسل فى أمر إذا أسرح فيه كأنما أنشط من مقال ونشط أى حل .

<sup>(</sup>٣) عن البيهتي انظر ص ١٣ .

 <sup>(</sup>١) الأحاديث المرسلة اثنى يرويها الهدث إلى التابعي ثم يقول التابعي : قال رسول الله (ص) و لم يذكر صحابياً قاموس .

<sup>(</sup> o ) كانت غزوة أحد فى منتصف شعبان من السنة الثالثة من الهجرة انظر صها : سيرة ابن هشام ١٣٦/٣ ، و تاريخ الطبرى ١٨٧/١ .

 <sup>(</sup>٦) الحديث للوصول ما اتصل إسناده إلى منتهاه لمباع كل وطعه من فوقه مرفوهاً كان أو موقوفاً : انظر كتاب طوم الحديث ط بيروت ١٩٦٧ ص ٦٤ .

الاول: الطِّم حالة توقير ، وثبات في الأمور ، وتصبر على الأذى ، لا يستثير صاحبه الغضبُ عند الأسباب المحركة ، ولا يحمله على انتقام ، وهو شعار العقلاء ، وقد كان صلى الله عليه وسلم منه بالمحل الأعظم ، كما يشهد له قول أبى سفيان وقد قال له : يا عَمَّ أَمَا آن لك أن تسلم ؟ و بنَّبي أنت وأى ما أَخْلَمَك ! ، ، ولا تزيده كثرة الأذى إليه إلا حِلْما ، بشهادة ما تقدم ونما حصل له يوم أحد(١) .

الثلقى: الصبر على الأذى جهاد النفس ، وقد جبل الله تعالى النفس على التألم بما يفعل بها ، ولهذا شُقَّ عليه صلى الله عليه وسلم نِسْبَةً بعض المنافقين له الجوْر فى القسمة، لكنه حلُم وصَبَر لما علم من جبريل ثواب الصابرين ، وأن الله تعالى يأْجُرُهم بغير حساب ، وصبره صلى الله عليه وسلم على الأَّذي إنما هو فيا كان من حق نفسه ، وأما إذا كان لله تعالى فإنما بمتثلي فيه أمر الله تعالى من الشدة ، كما قال تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّار وَالمُنافقين(٢) واغْلُظْ عليهم ﴾ وقد وقع أنه صلى الله عليه وسلم غضب الأسباب مختلفة ، مرجعها إلى أن ذلك في أمر الله تعالى ، وأَظْهَرَ الغضب فيها ليكون أوكد في الزُّجر ، فصبره وعفوه إنما كان يتعلق بنفسه الشريفة صلى الله عليه وسلم ، وقد قال صلى الله عليه وسلم لما شُجَّ المشركون وجهه : • اللهم اهدِ قوى ، وقال حين شغلوه عن الصلاة : مَلِّ الله قلوبهم نارا ، فتحمّل الشُّجّة الحاصلة في وجه جسده الشريف ، وما تحمّل الشُّجَّة / الحاصلة في وجه دينه المُنيف ، فإن وجه الدين هو الصلاة ، فرجع حق خالقه ، إ على حقه صلى الله عليه وسلم .

قال القاضي (٢) في قوله صلى الله عليه وسلم : و اللَّهُمَّ اهدِ قومي فإنهم

<sup>(</sup>١) النظر ص ٣٧ وما يعدها .

<sup>(</sup> ٧ ) سورة التحريم : ٩ .

<sup>(</sup>٣) قال المؤلف في المقلمة : إنه يقصد به أبا الفضل مياض ، وأنظر ص ١١

لا يُطلَعُون ۽ : انظر ما في هذا القول من اجماع الفضل ، ودرجات الإحسان ، وحسن الخُفُق ، وكرم النفس ، وغاية الصبر والحِلْم ، إذ لم يقتصر صلى الله على السكوت عنهم ، حتى عفا ، ثم أشفق عليهم ، ورحمهم ، ودعا ، وشفع لهم ، فقال : اللهم اهد واغفر ، ثم أظهر الشفقة والرحمة بقوله : لقوى ، ثم اعتذر عنهم لجهلهم ، فقال : إنهم لا يعلمون .

### الرابع : في بيان غريب ما سبق :

العفو : السُسَاهَلة ، وترك المؤاخلة ، والبحث عن مَذامٌ الأَخلاق : أى أخذ ما سَهَل من أخلاق الناس ، وأفعالهم ، من غير كُلْفَة ، ولا طلب ما يَشُقُ عليهم حَلَراً من أَن يَنْفِرُوا من حوله .

السُّمْرَة : بسين مهملة مفتوحة ، فميم مضمومة ، فراء ، فتاء تأنيث ضرب من شجر الطَّلْع . المُرَّة : بغين معجمة مكسورة ، فراء مشدة : الخدعة .

المُّرِّف : بصاد مهملة مكسورة ، فراء ساكنة ، ففاء : شجر أحمر يدينع به الأديم .

زيد بن سَعَنة : بسين مهملة ، فعين ، فنون مفتوحتين ، كما قيده به الحافظ عبد الذي ، وجرى عليه الدَّارُقُعْلَىٰ (أ) والأُمير (أ) وبالثناة التحتية ثبت في نسخ (أالشّفا ، وأن مصنفه صحح عليه ، وهو الذي ذكره ابن إسحق(أ) ، قال الذهبي (أ) في التَّجْرِيد : والأول أصح ،

تحر النَّخِيرة : بذال ، وخاء معجمتين ، قال فى النهاية : هو نوع من التمر معروف . الرسَّة تقدم الكلام<sup>(١)</sup> عليها والله أعلم .

<sup>(</sup>١) عن الدار تطني انظر ص ٢٩٧

<sup>(</sup> ٣ ) قال المتولف في مقدمة كتابه : إن يقصد بالأمير : الإمام الحافظ أبا نصر على بن هبه الله البندادى المعروف بابن ماكولا ، ومن أشهر مؤلفات ابن ماكولا كتاب الإكال : انظر عنه : وفيات الأعيان ٩٣/٣ .

<sup>(</sup>٣) يقول المؤلف في المقدمة: إنه يقصه به كتاب الشفا بصريف حقوق المصطلى القاضي عياض . انظر عنه ص ٢٨٠ .

 <sup>( 3 )</sup> هر محمد بن اصحاق بن يسار المطلبي روى حت ابن هشام السيرة النبوية ت ١٥١ ه معجم الأدباء ٣٩٩/٦ ، وفيات الأميان ٩٨٢/١ .

<sup>(</sup>٥) للمعبي أكثر من مائة كتاب ، ومن كتبه : تجريد أسماء الصحابة ، انظر عنه ص ١٧٢

<sup>(</sup>٦) انظر س ۲۷

## الباب الرابع

ف حبائه صلى الله عليه وسلم وعدم مواجهته أحدا بشيء يكرهه

روى الشيخان ، وابن مَاجه عن أبي سعيد الخُلْوى رضى الله عنه قال : 3 كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشدٌ حياء من المَلْواء فى خِدْرِها ، وكان إذا كَرِه شيئاً عرفناه فى وجهه ٤ .

وروى الإمام أحمد وأبو داود عن أنس رضى الله عنه قال : و رأى وسول الله صلى الله عليه وسلم على وجه رجل صُفْرة نقال : لو أمرتم هذا أن ينسل هذه الصفرة ، وكان لا يكاد يواجه أحداً في وجهه بشيء يكرهه ه .

ورواه البخارى فى الأدب بلفظ : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قَلَّ ما يواجه الرجل بشىء يكرهه ، فدخل عليه يوماً رجلٌ وعليه أثر صُفْرة ، فلما قام قال : لأصحابه لو غَيِّرَ ، أو نزع هذه الصُفْرة .

وروى أبو داود عز عائشة رضى الله تعالى عنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بلغه عن رجل شيئا لم يقل له : قلت : كذا وكلا قال : ما بال أقوام يقولون كذا .

وروی عَبْد بن حُمید ، وأبو الشیخ<sup>(۱)</sup> عن سهل بن سعد رضی الله عنه قال : کان رسول الله صلم / الله علیه وسلم حَبِیًّا لا یُسْأَل عن <sup>(۱)</sup> شیء إلا أعطی .

وروى البَيْهتي عن هِنْد بن أبي هالة رضي الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله

<sup>(</sup>١) من أبي الشيخ انظر ص ٢٣

<sup>( 7 )</sup> في ت : و لايسأل شيئاً ه .

عليه وسلم خافض الطَّرْف ، جُل نظره إلى الأرض أكثر من نظره إلى الساء ، جُلُّ نظره الملاحظة .

وروى البخارى فى الأدب المقرد عن عائشة رضى الله عنها قالت : صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئاً فرخص فيه ، فتنزَّه عنه قوم ، فيلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطب ، فحمد الله تعالى ، ثم قال : ما بَالٌ أقوام يَتنزَّهُون عن الشيء أصنمه ؟ فوالله إنه يُعنزَّهُون عن الشيء أصنمه ؟ فوالله إنه خَشية .

وروى عن عائشة رضى الله عنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد الناس حياة من العَوانِق<sup>(۱)</sup> فى خلورها ، ورواه الإمام أحمد والبَيْهَى وأبو داود عن أبى سعيد بلفظ من العَدارى .

## المنطقات

الأولى : الحياة بالله ، وهو من الحياة ، ومنه الحَيّا للمطر ، لكن هذا المقصور ، وعلى حسب حياة القلب يكون في قوم خُلُق الحياة ، وقلة الحياء من موت القلب والروح ، وكُلّما كان القلب حَيًّا كان الحياة أَنَمّ وهو في اللغة : تَمَيَّر ، وانكسار ، يعترى الإنسان من خوف ما يعاب به ، وقد يطلق على مجرد ترك الشيء بسبب ، والترك إنما هو من لوزهه ، وفي الشرع خُلُق بعث على اجتناب القبيع ، وبمنع عن التقصير في حق ذى الحق .

### الثاني : في بيان غريب به سبق

الخِدْر : بكسر الخاء المجمة ، وسكون الدال المهملة : السُّر ، وهو من باب التمميم لأن العفراء في الخلوة يشتد حياؤها أكثر ما تكون خارجة منه ، لكون الخَلْوة مُظَنَّة وقوع الفعل بها ، فالظاهر أن المراد تقييده إذا دخل طيها في خدرها ، لا حيث تكون منفردة فيه .

 <sup>(</sup>١) يقال جارية عائق أن شابة وقبل العائق البكر ، والعائق الجارية اللي قد أدركت ، وبلغت فمخدت في بيت أعليها ولم تنزوج , المعان العرب .

خفض الطرف : ضد رقعه .

جُل الشيء بضم الجيم : معظمه

الملاحظة : أن ينظر بلحظ عينهِ ، وهو شقها الذي يلي الصدغ والأذن ، ولا يحدق إلى الشيه ، وكانت الملاحظة معظم نظره ، وهو دليل الحياء والكرم .

## البابالخامس

### مواراتُه ، وصبره على ما يكره صلى الله عليه وسلم

روى عن عائشة رضى الله عنها قالت : جاء مُخَرَّق بن نَوْفل بستأَذن ، فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوته قال : بشس أخو العشيرة الحديث .

وروى الشيخان ، والإمامان مالك وأحمد ، والترمينى عن عائشة رضى الله عنها أن رجلا استأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : الذنوا له ؛ يِئْسَ أخو المشيرة ، فلما دخل عليه ألان له القول وتعلَّق في وجهه ، وانبسط إليه ، فلما انطلق الرجل ، قلت : يا رسول الله ، حين رأيت الرجل قلت : كذا وكذا ، فلما دخل ألنْت له القول ، وتطلقت الله في وجهه ، وانبسطت إليه ، فقال صلى الله عليه وسلم : « منى عَهِنتني فاحِثاً ابن شر الناس عند الله تعالى منزلة يوم القيامة من تركه الناس اتقاء فحشه ، ، / وفي رواية التقاء شرة .

وروى ابن الأعرابي(٢) عن صَفوان بن أُمية رضى الله عنه قال : والله لقد أعطانى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعطانى وإنه لأبغض الناس إلى ، فما برح يعطبى خى إنه لأحب الناس إلى ، وأعطى عَيْئِنة بن حِصْن مائة من الإبل، ، وأعطى عَيْئِنة بن حِصْن مائة من الإبل؟ ، وأعطى الأقرَعَ بن حَابِس مائة من الإبل؟ .

<sup>(</sup>١) طلق الرجل طلاقة فهو طلق وطليق أي مستبشر منبسط الوجه سَبله . لسان العرب .

<sup>(</sup>۲) من ابن الأعراق انظر ص ۱۸۷

<sup>(</sup> ۳ ) کان هؤلاء من المؤلفة قلویهم ، وهم خسة عشر رجلا من أشهرهم غیر الملاکورین : سهیل بن عمرو ، و مالک بن عوف ، وأبر سفیان بن حرب ، والحارث بن هشام ، واقد أعطاهم الرسول الکریم من منانم غزوة حنین سنة ۸ ه ، و تلک قصة شهبورة انظر تاریخ الایم الاسلامیة ۱۳۱/ .

ودوى ابن حَلِي<sup>(۱)</sup> ، والحكيم التَّرمِلِي عن حائشة رخى الله تعالى عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن الله عز وجل أمرنى بمُكارَاة الناس ، كما أمرنى بالفرائض .

وروى ابن سعد عن إسماعيل بن عَياش – بالتحتية والشين المعجمة – رحمه الله تعالى قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبرَ الناس على أقْدار الناس .

وروى النّسائي ، وأبو داود عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه قال : كنا قُمُوداً عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فى المسجد فإذا قام قمنا ، فقام يوماً ، وقمنا معه ، حتى يلغ وسط المسجد فأدركنا رجل ، فَجَبَدُ بردائه من ورائه ، وكان رداؤه خشنا ، فحَمَّر رقبته فقال : يا محمد احمل لى على بعيرى ٣٥هلين الحليث .

# تَنْسَهَاتُ

الأول : هذا الرجل المبهم – قال ابن بَطَّال ( القاضى ( ) والقُرطي ( ) ، والقُرطي ( ) ، والنووى رحمهم الله تعالى هو عُبَيْنَة بنُ حِصْن بن خُلْيفَة بن بَكْر الفزارى ، وكان يقال له : الأَحْمَنُ السُطاءُ و .

الفلفى: قال الخطابي("): جمع هذا الحديثُ علماً ، وأدباً ، وليس قوله صلى الله عليه وسلم [ لأمنه ] في الأمور(") التي ينصحهم بها ، ويضيفها إليهم من المكروه غيبته ، وإنما يكون ذلك من بعضهم في بعض ، بل الواجب عليه صلى الله عليه وسلم أن يبين

<sup>(</sup>۱) عن ابن على انظر ص ۲۷۲ .

<sup>(</sup>۲) انظر ص ۳۳

<sup>(</sup>٣) ابن يطال هو أبو الحسن على بن خلف بن عبد الملك الترطبي ت ٤٤٩ هـ : شلوات اللهب ٣/٣٣٠ .

<sup>(</sup>٤) من القاشي انظر ص ٢٨٠ .

<sup>(</sup> ه ) من القرطبي أنظر ص ٢٨ .

<sup>(</sup>٦) من الجمالي الطر ص ٣٨١ . (١٠) من الجمالي

<sup>(</sup>٧) زيادة يقضيها النياق .

ذلك ، ويفصح به ، ويعرف الناس أمرهم ، فإن ذلك من باب النصيحة ، والشفقة على الأُمة ، ولكنه لما جبِل عليه من الكرم ، وأُعْطِيّه من حسن الخُلُق ، أَظهر له البشاشة ولم يجهه بالمكروه (١٠ ليفتدي به أُمنه في اتفاه شَرَّ مَنْ هذا سبيله ، وفي مداراته ، ليسلموا من شره وغائلته .

الفلات: قال القرطبي : في هذا الحديث جواز غِيبَة المُثَلِّ بالفسق ، أو بالفحش، ونحو ذلك مع جواز مداراته اتقاء شره ، مالم يؤد ذلك إلى المُداهنة (1) في دين الله تعالى ، ثم قال تبعاً للقاضي الحسين : والفرق بين المُداراة والمُدَاهنة أن المُدَاراة بنا الديا ، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما بذل له من دنياه .

حسن عِشْرته ، والرفق فى مُكالته ، ومع ذلك فلم مجلحه بقول يناقض قوله فيه فعله ، فإن قوله فيه حق ، وفعله معه حسن معاشرته ، فيزول بهذا التقدير الإشكال .

وقال القاضى (٣) وحمه الله تعالى: لم يكن عُيينَة والله أعلم حينفذا) أسلم ، فلم يكن القول فيه غِيبَة ، أو كان أسلم ، ولم يكن إسلامه ناصحاً ، فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن (١) يبين ذلك لتلا يغتر به (١) من لم يعرف باطنه ، وقد كانت منه في حياة النبي صلى الله ملى ، ب عليه وسلم ، وبعده ، أمور تملل على ضعف / إعانه ، فيكون ما وصفه به رسول الله صلى الله عليه وسلم من علامات النبوة ، وأما إلانة القول له (١) بعد أن دخل [ فعل سبيل التألف له ] (١) قال الحافظ (١) : وقد ارتد عُيينة في زمن الصديق رضى الله عنه وحارب ، ثم رجع ، وأسلم ، وحضر بعض الفتوح في عهد عمر رضى الله تعالى عنه .

<sup>(</sup>١) هذه الكلمة غامضة في النسخ المحطوطة والتصحيح من فتح الباري ٢٣/١٣ ط ١٩٥٩ . وانظر صميح مسلم ١٩٤/١

<sup>(</sup> ٧ ) المداهنة المسانعة وإظهار المرء علان مايضسر . تاج العروس أو هي : ترك الدين لصلاح الدنيا ، أما المداراة فهي بذل الدنيا المسلاح الدنيا أو الدين أوهما معا وهي مباحة وربما استعبت : الخلر : فتح البارى ٦٣/١٣ ، أما المداراة

<sup>(</sup>٣) عن القاضي انظر ص ٧٨٠ .

<sup>(</sup> ٤ ) زيادات يقتضيها السياق وهي من قتح الباري بشرح البخاري ١٣/١٢ ط ٩٥٩ .

<sup>(</sup> o ) قال المؤلف في المقدمة إنه يقصد به ابن حجر السقلاقي .

### الرابع : في بيان غريب ما سبق :

السُّداراة : بميم مضمومة ، فدال مهملة ، فألف فراء ، فألف ، فتاء تأنيث غير مهموز ، وقد سِمز : مُلاينة الناس ، وحسن صحبتهم ، واحيّالهم ، لئلا ينفروا عنك .

الصبر : حبس النفس عند الجزع من المصيبة ، بنَّان يتصور ما خلق الأَجله ورجوعه إلى ربه عز وجل ، وتذكره للبنَّة عليه ، فيرى أن ما أَبنى له أَصعاف ما استرده منه ، فيهون بذلك على نفسه(۱) .

تُعلَّق : بمثناة فوقية ، فطاء مهملة ، فلام [ مشددة ] فقاف مفتوحات : تسهّل ، وانبسط وجهه ، واستبشر .

الفُحْش : بفاء مضمومة ، فحاء مهملة ساكنة ، فشين معجمة ، : التعدى في القول والجواب ، والكثرة والزيادة من الكلام .

الأَعْلَارِ : جمع قَنَر ، بِلَال معجمة : الأَوساخ ، والأَدناس حسية ومعنوية .

<sup>(</sup>١) زيادة يقطبها السياق .

## الباب السادس

فى بره ، وشفقته ، ورحمته ، وحسن عهده صلى الله عليه وسلم

قال الله تعالى : ﴿ وما أُرسُلْنَاكِ (أَ إِلا رَحْمَةٌ للعالمين ﴾ قال بعض العارفين : من رحمة الله (أ) تعالى خلق الله عز وجل الأنبياء من الرحمة ، ونبينا محمد صلى لله عليه وسلم وعليهم ، عين الرحمة ، وروى ابن أبى شيبة ، والإمام أحمد ، والنسائى ، وابن ماجه ، وابن مرخه ، وابن مرخه أبى فر رضى الله تعالى عنه : قام صلى الله عليه وسلم ليلة ، فقرأ آية يُردُدُها ، يركع بها ، ويسجد ، وبها يقوم ، ويقعد ، حتى أصبح ﴿ إِنْ تَعَذَّبُهُم فَإِنَّهُم فَإِنَّهُم الله ، عبد كم وابن تغفر لَهُم (أ) فإنك أنت العزيز الحكم ﴾ فلما أصبح قلت : يا رسول الله ، ما زِلت تقرأ هذه الآية حتى أصبحت ، قال : فإنى سألت ربى الشفاعة الأمتى ، وهي نائلة \_ إن شاء الله تعالى صبغ الله عنه أبيث ؟ قال : بل ، أجبث باللدى لو اطلّعَ كثير منهم لتركوا (أ) ، قال : فإذًا أَبَشُر الناس ، قال : بل ، فقال عمر يا رسول الله : إنك إن بعثت إلى الناس بهذا يتكلوا عن العبادة ، فناداه أن ارجع .

وروى مسلم عن أنس رضى الله عنه قال : ما رأيتُ أحداً كان أرحم بالعباد من رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وروى الشيخان عن أَبى قَتَادة (١٠) رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم

<sup>(</sup>١) سورة الأنبياء : ١٠٧ .

<sup>(</sup>٢) هنا كلمة خلق زائدة بالنسخ القطوطة .

<sup>(</sup>۳) من ابن مردریه انظر می ۱۹

<sup>(</sup>٤) سورة المائدة : ١١٨

<sup>(</sup> ٥ ) زيادة يقضيها السياق .

<sup>(</sup> ٦ ) عن أبي قتادة انظر ص ٥٠٧ .

قال : إنى لأدخل فى الصلاة ، وأنا أريد أن أطيلها (١) فأسمع بكاء الصبى فأتجاوز فى صلاتى مما أعلم من شدة وجدانه(١) من بكائه .

وروى مسلم ، وابن عساكر عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا قول الله عز وجل في إبراهم : ﴿ إِنَّهِن أَصْلَانَ كَثِيرا / مِن النَّاسِ ، فَمَنْ ، الله وسلم تلا قول الله عز وجل في إبراهم : وَمَنْ عصائي فإنك عَفُورٌ رحم ﴾ وقال في عسى عليه السلام : ﴿ إِنْ تُمَنِّهِم فَإِنْهِم عِبَادُك ، وإن تغْيرٌ لَهُم فإنك أَنت (أ) العزيزُ الحكم ﴾ قرفع يليه ، وقال : اللهم أمّتي ، وبكى ، فقال الله عز وجل : يا جبريل اذهب إلى محمد ، فقل له ، واسأله ، فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم عا قال ، وهو أعلم ، فقال الله عز وجل : يا جبريل اذهب إلى محمد صلى الله عليه وسلم عا قال ، وهو أعلم ، فقال الله عز وجل : يا جبريل اذهب إلى محمد ضلى الله عليه وسلم .

وروى الشيخان عن عائشة رضى الله عنها ، والإمام أحمد عن زَيد بن ثابت رضى الله عنهما قالا : خوج رسول الله صلى الله عليه وسلم من جوف الليل يُمكل فى المسجد ، فأصبح الناس يتحدثون بذلك ، فاجتمع أكثر منهم ، فأصبح الناس يتحدثون بذلك ، فتخرج فصلوا بصلاته ، فلما النائة ، فخرج فصلوا بصلاته ، فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله ، ففقدوا صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله ، ففقدوا صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، خبط بعضهم يتنحنح ، ليخرج إليهم ، فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، حتى خرج لصلاة الصبح ، فلما قشى صلاته أقبل على الناس ، ثم تشهد وقال : أمّا بعد ؛ فإن غلما قشى صلاته أدب على الناس ، ثم تشهد وقال : أمّا بعد ؛ فاية في يتوتكم ، فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة .

وروى الشيخان ، والنَّسَاتي ، وأبو الشيخ عن مالك بن الحُوِّيْرِث رضي الله تعالى عنه

<sup>(</sup>۱) کلنهٔ یو فاصم و مکررهٔ نی م ، ت .

 <sup>(</sup>۲) وجدانه : نفسیه .
 (۲) سورة إيراهيم : ۲۱

<sup>(</sup>٤) سورة الماثلة : ١١٨ .

قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيا ، وفيقاً ، فأقمنا عنده عشرين ليلة ، فظن أنا قد اشتقنا إلى أهلنا ، فسألنا عمن تركنا عند أهلنا ، فأخبرناه ، فقال : ارجعوا إلى أهليكم ، فأقيموا عندهم .

وروى الطّبراني عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما قال : رأيت رسول الله صلى الله علي ورمى الله عنهما ، فعثر ، فسقط على وجهه ، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم 1 من المنبر ] يربده ، فأخذه الناس ، فأتوه به فقال : قاتل الله الشيطان ، إن الولد فِينْنة ، والله : ما علمت أنى نزلت من المنبر حتى أوتيت به .

وروى الطبرانى عن زيد بن مَالة عن أَبيه رضى الله عنه أَنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهو راقد ، فاستيقظ ، فقام هالة إلى صدره ، وقال : هَالَه ، هَالَه ، كأنه سُرَّ به لقرابته(ا من خديجة .

وروى البخارى فى الأدب عن ابن مسعود رضى الله تمالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل منزلا فأخذ رجل بيض حُمَّرة ، فجاءت تَرِفُّ على رأْس رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : أنا يا رسول الله أخذت بيضها ؟ فقال رجل : أنا يا رسول الله أخذت بيضها ، فقال : اردده ، رحمة لها .

وروى ابن أبى شيئة عن أبى صعيد الخُدْرِى رضى الله عنه قال : صلى بهم رسول ١٠٠ الله صلى الله أبو سعيد / ١٠٠ الله عليه وسلم باتحصر سورتين فى (١١ القرآن ، فلما قضى الصلاة ، قال له أبو سعيد / أو مُعاذ (١١) : صليت صلاة ما رأيتك صليت مثلها قط ، قال : أنا سمعت بكاء الصبى خطني ، وترصُّف (١٠) النساء ، أردت أن تفرغ له أمه .

<sup>(</sup>١) يقصد به هالة بن أب هالة وهو ابن السيمة عديمة من زوجها الأول أب هالة بن زرارة التميين الذي مات فى الجاهلية: وأنجبت له أيضاً عدد بن أب هالة وهو ذكر ، ثم تزوجت السيمة عديمة بعد أن هالة : عديق بن غابد الهنزوس ، فولدت له بنتا إسمها هند وقد أسلمت انظر سيرة ابن هشام ١٩٧/ ٠ ١٩٧/ - ٩٤٣ وانظر ص ١٩٩٨ .

<sup>(</sup>٢) لم يحدد أبو سيد الحدري هاتين السورتين ، والمعروف أنهما سورتي الكوثر ، والصمه .

<sup>(</sup>٣) يقصه : معاذ بن جبل قاشي البين .

 <sup>(</sup>٤) يقال : تراصف القوم في الصف إذا تراصوا أي قام بعضم إلى بعض فازق ، ورصف بين رجليه : إنظر تاج
 العروس .

وروى الشيخان عن أبي هريرة رضى الله عنه قال : قبّل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن بن على رضى الله تعلى عنهما ، وعنده الأَفْرَعُ بن حابِس<sup>(۱)</sup> السَّبيسي فقال الأَفْرَع : لى عشرة من الولد ، ما قبلت منهم أحدا ، فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : إنّ من لا يرحم لا يُرحم .

ورويا عن عائشة رضى الله عنها قالت : جاء أعرابى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : إنكم تُقبَّلون الصبيان ، وما نقبلهم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أَوْ آلَمُلِكُ لَكُ أَنْ نُزَعَ اللهُ تعلى الرحمةَ من قلبك .

وروى محمد<sup>(۱)</sup> بن عمر الأسلمى فى مغازيه عن عبد الله بن أبى بكر بن حَزْم رضى الله عنه قال: لما سار رسول الله صلى الله عليه وسلم من المرّج<sup>(۱)</sup> فى فتح مكة رأى كلبة نهرّ على أولادها وهن حولها يَرْضَعْنَها ، فأمر رجلا من أصحابه يقال له جُمّيل ابن سُرَاقة أن يقوم حِناءها ، لايعرض أحد من الجيش لها ، ولا لأولادها .

وروى البخارى وغيره عن أبى هريرة رضى الله تعلى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لولا أن أشنى على أمتى لأحببت ألّا أتخلف خلف سَرِية تخرج فى سبيل الله ، ولكن لا أجد ما أحملهم عليه ، ولا يجدون ما يتحملون عليه ، وشق عليهم أن يتخلفوا بعنى . الحديث .

وروى الإمام مالك رحمه الله تعالى وغيره عنه أيضاً أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لولا أن أشُقَّ على أُمّى لأَمرتهم بالسَّواك عند كل وضوءٍ ، ومع كل صلاة .

وروى ابن حِبان عن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعدر أبا بكر من عائشة ولم يظن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينال منها بالذى نال منها ،

<sup>( 1 )</sup> كان الأقرع بن حايس من المؤلفة قلوبهم : أنظر عنه ص ٤٤ .

<sup>(</sup>٢) الواقدي هو عمد بن واقد الوقدي الأسلسي : تهذيب التهذيب ٢٦٣/٩ .

 <sup>(</sup>٣) العرج : يفتح الدين وسكون الراء واد من نواحى الطائف وإليه ينسب الشاهر العرجى . معجم البلدان ٢/١٤١٠ .

<sup>(</sup>٤) منه الفقرة ساتطة من م .

فرفع أبو بكر يده ، فلطمها ، وَصَكَ فى صدرها ، فوجد النبى صلى الله عليه وسلم من ذلك ، وقال : يا أبا بكر ما أنا مستمفرك<sup>(۱)</sup> أبدا .

وروى مسلم وغيره عن أنس رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل معه على ابنه إبراهيم ، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصبى فضمه إليه ، وروى ما شاء الله أن يقول ، قال أنس : فلقد رأيتُه ، وهو يكُبِدُ<sup>(1)</sup> بنفسه بين يدى رسول الله صلىالله عليه وسلم ، ففقال : تدمع العين ، ويحزن عليه وسلم ، ففقال : تدمع العين ، ويحزن الفلب ، ولا نقول إلا ما يُرْخِي ربَّنا ، وإنَّا بِك يا إبراهيم محزونون » .

وروى ابن عساكر عن عائشة رضى الله عنها قالت : دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان ، فكلماه بشيء لا أدرى ما هو ؟ فأغضباه ، فلمنهما ، وسبهما ، فلمنا خرج قلت له : يا رسول الله من أصاب ب منك خيراً فما أصاب هذان منك خيرا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أوما علمت ما عاهدتُ عليه ركى عزّ وجل ؟ . قالت : قلت : وما عاهدت عليه ربك ع قال : قلت اللهم أيّما رجل سببتُه أو لهنتُه ، أو جلدتُه فاجعلها له مغفرة ، وعافية وكذا وكذا .

أحد من الله على الله على وصححه عن عائشة رضى الله عنها قالت: ما غرات على أحد من أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة ، وما بيى أن أكون(١٠) أدركتها ، وما ذلك إلا لكثرة ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم لها ، وإن كان ليذبح الشاة فيتبع بها صدائق خديجة رضى الله عنها فيهلها لهن .

وروى أحمد في مسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت : لقد دخل على رسول الله

 <sup>( 1 )</sup> يقال اطرق من هذا أي أنصفي منه ، وفي الحديث أن النبي احملر أبا بكر من عائشة كان عنب طبها في شيء
 نظال لأبي بكر اطرق منها أي تم يعدري في ذلك : لسان العرب وانظر تاج العروس ٣٨ه/٣٥ .

 <sup>(</sup> ۲ ) يكيد بنفسه : مجود بها ، والمراد أنه في النزع الإغير ، والكيد الشدة والمشقة ، ومكاينة الأمر معاناة مشقته
 لسان العرب وانظر ثابر العروس .

 <sup>(</sup>٣) تعنى السيدة مائدة أن يحرس الناس جميماً على إصابة الحير من الرسول عليه الصلاة والسلام ، ولكنها وجدت هلين الرجلين لا يصيبان مد هذا الحير فقسامات من السبب في ذلك .

<sup>( ۽ )</sup> لائرجو اُن ٽکون تند اُدر کڻيا .

صلى الله عليه وسلم يوماً فقال: صنعتُ اليوم شيئا ، وددت أنى لم أصنعه ، دخلت البيت ، فأخشى أن يجيء رجل من أفق من الآفاق ، فلا يستطيع دخوله ، فيرجع ، وفى نفسه منه شيءً .

### تنبيه : في بيان غريب ما سبق :

البِرُّ : بكسر الموحلة : كل قعل مُرْض

الشفقة(١) : بشين معجمة ، ففاء ، فقاف مفتوحدين ، فتاء تأتيث ،

الرحمة : الرفق والتعطف ، فهو صلى الله عليه وسلم رحيم بالمؤمنين .

العهد : بعين مهملة مفتوحة ، فهاه ساكنة ، فدال : الوصية ، والتقدم إلى المرء في الثبيء والمَوْثِق واليمين .

فقام هالة إلى صدره : أي ضمه .

حُسَّرَة : بحاءٍ مهملة مضمومة ، فميم مشددة ، فراء مفتوحتين ، فتاء تأنيث : طائر صغير كالعصفور .

تُرَصُّف النساء : بمثناة قوقية قراء مفتوحتين ، قصاد مهملة مشددة قفاء : وَجَلَّهن عَلَمُ الْعِلْدِهِنِ . على أولادهن .

كلبة (١) تَهر على أولادها تقدم الكلام عليه .

يكيد بنفسه : بتحتية مفتوحة ، فكاف ساكنة ، فموحدة مكسورة ، فدال مهملة : أي يحصل له يسبب طلوعها ضيق وشدة .

<sup>(</sup>١) الشفقة : رقة من نصح أو حب ثؤدى إلى نحوف : لسان العرب وانظر تاج العروس .

<sup>(</sup> ٢ ) الحرير ؛ صوت الكلُّب دون نباحه ؛ ثاج العروس ،

## الباب السابع

## فى تواضعه صلى الله عليه وسلم

قال الله صبحاته وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم : ﴿ وَانْخَيْضُ (١٠ جَنَاحَكَ لِمَنِ التَّبْعَكَ مِن المُوْمِنِينَ ﴾ : يعنى لَيْن جانبك ، وارفق بهم ، أمره الله تبارك وتعالى بالتواضع ، واللين ، والرفق لفقراه المؤمنين ، وغيزهم من المسلمين .

وروى أبو نُعَم وابن عساكر من طرق عن ابن عباس موقوقا (()) ، وابن سعد عن عاشقة ، وأبو نُعَم عن ابن عبر رضى الله عنهم مرفوعا (()) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينا هو جالس ، ومعه جبريل عليه السلام ، إذ انشق أقتى الساء ، فأقبل جبريل (()) يننو من الأرض ، ويلخل بعضه فى بعض ، ويتضاءل فإذا مَلَك قد مَثُلَ ببن يَدَى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، - وفى لفظ: إن الله سبحانه وتعالى أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ملكا من الملاتكة حُبرته (() تساوى الكعبة ، ما هبط على نبي قبلى ، ولا بهبط على أحد بعدى ، وهو إسرافيل عليه السلام ، فقال : السلام عليك يا محمد ، إن ربك يقرئك السلام ، أنا رسول ربك إليك ، أمرني أن أُخَيرُكَ : إن شتت نبياً عبدا ، وإن شت نبياً عبدا ، وإن شت نبيا ملكا ، فنظر إلى جبريل بيده ، أن تواضع ، فقلت ، بل نبيا عبدا ، يا عائشة لو قلت : نبيا ملكا ، ثم شتتُ لسارت معى الجبال ذهبا ، قالت عائشة عليه وسلم بعد ذلك يأكل

<sup>(</sup>١) سورة الشعراء : ٢١٥ .

 <sup>(</sup>۲) الحديث المرقوف هو المروى عن الصحابة قزلا أو فعلا أو تقريراً متصلا أو منقطعاً : انظر كتاب علوم
 الحديث ط يعروت ١٩٦٧ ص ٢٤

<sup>(</sup>٣) من ألحديث المرقوع انظر من ١٩.

<sup>(</sup>٤) اتظر ص ٦٤ ،

<sup>(</sup> ٥ ) حجز ، الإنسان معقد السراويل والإزار وأصل الحجزة موضع شد الإزار : لسان العرب .

متكنا ويقول: آكل كما يأكل العبد ، وأجلس كما يجلس / العبد ، \_ للحديث طرق ١٢ بـ ثَمُّتي في باب زهده(١) صلى الله عليه وسلم .

وروى ابن سعد عن حَمْزَة بن عبيد الله بن عُدِّبة قال : كانت فى رسول الله خصال ليست فى الجبّارين ، كان لا يدعوه أحمر ، ولا أسود ، إلا أجابه ، وكان ربما وجد تَمْرة مُلْقَاةً فيأخلها ، فيرى بها إلى فيه ، وإنه ليخشى أن تكون من الصلقة ، وكان يركب الحِمار عُرْباً ، ليس عليه شيء .

وروى الإمام أحمد ومسلم عن أبى ذَر رضى الله عنه قال : ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حماراً وأردنني خلفه .

وروى ابن عَدِيٌ<sup>(۱)</sup> عن عائشة رضى الله عنها قالت : خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد عقد عباءة بين كتفيه فلقيه أعرابى فقال : لِمَ لبست هذا يا رسول الله ؟ فقال : رُيْحك ، إنما لبست هذا لأَقْمَم به الكبر .

وروى أبو داود والتَّرمِذى عن جابر بن عبد الله رضى الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيد مَجْدُوم ، فأدخله معه فى القصمة ، ثم قال له : كل باسم الله ، وَنُوَكُّلًا عليه "ً) .

وروى ابن أبى شَيْبة وعلى بن عبد القدير البغوى عن عبد الرحمن بن جَبر الخراعى قال : بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمثى مع أصحابه إذ أَخَدُّ<sup>(1)</sup> رجل منهم ، فستره بثوب فلما رأى ما عليه ، رفع رأَسه ، فإذا هو علاه قِبلي ستر ، فقال : مه ، فأُخذ الثوب ، فوضعه ، وقال : إنما أنا بَشَرَّ مثلكم » .

<sup>(</sup>١) انظر الصفحات ١٢٤ وما يعدها .

<sup>(</sup>۲) من ابن عدی انظر ص ۲۷۲

<sup>(</sup>٣) انظر ص ٢٧٦ .

<sup>(</sup>٤) أخذ بمني أسرع : انظر ثاج العروس وتسان العرب .

وروى الحارث بن أبى أسامةعن يزيد الرَّقَاشى(١) رضى الله عنه قال : حج رسول الله صلى الله عليه وسلم على رَحل رثّ وقطيفة تساوى أربعة دراهم ، وقال : اللهم حجة مبرورة ، لا رباء فيها ، ولا سمعة .

وروى تَغِيَّ بن مَخْلَد عن أنس رضى الله عنه قال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقود راحلته ، ويمشى هُنَيهة .

وروى أيضاً عنه قال ما رفع<sup>(٢)</sup> رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئاً قط ، ولا حملت معه طنفسة <sup>[7]</sup> .

وروى ابن الأَعرابُ<sup>(١)</sup> عن أَبِى المثنى الأَمْلُوكى<sup>(٥)</sup> رضى الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ومن قبّله من الأُنبياء عليهم السلام يمثون على العصا ، يتوكؤن عليها ، تواضعاً لله عز وجل .

وروى ابن سعد عن أنس رضى الله تعالى عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يركب الحمار ، ويُردِف بعده ، ويجيب دعوة الممثلوك .

وروى الحاكم (١) عن أبي موسى رضى الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يركب الحمار ، ويلمس الصوف ، ويغيّل الشاة ، وينتّم بدعاة <sup>(١٧</sup> الفحيف .

وروى البخارى عن البزَّار<sup>(۱)</sup> رضى الله تعالى عنه قال : رأَيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب<sup>(۱)</sup> ينقل التراب ، وقد وارى التراب بياض إبطه .

<sup>(1)</sup> هو يزيد بن أبان الرقاش أبو عمرو البصرى الزاهد ت بين ١٢٠ -- ١٢٠ تبليب البذيب ٢٠١١- ٣٠٠

<sup>(</sup> ٢ ) المن : مارقم الرسول فضل طمام عن شهم : النظر ص ١٥٥٠ .

<sup>(</sup>۲) انظر ص ۷۰

 <sup>(</sup>٤) عن ابن الأحراب انظر ص ٣٣١

<sup>(</sup> ه ) أبو المثنى الأطوك اسمه ضبهم الحبمي : النظر تهذيب البايب ١٣٢/٤ ، ٢٢١/١٢ .

<sup>(</sup>١) من الحاكم انظر ص ٢٢١

<sup>(</sup> ٧ ) المدعاة بفتح الميم وكسرها ماهموت إليه من طعام وشراب: دها قرجل الناس إلى مدعاة أي إلى مأدبة : اسانالعرب.

<sup>(</sup>۸) من البزار انظر ص ۱۷

 <sup>(</sup> a ) كانت غزرة الأحزاب أو الحنث في شوال من السنة الخاسة من الهجرة : انظر عنها القرآن الكريم : سورة الأحزاب . الآيات a – vo .

وروى الدَّارِي<sup>(۱)</sup> عن حبد الله بن أبى أوَّق رضى الله تعالى عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر الذكر ، ويُقيل اللغو<sup>(۱)</sup> ، ويطيل الصلاة ، ويقصر الخطبة ، ولا يأتُّف ، ولا يستكبر أن يمشى مع الأرملة والمسكين يقضى لهما / حاجهما .

وروى الخَراتطى<sup>(٢)</sup> عنه أيضاً قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستنكف أن يمشى مع الضميف ، والأرملة ، فيفرغ لهم من حاجاتهم .

وروى الإمام أحمد ، وأبو داود عن عبد الله بن عمرو رضى الله تعالى ضهما قال : ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل مُتَّكِيّاً ، ولا يعلاً عقبه رجلان<sup>(1)</sup> .

وروى أبو الشيخ<sup>(0)</sup> عن ابن عباس ، وابن سعد عن أنس رضى الله عنهم قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس على الأرض ، ويأكل على الأرض ، ويشتيل الشاة ، ويجبب دعوة المعلوك ، زاد أنس : ويقول : لو دُهِيت إلى فراع الأجبت ، ولو أُخْذِي إلى كُرًاع لقبلت .

وروى الخطيب(٢) فى الرَّواية عن مالك عن أنس بن مالك وضى الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجيب دعوة العبد إلى أى طعام دعا ، ويقول : لو دُعيت إلى كُراع الْأَجيت .

وروى التَّرمِذي عن أنس رضى الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم

<sup>.</sup> 47/7 انظر 3 انظر 3 انظر 3 انظر 4 المخاط 4 .

<sup>(</sup> ٢ ) اقدر : السقط ومالا يعتد به من كلام وقيره : القاموس .

<sup>(</sup>۲) من الفرائطي انظر ص ۱۷

<sup>(3)</sup> المتكر، هو المعتد على الرطاه الذي تحو أي لايقده متمكناً على الأوطئة والرسائد قبل من يويه أن يستكفر من الإطلبة ويموسم في الألوان : ولا يطأ عقبه ه أو مطيبه ء أي لايشي تشام القوم بل يمثني فيالوسط أو في الخلف تواضعاً : أي لايمني كالجبابرة مع الإنواع والخام، وطائعة الطنبة أنه ثمة يكون معه واحد من الخدم وراحه لمكان الحلجة إليه ، وحظاً لايمنان التواضع : انظر لممان الدرب وسنة الإمام احمد ٧٩/١٠ تحقيق شاكر .

<sup>(</sup>ه) من أب الثيخ انظر ص ٢٣

<sup>(</sup>١) من الحطيب انظر ص ٢١

يركب الحمار ، ويعود المريض ، ويشهد الجنّازةَ ، ويأتى دعوة الممارك ، وكان يوم<sup>(١)</sup> بنى قُرُيْظة على حمار مَخْطُوم 1 بحبل آ<sup>(۱)</sup> من ليف ، على إكاف من ليف .

وروى التَّرْمِلـى ــ وصححه ــ والبيْهنى عن هند بن أبى هالة رضى الله عنه رس<sup>٢٨</sup> أُمَّه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبدأ من لقيه بالسلام .

وروى الإمام أحمد فى الزهد ، وابن حساكر \_ وقال هذا حديث مرسل<sup>(1)</sup> \_ وقد جاء معناه فى الأَّحاديث المسندة عن الحسن رضى الله تعالى عنه قال: والله ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم تُخَلَق دونه الأَبواب ، ولا يقوم دونه الحجاب ، ولا يُمْنَى عليه بالجِفان ، ولا يُراح با عليه ، ولكنه كان بارزاً ، من أراد أن يلتى نبى الله صلى الله عليه وسلم لقيه ، كان يجلس على الأَرض ، ويمُره ويلبس الفليظ ، ويركب الحمار ، ويُردف خلفه ، ويلكن يده .

وروى ابن ماجه عن ابن مسعود رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كلّم رجلا فأرّعِد ، فقال : هوَّنْ عليك ، فإنى لست علك ، إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكمل القبيد<sup>(ه)</sup> .

وروى ابن ماجه عن عبد الله بن بُسر<sup>(۱)</sup> قال : أَهْرِيَتَ إِلَى رسول الله صلى الله عليه وسلم شاة فجنا على ركبتيه ، فأكل ، فقال أعرابى : يا رسول الله ما هذه الجِلْسة ؟ فقال : إِن الله عز وجل جعلنى عبداً كريما ، ولم يجعلنى جباراً عنيدا .

وروى الإمام أحمد ومسلم عن أنس رضى الله عنه قال : كانت امرأة فى عقلها شىء

<sup>(</sup>١) كان ذلك بعد غزرة الأحزاب في السنة الخاسة لهيجرة : انظر القرآن الكريم : سورة الأسزاب الآيتين ٣٦ - ٢٧ وسيرة ابن هشام ٨٩/٢ وتاريخ الأم الإسلامية ٢٣/١ ١

 <sup>(</sup>٧) علم الزيادة من ص ٩٩
 (٣) أمه الدينة عنديجة زوجة الرسول الأولى انتظر ص ٩٩ .

<sup>(</sup>٤) انظر من ۲۸

<sup>(</sup> ٥ ) الذيه : أهم المشرر المقدد ، أو ماتطع منه طوالا ، وجلف في الشبس ، انظر : لسان آمرب ، وتاج العروس وانظر ص ٨٥

<sup>(</sup>٦) من عبد الله بن يسر انظر ص ٢٧٢ .

قالت : يارسول الله إن في إليك حاجة ، فقال : يا أَم فلان انظرى أَى الطرق شئت ، قال : أقضى لك حاجمَك ، فقام معها يناجيها ، حتى قضت حاجتها .

وروى أبو بكر الشافعي وأبو نُعم عن أنس رضى الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في طريق ، ومعه ناس من أصحابه ، فتعرضت له امرأة فقالت / : يا رسول ١٢٠٠ الله في إليك حاجة ، فقال : يا أم فلان اجلسي في أذني نواحي السكك ، حتى أجلس إليك ، فقعلت ، فجلس إليها ، حتى قضي حاجتها .

وروى ابن أبي شَيْبة عن يعقوب بن يزيد قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتَّبع غبار المسجد بجريدة .

وروى البخارى فى الأدب عن عَلِى بن حَاتِم أَنه أَتى رسول الله عليه وسلم فإذا عنده امرأة وصبيان ، أو صبى ، فذكر قربهم من النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : فعرفت أنه ليس ِمُلك كسرى وقيصر .

وروى أبو بكر بن أبى شَيْبة عن أنس رضى الله عنه قال : إن كانت الوَلِيدة من وَلَاكِد أَهل الملينة لتجئّ ، فتأخذ ببد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فما ينزع يده من يدها ، حَتى تلهب به حيث شاءت من المدينة فى الحاجة .

وروى عبد بن حُميد عن عدِى بر حاتم قال : أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهو جالس فى المسجد فقال القوم : هذا عدى ، وجدت بغير أمان ولا كتاب ، فلما كُومت إليه أخط بيدى ، وقد كان قال قبل ذلك : إنى لأرجو أن يجل الله يده فى يدى قال : فقام مى فلقيته امرأة وصبى معها فقالا : لنا إليك حاجة ، فقام معهما ، حقى قضى حاجتهما .

وروى أبو ذر المَرَوى فى دلائله عن أبى أمامة بن سَهَّل بن خُنيف أخيره أن مِسكينة مرضت ، فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم<sup>(۱)</sup> بمرضها ، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود المساكين ، ويساًل عنهم .

<sup>(</sup>١) هنا كلمة يسود زائلة .

وروى الإمام أحمد والبخارى وابن ماجه هن أنس رضى الله عنه قال : إن كانت الأُمّة من المدينة لتنافعا بهد وسول الله صلى الله عليه وسلم ، فتنطلق بها فى حاجتها فلم ينزع يده من يدها ، حتى تذهب به حيث شاعت .

وروى ابن إسحاق الزجاجى<sup>(۱)</sup> فى تاريخه عن عِكْرِمَة<sup>(۱)</sup> رحمه الله : قال العباس رحمه الله : يارسول الله إنى أراهم قد آذَوْك ، وآذاك غُبارهم ، فلو اتخدت عريثاً<sup>(۱)</sup> تكلمهم فيه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا أزال بين أظهرهم يطثون عقبى وينازعونى ثوبى ، ويؤذينى غبارهم ، حتى يكون الله هو المدى يرحمنى منهم .

وروى أبو داود ، وابن ماجَه ، وابن حِبّان ، وقاسم بن ثابت ، والطّبرانى عن أبى سعيد وغيره من الصحابة قال : مر النبى صلى الله عليه وسلم بغلام – زاد الطّبرانى أنه مُمّاذُ بن جَبّل يَسْلَخ شاة ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : تنح حتى أُريك ، فإنى لا أراك تحسن تسلّخ ، فأدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يده بين الجلد واللحم ، فلتَحَس با حتى تُرَادَت إلى الإبط ، ثم قال : يا غلام هكذا فاسلخ .

وروى البخارى عن أنس رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبيان ، فسلم عليهم .

وروى البخارى فى الأَدب الفرد عن حسَنة بن خالد وسُوَاء<sup>(ه)</sup> بن خالد رضى الله عنهما : أَنهما أثنيا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعالج حائطاً ، أُو بِناءً له .

<sup>(1)</sup> هو أبو القاسم بن اصماق الزجاجي النبارتدي ت ٣٣٧ ه ونيات الأعيان ٢٧٨/١ وبقية الوعاة ٣٩٧

<sup>(</sup> ۲ ) انظر ص ۲۷

<sup>(</sup> ٣ ) العريش : مايستظل به .

 <sup>(</sup>٤) أي صلاة القجر .

<sup>(</sup>٥) عن سواء بن عالد الأسلى الصحابي انظر : تهذيب البذيب ٢٦٥/٤

وروى الحاكم عن أنس رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة ، وفقته على رحله مُتخَشَّمًا .

وروى أَبو يَعْلَى عنه قال : لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة اسْتَشْرَقَهُ (١) الناس ، فوضع رأسه على رحله متخشعا.

وروى الحاكم عن عبد الله بن بُريَدة رضى الله عنه أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بحمار ، وهو يمشى ، فقال له : اركب يا رسول الله ، فقال : إن صاحب الدابة أحق بصدر دابته ، إلا أن يجعل له ، قال : قد فعلت .

وروى الإمام أحمد وابن عَلِى وابن حِبان عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يَخيط ثوبه ، ويَخْصِتُ نَعْلَه ، وفي رواية لأَحمد ويَرْقَعُ دلوه ، وعنده أيضاً : يَعْلَى تُوْبِه ، ويحلب شاته ، ويخلم نفسه .

وروى البخارى فى الأدب عن حَسَنة بن خالد وسواء بن خالد أنهما أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعالج حائطاً له ، فأعاناه ، وهذا يتعين حمله على أوقاته ، فإنه ثبت أنه لو كان له خلم [ كفوه ] (۱) فتارة يكون بنفسه ، وتارة يكون بغيره ، وتارة يكون بالمشاركة .

وروى ابن عليى عن أنس أنه سئل عن خُلُق رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس على الأرض ، ويأكل على الأرض ، ويلبس الصوف ، وإن أهْليى إليه كُراع قَبِل ، وإن دُجِيَ إلى فراع أجاب ، وكان يعتقل البعير .

وروى أبو داود عنه رضى الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يَهمنَّأْ٣٧) بعيراً له .

 <sup>(1)</sup> استثرنة الناس أي تطلعوا لرؤيت ، وصعاوا على الأماكن المرتفعة ليكون لهم نصيب في هذه الرؤية : النظر
 لسان العرب .

<sup>(</sup>٢) زيادة يقتضجا السياق . وأنظر ص ١٧

<sup>(</sup>٣) انظر من ٦٢

وروى ابن أبى شيئة عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبع الجنّازة ، ويعود المريض ، ويجيب دَعُوة المعلوك ، ويركب الحمار ، وكان يوم<sup>(۱)</sup> خيبر على حمار ، ويوم قُريظة<sup>(۱)</sup> على حمار مخطوم ربحبل من ليف ، وتحته إكاف من لِبّه .

وروى ابن المُبارك<sup>٢١)</sup> عن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجلس للأكل مُحْتَفزاً(<sup>12)</sup> .

وروى أبو داود الطيالسي عن ابنة خَباب أنها أنت النبي صلى الله عليه وسلم بشاة ، فاعتقلها فحلبها ، وقال : اثنني بأعظم إناه لكم ، فأتيناه (٥٠ بجفنة العجين ، فحلب فيها حتى ملاًها ، قال : اشربوا أنتم وجيرانكم .

وروى أبو الحسن بن الضحاك عن عبد الله بن عبد العزيز المُمَرى قال : كان رسول ١٤- الله صلى الله عليه وسلم مهما استكنى أهله من شيء / فلم يكن يستكفيهم صب الوضوء لنفسه ، وإعطاءه المسكين بيده ، ويكفيهم إجَّانةً<sup>(١٧)</sup> الثياب .

وروى أبو الشيخ عن عائشة رضى الله عنها قالت : قلت يا رسول الله كُلُّ جعلمى الله فداك متكثا ، فإنه أهون عليك ، قال : آكل كما يأكل العبد ، وأجلس كما يجلس العبد .

وروى الإمام البخارى فى الأدب ، وفى الصحيح عن أنس قال : ذهبت بعبد الله بن أبى طلَّحة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فى عباءة أبى طلَّحة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فى عباءة يَهناً بعبراً له (10).

<sup>(</sup>١) في النبة السابعة من الهجرة .

 <sup>(</sup>٢) أن السنة الخاصة من الهجرة بعد غزوة الإحزاب.

<sup>(</sup>٣) هو شُنِخ الإسلام عبد الله بن المبارك بن واضح التميمىالمروزى ت ١٨١ هـ : تذكرة الحفاظ ٢٥٣/١ والحلمية ١٩٣٧

<sup>ّ (</sup>۱) اظر ص ۹۵ (۱) چڏية ۽ السبة .

<sup>(</sup> ٦ ) الإجانة والإنجانة والأجانة المركن وهو ما تفسل فيه التياب ونحوها السان العرب .

وانظر اقتاموس

 <sup>(</sup>٧) الدبارة غامضة بالمتطوط والتصميح من الجامع السميح ١٧٤/٦ ، يقال : هنأ بدير، لطناه بالمناه – بالكسر –
 وهو القطران .

وْروى الإمام أحمد ، والشيخان ، وأبو الشيخ عن الأسود بن يزيد قال : سألت عائشة رضى الله عنها : ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع فى بيته ؟ قالت : كان بَشَراً من البشر ، يَعْلَى تُوْبه ، ويَخْلِفُ شاته ، ويَخْيط ثوبه ، ويخدمُ نفسه ، ويخصِف نعله ، ويعمل ما تعمل الرجال فى بيونهم ، ويكون فى مهنة أهله ، يعنى خدمة أهله ، فإذا سمع المؤذن خرج إلى الصلاة .

وروى ابن سعد عن إسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة قال : رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم سعدا فَقَالَ عنده (١) ، فلما أَبْرَدوا جام وا بحمار لهم عَربيَّ قطُوف (١) قال : فغطوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم بقطيفة عليه ، وركب ، فأراد سعد أن يردف ابنه خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم : ولكن رسول الله عليه وسلم : إن كنت باعثه فاحمله بين يدى ، قال : بل خلفك يا رسول الله ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن أهل الدابة هم أولى بصلوها ، فقال سعد : لا أبعثه معك ، ولكن رُدُّ الحمار ، قال : فنرده وهو هُملاج (١) قريعٌ لا يُسابق (١) .

وروى التَّرمِذى وابن مَاجَه عن أنس رضى الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استقبله الرجل وصافحه ، لا ينزع يده من ببده ، حتى يكون الرجل هو الذى ينزع ، ولا يصرف وجهه عن وجهه ، حتى يكون الرجل هو الذى يصرفه ، ولم ير مُقدِّما ركبتيه بين يدى جليس له .

وروى ابن سعد عن عائشة رضى الله عنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل عمل البيت أكثر ما يعمل الخياطة .

<sup>(</sup>١) قال عند ، أي قلمي وقت الظهيرة عنده .

<sup>(</sup>٢) في م أمراي تطوف ولعلها محرفة من حربي أو أن المفصود أن به جغوة وشرودا ، انظر ص ٢٠٧٠ ، تشلف الدابة : ضأة مشيا ، وقبل سامت السير ، وأبطأت وقبل تفارب عطوها مع السرعة ، مشى قطوف أي بطئ : تاج الدوس ٢٧٣/٦ وانظر اسان الدرب .

<sup>(</sup>٣) يشم الهاء وكسرها انظر ص ٧١ .

<sup>( )</sup> الهملاج بالكبر واحد الهاليج ، وهو المسمى برهوان ، والهمليجة : حسن سير آلداية في سرحة ، والهملاج : الهمين قسير في سرعة ويخترة : تاج العروس ١١٨/٣ .

والفريغ : الهملاج : وهو السريع المشي الواسع الحطا : تاج السروس ٢٦/١ .

وروى أبو ذر الهروي(١) في دلائله ، وابن هماكر من طرق عن ابن عباس والامام أحمد ، وأَبُو يَعْلَى ، وابن صاكر عن أبي هريرة رضي الله عنه "، وابن عساكر عن عائشة، قال ابن عباس رضى الله عنه : خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ، وجبريل معه على الصُّفا ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : والذي بعثك بالحق ما أمسى لآل محمد كفُّ سَوِيق ، ولا سَقَّةً من دقيق ، فلم يكن كلامه بنِّسرع من أنْ يَسْمع هلَّةً من السياء أفظمته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أمر الله تعالى القيامة أن تقوم ؟ فقال : لا ، ولكن هذا إسرافيل نزل إليك حيث سمع [ الله تعالى كلامك ]<sup>(۱)</sup> هذا الملك ما نزل منذ خُلِق قبل الساعة ، وفي حديث ابن عباس ، فأُقبل جبريل٣٠ يدنو من الأرض ، ويلخل بعضه في بعض ، ويتضاءل ، قال أبو هريرة : فأتاه إسرافيل ، وفي 10 حليث عائشة : أتاني مَلَكُ حُبْرَتُه (١) تساوي / الكعبة فقال : إن الله تعالى سمع كلامك ، وأمرني أن أعرض عليك - إن أحببت - أن أسير معك جبال يهامَةَ زُمرداً ؛ وياقونا ، وذهبا ، وفضة فَعَلتُ ، فإن شئتَ نبياً ملِكا، وإن شئت نبياً عبدا ، فالتفت إلى جبريل كالمستشير له ، فأشار إليه جبريل بيده أن تواضع لربك ، فعرفت أنه ناصح لى [ وقلت ](٥) بل نبيا عبدا ، ثلاث مرات ، فشكر لى ربى عز وجل ذلك ، فقال أنت أول من تشق عنه الأرض ، وأول شافع » قال ابن عباس وعائشة : قما أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاماً مُتَّكِتا حتى لتى ربه .

وروى ابن حساكر عن عائشة رضى الله عنها قالت : أوتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بطعام ، فقلت : فأصفى بجبهته ، وسلم بطعام ، فقلت : ألا تأكل وأنت متكئ أهون عليك ؟ قالت : فأصفى بجبهته ، حتى كاد يسح بها الأرض ، قال : آكل كما يأكل العبد ، وأناجالس ، فما رأيته أكل متكتاح في مضى لسبيله .

<sup>( 1 )</sup> هو عبد بن احمه بن محمد بن عبد الله الأنصارى ت ٤٣٤ ه : انظر التاج ٣/٣٥٤ ، وفهرس الفهارس ١١٠/١

<sup>(</sup>٢) علم الزيادة ساتعلة من م

<sup>(</sup>٣) انظر ص ٥٤ .

<sup>(</sup>٤) الحبزة معلد السراويل والإزار وألجم حبير .

<sup>(</sup> ه ) زيادة يغضيها السياق .

وروى الدارقُطني(١) في الإفراد ، وابن عساكر عن الحسن عن أنس رضي الله عنه قال : لبس رسول الله صلى الله عليه وسلم الصوف واحْتَذَى المخْصُوف ، وأكل بَشِعا ، وليس خشنا ، قال الحسن : البَّشِع غليظ الشعير .

وروى ابن عساكر عن حبيب بن أبي ثابت رحمه الله تعالى قال : قلت لأنس بن مالك : حدثنا بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولا تحدثنا عن غيره ، وفي رواية عنه قال : سئل أنس عن خُلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : كان يلبس الصوف ، ويركب الحمار ، ويجلس على الأرض ، ويعتقل العنز ، ويَخْلُبُها ، ويأْكل على الأرض ، ويقول : إنما أنا عبد ، أجلس كما يجلس العبد ، ــ وسمعته يقول : لو دُعِيتُ إلى كُرَاع لقبلت ، - وثيابه عليها(٢) ، قال : وأحسه : ينام عليها .

وروى ابن عَدِي(٢) بسند ضعيف عن أنس رضي الله عنه قال : جاء جبريل إلى الني صلى الله عليه وسلم وهو يأَّكل متكتاً ، فقال : المتكنُّ من النعمة فاستوى قاعداً ، فما رُوْى بعد ذلك مُتَّكِثًا ، وقال : إنما أنا عبد ، آكل كما يأْكل العبد ، وأشرب كما يشرب

وروى ابن عساكر - من طرق حسنها - عن يحبي بن سعد الأنصاري عن على بن حسين رضى لله عنهما مرسلا<sup>(١)</sup> قال : قيل للنبي صلى الله عليه وسلم لو اتخذنا لك شيئا ثرثفع عليه ، تُكُلِّم الناس ، فقال : لا أزال بينكم تطثون عَقِبي ، حتى يكون الله عز وجل يرفعني ، ثم قال : لا ترفعوني فوق حتى ، فإن الله عز وجل اتخلني عبداً قبل أن يتخلني رسولا ، قال يحيى : فذكرتها لسعيد بن المُسَيِّب فقال : صلق ، أن كان نبيا عبدا ، ويعلما اتخله نبيا ، كان عبدا .

<sup>(</sup>١) من الدارتطي انظر ص ٢٩٧ .

<sup>(</sup>٢) أي على الأرض بمني أن يجلس على الأرض وينام عليها أحياناً بغوث قرش (٣) عن ابن عدى انظر ص ٢٧٢ .

<sup>(</sup>٤) عن منى مرسل انظر ص ٢٨ .

وروى أيضاً عن أبى موسى رضى الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس الصوف ، ويركّب الحمار ، ويأتى مَدْعَاة الفجيف<sup>(١)</sup> .

وروى أيضاً وأبو يَعْلَى عن أبى أيوب رضى الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس الصوف ، ويركب الحمار ، ويَخْصِف النعل ، ويَرْقع القميص ، ويقول : من رغب عن سنتى فليس منى .

وروى أيضا وإسحاق بن رَاهَوَيَّة (٢) وأبو يَعْلى عن أنس رضى الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود المريض ، ويتبع الجِنَّازة ، ويركب الحمار ، ويُرْدِف ١٠٠ معه / ، ويجيب دعوة المسكين ويوضعُ طعامه بالأرض ، ويلمق أصابعه ، وكان يوم خبير على حمار ، ويوم بنى قُريظة (٢) والتَّفِير على حمار خِطامه من حبل من ليف ، وتحته إكاف من ليف.

وروى أيضاً عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : كان فى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث خصال ليست فى الجبارين ، كان يركب الحمار وكان لا يدعوه أسود ولا أحمر إلا أجابه ، وكان يجد التّسرة مُلْقاة ، فيلقيها فى فيه .

وروى ابن عساكر عنه قال : كان العبد الأسود يتَّلَني رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأخذ بيده ، فيمضى به حيث شاء ، إلا قفل بحاجته .

<sup>( 1 )</sup> مدماة : يفتح الميم وكسرها : مادما الناس إليه من طمام وشراب وهو الوثمية .

 <sup>(</sup>٢) هو إصماق بن إبراهيم بن غلد الهنظل التميمى المروزى أو يمقوب بن راهوية ت ٢٣٨ ه : حلية الأولياء
 ٢٣٤/٩ > وثاريخ بنشاد ٢٠٥٤ .

<sup>(</sup>٣) تأمر بنو النضير على تمثل الرسول بعد أن ذهب إليهم طالباً منهم أن يعاونو. في دفع دية تتيلين تتطبها أحد المسلمين وهو حرين أمية الفيدين عن عمار المسلمين عن عمار الأحراب المسلمين عند عمار الأحزاب لهم من قد ه ، ويقد انتهاء طه الممركة لعمال المسلمين حاصر تم المسلمين من عمار الأحزاب لهم من قد ه ، ويعد انتهاء طه الممركة لعمال المسلمين حاصر تم المسلمين من الأوس - تضمى المؤرب تضمى المشلمين المسلمين وقت الحرب انظر : فتوح البلمان الجلافزي من ٢٤ وما بعدا وميرة ابن هشام ١٩/٣ .

ورويم البخارى وَابن هساكر عن عَمَان بن عَمَان رضى الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود مرضانا ، ويَتَنِّع جَنائِزْنَا ، ويونسينا بالقليل والكثير .

وروى عن البيهتى وابن حساكر عن سهل بن حُنيف رضى الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتى ضخاء المسلمين ، ويؤووهم ، ويَتُود مرضاهم ، ويشهد جَناتَزَهم .

وروى ابن مَنْدُه(۱) وابن عساكر عن عاصم بن(۱) حدَّرَة قال : ما أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم على خوان قط ، ولا مثين معه بسواد(۱۱) وما كان له بواب ٌ قط .

وروى ابن حساكر \_ وقال هذا حديث غريب جداً من حديث جرير \_ عن جرير ابن عبد الله رضى الله عنه أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام بين يديه ، فاستقبلته رِعْدة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هوّنْ عليك فإنى لست علك ، إنما أنا إبن امرأة من قريش كانت تأكل القليد<sup>(1)</sup> .

وروى أبو الحسن بن الفسحاك عن أبى سلّمة بن عبد الرحمن بن عوف قال : قلت لأبى سَمِيد الخُدْرى رضى الله عنه : ما ثرى فيا قد ظهر من هذا اللبس ، والمشرب ، والمشرب ، والمسم ؟ فقال : يا ابن أخى : كل لله ، واشرب الله ، والبس لله ، واركب لله ، وكل شىء من ذلك دخله هوى ومدح ، أو مباهاة ، أو رياه ، أو سممة فهو معصية وسَرَف ، وتُعَلِيع في بيتك من الخدمة ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج في بيته ، كان يعلف الناضح ، ويحمُّ البيت ، ويحمُّ البنة ، ويحمُّ الناف ، ويحمُّ الناف ، ويحمُّ الناف العلى الناف ، ويحمُّ الناف ، ويحمُّ البيت ، ويحمُّ الناف ، ويحمُّ الناف ، ويحمُّ الناف ، ويحمُّ الناف الناف على الناف الناف على الناف الناف على الناف الناف على الناف الناف الناف على الناف الناف على الناف الناف الناف الناف الناف الناف الناف على الناف الناف على الناف الناف الناف على الناف الناف الناف على الناف الناف على الناف الناف على الناف على الناف الناف على الناف عل

 <sup>(</sup>۱) ابن مندة هو محمد بن اصحاق بن محمد بن يحيي العبدى ت ووج ه : انظر طبقات الحنابلة ۲/۱۲۷ ، وتذكرة الحفاظ ۲۳۵/۳

وجده محمد بن يحيي بن منده ت ٣٠١ ه : انظر وفيات الأعيان. ١/٤٨٧ .

<sup>(</sup> ٧ ) عن عاصم بن حدرة الأنصارى : انظر الاستيماب ٧٨١/٢ والإصابة ٢/٥٤٠ .

 <sup>(</sup> ٣ ) السواد الجامة من الناس وقبل هم الفمروب المطرقون ومواد الأمير ثقله ، ولفارن سواد أى مال كمير :
 لسان العرب ، وإنظر الإسابة ٣٤٥/٣ وقبيا : ٥ ولا دشى معه برسادة قط » .

<sup>(</sup>٤) من التديد انظر ص ٧٢ .

<sup>(</sup> ه ) الناضع ؛ البعير الذي يستقى مليه ؛ لسان العرب .

ويَرْقَمُ الثوب ، ويأكل مع خادمه ، ويطْحَن عنه إذا دعاه ، ويشترى التمر من السوق ، فلا تمنعه الحياء أن يعلقه بيده ، أو يجعله فى طرف ثوبه ، فيبلغ به إلى أهله ، ويصافح الغنى والفقير والصغير والكبير ، ويسلم مبتدئاً على من استقبله من صغير أو كبير ، أسود أو أحمر ، حر أو عَبْد ، من أهل الصلاة(١) لا يستحى أن يجيب إذا دُعِي ، وإن كان أشعث أغبر ، ولا يحقر ما دعى إليه ، وإن لم يجد إلا حشَفة لا يرفع عَشَاء لغذاء ، ولا غذاء لعشاء ، يصبح سبعةُ أبياته ما بات لهم كسرة خبز ، ولا شرَّبة سَويق ، هَيِّن المؤنة ، لين الخلق ، كريم الطبيعة ، جميل المعاشرة ، طليق الوجه ، بسَّام من غير ضحك ، محزون [ من غير ] عُبُوس ، شليدٌ من غير عُنْف ، متواضعٌ في غير مَللَّة ، جَوَادٌ في غير سرَف ، رحِم بكل ذى قُربى ومُسْلم ، رقيقُ القلب ، دائم الإطْرَاق ، لم يَبْشِم قط من شِبَع ، ولم بمد يده إلى طمع قط ، قال أبو سَلَمة : فحدثث عائشة بهذا الحديث كله عن أبي سعيد فقالت : ما أخطأك حَرُّفا ، ولقد قَصُّر أما أخبرك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يمثلُ شِبَعًا قط ، ولم يَبُّث إلى أحد شَكُوَى ، وإن كانت الفاقةُ أُحبُّ إليه من اليسار ، والغني ، إن كان ليظل جائعاً يلتوى ليلته حتى يصبح فلا بمنعه ذلك من صيام يومه ، ولو شاء أن يسأل ربه فيؤتى بكنوز الأرض وثمارها ، ورغد عيشها ، من مشارقها ومغاربها لفعل ، قالت : وربما بكيت رحمة مما أراني له من الجوع فأمسع بطنه بيدى وأقول : نفسى لك الغداء ، لو تبلغت من الدنيا بقدر ما يقوتك ، وعنم الجوع ، ويقول : يا عائشة : إن إخواني من أُولِي العَزْم من الرسل(٢) قد صبروا على ما هو أشد من هذا ، فمضوا على حالم ، فقلموا على ربهم ، فأكرم مَثَابَهم ، وأجزل ثوامِم ، أسمعي إن ترفهت في معيشي أن يقصر بي دومهم فالصبر أياماً يسيرة أحب ١١٦ إلى مما ينقص حظى غداً في الاخرة ، فما من شيء أحب إلى من اللُّحُوق إلى إخواني / في سنده ميسرة بن عبد ربه .

<sup>(</sup>١) يقصد إذا كان سلما .

<sup>(</sup> ۲ ) أولوا النزم من الرسل هم الذين عزسوا على أمر الله فيا عهد إليهم ، وئم : نوح وليزاهم وموسى وعيسى وعمسه عليهم السلام ، وقبل هم أولو الجد والتبات والصدر وتختلف الآراء سولم : انتظر تناج العروس ۲۹۷/۸ ، وانتظر تفسير قوله تمالى ه فاسير كا صبر أولو العزم من الرسل . . ، صورة الإستمان . . » .

## تنبئيهات

الأولى: تقلم في حديث حسن أنه لم يكن له صلى الله عليه وسلم بواب ، عن أنس قال : مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بامرأة ، وهي تبكى عند قبر ، فقال : اتنى الله ، واصبرى ، قالت : إليك عنى ، فإنك تخلو من مصيبتى ، قال : فجاوزها ، ومغى ، فمر با رجل فقال : ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قالت : ما عرفته ؟ قال : إنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : فجاءت إلى بابه ، فلم تجد عليه بواباً » ... الحديث ، ولا يخالف هذا حديث أبي موسى أنه كان بواباً لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما جلس على القفال ) ، لأنه صلى الله عليه وسلم إذا لم يكن في شغل من أهله ، ولا انفراد من أمره ، يرفع الحجاب بينه ، وبين الناس ، وببرز لطالب الحاجة إليه ، وفي اسائه شهرا ، ففيه أنه كان في وقت خلوته بنفسه يتخذ بواباً ، ولولاذلك لاستأذن نسائه شهرا ، ففيه أنه كان في وقت خلوته بنفسه يتخذ بواباً ، ولولاذلك لاستأذن مر النفسه ، ولم يحتج إلى قوله : يا رباح استأذن لى ، ويحتمل أن يكون سبب استشانات عمر أنه خشى أن يكون وجد عليه بسبب ابنته ( ) ، فأراد أن يختبر ذلك باستثذانه طله ، فلما أذن اطمأن قاله الحافظ( ) .

#### الثانى : في بيان غريب به سبق

التواضع : مصدر تواضع : هو هضم النفس من الملكات المُرْشِيَة المُورثَة للمحبة من الله ومن خلقه .

<sup>(</sup>١) يقصه به قف البرّر انظر ص ٧٣ .

 <sup>(</sup>٢) يقصه به رباح الأسود مول الرسول وانظر هاء الثمة كاملة أن تلسير ابن كثير ١/٥٥ ط بيروت.

 <sup>(</sup>٢) اينته خلصة بنت عمر ، وكانت إحدى زوجات الرسول الدق حلف ألا يدخل طين شهراً : انظر تضع سورة التعرج ١ - ٥ .

<sup>(</sup>٤) انظر من الحافظ ص ٣٠ .

يتضاءل : بتحتية ففوقية فبضاد معجمة مملودة فهمزة مهملة ، فلام .

حُجْرَته : بحاء مهملة مضمومة ، فجيم ، فزاى ، موضع شد الإزار ثم قيل للإرار حجزة للمجاورة .

الأحداث (1): بهمزة مفتوحة ، فحاء ساكنة ، فدال مهملة ، فألف فمثلثة : جمع حدث بفتح المهملتين الشاب أول عمره .

القطيفة : كساء له خَمل ، يجعل بثاراً .

هنيهة : جاء فنون مفتوحة فتحتية ساكنة ، فهاء مفتوحة ، فتاء تأنيث قليلا .

١٠ الطُّنْفَسة : بتثليث الطاء ، والفاء أيضا / وقد تفتح الطاء وتكسر الفاء : امم
 للبسّاط ، ويطلق على حصير من سعّف يكون عرضه ذراعا .

الكُراع : بضم أوله ، وهو ما دون الركبة من ساق الإنسان ، وما فوق الخف والظلف والحافر من غيره .

جثى(١) : بجم مفتوحة فمثلثة مفتوحة : جلس .

تسلُّخُ : يضم اللام وفتحها ،

تنحى : بفتح النون ، فحاء مهملة مشددة ، أى زال عن مكانه .

أريك : أعلمك .

دَحَن : بمهملات مفتوحات ، والدَّحْس بسكون الحاء : إدخال اليد بين جلد الشاة ، وصِفاقِها : وهو الجلد الأسفل الذي تحت الجلدالذي عليه الشعر .

 <sup>(</sup>١) يفسر المؤلف هنا كلمة أحداث مع آنها فير واردة في الحديث اقتريف ، وهي عمولة من كلمتي ه رسل رث ه
 وقد أشرت إلى ذلك في موضعه ص ٦٣ .

<sup>(</sup>٢) جانا بجثو ، وجثَّى بجثو جثواً وجثواً : لسان العرب والقاموس .

توارت : أي استثرت بالجلد الذي عليها .

مَهْنة أهله : بفتح الميم وكسرها : أي خلمتهم .

يَغْلى : بياء تحتية مضارع [ فل ] فَلَام ثلاثيا : أي يُزيل قمله .

يخصف : يَخْرزُ طاقاً على طاق ، من الخصف ، وهو الجمع والضم ، ومنه ، فَطَلَفِقا يَخْصِفان ، (١٠) .

الإكاف : بكسر المعزة وضمها : البردعة ، أو ما يشد فوقها .

اللبد : بلام مكسورة ، فموحدة ساكنة ، فدال مهملة : ما يُكلبُّد من شعر أو صوف مُحتَفِراً : بحاء فعشناة فوقية ، ففاء ، فزاى مستمجلا .

الْمُمَلاج : بهاء مضمومة ، فمم ساكنة ، وآخره جم واحدة الهماليبج : البِرْذُوْلُ الحسن المثنى بسرعة فارسى معرب .

الفريغ : بغين معجمة : أي واسع المشي .

هدّة : بهاء فدال ، فمثناة فوقية : صوت يشبه(٢) الرعد .

أَفظمة : بهمزة مفتوحة ، ففاء ساكنة ، فظاء مثالة معجمة ، فعين مهملة مفتوحمين : اشتد عليه وهابه .

احتذى : بهمزة مكسورة ، فمهملة ساكنة ، ففوقية ، فلنال معجمة مفتوحتين : انتعل .

المخصوف : بميم مفتوحة ، فخاء معجمة ساكنة ، فصاد مهملة ، فواو ، ففاء : من الخصف وهو الضم .

<sup>(</sup>١) بالوار سورة له ١٢١ .

<sup>(</sup> ٢ ) الهد الصوت التليظ ، والهاد صوت فيه دوى : السان العرب ،

بشما : بموحلة مفتوحة ، فشين مكسورة ، فعين مهملة : الخشن تقدم وهنا : غليظ الشمير .

مِكْعاة الضعيف(١).

الخِوان : بخاو معجمة مكسورة ، قواو فأَلف ، فنون : ما يوضع عليه الطعام هند الأُكل .

مشى بسواد (٢١) ؛ بسين مهملة ، فواو مفتوحتين ، فألف ، فدال مهملة .

الرَّعدة بكسر الراء وفتحها ، وسكون العين المهملة ، وبالدال : الاضطراب .

القَدِيدُ : اللحم المَمْلُوحِ المجفف فعيل بمعنى مفعول .

الناضح : بنون فألف فضاد معجمة ، قحاء مهملة ، الجمل يستى عليه الماء .

يَفُمُّ البيت : بفتح التحتية ، وضم القاف ، وتشديد الم : بكنمه .

حشف : بمهملة فمعجمة مفتوحتين ففاء ، : الفاسد اليابس .

واللَّقَلُ : بمهملة فقاف مفتوحتين ، فلام : الردىء من التمر .

طليق الوجه : يطاء مهملة مفتوحة ، فلام مكسورة فتحتية فقاف : منبسط متهال<sup>(17)</sup>.

بسَّام : بفتح الموحدة ، وتشديد المهملة : كثير التبسم .

العنف : بعين مهملة مضمومة ، فنون ساكنة ففاء : الشدة والمشقة ، وكل ما قيه الرفق من الخير فني العنف من الشر مثله .

<sup>(</sup>١) مدعاة – بفتح ألميم وكسرها ما دها الناس إليه من طعام وشراب وهو الوامية : لسان العرب .

<sup>(</sup> ٣ ) السواد : الجاهة من الناس ، وقبل هم الضروب المشترقون ، وسواد الأمير ثقله ، ولفلان سواد أمي مال كتابر : لسان العرب وأنظر الاصابة ٩/٩٥/٣ وفيها : ولانشي معه بوصادة قط .

<sup>(</sup>٣) علم العبارة كانت في غير مكانها بالصفحة السابقة .

لم يبشم : بتحتية مفتوحة قموحلة ساكنة فشين معجمة مفتوحة فمم : من البشم ، وهي التخمة .

خِلْو من مصيبتي : بخاء معجمة مكسورة ، فلام ساكنة ، فواو : فارغ البال منها .

النَّف : بقاف مضمومة ، ففاء [ مشددة ] : هنا : الدِّكّة تجعل حول البشر وأصله ما غلظ من الأرض وارتفع حول البشر ويكون يابساً فى الغالب ، والقف أيضاً : واد من أودية المدينة ، عليه مال لأهلها .

## الباب الشامن

### في كراهيته للإطراء ، وقيام الناس له صلى الله عليه وسلم /

روى الشيخان عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (۱۱: لا تطرونى كما أطرى النصارى عيسى بن مريم ، فإنما أنا عبد ، فقولوا : عبد الله ورسوله .

وروى أحمد ، والنَّسَائى وأَبو القاسم البِفَوى عن أنس رضى الله عنه أن رجلا قال : يا محمد يا سيّدناوابن سيدنا ،وخَيرنا ، وابن خيرنا ، فقال،رسول الله صلى الله عليه وسلم : أَبِا الناس ، قولوا بقولكم ، ولا يَسْتهويّنكم ٣٠ الشيطان .

وروى الإمام أحمد ، والبخارى فى الأدب ، والتّرمِذى ، وصححه عن أنس رضى الله عنه وسلم ، وكانوا الله عنه وسلم ، وكانوا إذا وأوه لم يكن شخص أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكانوا إذا رأوه لم يقومُوا ، لما يعلمون من كراهته لذلك .

وروى أبو داود عن أبى أمامَة <sup>(٢)</sup> رضى الله عنه قال : خرج علبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقمنا إليه ، فقال : لا تقوموا كما يقوم الأعاج<sub>م</sub> ، يعظم بعضهم بعضا .

وروى الحافظ(٤) وأبو نُعَيم عن على بن الحسين رضي الله عنه مرسلا(٥) قال : قال

1 10

<sup>(</sup>١) هذا السطر غير موجود في م

<sup>(</sup>٢) بروى هذا الحديث هكذا في سند أحمد ١٩٥٤ ط بولاق : فيلان عن مطرف بن عبد الله بن السغير من أبيه أنه وفد إلى النهي صلى الله عليه وأنت المينا ، وأنت سيدنا ، وأنت المينا ، وأنت المينا ، وأنت المينا ، وأنت المينا ، فقال : قولوا قول يم ولا يستجرينكم الشيطان ، قال : قولوا قول يم ولا يستجرينكم الشيطان ، قال : وربا قال : ولا يستجرينكم و ، ولقد شرح مؤلف هذا الكتاب الإنقاظ والعبارات الواردة في هذا الرواية رغم أنه مم أنه المينا ، ولقد شرح مؤلف هذا الكتاب الإنقاظ والعبارات الواردة في هذا الرواية رغم أنه من النساخ .

<sup>(</sup>٣) عن أبي أمامة انظر ص ١٩.

<sup>(1)</sup> عن الحافظ انظر ص ٣٠ .

<sup>(</sup>٥) عن مني مرسل انظر ص ٣٨.

رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا ترفعوني فوق حَقَّى ، وفي أَمْظ : قدري إن الله تعالى اتخذني عَبَّدًا قبل أَن يتخذني نبيا .

#### تنبيه : في بيان غريب ما سبق :

الإطراء : قال في النهاية مجاوزة الحد في المدح ، والكذب فيه .

استهواه : الشيطان ذهب به ، وقيل استاله ، وأضله ، فَهُدَى إلى ما دعاه إليه : أَى الْسَرِّى

يَسْنَجْرِيَّنْكُمْ(۱): بفتح الثناة التحتية ، وسكون السين المهملة ، وفتح المثناة الفوقية ، وسكون الجبم ، وكسر [ الراء ] أو فتحها ، وتشليد المثناة التحقية [ الجريُّ ] وهو الوكيل ، يقال أُجْرِيْتُ جَرِيًّا ، واستَجْرِيْت جَرِيًّا أَى اتخلت وكيلا ، يقول : تكلموا عما يحضركم من القول ، ولا تَنَظَمُوا (۱) ، ولا تَسْجُمُوا كَأَمْكم تنطقون عن نبابة الشيطان.

الطول(٢) : بطاء مهملة مفتوحة ، قواو ساكنة ، فلام : الفضل والعلو .

الجفنة (1): بفتح الجيم ، وسكون الفاء ، قال ابن قُتَيبة : العرب تقول السيد المطم الطعام جَفَنة لأنه يضمها ، ويطم فيها ، وإنما أنكر النبي صلى الله عليه وسلم هالما منه لأنه تحية أهل الجاهلية ، كانوا يثنون بها على رؤساتهم ، فقال لهم : قولوا بقولكم أي يقول أهل دينكم ، أمرهم أن يثنوا عليه بالدين ، وأن يخاطبوه بالنبي والرسول ،

<sup>( 1 )</sup> هذا الفعل غير وارد في الحديث الذي ذكره المؤلف ، ولكنه في سنن أبي داود ١٧٦/٧ وفي الأدب المفرد قلبضاري ص ٨٣ وفي صند أحمد ١٩/٤ النظر ص ٧٤ .

 <sup>(</sup>γ) التنظيم هو المفالاة والتنمين أن الكلام للكمر لا تتنظيرا أن لا تتكلفوا القول والسل وهو الملاحاة والشفيق في الكلام : لمان العرب .

 <sup>(</sup>٣) هذه الكلمة غير واردة في الهديث الذي ذكره المؤلف ، ولكنها موجودة في نفس الحديث في سنن أبي داود ١٧٦/٧ باب في كراهية المدح حديث ١٣٦٥ ، وأعظمنا طولا ، ط السنة المحدية انظر ص ٧٤ .

<sup>( ¢ )</sup> علم الكلمة غيرمذكورة في الحديث اللمي أورده المؤلف ، وهي في مسند أحمد ٤/٣٠ و أنت الجفنة الغراء . انظر ص ٧٤ .

وقد يكون معناه كراهة التشفيق في الخطب ، وأمرهم بالاقتصاد في القول ، وهذا كما روى أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يقبل الثناء إلامن مكافئ ، قال ابن(اكُتيبة معناه إذا أنعم. الغَراة (١٦): البيضاة: أي أنها عملومة بالشحم والدهن.

<sup>(</sup>١) هو مهد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري أبو محمد ت ٢٧٦ هـ : ومن كتبه : الممارف ، وهيون الإخبار ، والشمر والشعراء ، والإمامة والسياسة وغيرها انظر الوفيات ٢٥١/١ ، ولسان الميزان ٢٠٧/٢ . (٢) هذه الكلمة غير مذكورة في النص قاني أورده المؤلف انظر ص ٧٤ .

# الياپ التاسع

### فى شجاعته ، وقوته صلى الله عليه وسلم

قال الله سبحانه وتعالى : ﴿ فَقَاتِلْ فَى سَبِيلِ اللهِ ۞ لا تَكَلَّفُ إِلا نَفْسَكَ ، وحَرْضِ المُؤْمِنِينَ ﴾ استنبط بعض السلف من الآية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مأمورً أن لا يغيرً من المشركين إذا وأجهوه ، ولو كان وحده .

وروى أَبُو زرُعَة الرازى<sup>(٢)</sup> فى دلائل النبوة عن أنس رضى الله عنه أن رسول الله **صلى** الله عليه / وسلم قال : فضلت على الناس بشدة البطش .

وروى ابن سعد عن محمد بن العَخْنَيْة (٢) رضى الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشجع الناس ، وقال : فزع أهل المدينة ذات ليلة ، فانطلق الناس قبِل الصوت ، فتلقاهم وسول الله صلى الله عليه وسلم واجعاً ، وقد سبقهم إلى الصوت ، وهو على فرس الأبي طلحة (١) عُرْي ، في عنقه السيف ، وهو يقول : لم تراعوا ، لم تراعوا ، لم تراعوا ، ما وجدت من شيء ، وقال للفرس : وجلناه بَحْرا(٥) ، وإنه لَبَحْر ، قال : وكان فرسه بطيئاً فيه (١) قيطاف فما سُبِق بعد ، وهذا من جملة معجزاته صلى الله عليه وسلم – كونه ركب فرسا قطوفا بطيئاً فعاد بَحْراً لا يُسَابِينَ ، ولا يجارى .

<sup>(</sup>١) سورة ألنساء : ٨٤ .

 <sup>(</sup>۲) هو صيد افه بن صد الكرم بن يزيد بن فروخ القرثى الرارى ت ۲۹۶ ه تذكرة الحفاظ ۴/۷۰۰ ، تاريخ بنداد ۲۲۲/۱۰

<sup>(</sup>٣) كان عمد الحنية من أشهر أباء الامام مل بن أب طالب وأمه سهة من بن حنية - لقد أصبح محمد هذا زميا لأقوى الأسز اب العلوية بعد استشهاد الإمام الحمين ، وانتقلت الزعامة بعده لابت أب هاشم سهد الكيسانية ثم انتقلت الرئامة بعد أب هاشم العبامين بزعامة محمد بن عل بن جد الله بن العباس .

 <sup>(</sup> ٤ ) أبو طلحة هو زيد بن مبل بن الأسود بن حزام الأنصاري من الفرسان الهاهدين ت ٣٤ ه : الاسابة ١٩٦٦ .
 ( ٥ ) عن معنى : يجر : انظر ٨١ .

<sup>(</sup> ۲ ) يقال في دايته قطان أبي ضيق في المشي ، يعني ضاق مشيها و يعلق ، أو أحبطت سيرها مع تقارب المعلق ، اقتطر ١٢٠٧/٣ . المناق

وروى الإمام أحمد ، وابن ماجه هن على رضى الله عنه قال : كنا إذا حَسى البأس ، واتى القوم القوم ، اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم. ، فما يكون منا أحد أذّنى من القوم منه .

وروی عنه أیضاً قال : لما كنا يوم بدر انقينا المشركين برسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكان أشد الناس بأساً يومثل ، وما كان [ أحد ](۱) أقرب من المشركين منه .

وروى ابن أبى شيبة عن البراء سأله رجل من قيس : أفررتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين ؟ فقال : البراء (٢) ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفر ، كانت هوازن ناسارداة ، وإنا لما حملنا عليهم انكشفوا ، وأكبّبنا على الغنائم ، فاستقبلونا بالسهام ، ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته البيضاء ، وإن أبا سفيان (٢) ابن الحارث آخذ بلجامها ، وهو يقول : أنا التبي لا كليب ، أنا ابن عبد المطلب انتهى ، وهلا ما يكون في غاية من الشجاعة التامة الأنه في مثل هذا اليوم في حود من الشجاعة التامة لأنه في مثل هذا اليوم في حود من الشجاع ولا فر ولا هرب ، وهو مع هذا مع بغلة ليست للجرى ، ولا تصلح لكر ولا فر ولا هرب ، وهو مع ذلك يُركيشها إلى وجوههم ، ويُدّوه باسمه ، ليعرفه من ليس يعرفه صلى الله وسلم .

وروى<sup>(١)</sup> أبو الشيخ<sup>(٥)</sup> عن عمران بن حُصيْن : ما لتى رسول الله صلى الله عليه وسلم كتيبة إلا كان أولَ من يضرب .

وروى الدَّارِي عن ابن عمر قال : ما رأيت أحداً أنجد ولا أجود ، ولا أشجع من رسول الله صلى الله عليه وسلم .

<sup>(</sup>١) زيادة يقتضيها السهاق .

<sup>(</sup>۲) هر اقبراه بن عازب بن الحارث بن عدى بن جشم الأوسى الإنصارى ت ۷۳ ه طبقات ابن سعة ۴۰/۴ ، الإصابة ۱۶۲/۱ ، فحج البارى ۹ / ۴۵۰ .

<sup>(</sup>٣) هُوَ أَبُر سَفِيانَ بَنَ الحَارِثُ بِنَ عِبِدِ المُطَّلِبِ ابنِ هُمِ الرسولُ عَلِيهِ الصلاةِ والسلامِ ، أنظر ص ٧٨ .

<sup>(</sup>٤) في م (وروى الإمام أحمد ومسلم) أبر الشيخ إلغ والصحيح أنها في الحديث التال كا في بقية النسخ .

<sup>( • )</sup> من أب الشيخ الغلر ص ٢٣ .

وروى الإمام أحمد ، ومسلم عن العباس وضى الله عنه قال : لقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وما معه إلا أنا ، الله صلى الله عليه وسلم وما معه إلا أنا ، وأبو سفيان بن الحارث ، وهو على بغلة شَهْباء ، فلما الثنى للسلمون والكفار بلى المسلمون مُلْدِينِ فعلفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يركض بغلته قِبَل الكفار ، وأنا أخد بلجام بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم أكفها ، وهو لا يألوها ، يسرع للمشركين ، وأبو سفيان أخط به وسلم ، وأقبل المسلمون واقتناوا هم والكفار ورسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأقبل المسلمون واقتناوا هم والكفار ورسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأقبل المسلمون واقتناوا هم والكفار ورسول الله عليه وسلم على بغلته كالمتطاول عليها / إلى قتائم ، فقال هلما حين حمى ١٥٨ الوطيس (١٥ وذكر الحديث في غزوة حدين ويأني .

وروى ابن أبى خَيْسة عن البَرَاء بنَ عَانِب رضى الله عنها قال [ 1 ] (أ) أمرنا وسول الله صلى الله عليه وسلم بحضر الخندق عرض لنا فيه صخرة عظيمة شديدة ، لا يأخذ فيها الميتول ، فاشتكينا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلما رآما أخذ ثويه ، وأخذ البيتول ، فقال : باسم الله ، فضرب ضربة فكسر فليها ، ثم ضرب الثالثة ، فشلغ للث الصخر للهاليها ، ثم ضرب الثالثة ، فشلغ للث الصخر للحاليث ، ويثنى بكاله في المعجزات ، وتقلم في واقعة الخندق ، وقصة مصارعة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تقلمت أوائل الكتاب .

وروى مسلم عن البراء بن عازب رضى الله عنه قال : كنا إذا اشتد البأس ، وحمى الوطيس ، استقبلنا القوم بوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وإن الشجاع منا ليحاذى اللك يحاذى رسول الله صلى الله هليه وسلم .

<sup>( 1 )</sup> كانت غزية حنين فى السنة الثامنة من الحميرة بعد فتح مكة بأقال من شهير ، ويقع وادى حنين بين مكة والعائف وراء هوفات بينه وبين مكة يضمة عشر ميلا : انظر تهذيب الأسماء والفات الدودى ٨٦/١

<sup>(</sup>٢) ما ألوت الشيء ألواً وألواً ما تركته .

<sup>(</sup>۲) الفرز : دكاب الرحل .

<sup>( ۽ )</sup> الوطيس ۽ المرکة .

<sup>(</sup> ه ) زيادة يتعضيها البياق . ( د ) شر اله ... در شرا هر در الدر الروب

<sup>(</sup>٦) ثلغ الثي، يتلته ثلثاً عدمه لسان الرب .

وروى الطَّبرانى<sup>(١)</sup> عن على لما سئل عن موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر قال : كان أَشَّدًا من حاذى ركبته صلى الله عليه وسلم .

## المنظنهات

الأولى: قال القاضى (() وغيره من زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم هُزم يُستتاب ، وإلا قتل ، ولا يجوز ذلك عليه ، إذ هو على بيصيرة من أمره ، ويقين من عصمنه ، وفرقوا ببنه وبين من قال : إنه جُرح أو أوذى بأن الإنجار عن الأذى نقص لا [يحسب ] عليه والإنجار بالانزام نقص له صلى الله عليه وسلم الأنه فعله ، كما أن الأذى قمل الإذى آ())

وقال ابن دِحْبة (لله قيل : كيف تفيّب رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الغار ؟ وظاهر (ه) : بين درْعين يوم أحد قلنا : أما قصة الغار فلم يكن أذِن له فى قتال الكفار بعد ، أما المظاهرة بين درعين فهو من باب الاستعداد للإقدام ، وليقتدى به أصحابه ، والمنهزم خارج عن الإقدام جملة ، بخلاف المستعدله .

#### الثاني : في بيان غريب ها سبق

الشجاعة : انقياد النفس في إقدامها مع قوة غضبية وملكة يصدر عنها انقيادها على ما ينبغى في زمن ينبغى ، وحال ينبغى .

القوة : تمكن من مزاولة أفعال شاقة لاعتدال في الأعضاء .

البطش : عوحدة مفتوحة ، فطاء مهملة ساكنة ، فمعجمة : الأَخذ القوى الشديد .

<sup>(</sup>١) من الطبراني انظر ص ٢٠٩.

<sup>(</sup>٢) من القاضي انظر ص ١١ .

<sup>(</sup>٣) مايين القوسين ساقط من م .

 <sup>(-3)</sup> هر عمر بن الحسن بن على بن عمد أبو الحطاب الكليب ت ١٣٣ ه ومن كتبه التنوير في مولد السراج المنير :
 وفيات ٢٨١/١ ، ونفح الطيب ٣٦٨/١ وحسن المناضرة ٢٠١/١ .

<sup>(</sup> ه ) ظاهر بين درمين : ليس أحدها قوق الآخر : لسان العرب .

فرس بَحْر : إذا كان واسع الجرى.

وفرس قطُوف إذا ضايق بين خطوه في المشى ، قال الأصمعى : فرس بحثر إذا كان جواداً وقال أبو عبيلة (١) : البحر : الفرس الذي كلما بعد جرى حتى آخر النجدة ، وتثنيتها يبلغا ضد طلب التثبيت والسكون إلى الفرّت حيث يحمد قطها . بلا محلاف (١)

الكتيبة : عثناة فوقية : جماعة عظيمة من الجيش .

ر الرَّطِيس : بواو مفتوحة ، وطاء مكسورة ومثناة تحتية ساكنة ، وسين مهملة ، شيء مه يشبه التنور وقيد ذلك .

النجلة : بنون ، فجم : الشجاعة ، وقوة البطش .

<sup>(</sup>١) أبو صيه : هو القائم بن سلام الحروى الأزعى ت ٣٢٤ هـ، ومن كتبه السنف فى غريب الحديث : قاكرة الحفاظ المره ، وابن عملكان (١٩١٨م والناريخ بعداد ٧ /٢٠٠ .

<sup>(</sup>٢) الأسلرب عنا غيز وأضع انظر لسان العرب ٤٧/٤ وتاج كلووس ٢٧/٢ .

وروى عن الشيخين والإمام أحمد وابنه عبد الله رضى الله عنهما قال : ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : لا ، وله در الفَرَزْدَقُ<sup>(۱)</sup> حيث قال :

مَا قَالَ لَا قَطُّ إِلَّا فِي تَشَهُّ إِنهِ قَدُّهُ نِعِسمُ

وروی<sup>(۱)</sup> الخرائطی ، والطَّبَرانی<sup>(۱)</sup> عن علی رضی اقد عنه قال : کان رسول الله صلی الله علیه وسلم إذا سئل عن شیء فاًراد أن يفعله قال : نعم ، وإن أراد ألا يفعله سكت ، وكان لا يقول لشيء لا .

وروى أبو ذر عبد الله بن أحمد الهروى(1) ق دلائله عن محمد بن السَّرِى المَسْقَلانِ (٥) [قال ] : كنت أنا ورجل من أهل عَسْقلان (١) نطلب المشابخ نقراً عليهم القرآن فرأيت (٢) كُلّتي وصاحبي اختلفنا في آية و وأكثنهم لعنا كبيرا ، وقال صاحبي : كليرا ، فلقبت آمم بن أبي إيام فقلنا : نسألك ، فقال : وهذا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وصعر وعيان ، فقلت : يا رسول الله ادع لى ، فسكت ، فقلت : يا رسول الله ، ما لك لا تدعو لى ؟ فوالله لقد حدثي سُمْيان بن مُيّبتَة عن محمد بن المُنذر عن جابر ما لك لا تدعو لى ؟ فوالله لقد حدثي سُمْيان بن مُيّبتَة عن محمد بن المُنذر عن جابر

 <sup>(1)</sup> الفرزدق هو همام بين غالب بين صحصة التميمى ت ١٩٦٠ ه : انظر عنه ابين خلكان ١٩٦٦/٢ وخزانة الأدب
 ١٠٥٠ .

<sup>(</sup>٢) عن القرائطي انظر من ١٧ .

<sup>(</sup>٣) من الطبراق انظر ص ٢٠٩ .

<sup>(1)</sup> من أبي ذر الهروى انظر ص ٦٤ .

<sup>(</sup> ه ) زيادة يقضيا البياق .

<sup>(</sup>٦) منينة فلمطينية عل ساسل البحر بين غزة وجبرين سميم البلدان ٢/١٧٤.

<sup>(</sup>٧) ييدر أن عذا كان حلم .

أَنْكَ ما سئلت عن شيء قط فقلت : لا ، فتيسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ودعا لى ، فقلت : يا رسول الله : ﴿ رَبُّنَا آتِهم ضِعْفَيْن مِنَ الْعَلَمَابِ وَالْمَنَّهُم لَعَنا كبيرا ﴾ (ا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : كبيرا كبيرا كبيرا .

وروى الامام أحمد ، ومسلم عن أنس وضى الله عنه قال : ما سئل رسول الله صلى الله على الله على الله على الله على الله عليه وسلم شيئاً إلا أعطاه ولقد جاء رجل فأعطاه غنماً بين جبلين ، فرجع إلى أهله فقال : يا قوم أسلموا ، فإن محمداً صلى الله عليه وسلم يعطى عطاء من لا يخشى الفاقة ؛ وإن كان الرجل ليجيء إلى رسول الله على الله عليه وسلم وما يريد بذلك إلا النفيا ، فما يحسى حتى بكون دينه أحب إليه من الدنيا وما بينها ، ويرحم الله تعالى أبا عبد الله محمد المعروف بابن " جابر حيث قال :

وأعطاه صلى الله عليه وسلم ذلك ، لأنه عليه الصلاة والسلام علم أن داءه لا يزول إلا بهذا الدواء ، وهو الإحسان ، فعالجه به حتى برأ من داء الكفر ، وهذا من كمال شفقته ، ورحمته ورأفته صلى الله عليه وسلم ، أى عامله بكمال الإحسان ، وأبعده من حر النيران ، إلى برد لطيف الجنان .

وروى الدَّارِي<sup>(1)</sup> عن سَهل بن سعد رضى الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حَييًّا لا يُشأَّل شيئاً إلا أعطى ، ولقد أحسن ابن جابر حيث قال :

يُرْوى حَدِيثُ النَّدَى والبِشْرُ عَنْ يَده وَوَجْهُهُ (٥) بين مُنْهَـلُ ومُنْسَجـم

<sup>(</sup>١) سورة : الأحزاب ٩٨ .

<sup>(</sup> ٣ ) هو : عبد بن جابر عبد بن قام القهي شمى الدين أبو جه الله الوادى آتى شامر أندلس رحالة انظر نفح الطبيب ١٨٨/٣ ط عبى الدين .

<sup>(</sup>٣) حلف لام الفعل تضرورة الثمر .

<sup>( )</sup> من الداري انظر ص ٢٩٥ .

<sup>(</sup> a ) البيت التائي سائط من م ، ت وهو وارد أن نسخة دار الكتب a تاريخ ٤٥١١ ء ورفة - A .

111

بخرُّ ومن فعسسه دُرَّ انتظسم. والمُزْن من كل هامي الوِرْد خيْرُهَمَيى لم تَلْق أعْظَمَ بَخسراً منه أنْ نُمْر به ودغ كُلَّ طلمي المَوجِ مُلْمَنظمِ كُلَّ الأَمَّامِ. ورَوَّت فَلَبَ كُلَّ طلبِي

وروى التَّرمِننى عن الربيع بن عفْراء [ قال ](١) أُتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بقِنَاع من رُطب ، وجرَّو زُغَب ، فأُعطاننى ملُّ كنى حُرِيًا ، أو ذهبا ، ويرحم الله ابن جابر حيث قال :

> لقَدْ كَانَ فِيْلُ الخيرِ قِرة حَيْنهِ فَلَوْ سَأَلوا مِنْ كَفَّه رَدَّ سَلِيسلِ ولو عَرَفَ المُحتاج فَبْلُ سُوَّالِيهِ بهابِرُ للمُشنى ويبسلُلُ زادَه

فليس له فيا سيسواه مَجَالُ أَجابَهُم هسنا السؤالُ مُحالُ كَاللهُ عَلَى كَانُ يكون سُوَّالُ وَلَوْ بَاتَ مَسُّ الجسوعِ منه يَنَالُ

وروى البخارى ، وابن ماجه ، وابن سعد ، والطبرانى ، والإساعيل () والنسائى من سهل بن سعد رضى الله عنه أن امرأة جاءت النبي صلى الله عليه وسلم ببُردَة منْسُوجَة فيها حاشيتها ، قال سهل: أتدرون ما البُردة ؟ قالوا ؛ الشَّمَلة ، قال : نعم ، قالت نسجتها ببيدى الأكسوكها فخفها ، فأخلها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها فخرج إلينا وإنها لإزاره 1 فقال أعرابى : يا رسول الله بأبي أنت وأى عَبها لى آ () وفي لفظ ، فقال : نعم ، فجلس ما شاء الله في المجلس ، ثم رجع فطواها فأرسل بها إليه ، ثم سأله ، وعلم أنه لا يرد سائلا ، وفي الفظ : لا يسكّل شيئا فيمنعه قال : والله إنى ما سألته الأرسها ،

<sup>(</sup>١) زيادة يقتضيها السياق .

 <sup>(</sup>٢) هو شيخ الإسلام أبو يكر أحمه بن إبراهيم بن إسماصل بن السباس الإسماصل الجرجان ت ٢٧١ ه تذكرة
 ١٤١/٣ ها تذكرة

<sup>(</sup>٣) انظر مستد أحمد ١٩٥٥ وقتع الباري ٣ /٧٧ : ط ١٩٥٩ .

إنما سألته لتكون كفنى ، رجوت بركتها حين لبسها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال سهل : فكانت كفنه ، زاد الطبرانى : وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصنع له غيرها ، فمات قبل أن تُنْزع<sup>(١)</sup> .

وروى الطبرانى عن أم سُنبُلة (٢) قالت : أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بهدية ، فأبى أزواجه أن يقبلنها ، فأمرهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأخلنها ، ثم أقطعها واديا .

وروى الدَّارِي (٢٠ عن هارون بن أبان قال : قلم النبي صلى الله عليه وسلم سبعون ألف درهم ، وهو أكثر مال أثيى به قط ، فوضع على حصير من المسجد ، ثم قام بنفسه ، فما دد سائلا ، حتى فرغ منه ، قالوا : ويحتمل أن يكون المراد بهذه الكثرة اللراهم ، فإن رصول الله صلى الله عليه وسلم قسم بين رجلين (١٠) من النّم والشاء ما هو أكثر من هذا المال المذكور في هذا المحديث ، وذكر ابن فارس في كتابه أساء النبي صلى الله عليه وسلم : أنه في يوم حُنَين جاءت امرأة ، فأتشلت شعراً تذكره أيام رضاحه في هوازن ، فرد عليهم ما أخذ ، وأعطام عطاء كثيرا ، حتى قُومً ما أعطام فكان خمسيائة ألف ،

وروى ابن دِحْيَة (٠٠) : وهذا نهاية الجود الذي لم يسمع بمثله في الجود ..

وروى البخارى عن أنس رضى الله / عنه ، قال : أثنى وسول الله صلى الله عليه وسلم ١٩٠ يمال من البَحْرِين فقال : انظروا يعنى صُبُّوه فى المسجد ، وكان أكثر مال أنى به صلى الله عليه وسلم ، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المسجد ، ولم يلتفت إليه ، فلما قفمى الصلاة جاء فجلس إليه ، فما كان يرى أحداً إلا أعطى إلى أن جاء العباس فقال : يا رسول الله أعطنى ، فإنى فاديث <sup>(1)</sup> نفسى ، وفاديت عَقِيلا ، فقال : خل

<sup>(1)</sup> لعل المراد قبل أن تنتزع من المياط ، أو قبل أن يفرغ منها صانعها .

<sup>(</sup> ٢ ) أم سنبلة الأسلمية أمرابية تهد من أعل المدينة : الاستيماب ١٩٤١/٤ .

<sup>(</sup>۲) من الدارمي انظر من ۲۹۵.

<sup>(</sup> ٤ ) النم واحد الأنمام وهي المال الرامية وقيل الإبل والشاء يذكر ويؤنث : السان العرب .

<sup>( 0 )</sup> هو هر بن الحسن بن عل بن عمله أبو الطناب الكليب ت ١٦٣٣ ، ومن كتبه التنوير فى مولد السراج المنبر : رفيات ٢٨١/١ ، تنبع الطب ٢٦٨/١ وحسن المحاضرة ٢٠١/١ .

<sup>(</sup> ٢ ) فنون السياس تنف بعد أن وتع أسيرًا في يد السلمين سع ابن أشيد حقيل بن أب طالب في معركة بعرسة ٢ هـ ه وكان من وفاء الرسول له أنه لم يلق النوم منة أسره ، ولما سئل عن سبب ذلك قال : إنه كان يسمع أنين السياس .

فحًنا فى ثوبه ، ثم ذهب (") يُقِلَّه فلم يستطع ، فقال : يا رسول الله مُرْ بعضهم يرفعه إلى قال : لا ، قال : فارفعه أنت ، قال : لا ا أستطيع آ(") ، ثم نشر منه ، ثم ذهب يُقِلَّه فلم يستطع ، فقال : يا رسول الله : مُرْ بعضهم يرفعه على ، قال : لا ، قال : فارفعه أنت ، قال : لا ثم نشر منه فاحتمله ، فألقاه على كاهله (") ، فانطلق فما زال رسول الله الله عليه وسلم يتبعه بصره حتى ختى علينا ، عجبا منه ، فما قام رسول الله عليه وسلم ، وشمَّ منها درهم ، ورواه ابن أبى شيبة من طريق حُميد بن هلال مرسلادًا أنه كان أرسل به العلاء [ بن ] الحَشْرَى من خراج البَحْرين (") قال : وهو أول مال حُيل إليه .

وروى الشيخان عن جابر رضى الله عنه أنه كان يسير على جمل له قد أعبًا فمر النبي صلى الله عليه وسلم فضربه ، ودعا له ، فسار سيراً لم يسر مثله ، ثم قال : بِشنيه بوُقية ، فبحته واستثنيت حُدُلاتَه إلى أهل ، فلما قلمنا المدينة أتيته بالجمل ، ونقلل ثمنه ، ثم انصرفت ، فأرسل إلى فقال : ما كنت لآخذ جملك ، هو لك ، وفي لفظ البخارى قال صلى الله عليه وسلم لجابر في سفر : بعنى جملك ، فقال : هو لك يا رسول الله ، بأبى وألى ، فقال : يمنيه فباعه إياه ، وأمر بلالا أن ينقده ثمنه ، فأنقده ، ثم قال صلى الله عليه وسلم : اذهب بالثمن والجمل بارك الله له عليه وسلم مكافأة لقوله : بل هو لك ، فأصاه الثمن ، ورد عليه الجمل ، وزاد الدعاء بالبركة .

وروى الشيخان عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجودَ الناس ، وكان أجودَ ما يكون في رمضان ، حين يلتي جبريل ، وكان يلقاه

<sup>(</sup>١) يقله : يحبله : القامرس.

<sup>(</sup> ٢ ) الكاهل : مقدم أعل الظهر نما يل الدئل ، أو مايين الكتافين أو موصل الدئل في الصلب : القاموس .

<sup>(</sup>٣) من مني مرسل انظر من ٣٨.

 <sup>( 3 )</sup> زيادة ينتخبها السياق وهو العاد بن هه الله الحضرى و إده الرسول البحرين سنة ٨ د و تونى سنة ٣١ : صفة الصفوة ١/٠٢٠ .

<sup>(</sup> ٥ ) يقول ياقوت في معهمه : إن قعرب أطقتوا لم البحرين عل يلاد واسنة تمند عل ويف قيمر الدارس من البحرة إلى عمان وكالت تسبيًا ماية هيم : ٢٧٣/٧ .

كل ليلة من رمضان ، فيدارسه فى القرآن ، فسرسول الله صلى الله طبيه وسلم أجودُ باللخير من الربح المرسلة(١٠) .

وروى الشُريذى والخَرَائطى عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال : جاء رجل إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقال : ما عندى شيء أُعطيك ، ولكن استقرض ، حتى يأتينا شيء فنعليك ، ولكن استقرض ، حتى يأتينا شيء فنعليك ، فقال عمر : فقال عمر : فقال عمر نقل في وجهه ، فلا تكلف ، قال : فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم قول عمر ، حتى عرف في وجهه ، فقال الرجل : يا رسول الله ، بأبى وأمى أنت ، فأعط ، ولا تخش من ذى / العرش إقلالا ، ١٠٠ فتبسم وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : بهذا أمرت .

وروى ابن سعد عن أنس والتَّرمِذى عن على قالا : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أُجودَ الناس .

وروى بَقِي بن مَخْلَد وأَبو يَمْل عن أنس قال : قال وسول الله صلى الله عليه وسلم : ألا أخبركم عن الأجود؟ الله الأجود ، وأنا أجودُ ولد آدم ، وأجودهم من بعدى رجل تعلم علماً فنشر علمه ، يبعث يوم القيامة أمةً وحده ، ورجل جاهد فى سبيل الله حتى يقتل .

وروى ابن أبى خيْشَمة عن على رضى الله عنه أنه كان إذا نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان أجودَ الناس كفا .

وروى ابن أبي شيبة عن أنس قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس .

وروى بَرَّار عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل شهر رمضان أطلق كل أسير وأعطى كل سائل .

وروى ابن أبى النُّدْيا وغيره عن أبى سعيد رضى الله عنه قال : دخل رجلان على رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألانه عن تمن بمير فأهانهما بدينارين ، فخرجا من هنده ،

<sup>.</sup> ۱۱) انظر ص ۹۱ .

فلقيا حمر بن الخطاب ، فأتنيا (١) خيرا ، وقالا ، معروفا ، وشكرا ما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم بهما ، فلخل حمر على النبى صلى الله عليه وسلم فأخيره ، بما قالا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لكن فُلَانا أُعطيته ما بين العشرة والمائة فلم يقل ذلك ، إن أحدهم يسألنى فينطلن بمسألته (٢) يَتَلَبِّلُهَا ، وما هي إلا نار ، فقال حمر يا رسول الله ، فلم تعطهم ما هو نار ؟ فقال : يأبون إلا أن يسألوني ويأبي الله في البُخل .

وروى الإمام<sup>(۱)</sup> والخسة عن أبي سعيد رضى الله عنه أن ناساً من الأتصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم ، ثم سألوه فأعطاهم ، وقال : ما يكون عندى من خير فلن أتَّخِرَه عنكم ، ومن يستعفف يُحقِّه الله ، ومن يستغن يغنه الله ، ومن يتصبر يصبره الله ، وما أُعْطِي أَحدُ عطاء هو خير ، وأوسع من الصبر .

وروى ابن عَلِي<sup>(1)</sup> عن حبد الله بن عمر رضى الله صنهما أن رسول الله **صلى الله عليه** وسلم قال : لو أن لى مثل جبال تِهامة ذهبا لقسمته بينكم ، ثم لا تجدُّونى كلُوبا ولا بخيلا .

وروى البخارى عن جُبير بن مُعلّم رضى الله عنه أنه بينا هو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ومعه الناس ، مُعيلا من حُنين عَلِقت برسول الله صلى الله عليه وسلم الأعراب يسألونه ، حتى اضطروه إلى سَمْرَة (٥٠ فخطفت رداكه ، فوقف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : أعطونى ردائى ، فلو كان لى عدد هذه الوضاة (١٠ نمّم (١٠ لفسمته عليكم لا بخيلا ، ولا كذابا ، ولا جباتا .

وروى أبو جشر بن جرير الطبرى عن سهل بن سعد السَّاعدى رضي الله عنه قال :

<sup>(</sup>١) يىض النبج : ئأثترا .

<sup>(</sup> ٢ ) يتأبلها : بحملها تحت إبله .

<sup>(</sup>٣) يقصدالإمام أحمد ، والخمسة هم البخاري ومسلم وأبو داود والقرماني والنساق كا يقول المؤلف في المقمسة .

<sup>(</sup>٤) انظر س ۲۷۲.

<sup>(</sup> ٥ ) العضاة من الشجر كل ماله شوك جل أو على . لسان الدرب .

٦١) عن سيّ تم انظر ص ٨٥ .

حيكت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خُلَّة أنْمار(١) صوف أسود ، فجعل حاشيتها بيضاء ، وقام فيها إلى أصحابه ، فضرب بيده إلى فخذه فقال : ألا ترون إلى هذه / ما ٧٠٠ أحسنها ! فقال أعرابى : يا رسول الله بنَّبى أنت وأى هَبْها [ لى ٤١٢ وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يُستَّل شيئا أبدا فيقول : لا ، فقال : نع، ، فأعطاه الجبة .

وروى مسلم عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال : قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قَسْيا الآتاس ، فقلت : يا رسول اللهٰلَمَيْرُ هؤلاء كانوا أَحقَّ بهذا القَسم ، فقال : إنهم خيرونى أن يسألونى بالفحش ، أو يبخلونى ، ولست بباخل<sup>0</sup> .

وروى ابن الأعرابي عن أنص بن مالك رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حُنين سأله الناس ، فأعظام من البقر والغنم والإبل ، حتى لم بَبْق من ذلك شيء ، فقال رسول الله عليه وسلم : ماذا تريدون ؟ أتريدون أن تُبخُلُوني ؟ فوالله ما أنا ببخيل ، ولا جبان ، ولا كلوب ، فجلبوا ثوبه حتى بدت رقبته ، فكأتما أنظر ـ حين مَدّ يدا من منكبه ـ شقة القمر من بياضه .

# تبنيهات

الأولى : قال الحافظ<sup>(4)</sup> : قوله : ما قال : لا ، ليس المراد أنه يحطى ما طُلِبَ مِنه جَرُّما ، بل المراد أنه لا ينطق بالرد بلا ، إن كان عنده أعطاه ، إنْ كان إلا إعطاء

<sup>(</sup>١) بردة من صوف يلبسها الأعراب انظرص ٩٣ .

<sup>(</sup>٢) زيادة يقتضيا المياق

 <sup>(</sup> ٣ ) فعن الحديث كما في سط . . . هم وسول الله صل الله عليه وسلم قسيا فقلت : والله يا وسول الله لغير هؤلاء كان أحق به منهم . قال : إليهم غيرون أن تسألون بالقمش أو يبخلون فلست بباشل .

قال بعض الشراح فی شرحه : مناه آنیم أخرا فی المسألة لفست إبمانیم وألجتونی بمتنفی حالم إلی السؤال بالفحش أو امعینی إلی البخل والست بهانشل و لا پاینی احیّال واحد من الأمرین حس ۲/۲۲۰ مط .

<sup>(</sup> ٤ ) هو أبو القضل احمد بن على بن حجر السقادق كا يتول الموانث أن المقدة .

سابغاً ، وإلا سكت ، قال : وقد روينا بيان ذلك في حديث مرسل ( البن التنفية ( الله عند ابن سعد ولفظه : إذا سئل فأراد أن يفعل قال : نعم ، وإن لم يرد أن يفعل سكت ( ا وقال الشيخ عز الدين بن عبد السلام لم يفل : لا ، منعا للإعطاء ، ولا يلزم من ذلك أن يقولها اعتذاراً كما في قوله ثماني ﴿ لا أَجِدُ ما أَحْمِلُكُم ( الله عليه ﴾ ولا يحفى الفرق بمبن قوله : ولا أَجِدُ ما أَحْمِلُكُم الله الله الله عليه المؤمن الأشعري لما سأله الأشعريون الخَمِلُكُم عليه ، وهو نظير ما في حديث أبي موسى الأشعري لما سأله أنه صلى الله عليه وسلم : وما عندي ما أحملكم ، لكن يُشْكِل عليه أن صلى الله عليه وسلم حلف لا يحملهم فقال : والله لا أحملكم ، فيمكن أن يخص من عموم حديث جابر ما إذا سئل ما ليس عنده ، والسائل يتحقق أنه ليس عنده ذاك ، عبث كان المقام لا يقتضى الاقتصار على السكوت من الحالة الواقعة ، أو من حال السائل حيث كان المقام لا يقتضى الاقتصار على السكوت مع حاجة السائل ] تمادى في السؤال ويكون القَرَّم على ذلك تأكيدًا لقطع طمع السائل ، والسر في قوله : و لا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُم ، وقوله : و لا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُم ، وقوله : و لا أَجِدُ مَا الأُول لبيان أن الذي سأله لم يكن موجوداً عنده ، والثاني أن يتكلف الإجابة إلى ما سئل بالقرض مثلا ، أو بالاستيهاب ، إذ لا اضطرار حينتذ . أن يتكلف الإجابة إلى ما سئل بالقرض مثلا ، أو بالاستيهاب ، إذ لا المطرار حينتذ .

الثلث : قوله : فخصها فلاتا أفاد المُحِبُّ الطبرى(٥) فى كتاب الأحكام له أن الرجل السائل عبد الرحمن بن عوف ، وعزاه للطَّبراني ، قال الحافظ(٢) : ولم أُجد ذلك فى معجمه الكبير ، لا فى مسند سهل ، ولا فى عبد الرحمن ، نعم رواه الطَّبراني ، وقال فى آخره : قال فَتَبْبة هو سعد بن أبى وقاص ، وقد يقال : تعددت القصة ، وفيه بُعْد .

الثلث : قوله صلى الله عليه وسلم : الأجود أَفْعَلُ تفضيل من جاد يجود ، جُودا

<sup>(</sup>۱) انظر ص ۳۸ ـ

<sup>(</sup> ٢ ) عن ابن الحنفية انظر ص ٧٧ .

<sup>(</sup>٣) روى ذلك الحديث عن عل ص ٨٣ ، وانظر حديث ابن الحنقية ص ٧٧ .

<sup>(</sup>٤) سورة التوية ٩ / ٩٢ .

<sup>(</sup>ه) من الحب البايري أنظر ص ٣٩ .

<sup>(</sup>٦) عن الحافظ انظر ص ٨٩ .

فهر جَواد ، بتخفيف الواو ، وقوم جُودٌ ، وأجاود ، وأجُّواد . قال النحاس(١١) : الجاد : الذي يتفضل على من يستحق ، ويعطى من لا يسأل ، ويعطى الكثير ، ولا يخاف الفقر ، من قولم مطر جَواد إذا كان كثيرا ، وفرس جواد يعدو كثيرا ، قبل أن يطلب منه ، ثم قيل : هو مرادف للسخاء ، والأصح أن السخاء أدنى منه / ، ولذا يوصف الله تعالى ١٠١ أ به ، والسخى اللين عند الحاجات ، من أرض سُخاويّة : لينة التراب ، قال الأُستاذ أَبِو القَاسِرِ القُشْيْرِي(٢) رحمه الله تعالى : قال القوم من أعطى البعض فهو سخيى ، ومن أعطى الأدنى ، وأبنى لنفسه شيئا ، فهو جواد ، ومن قاسى النُّسر ، وآثر غيره بالبُلْغَة ٣٠ فهو مُوْثِر ، وقال السُّهْرَوَرْدِي(٤) في عوارفه : السخاء صفة غريزية ، وفي مقابله الشُّع ، والشع من لوازم صفة النفس قال تعالى : ﴿ وَمَنْ يُوق شُعَّ نَفْسِه (٥٠ فَأُولِئِكَ هُمُ المُغْلِحُون ﴾ فحكم بالفلاح لن وفي الشُّحُّ ، وحكم بالفلاح أيضاً لن أنفق وبذل فقال : ﴿ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُم يُنْفِقُونَ(١) أُولئك على هُلَّى مِنْ رَبِّهِم وأُولئك هُمُ المُفْلِحُون ﴾ والفلاح اسم لسعادة الدارين ، وليس الشح من الآدمي بعجيب الأنه جِبِلَّي فيه ، وإنما العجب وجود السخاء في الغريزة. والسخاء أتم وأكمل من الجود. وفي مقابله البخل، وفي مقابلة السخاء الشح ، والجود والبخل يتطرق إليهما الاكتساب بطريق العادة ، بخلاف السخاء إذا كان ذلك من ضرورة الغريزة ، فكل سَخي جواد ، وليس كل جواد سخى ، والجود يتطرق إليه الرِّياء ، وينُّتي به الإنسان متطلعا إلى غرض الخلِّق أو الحَقُّ ، عقابلة من الثناء ، أو غيره ، من الخُلْق ، أو الثواب من الله تعالى ؛ ولا يتطرق الرباء من السخاء لأنه يقم من النفس الزكية المرتفعة عن الأغراض.

الرابع : في بيان غريب ما سبق :

الكَرَم : بفتحات الإنفاق بطيب نفس فيا يعظم قدره .

<sup>( 1 )</sup> النحاس هو أحمد بن محمد المرادى ت ٣٣٨ ه : ابن خلكان ٢٩/١ ، والبناية والنباية ٢٢٢/١١ .

<sup>(</sup>٣) البلغة بالغم مايتبلغ به من الميش : القاموس .

<sup>(</sup>٤) من الميروردي انظر ص ٢٩ .

۱۱/۱٤ سورة التفاين ۱۱/۱٤ .

<sup>. • –</sup> ۴/۲ البقرة ( ٦ )

الجود : بغم الجم : تجنب اكتساب ما لا يحمد وهو ضد التقتير .

الفاقة : بفاء فألف ، فقاف : فقد الدنيا .

المُنْهل : بميم مفتوحة فنون ساكنة فها، مفتوحة فلام ؛ كل ما يطؤه الطريق ، وما كان على غير الطريق لا يدهى منهلا ، ولكن يضاف إلى موضعه ، أو إلى من هو مختص . . . فيقال منهل بنى فلان ، أو مُشْرَبهم ، ومواضع نَهْلِهم .

المُنْسَجِم : بم مضمومة ، فنون ساكنة ، فسين مهملة فجيم فسيم : السائل

يبارى : بتحتية مضمومة ، فموحدة فألف فراه فتحتية : يعارض ويجارى ويسابق .

المُزُّن : بميم مضمومة ، فزاى ساكتة ، فنون : الغيم والسحاب وقيل السحاب الأبيض .

الطَّاس : بطاء مهملة فألف قمم : الكثير .

السُّلَيْطُم : بمن مضمومة ، فلام صاكنة ، فقوقية ، مفتوحة ، قطاء مهملة مكسورة ، قميم : دخل بعضه في يعض لكثرته .

القِنَاع : بكسر القاف : طبق يؤكل عليه .

المجِرُو : بجيم مكسورة ، قراء ساكنة ، قواو : صفار القِطَّاء وقبل الرمان أيضا .

زفب : بزای ، وغین معجمة ، فیاه : صغار علیها زُغب أی وَبُر .

المجال: المجال(١).

الكاهِل : بكاف فألف فهاء مكسورة فلام أعلى الظهر .

الخراج (٢). البحرين : (١٦) [ معروفة ]

<sup>(</sup> ١ ) يقال جال واجتال إذا ذهب وجاء ، وجال جولة إذا دار ، وجول إذا طوف . انظر المادة في المعاجم المنوية .

 <sup>(</sup>٢) أخراج شرية الأرض والرحق ، وقد تسبى ضريبة الرحق جزية . انظر كتاب : المراج والنظم المالية في الفولة الإسلامية المسلمات ٢٧٦ - ١٧٩ .

<sup>(</sup>٣) يامرك باللوت أن سنيمه : إن العرب أطالتوا المع الهجرين على بلاد واسعة تمتد على ريف البحر الفارس من البصرة إلى عمان ، وكانت تصبيبًا منهية عجر : صنيع البلدان ١٩٣/٣ .

الربح المرسلة : السريعة النفع، قال الله تعلى : ﴿ وَهُوَ اللَّذِي يُرْسِلِ الرياحِ بُشْرًا بَيْنَ يَتَنْ رَحْمَتِهِ ﴾ (١)

البخل : بموحدة مضمومة ، فخاه معجمة ، فلام : ضد الكرم .

الجبن : بجم مضمومة ، فموحلة ساكنة ، فنون : ضد الشجاعة .

حُلَّةُ أَثَار : بهمزة مفتوحة ، فنون ، وآخره راء : بُرَّدَة من صوف يلبسها الأعراب .

<sup>(</sup> ١ ) سورة الأمراف ٧/٧ه ، وفي سورة الفرقان ٥٤/٧٥ : ، وهو الذي أرسل الرياح بشراً بين يلى رحمته ي .

## الباب المادىعشر

### فى خوفه ، وخشيته ، وتـضرعه صلى الله عليه وسلم

وروى الشيخان عن أبي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : قاربوا ، وسنّدوا ، واعلموا أنه ان ينجو أحد منكم بعمله وفى لفظ : لا يدخل أحد منكم الجنة بعمله ، قالوا : ولا أنت ؟ قال : ولا أنا ، إلا أن يَتَغَمَّدُن الله برحمة منه وفضل .

ورويا أيضاً عن جابر رضى الله صنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع شيئاً فرخَّص قيه ، فتنزه عنه قوم ، فيلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فخطب ، فحمد الله ، ثم قال : وما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه ؟ فوالله إنى لأُعلمهم بالله ، وأشدَّم له خشية » .

وروى ابن سعد عن أم سَلمَة رضى الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل وَصِيفَة له فَأَبطأت عليه ، فقال : لولا خوف القصاص لأُوجعتك بهذا السواك .

وروى الإمام مالك عن عائشة رضى الله صنها أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف على الباب وأنا أسمع : يا رسول الله إنى أصبحت جُنباً ، وأنا أريد السوم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : وأنا أصبح جُنباً ، وأنا أريد السوم ، فأخسل وأصوم ، فقال له الرجل, يا رسول الله إنك لَسْت مِثلَنا ، قد غفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ، فغضب رسول الله عليه وسلم ، وقال : والله إنى لأرجو أن أكورن أخشاكم لله ، وأطلكم عا أتقى .

وروى مسلم عن عمر بن أبى سَلمة أنه سنَّل وسول الله صلى الله عليه وسلم : أَيُقبِّلُ

الصائم ؟ فقال رسول الله صلى الله على الله عله يأم سَلَمة ، فأُعبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : أما أنا ، الله صلى الله عليه وسلم : أما أنا ، والله إنى لأتفاكم لله ، وأعشاكم له .

وروى أَبو الحسن بن الضحاك عن صفوان بن عَوْف قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتناًوه ويقول : أَوْه من علماب الله أَوْه من قبل أن لا تنفع أَوْه :

وروى الإمام الشافعي رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : ما هبت ربح قط إلا جُنّا(١) النبي صلى الله عليه وسلم على ركبته ، وقال : اللهم اجعلها رباحًا ولا تجعلها ربحامًا .

وروى ابن مُرتَوَيه (٢) عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا هبت الربح ، أو سمع صوت الرعد تغير لونه ، حتى عرف ذلك فى وجهه .

وروى سعيد بن منصور ، والإمام أحمد وعَبَدُ<sup>(1)</sup> بن حُمَيْد والشيخان عن عائشة رضى الله عنها قالت : ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجمعاً قط ضاحكاً ، حتى تُرَى لَمُوَاتُه إنما كان يتبسم ، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى غيا تلون وجهه ، وتغير ، ودخل ، وخرج ، وأقبل ، وأدبر ، فإذا أمطرت سُرَّى عنه ، قالت : يارسول الله ، الناس إذا رأوا الغيم قرحوا رجاء أن يكون قيه المطر ، وأراك إذا رأيت فها عرف في وجهك / الكراهة ، فقال : ياعائشة ، وما يؤمنى أن يكون عذاب ؟ قد علب ٢٠ الخاهة عز وجل قوماً بالربح ، وقد رأى قوم العلاب فقالوا : ﴿ هَذَا عَارَسٌ مُسْطِرُنَا فَ ﴾

<sup>(</sup>١) جنا بجنو جنواً ، وجن بحق جنياً ؛ القاموس .

<sup>(</sup> ۳ ) أكثر ما تذكر الربح في القرآن الكويم مل أنها من وسائل العذاب الإنهة ١٦٧/٢ ، ٢٠/١٠ ، 14/١٤ ، 14/١٠ ، 14/١٠ ١٩/١٠ ، ١٦/٢١ ، ١٦/١٤ ، ٢٠/٢١ ، ٢٤/١٥ ، ٢٤/١٠ ، ١٦/٤١ ، ١٦/١٤ ، وأما الرباح فهى من وسائل الرسمة ٢٠/١١ ، ٢٤/١٥ ، ٢٤/١٥ ، ٢٤/٢٠ ، ٢٢/٢٠ ، ٢٠/٢٠ ، ١٩/٥ .

<sup>(</sup>۲) من این مردویه انظر ص ۱۹.

 <sup>(</sup>٤) هر عبد بن حمید بن نصر الکی - یقسب إل کس مدینة قرب سمرقند - وقیل اسمه عبد الحمید ت ۲٤٩ ه :
 انظر حته تذکرة الخفاظ ۲/۱۰۶ .

<sup>(</sup>٥) سورة الإحقاف ٢٦ /الأبية ٢٤

وروى التَّرْمِلنى \_ وحسنه هو والحافظ المُتَلِرى وصححه الحاكم \_ عن ابن عباس ، وصعيد بن منصور ، وابن عساكر عن أنس ، والتَّرمِنِي فى الشهائل وأبو يعلى \_ برجال فقات \_ عن أبى جُعيفة ، وابن عساكر عن عِمران بن حُصين ، وابن سعد عن محمد ابن على بن الحسين ، والطبرانى وابن مُرَّدَوِّيه \_ بسند صحيح \_ قال ابن عباس : إن أب بكر قال : وقال أنس : قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا رسول الله شِبْت ، قال : شَيِبتنى هُودٌ ، والواقِمة ، والمُرْسَلات ، وعَم يتساعلون ، وإذا الشَّمْسُ حُورَت المَوضوعات .

وروى البَيْهَتى وابن عساكر عن أَبي على الشُّبُولى (٢٢) ... بضم الشين المعجمة ، والموحمة أحد رواة الصحيح قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فى المنام ، فقلت : يارسول الله ما روى عنك أَنك قلت : شيبتنى هود ؟ قال : نعم قلت : ما الذى شيبك منها ؟ قصص الأنبياء ؟ وهلاك الأُم ؟ . قال : لا ، ولكن ﴿ فَاسْتَقِمْ كَما أُمِرْت ﴾ (١) .

وروى ابن مُرْفَرَيْه ، والطّبراني .. ببنند صحيح .. عن عُقْبَة بن عامر أن رجلا ، قال : يا رسول الله قد شِيْت ، قال : شيبَتني هود وأخواتها .

وروى الإمام أحمد فى الزهد عن أبى عِشران الجَرْنِي قال : بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : شيبتني هود وأخواتها ، وذكر القيامة وقصص الأنبياء والأم .

وروى ابن أبي حاتم عن الحسن رحمه الله تعالى قال : لما نزلت هلم [الآية](م)

<sup>(</sup>١) سورة الأحقاف ٢٤/٤٦ .

<sup>(</sup>٢) أرقام علم السور الكرعة على الترتيب هو : ١١ – ٥٩ – ٧٧ – ٧٨ – ٨١ .

<sup>(</sup> ٣ ) هو أبو عل احبد بن عمر بن شهوية المروزى الشيولى ت ٢٧٥ هـ : انظر عنه الباب ٢/٦٨٣ .

<sup>( £ )</sup> سورة هود ۱۱۲/۱۱ .

<sup>(</sup> ٥ ) زيادة يقضيها البياق .

و فاسْتَقِمْ كما أَمِرتَ ؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : شمروا وأثْمروا فما رثىضاحكا .

وروى الشيخان عن أبي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : والذي نفسي بينه ، لو تعلمون ما أهلم لبكيتم كثيرا ولفحكتم قليلا .

وروى الإمام أحمد والطُبَراني عن ابن عباس ، وسعيد بن منصور ، والإمام أحمد ، والتَّرمِل الله والتَّرمِل الله والتَّرمِل الله عليه وسنه عن أبي سعيد ، وأبو نُعم عن جابر وضى الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : كيف أنْمَمُ ، وصاحب الصور قد التقم الثَّرْن ، وضى جبهته ، وأصنى بسمحه ، ينتظر منى يؤمر فينفخ ؟ قالوا : وماذا نقول يا رسول الله ؟ قال : قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل .

وروى الحاكم عن أبى ذَرِّ رضى الله عنه قال : قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ مَلْ ١٠ أَتَى ﴾ حتى خدمها ، ثم قال : و إنى أرى ما لا تَرَوْن ، وأسمع ما لا تسمعون ، أطت ١٠ السّاء ، وحُق لها أن تؤط ، ما فيها مَوْضِعُ أُربع أَصابع إلا وملك واضع جبْهُته سَاجِداً لله ، لو تعلمون ما أعلم ، لضحكتم قليلا ، ولبكيتم كثيرا ، وما تلذنتم بالنساء على الفرش ، ولخرجتم إلى الصُّعُدات تَجْأُرُون إلى الله تعلق ، وواقة إنى لوددت / أنى شَجرةٌ ٣٧ ب تُشْفده ١٠٠٠ قال بعض الحفاظ قوله : لوددت أنى إلخ منعوج في الخبر من قول أبى ذرٌ.

وروى أبو حبيدة فى فضائله ، وأحمد فى الزهد ، وابن أبى اللَّذِيا فى نعت الخائفين ، وابن جرير ، وابن أبى دالله الشَّعب وابن جرير ، واببن أبى داود فى الشَّعب عن حِمْران بن أَحْين عن أَن أَبى حرب بن المُسَوَّر أَن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقرأ ولفظ مَنَّاد () وجد: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ ﴿ إِنَّ لَنَيْنا أَنْكالاً وَجَهِيها ، وَطَعَاماً ذَا نُحَدِّيماً ، وَطَعَاماً ذَا نُحَدِّيماً ، وَطَعَاماً ذَا نُحَدِّيم وَهَا الله عليه الله عليه وسلم قرأ ﴿ إِنَّ لَنَيْنا أَنْكَالاً وَجَهِيم الله عنه وسلم قرأ ﴿ إِنَّ لَنَيْنا أَنْكَالاً وَجَهِيم الله عنه وسلم قرأ ﴿ إِنَّ لَنَيْنا أَنْكَالاً الله الله إليها صبق .

<sup>(</sup>۱) سورة الإنسان رقم ۷۳. (۷) أطبط الإبل صوتها من ثقل أسالها وأطت الإبل أثنت تهها أوحنينا ، وفي الحديث أطت قديا. أن أن كثرة مافيها من الملاككة قد أثقافها حتى أطت رهفه حلل وليفان بكثرة الملاكة وإن لم يكن تم أطبط وإنما هو كلام تقريب أربه به تقريع طفقة الفر طوجل . لسان العرب وانظر الفائل 1804.

<sup>(</sup>٢) النفيد والنفد ماقلع من الشجر .

<sup>(</sup> ٤ ) هو عبد الله بن سليان بن الأشعث الأزدى السبستاني ت ٣١٦ ه : ثلاكرة الحفاظ ٢٩٨/٢ ، الوفيات ٢١٤/١ .

<sup>(</sup> ه ) حسران بن أمين مول بن شهان شيعي رافقين : ليليب البليب ٢٠/٢ .

<sup>(</sup> Y ) هو هناد بن السرى بن مصمي الدارس ت ٢٤٣ ه : انظر تذكرة الحفاظ ٢/ ٨٢ .

۱۲/۷۳ الزمل ۱۲/۷۳ .

وروى ابن أبي شيئة برجال ثقات ، والطبراني هن أبي سعيد ، وابن أبي اللنّيا هن أنس رضى الله عنها ، قال أبو سعيد : إنا يوما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيناه كتيبا ، فقال بعضنا : يا رسول الله ، بأبي أنت وأبى ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : سمعت هَلَةً (ا) ، ولم أسمع مثلها ، فأتاني جبريل فسألته عنها ، فقال : هلم صخرة مُلّت من شغير (ا) جهم ، من سبعين خريفا (ا) ، فهذا حين بكفت قرمًا ، أحب أن يسمعك صوتها ، فما رؤى رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكاً ملء فيه قبضه الله تمال (ا).

وروى المحارث بن أبى أُسامة عن النَّرَّسِ بن سممَان<sup>(٥)</sup> رضى الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : يا مُقلَّب القلوب ، ثبت قلبي على دينك .

# تَبْيَهَاتُ

اللحول \* وَوَى حَبُدُ بِن حُمَيْد عن الحسن رحمه الله تعالى قال : لما أنزل الله تعالى : ﴿ وَمَا أَدْرِى مَا يُفْعَل بِي وَلَا بِكُمْ ﴾ مسلا مرسول الله صلى الله عليه وسلم من الخوف الهما نزلت : ﴿ إِنَّا فَتَحَمَّ لَلْكَ فَسْحًا مُبِينًا ، لِيَخْفِرَ لَكُ اللهُ مَا تَقَلَّم مِنْ ذَبْبك وَمَا تَقَدَّم مِنْ ذَبْبك وَمَا تَقَدَّم مِنْ ذَبْبك وَمَا تَقَدَّم مِنْ ذَبْبك وَمَا تَقَدَم من ذَبْبك وما تَقَدِم من ذَبْبك وما تَقَدِم من ذَبْبك وما تَقَدِم من ذَبْبك وما تَقَدِم من ذَبْبك وما تَقْدِم قال : أَفَلا أَكُون عَبداً شكورا ؟

اللاتي ووي التَّرْمِذي وغيره عن هند بن أبي هَالة رضي الله عنه قال : كان رسول

<sup>(</sup> ١ ) الحدة : صوت شديد يسمع من سئوط ركن أو حائط أو ناصية جيل : تسان العرب .

<sup>(</sup>٢) الثلع : الجانب والناسة : الغاموس .

<sup>(</sup>٣) المراد : المسافة تقطع من الخريف إلى الخريف وهو السنة : لسان العرب .

<sup>(</sup>١) أظر ص ١٨ - ١٩ .

 <sup>(</sup> a ) هر التراس بن سيمان بن غالد الكلاب : الاستيماب ١٩٣٤/٤ .

<sup>(</sup>٦) سررة الأحقاف ٩/٤٦ .

<sup>(</sup>٧) امل الراد : ظهر عليه اللوف ، أو ابتهه في النيادة يسبب اللوف .

<sup>(</sup> ۸ ) سورة الخفع رقم ۱/۱۸ – ۱

الله صلى الله عليه وسلم متواصلا الإخواته ، ليست له راحة ، قال ابن القيَّم فى زاد المَمّاد : وأما بكاؤه فكان من جنس ضحكه ، لم يكن بشهيق ، ولا رفع صوت ، كما لم يكن ضحكه بقهقهة ، ولكن كان تلمع حيناه حتى يَهْوللا ، ويسمع لصلاه أزيز ، وكان بكاؤه تارة رحمة للبت ، وتارة خوفاً على أُمته ، وتارة من خشية الله ، وتارة حند ساع القرآن ، وهو بكاء اشتياق ومحبة وإجلال ، يصاحب الخوف والخشية .

الثقف : قوله : وأُحدَّم له خشية ، قال الشيخ حر اللبن بن عبد السلام : في هلا الحديث إشكال لأن الخوف والخشية حالة تنشأ عن ملاحظة شدة النقمة الممكن وقوعها بالخائف ، وقد دل القاطع على أنه صلى الله عليه وسلم غير معلب ، وقال تمال : ﴿ يُوْمَ لا يُحْزِي الله الله الله على يتصور منه الخوف ؟ فكيف أشد الخوف ؟ قال : والجواب أن اللعول جائز عليه صلى الله عليه وسلم ، فإذا حصل اللعول عن موجبات ننى / المقاب حدث له الخوف ، ولا يقال : إن إخباره بشاة الخوف ، وعظم الخشية عظم ١٧٠ بالنوع لا يكثرة (١) المدد ، أى إذا صدر منه الخوف ، ولو فى زمن فرد كان أشد من خوف غيره .

### الرابع: في بيان غريب ماسبق:

الخَوْف : بخاء معجمة مفتوحة ، فواو ساكتة ، ففاء : الفزع .

الخُشْية : بخاه معجمة مفتوحة ، فشين معجمة ، فتحتية مفتوحة ، فتاء تأتيث : [ الخوف ] (٢٠) .

التضرع : بمثناة قوقية ، فضاد معجمة مفتوحة ، فراء ، فعين مهملة ، التدلل ، والمبالغة في السؤال والرغية .

۱۱) سورة التحريم ۱۲/۸ .

<sup>(</sup>٧) منا كلمة الخوف زائدة في م .

<sup>(</sup>٣) زيادة من لسان العرب .

النَّشَل : بقاء مفتوحة ، فضاد معجمة ساكنة ، فلام : الإصلاء لا عن إيجاب ولا وجوب .

الوَصِيفَة : بواو فصاد مهملة مكسورة ، فتحية ، فقاه فتاء تأتيث : الأَّمة .

أَوْهِ : بهمزة مفتوحة وولو ساكنة ، فهام مكسورة ، وربما قلبوا الوار فقالوا : آم من كذا ، وربما شدَّدُوا الوار وكسروها ، وسكنوا فقالوا : أَرَّهُ ، وربما حدفوا الهاء فقالوا : أَرَّ ، وبعضهم بفتح الواو مع التشديد فيقول : أَوَّه : وهي كلمة تقال عند الشكاية والترجع .

خشى العَارِض : بعين مهملة ، فأَلف ، فراء مكسورة ، فضاد معجمة : هذا السحاب اللي يُشرِض في الأَفق .

أَطُّت : بِمِنزة مفتوحة ، فمهملة مشددة : ملثت لكثرة ما فيها من الملاككة .

الصُّمُدات : الصُّعُدَات بضم الصاد ، والعين المهملة ، وفتح : الطرقات .

تجاًرون : بمثناة فوقية ، فجم ، فهمزة مفتوحة : تتضرعون رافعي أصواتكم . اللهوات : يئتى الكلام عليه في باب ضحكه(١) .

<sup>(1)</sup> أنظر ص 191 .

# الباب الثانىعشر

## فى استغفاره ، وتوبته صلى الله عليه وسلم

وروى البخارى والتَّرْمِذى والطَّبَرانى بِأَسانيه حسنة ، وعبد الرزاق ، وعبد بن حُميَد عن أَبى هريرة رضى الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إنى لأَستغفر الله ، وأتوب إليه فى اليوم سبعين مرة .

وروى الطَّبَراني برجال الصحيح عن أَبي ذُرّ رضى الله عنه أن رسول الله صلى للله عليه وسلم قال : إني لأستغفر الله ، وأترب إليه في اليوم مائة مرة .

وروى الإمام أحمد برجال الصحيح عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : اللهم إنى أستغفرك ما قلمت ، وما أخرت ، وما أسرَرَّت ، وما أعلنت ، وأنت المؤخر ، وأنت على كل محىء قدير ، وفيه راو لم يُسم ، وهو فى الصحيح بلفظ : اللهم اغفر لى ما قلمت إلى آخره .

وروى الإمام أحمد والبُخَارى فى الأدب ، ومسلم فى الصحيح عن الأُغَرْ<sup>(۱)</sup> رضى الله عنه قال : سممت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : يا أبها الناس ، توبوا إلى الله تمالى ، فإنى أتوب إليه كل يوم مائة مرة .

وروى ابن أبى شيبة ، والإمام أحمد ، والحاكم عن خُليفَة (أرضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أين أنت من الاستغفار يا حليفة ؟ إنى لأستغفر الله فى كل يوم مائة مرة ، وأثوب إليه .

 <sup>(1)</sup> الأخر المؤق أشهر ثلاثة عرفوا بهذا الام وهم : المؤق ، والمنفارى ، والجهني ، وانظر الاستيماب لاين صبغائبر
 ۱۰۲/۱ : ويقول المؤلف في نفس السفحة في حديث آشر : ه هن الأيفر بن مزينة ه أسد الغابة ١٣٢/١

 <sup>(</sup>٢) هو حذيقة بن البان واسمه حذيقة بن حدل العبسى ، صابى من الولاة النائمين ٣٦ ه الإسابة ١/٣١٧ ،
 سطة الصديرة ١/٩٤٩ .

وروى النَّمائي سـ بسنلـ جيد ـ عن ابن عمر رضى الله ضهما قال : سمعت رسول الله ٢٣ صلى الله عليه وسلم/يقول : و أستغفر الله اللذي لا إله إلا هو الحي القيوم ، وأتوب إليه ، قبل أن يقوم من المجلس ، مائة مرة .

وروى ابن أبي شَيْبة والبُّخارى فى الأدب ، وأبو داود والتُّرْمِذي ، وابن ماجمة ، والنَّسَائي أَيضاً عنه ١٠٠ أَيضاً قال : إنا كنا نعد على رسول الله صلى الله عليه وسلم فى المجلس: رب اغفر لى ، وتب على ، إنك أنت التواب الرحم ، مائة مرة ، وفى لفظ : التواب الغفرر .

وروى ابن أبى شَيْبة ومسلم والأربعة (؟) عن الأُخرَّ بن مُزَيِّنَة قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إنه لَيُفَانُ (٩) على قلبي حتى أستغفر الله ، وفي لفظ : وإني لأستغفر الله في اليوم مائة مرة ، وفي رواية : سمعته يقول : توبوا إلى ربكم ، فوالله إني لأكوب إلى ربى عز وجل مائة مرة في اليوم .

وروى محمد بن يحيى بن عمر برجال ثقات عن عائشة رضى الله عنها قالت : لزم رسول الله عنها قالت : لزم رسول الله صلى الله عنها قالت : لزم رسول الله صلى الله وبحمدك ، أشهد أن لا إله إلا أنت ، أستغرك وأتوب إليك ، قالت : فقلت : يا رسول الله لقد لزمت هذه الكلمات ، قال : إن ربى عهد إلى عهداً أو أمرنى بأمر ، فأنا أثبتُه ، ثم قرأً : ﴿ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ والقبع ﴾ حتى ختم السورة .

<sup>(</sup>١) يروى من ابن هر أيضاً كا في التسائل .

<sup>(</sup> ۲ ) هم أبر داود والثرمذي والنسائل وابن ماجة كما يقول المؤلف في مقدمة كتابه .

<sup>(</sup> ٣ ) غينًّ مل قلبه غلق مليه وأليس ، والتين النبج وفي الحديث إنه لينان عل قابي حق أستغفر انف في اليوم مهين مرة : أراد ما يشفاء من المدبو الملف الإعلا منه البشر الأن قلبه أبهاً كان سشتولا بالله تبال فإن مرض له وقتاً ما عارض بشرى يشغله من أمور الانة والملة ومصالحها عد ذلك ذنباً وتقصيراً فيفزع إلى الاستفار . لسان العرب ، وانظر تاج العروس .

# تنيهات

الاول: استشكل وقوع الاستغفار منه صلى الله عليه وسلم ، وهو معصوم ، والاستغفار يستدعى وقوع معصية ، وأجيب بتجوبة منها : أنه وأى الاشتغال بالأمور المباحة من أكل أو شرب أو جماع أو نوم أو راحة ، أو مخالطة الناس ، والنظر في مصالحهم ، ومحاربة عدوم تارة ، ومداراته أخرى ، وتأليف المؤلفة ، وغير ذلك مما يحجبه عن الاشتغال بذكر الله تعالى ، والتضرع إليه ، ومشاهلته ، ومراقبته ، ذنبا بالنسبة إلى المقام العلى ، وهو الحضور في حظيرة القلم ، ومنها : أن استغفاره تشريع لأمته ، أو من المقام العلى ، وهو الحضور في حظيرة القلم ، ومنها : أن استغفاره تشريع الأمت ، وو كالشفاعة لم ، وقال الشيخ شهاب الدين الشهروروبي لما كانت روح النبي صلى الله عليه وسلم لم تزل في الترقى إلى مقامات القرب تستبع القلب ، والقلب يستنبع النفس ، وكانت بعضى النفس ، ولا ربب أن حركة الروح والقلب أسرع من نهضة النفس ، وكانت خطى النفس تقصر عن مداهما في العروج ، فمما نهضت إ به إلا الحكمة إبطاء حركة القلب لئلا تتقطع علاقة النفس عنه ، فيبتى العباد محرومين فكان صلى الله عليه وسلم يفزع إلى الاستغفار ، القصور النفس عن ترقى القلب ، ومنها : أن في الاستغفار والتوبة يفي على حين يضغة المحدة الله تعالى ، [ فإحداثه الاستغفار والتوبة أي كل حين المبدعاء لحجة الله تعالى ، [ فإحداثه الاستغفار والتوبة أن كل حين المبدعاء لحة الله تعالى . [ فاحداثه الاستغفار والتوبة أن كل حين المبدعاء لحبة الله تعالى . [ فاحداثه الاستغفار والتوبة أن كل حين المبدعاء لحبة الله تعالى . [ فاحداثه الاستغفار والتوبة أنه تعالى . [ فاحداثه المهروبين فكان على . [ فاحداثه الاستغفار والتوبة أنه كل حين المبدع الله تعالى . [ فاحداثه الاستغفار والتوبة أنه تعالى . [ فاحداثه الاستغفار والتوبة أنه كال حين المبدع المبدع الله تعالى . [ فاحداثه المبدع الله تعالى . [ فاحداثه المبدع الله تعالى . [ فاحداثه الاستغفار والتوبة الله تعالى . [ فاحداثه المبدع الله تعالى . [ فاحداثه المبدع الله تعالى . [ فاحداثه الاستغفار والتوبة الله تعالى . [ فاحداثه المبدع الله تعالى . [ فاحداثه المبدع الله تعالى المبدع الله تعالى الاستغفار والتوبة الله

الثقاف : الغين ، قال شُعْبَ (٣) : سألت الأصمى (١) ما معنى ليغان على قلبي ؟ فقال : عَسَّن يُرْوَى ذلك ؟ قلت : عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : لو كان قلب غير النبي صلى الله عليه وسلم لفسرته ، وأما قلبه صلى الله عليه وسلم فلا أدرى ، كان شعبة يتمجب منه ، وسئل أبو عبيدة عنه فلم يفسره .

<sup>(</sup>١) زيادة يقتضيا السياق .

<sup>(</sup>٢) مابين القوسين ساقط من م .

 <sup>(</sup>٣) هو شعبة بن الحجاج بن الورد العتكى ت ١٦٠ ه : تهذيب النهذيب ٢٣٨/٤ وحلية الأولياء ١٤٤/٧ .

<sup>(</sup> ٤ ) هر مبد الملك بن تريب بن عل بن أسم الباهل ت ٢٦٦ هـ . الرفيات ٢٨٨/١ ، وتاريخ بنداد ١٠/١٠ .

وقال الجنيد(۱): لولا أنه حال النبي صلى الله عليه وسلم لتكلمت فيه ، ولا يتكلم على حال إلا من كان مشرقاً عليها ، وجملة حاله لا يشرف على نهايتها أحد من الخلق ، ونقل الإمام الرافعي(۱) رحمه الله تعالى في أماليه عن سيدنا الصديق رضى الله عنه به أنه مع علو مرتبته ثمني أن يشرف عليها ، فقال : ليتنى شهلت ما استغفر منه صلى الله عليه وسلم به النبهي ، وتكلم / في معناه آخرون بحسب ما انتهى إليه فهمهم ، ولهم منهجان : أحلهما حمل الفين على حالة جميلة ، ومرتبة عالية اختص بها النبي صلى الله عليه وسلم ، والمراد من استغفاره : خضوعه ، وإظهار حاجته إلى ربه ، وملازمته للمبودية ، قال أبو سعيد (۱ الخراز في نقله عنه الإمام الرافعي : الفين شيء لا يجده إلا الأنبياء ، وأكابر الأبرار والأولياء ، لصفاء أسرارهم ، وهو كالفيم الرقيق الذي لا يدوم .

قال الرافعى : وحمله على عارض غيره أكمل منه ، فيبادر إلى الاستغفار ، وعلى هذا كثرت التنزيلات والتأويلات ، فقيل كان سبب الفين النظر فى حال الأمة ، واطلائك على ما يكون منهم ، فكان يستغفر لم ، وقيل : سببه ما يحتاج إليه من التبليغ ، ومشاهدة الخلّق ، فيستغفر منه ليصل إلى صفاه وقته مع الله تعالى . وفيل : ما كان يشغله من تمادى قريش وطفياتهم . وقيل : ما كان يجله من محبة إسلام أبى طالب . وقيل : لم يزل صلى الله عليه وسلم مترقياً من رتبة إلى رتبة ، فكلما ركى درجة التفت إلى ما خلفها ، وجد منها وحشة لقصورها بالإضافة إلى التي انتهى إليها ، وذلك هو الغين ، فيستغفر منه ، قال : وهذا ما كان يستحسنه والدى رحمه الله تمالى ويقرره .

ومن هؤلاء من نزل الغين على السكينة والاطمئنان ، قال البَّيْهِينَ فى الشُّب : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال : سمعت الأستاذ أبا سهل محمد بن سهل : يعنى السُّمَّلُوكى أحد<sup>(0)</sup> أثمة الشافعية يقول : فى قوله : لَيُمَان على قلى وَأَيد أَنَّ أَحدهما يختص به

<sup>(</sup>١) هو الجنيد بن محمد بن الجنيد البغدادي ت ٢٩٧ ه : الرفيات ١١٧/١ وحلية الأولياء ١٠/٥٥٠٠ .

<sup>(</sup>٣) الراتسي هو عبد الكرم بن عبيد بن عبيد الكرم الفنرويني ت ٦٣٣ هـ، وله كتاب الأمال الشارحة لمفردات الفائحة انظر طبقات الشائعية (١٤٩/ ، وفوات الوغيات ٣/٣.

 <sup>(</sup>٣) أبو سيد الحراز هو أحمد بن الحارث بن المبارك ت ٢٥٨ ه : انظر الفهرست في الغن الأول من المقالة الثالثة .

<sup>(</sup> ٤ ) الصطوك مر أبر سهل عمد بن سليان يقول المتوانف إنه عمد بن سهل – ت ٣٦٩ ه : انظر منه طبقات الشافعية ١٦٠/٣ ، وابن مخلكان ٢٠/٩ .

أهل الإشارة ، وهو حملهم إياه على غشية السُّكْرة التى هى الصحو فى الحقيقة ، ومعنى الاستغفار على التجسر للكشف عنها ، وأهل القاهر يحملونها على الخطرات العارضة للقلب ، والطلبات الواردة الشاغلة له جدّه الغشية المُدَّكِسة .

وقال القاضى(١): هو ما يستغشى القلب ، ولا يغطيه كل التغطية ، كالفيم الرقيق اللى لا يمنع ضوء الشمس ، ثم لا يفهم من الحديث أنه يغان على قلبه مائة مرة ، وإنما هذا عند الاستغفار لا الفين ، فيكون المراد بهذا الفين الإشارة إلى غفلات قلبه ، وفترات نفسه ، وسهوها عن مداومة الذكر ، ومشاهدة الحق ، لا كان صلى الله عليه من مقامات البَشَر ، وسياسة الأُمة ، ومعاناة الأهل ، ومقاومة الولى والعدو ، ومصلحة النفس ، وأعباه الرسالة ، وحمل الأمانة ، وهو في هذا كله في طاعة ربه ، وعبادة خالقه ، ولكن لما كان صلى الله عليه وسلم أرفع الخلق عند الله تمالى مكانة ، وأعلام درجة ، وأتمهم به معرفة ، وكانت حاله عند خلوص قلبه ، وخلو همه ، وتفرده بربه أرفع حاليه ، ورأى حالة فترته عنها ، وشغله بسواها ، غشضاً من على حاله ، ورفيع مقامه ، فاستغفر من ذلك .

وقال الشيخ شهاب الدين السُهْرَورْدِى : لا تعتقد أن النين حالة نقص ، بل هو حالة كمال ، ثم مَثّل بجفن الدين حين يسيل اللمع القذى عن الدين مثلا ، فإنه يمنع الدين عن الرؤية ، فهو من هذه الحيثية نقص ، وفي الحقيقة هو كمال ، هذا محصل كلامه بعبارة طويلة ، قال : فهكذا بصيرة النبي صلى الله عليه وسلم متمرضة للأغبرة الثائرة من أنفاس الأخيار ، فدعت الحاجة إلى ستر حلقة بصيرته ، صيانة لها ، ووقاية عن ذلك ، وقيل : هو حالة الخشية ، وإعظام الاستغفار شكرها ، ومن ثم قال المحاسبي(١١) : خوف المقربين خوف إجلال وإعظام ، وقيل : هو السكينة التي تغتى قلبه ، والاستغفار الإطهار العبودية والشكر لما أولاه .

<sup>(</sup>١) من القانس انظر ص ١١ .

<sup>(</sup>۲) من الحاسبي النظر من ۱۳ .

وذكر ابن صلام<sup>(۱)</sup> الله فى كتاب قطائف للنن : أن الشيخ أبا الحسن الشاذلى<sup>(۱)</sup> قلمى الله سره قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن حديث : إنه ليغان على قلمى ، فقال : يا مبارك ذلك غين الأتوار .

#### الثالث : ق بيان غريب ما سبق :

الاستغفار : استدعاء المنفرة ، وطلبها من الشفاعة ، وإعداد الأَمباب القربة إلى الطاعة .

الدُّقلَّم : بميم مضمومة ، فقاف مفتوحة ، فدال مهملة مكسورة ، فميم : الذي يقدم الأشياء ، ويضعها في مواضعها : ضد المؤخر ، فمن استحق التقديم قدمه .

المؤخر : يميم مضمومة ، فهمزة مفتوحة ، فخاء معجمة مكسورة ، فراء : الذي يؤخر الأشياء فيضعها في مواضعها : ضد المقلم .

القَلير : القادر قدرة تصلح للخلق ، قال : يوصف تعالى بالقدرة على الخلق ، بخلاف قدرة المخاوقين ، إذ أقدرهم على الكسب لا الخلق ، وحقيقتها ما يَتَقَدَّر بها الواد المزاد على حسب تقدم الفاعل فى الوقوع ، فمن عرف أنه عزّ وجل قادر خشى من سطوات عقوبته عند مخالفته ، وأَمِلَ لطائف نعمته ورحمته عند سؤاله وحاجته ، لا بوسيلة طاعته ، بل بكرمه ومنته ، ولدلك من عرف أنه قادر سكن عن الانتقام ، لعلمه بأن انتقامه وانتصاره له أتم من انتقامه لنفسه ، ولذا قيل : احلروا من لا ناصر له غير الله .

الحيّ والحياة : صفة من صفات ذاته زائدة على بقائه ، فهو الدائم الباتى ، اللـى لا سبيل عليه للفناء .

القيوم : القديم الدائم الذي لا يزول ، وليس عن قيامه على رِجْل .

<sup>(</sup>١) ابن طاء الله هر أحمد بن عميد بن عبد الكرم الاسكندري ت ٢٠٩ ه : الدر الكات ٢٧٣/١.

 <sup>( )</sup> هو طل بن حيد الله بن حيد الجيار المفرق رأس الشاذلية ت ٢٥٦ ه : طبقات الشعراق ٢/٤ ، وتاج العروس ٩٨٨/٠ .

التواب : بمثناة فوقية ، قواو مشددة ، فألف ، قموحدة : الموفق لعباده التوبة والرجاع عليهم بفعله .

الرحيم : العظيم الرحمة .

الغفور : الكثير المغفرة ، الساتر للنوب عباده .

## الياب الثالث عشر

### في قصر أمله صلى الله عليه وسلم

روى الإمام أحمد ، وابن سعد عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يريد الماء فيتمسح بالتراب ، فأقول : يا رسول الله إن الماء قريب ، فيقول : وما يدريني لعلى لا أبلغه ؟

وروى ابن أبى اللَّنْيا فى قصر الأمل ، وبَقِي بن مَخْلَد عن أبن سعيد الخُدرى رضى الله عنه قال : اشترى أُسَامة بن زيد وليدة بمائة ديناز إلى شهر ، فسمت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ألا تعجبون من أسامة المشترى إلى شهر ؟ إن أسامة المويل الأمل ، واللى نفسى بيده ما طرفت عيناى إلا ظننت أن شَفْرى لا يلتقيان حتى أَقْبَض، ولا رفعت طرق فظننت أنى واضعه حتى أقبض ، ولا لقيمت لُقْمة إلا ظننت أنى لا أسينها حتى أغص بها من الموت ، ثم قال : يابى آمم إن كنتم تعقلون فعلوا أنفسكم وبا من الموقى ، واللى نفسى بيده ﴿ إنّما تُوحكون لاّت / وما أَنْتُم بِمُعْجِزِين )(١).

وروى الإمام أحمد ، والبخارى ، والنَّسائى ، وابن سعد<sup>(۱)</sup> والبَرْفانى<sup>(۱)</sup> عن عقبة ابن الحارث قال : انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاة العصر فأسرع ، ولم يدرك أحد ، فعجب الناس من سرحته ، فلما رجع إليهم عرف ما فى وجوههم ، فقال : كان حدى يثر فكرهت أن أبيته حدى ، فقات .

وروى ابن سعد عن الحسن رضي الله عنه قال : أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم

۱۲٤/۱ مررة الألمام ١/١٢٤ .

<sup>(</sup>۲) هر همد بن سد بن سبع المعروف بكاتب الواقعين ت ۳۶۰ د له الطبقات الكبرى ۱۳ جزءً . انظر الوفيات . ۱۷/۱۰ ، وتاريخ بشاد ۲۲۱/۰ .

 <sup>(</sup>٣) البرقال من أحمد بن عمد بن أحمد بن غالب ت ٤٥٥ ه. اللرحة الباب ١١٢/١ ، وتاريخ بلداد ٢٧٢/٤.

يوماً فُتُرف في وجهه أنه بات قد أهمه أمر ، فقيل : يا رسول الله إنَّا لا نستنكر وجهك ، كَأَنْكَ قَد أَهَمَّكَ اللَّيلَةَ أَمر ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ذاك من أُوقيتين من ذهب الصلقة باتتا عندى ، لم أكن وجهتهما .

وروى أيضاً عن عائشة رضى الله عنها قالت : أثت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانية دراهم بعد أن أمسى ، فلم يزل قائماً وقاعداً لا يأتيه النوم ، حتى سمع سائلا يسأل ، فخرج من عندى ، فعا عدا أن دخل ، فسمعت غطيطه (١) فلما أصبح قلت : يا رسول الله رأيتك أول الليلة قائماً وقاعداً لا يأتيك نوم ، حتى خرجت من عندى ، فما عدا أن دخلت فسمعت غطيطك قال : أجل ، أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانية دراهم بعد أن أمسى ، فما ظَنُّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لو لتى الله وهي عنده ؟

وروى الإمام أحمد وأبو يعلى ، وقاسم بن ثابت ، برجال الصحيح عن أم سَلمة. رضى الله عنها قالت : دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهو ساهم الوجه ، فحسبت ذلك من وجع ، فقلت يا رسول الله : مالك ساهم الوجه ؟ قال : من أجل الدنانير السبعة التي أتتنا أمس [ أمسينا ](٢) وهي في خُصْم ٢٦ الفراش ، فأتتنا ، ولم ننفقها .

وروى الحُمَيْدى(١) برجال ثقات ـ عن عائشة رضى الله عنها : ذَهَبأ كانت أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم(ه) فتثاقل من الليل وهي أكثر من السبعة ، وأقل من التسعة(١) ، فلم يصبح حتى قسمها ، فقال : ما ظنَّ محمد بربه لو مات وهذه عنده .

وروى أبو خُبَيْد القاسم بن سلام(١٠ في غريبه والخِلَعي(١٠ عن الحسن بن محمد

<sup>(</sup>١) النطيط : صوت النائم : القاموس .

<sup>(</sup> ۲ ) زيادة يقتضها السياق وهي مستد أحمد ٢٩٣/٦ . (٣) الخمم - باللم – من كل شيء طرفه من المزادة والفراش وخيرهما : لسان العرب .

<sup>(</sup>٤) الحميان عو ميدالة بن الزبير الحافظ المسكى شيخ البغارى ت ٢٤٩ ه تبليب البذيب ٢١٠/٠ .

<sup>(</sup>ه) تعاقل ؛ ثباطأ ؛ انظر تاج الدروس .

<sup>(</sup>٦) مني طا أنها كانت تمانية . (٧) من أبي ميه انظر ص ٨١ .

<sup>(</sup> ٨ ) الخلمي هو مل بن الحسن بن الحسين الشافعي ت ٤٩٧ ه : أنظر الوقيات الر٢٢٨ .

رحمه الله تعالى قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل ما لاعنده ، ولا يبيته ، قال ابن سلام : يعنى إن جاءه غُلْوَة لم ينتصف النهار حتى يقسمه ، وإن جاءه عشِيّة لم يبت حتى يقسمه .

#### تنبیه : فی بیان غریب ما سبق :

الأمل : كجبل : الرجاء .

الوليلة : بواو فلام مكسورة ، قمثناة تحتية ، فدال مهملة : واحدة الولائد .

أُسيتُها : بهدرة مضمومة قسين مهملة ، فتحتية ، فغين معجمة أَى لَم يدخل فى حقى سهلا

أُغمل بهمزة مضمومة ، فغين معجمة مفتوحة ، فصاد مهملة : أَشْرَق به ، ويقف في حلق .

العَطيط : بغين معجمة ، وروى بخام معجمة ، وأَنكرها (١) ابن بَطَّال : [ الصوت الله يخرج مع نفس الناتم ] (١)

سَاهم الوجه ، بالمهملة : متغير اللون .

عُصْم القراش: بمجمة فمهملة: طرفه.

<sup>(</sup>١) من ابن يُطال الظر ص 60 .

<sup>(</sup>٢) زيادة يقطيها البيال وهي من لبان البرب .

## الباب الابععشر

### في إعطائه القود من نفسه صلى الله عليه وسلم

روى ابن سعد/ \_ بسند رجاله ثقات \_ عن عمرو بن شُعَيب قال : لما قدم عمر الشام ٢٠ ب أثاه رجل بستأذنه على أمير ضربه ، فأراد عمر أن يُعْيِبَكَه ، فقال له عمرو بن العاص : أتقيده منه ؟ قال : نعم ، قال : فلا نعمل لك عملا ، قال : لا أبالى أن<sup>(۱)</sup> أقيده منه ، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطى القود من نفسه ، قال : أفلا نرضيه ؟ قال : أرضوه إن شئت<sup>(۱)</sup> .

وروى إبراهم الحربي عن عَطاء قال : جاء أعرابي إلى وسول الله صلى الله عليه وسلم ، وبيده قضيب ، فأصاب يطن الأعرابي ، وزحم رسول الله صلى الله عليه وسلم الأعرابي فخلشه ، فقال : اقتص ، فأبى ، فقال : لتقتصن ، أو لتأخلن تَيمة الغير .

وروى ابن سعد عن سعيد بن المُسيَّب قال : أقاد رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفسه وأقاد أبو بكر من نفسه وأقاد عمر من نفسه .

وروى ابن حساكر والحاكم عن حَبِيب بن مَسْلَمة قال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا إلى القصاص من نفسه فى خلاش خَلشه أعرابيا لم يتعمله ، فأتاه جبريل فقال : يا محمد إن الله لم يبحثك جباراً ، ولا متكبرا ، فدعا رسول الله عليه وسلم الأعرابي فقال : اقتص منى ، فقال الأعرابي : قد أحلتك ، بأبي وأى ، وما كتت لأفعل ذلك أبدا ، ولو أتبت على نفسى ، فدعا له بخير .

<sup>(</sup>١) أن يحس التسخ يو لا أيال ألا أثيده ع.

<sup>(</sup> ۲ ) من المفهوم أن مرر بن قداص – وكان ابت شها في هد القضية – كان يريد أن يوقو بون حق المظلوم في القصاص وبين الحفاظ على مكانة الوال بين رحاياء ، وأما الخليفة – وهو يمثل صوت قلمائة -- فكان حويصاً على رعاية حق المظلوم أولا ، وكلاما في جانب الحق وللصلحة .

وروى ابن حبان فى صحيحه ، وأبو الحسن بن القسحاك عن ابن عمر رضى الله عنها قال : رغب رسول الله صلى الله عليه ذات يوم فى الجهاد ، فاجتمعوا عليه حتى غيره ، ، وفى يده جريدة سَلاَعَا ، وبقيت هكذا سَلاة ، ثم لم ينظروا إليها قال : أخروا هنى ، لهذا غيتمونى، فأصاب النبى صلى الله عليه وسلم بطن رجل فأدماه ، فخرج الرجل ، وهو يقول : هذا فعل نبيك ، فسمه حمر فقال : انعلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإن كان هو أصابك فسوف يحطيك من نفسه الحق ، وإن كنت كلبت لأرضك بممامتك حتى يتحدث ، فقال الرجل : انعلق بسلام ، فلست أريد أنعلق لأرضك بممامتك عتى يتحدث ، فقال الرجل : انعلق بسلام ، فلست أريد أنعلق أنا أصبتك ؟ قال : نعم ، قال : فعا تريد ؟ قال : فأمتقيد منك ، فأمكته من الجريدة ، وكثف عن بعلته ، فألى الجريدة من يده ، وقبل سُرّتَه ، وقال : هذا أردت ، لكى ما يُشْتَم الجبار من بعنك ، فقال عمر : أنت كنت أوثق هملا فى .

وروى الدَّارى وهَبد بن حُديد ، وعبد الرزاق عن أبي هريرة أو أبي سعبد قال : كان

<sup>(</sup>١) تقمل دفق ۽ القانوس ۽

<sup>(</sup>۲) قمرہ ۽ شاوہ ۽ اقتاموس .

<sup>(</sup>٣) سلاماً : ترح سلاماً ، والسل شواك التثل : الثار القاسوس .

رجل من المهاجرين ، وكان ضعيفاً ، وكان له حاجة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأَراد أن يلقاه على خَلَاء فيسأَل حاجته ، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مسكراً بالبَطْحَاء(١) ، وكان يجيءُ من الليل ، فيطوف بالبيت ، حتى إذا كان في وجه السُّحر صلى بهم صلاة الغداة(٢) ، فحبسه الطُّواف ذات ليلة حتى أصبح ، فلما استوى على راحلته عرض له الرجل ، فأَخذ بِخِطام ذاقته ، فقال : يارسول الله ، لى إليك حاجة ، قال : إنك سَتُدُّرِك حاجتك ، فأبى ، فلما خشى أن يحبسه خَفَقه بالسوط ، ثم مضى ، فصلى بهم صلاة الغَدَاة ، فلما انْفتَل أقبل بوجهه إلى القوم ، وكان إذا فعل ذلك عرفوا أنه قد حدث أمر ، فاجتمع القوم حوله ، فقال : أين الرجل الذي جلدت آنفا ؟ فأعادها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فجعل الرجل يقول : أعوذ بالله ، ثم برسول الله ، وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ادُّنُه ادُّنُه ، حتى دنا منه ، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يديه ، وناوله السوط ، فقال : خذ بمُجْلِدك فاقتص ، فقال : أعوذ بالله أن أجلد نبيه ، فقال : إلا أن تعفو ، فألقى السوط وقال : قد عفوت يا رسول الله ، فقام إليه أبو فرّ فقال : يا رسول الله ، تذكر ليلة العَقَبَة (١٢) ، وأنا أسوق بك ، وأنت نائم، وكنت إذا سقتُها أبطأت ، وإذا سقتُها اعترضت ، فخفقتك خفقة بالسوط ، وقلت : قد أتاك القوم ، وقلت : لا بأس عليك ، فدعا برسول الله [ أن ](<sup>١)</sup> يَقْتُص ، قال : قد عفوت ، قال : اقتص ، فهو أحب إلى ، فجلده رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلقد رأيته يتَضَوَّر (٥٠ من جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم قال : أيِّها الناس اتقوا الله ، فوالله لا يَظْلِم مؤمن مؤمنا إلا انتقم الله تعالى منه يوم القيامة .

وروى الإمام أحمد ، وأبو داود ، والنُّسَائي عن أبي سعيد الخُدري رضي الله تعالى

<sup>(</sup> ١ ) البطحاء مسهل واسع فيه دقاق الحمين ، وبطحاء مكة مسهل واديها : تاج العروس ١٣٤/٢ .

 <sup>(</sup>٢) پش صلاة القجر .

<sup>( ° )</sup> كانت يهة العقبة الأول فى موسم الحج قبل الهجرة بسنة وثلاثة أشهر ، وبايح الرسول فيها على الإسلام إلشاعشر رجلا من أهل المدينة ، وقد بايمه قبل فلك سنة نفر من المنزرج ، وفى موسم الحج التنال حدثت بيمة العقبة الثانية ، وبايح الرسول فيها ثلاثة وسيمون رجلا وأمرأتان : انتظر تاريخ الأم الإسلامية 1/٨٠ م .

<sup>( ۽ )</sup> زيادة يقتضيا البياق .

<sup>(</sup> ٥ ) التضور : التلوى من وجع الضرب والجوع : القاموس .

عنه قال : بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم يُقَدَّم قَسْها أَقبل رجل عليه ، فطعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بتُرجُون<sup>(۱)</sup> كان معه ، فجرح فى وجهه ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : تعال فاستقد .

وروى أبو الحسن بن الضحاك عن عبد الرحمن بن بُجير المُزاعى قال : طعن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا في بطنه ، إما بقضيب ، أو بسواك ، قال : أوجعتنى ، فأقدننى ، فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم العود الذي كان معه ، ثم قال : استقد ، فقبّل بطنه ، وقال : بل أعفو عنك ، لملك أن تشفع في يوم القيامة .

وروی ابن قاسم وأبو الحسن بن الضحاك عن سَواد(٢) بن عمرو قال : أتيت رسول ٢٠ ب الله صلى الله عليه وسلم وأنا مُتَخَلَّق بِخلُوق ٢٠ فقال وَرْس(١) ، حُطَّ حُطَّ ، وغشيى / بقضيب فى يده فى بطنى فأوجعنى ، فقلت : يا رسول الله القصاص ، فكشف لى عن بطيه ، فأقبلت أقبّله ، فقلت يا رسول [ الله ] : دعنى وأخَّرُها شفاعة لى يوم القيامة .

وروى ابن قانع<sup>(0)</sup> عن عبد الله بن أَبَى الباهل قال : جنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حَجّة الوداع<sup>(1)</sup> فأَلفيته واقفاً على بعيره ، فكأنَّ ساقه في غرْزِه الجُسَّارة ، فاحتضنتها فَقرَعَى بالسوط ، فقلت : القصاص يا رسول الله ، فرفع السّوط ، فقبلت ساقه ورجله . وذكر محمد بن عسر الأسلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينا هو يسير في الطائف إلى الجِعرَّانة ، وأبو رُهم إلى جنبه على ناقته ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقته ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقته ، قال أبو رُهم : فوقع حرف نعلى صاقه ، فقرجمه ، فقال رسول الله صلى الله

<sup>(</sup>١) العرجون : العلق إذا يبس واعوج : لسان العرب .

 <sup>(</sup> ۲ ) بعض النبخ : موار – بالراء ، وهو تحریف . وهو سواد – بالفال – بن همرو بن عطیة القاری الاتصاری:
 الاستیماب ۲۷۳/۲ ، و الإصابة ۹۵/۲ .

<sup>(</sup> ٣ ) الخلوق نوع من الطيب وقبل هو الترطوان ، وتخلق بالحلوق أى ظل جسه به ، وهو من طيب النساء انظر تسان الدرب وتاج الدروس .

<sup>(</sup> ٤ ) الودس نيت أصفر يكون بالين وورست الثوب صبته بالورس ؛ لسان العرب .

 <sup>(</sup> ٥ ) ابن قانع هو عبد ألبائى بن قانع بن مرزوق بن واثن البندادى ت ٢٥١ ه له كتاب سجم الصحابة : انظر لسان للمزار ٣٨٢/٣ .

<sup>ُ ( 1 )</sup> كانت حجة الوداع فى السنة العاشرة من الهجرة ، خطب فيها خطيت المنتانية واستسع له فيها مايتمرب من مائة أنف صلم .

طيه وسلم : أوجعتنى ، أخر رجلك ، وقرع رجلى بالسوط ، فأخلنى من الم ما تقدم ، وما تأخر ، وحشيت أن ينزل فى قرآن ، لعظم ما صنعت ، فلما أصبحنا بالجيراً انة خرجت أرعى ظهرى (١١) ، وما هو يوى ، فَرَكا أن يأتى النبي صلى الله طيه وسلم يطلبنى ، فلما روَّحت بالركاتب سألت ، فقالوا : طلبك رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فجئته ، وأنا أرتَّجب ، فقال : إنك أوجعتنى برجلك ، فقد نحيتك بالسوط ، فخذ هذه الغم عوضاً من ضربتى ، قال : فرضاه أحب إلى من الدنيا وما فيها .

#### تبيــه : في بيان غريب ما سبق :

القود : بقاف ، فواو مفتوحتين ، فدال مهملة : القصاص .

القضيب : بقاف مفتوحة ، فضاد معجمة مكسورة ، فمثناة تحتية ، فموحدة : النصن .

زحم : بزای فحاء مهملة مفتوحتین فسیم .

خلشه : بخاو معجمة ، قدال مهملة ، قشين معجمة مقتوحات : قشره .

الغِيْرُ : بكسر المعجمة ، وفتح التحتية ، قال ابن<sup>(۱)</sup> الأعرابي : الأَرْشُ والدية دون القود .

السُّوط : بسين مهملة مفتوحة ، فواو ساكنة ، فطاء مهملة : ما يجلد به .

ره غَموه : بغين معجمة مفتوحة ، فمم ، فواو فهاه : حبسوا نفسه عن الخروج .

سَلَاها : بسين مهملة مضمومة فلام فألف : شوك النخل .

<sup>( 1 )</sup> فى طبقات ابن سعد ٤/٤٤ و أرعى الظهر ۽ وقيها ؛ فعبت وأنا أترقب . وكان بعض أصحاب الرسول طبه السلاة والسلام يتناوبون رمى إيل الصفقة فيا بينهم .

<sup>( 7 )</sup> الغيرة بالكسر الدية والجميع فير وأفياًر وأساء من المفايرة وهي المبادلة لأنها بدل النتل وسميت الدية غيراً لأنها غيرت من الغيره إلى غيره : لممان العرب وانظر الفائلة ٨٢/٣ .

البطحاء : بموحدة مفتوحة ، فطاء مهملة ساكنة ، فحاء مهملة ، فألف : الحصى اللين ، والمراد ما بُطَّحَاء مكة .

الخِطَام : بخاء معجمة مكسورة ، فطاء مهملة ، فألف ، فميم : ما يقاد به البعير . خَفَتَه : بخاء معجمة ، ففاء ، فقاف مفتوحات ، فهاء : ضربه .

الشِّراك(١) : بشين معجمة مكسورة ، فراء ، فألف ، فكاف : أحد سيور النعل .

غشيه : بغين مفتوحة ، فشين مكسورة معجمة ، فتحتية فهاء : جاءه .

الغرزُّ : بغين ، فزاى معجمتين ، وبينهما راء مهملة : ركاب الرحل <sup>(٢٦</sup> إذا كان من جلد .

الجُمَّارة : يجم مضمومة ، قديم ، قراء : شحم النخل (١٦) .

قرعني : بقاف ، فراء ، فعين مهملة مفتوحات ، فنون : ضربني .

التُرْجون : بعين مهملة مضمومة ، فراء ساكنة ، فجيم ، قواو فنون : شهاريخ العِلْق .

الطائف والجِيرُانة : تقدم الكلام عليهما .

الظهر : بظاء معجمة ، فهاء ساكنة ، فراء : الركاب

فَرُقاً : بِفَاءَ فَرَاءَ فَقَافَ مَفْتُوحَاتَ : خُوفًا .

<sup>(</sup>١) الكلمة محرقة من ؛ السواك بالسين ؛ وانظر ص ٩٤ . . .

 <sup>(</sup>۲) وما كان ساكا الرحل في المركب: انظر الفائل في غريب الحديث ٩٣/٢ وهذه زيادة يقضيها السهاللوهي.
 من تاج الدروس.

<sup>(</sup>٣) انظر سيرة ابن هشام ١/٤٩٠ و ص ٤٣٢ .

/ فى بكائه صلى الله عليه وسلم

وروى أبو داود والنَّسائى عن مُطرِّف بن الشَّخِّير [ قال ] : رأيت رسول الله صلى الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه عليه عليه عليه النَّسائى : ولجوفه أزيز كأزيز الرحى من البكاء ، ولفظ النَّسائى : ولجوفه أزيز كأزيز البورْجَل(" يعنى من البكاء .

وروى أبو الشيخ عن على رضى الله عنه قال : لقد رأيتَنا وما فينا قائم يصلى إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرة يصلى ، وهو يبكى حتى أصبح يعنى ليلته .

وروى عَبْد بن حُمَيْد ، وأبو الشيخ عن حائشة رضى الله عنها قالت : أتانى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ليلتى حتى دخل معى فى لحافى ، وألزق جلله بجلدى ، فقال : ياحائشة اللغى فى فى ليلتى لربى ، فقلت : إنى لأحب قُرْبُك ، فقام إلى ربه فى البيت ، فما أكثر صب الماء ، ثم قام ، فقرأ القرآن ، ثم بكى ، حتى رأيت دموعه قد بلغت حِجْره ، ثم اتكاً على جنبه الأمن ، ثم وضع يده اليمنى تحت عده ، ثم بكى حتى رأيت دموعه قد بلغت الأرض ، قالت : فجاء بلال فأذنه بالصلاة ، فلما رآه يبكى قال : على رسول الله أنبكى وقد غفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ؟ قال : أفلا أكون عبداً شكورا ، وقال : ألا أبكى وقد أنزل الله تمانى الليلة : ﴿ إِنَّ فَي عَلْق السَّمُوات والأَرْضِ وانْعِلافِ والنهارِ ﴾ إلى قوله : ﴿ فَقَنَا عَلَه بِهِهِ النَّارِ ﴾ ؟ وويل لمن قرأً هذه الآيات ولم يشكر فيها .

<sup>(</sup>١) الظراس ١١٩.

<sup>(</sup> ۲ ) سورة آل عران ۴/ ۱۹۰ – ۱۹۱ .

وروى عَبْدُ بن حُميد ، وابن (ا جرير ، عن قَنَادة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله فاضت عيناه .

وروى الحكم الترميذى عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: لما قدم وفد اليمن على رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: أسممنا بعض ما أنْزِل عَليك ، فقراً : ﴿ وَالصَّافَّاتِ صَفًّا ﴾ حَى بلغ إلى قوله: ﴿ وَالصَّافَّاتِ صَفًّا ﴾ ، فإنَّ ما يَبْيَشُ عَرَقُ وإن دموعه لتسبقه إلى لحبته ، فقالوا له: إنا نراك تبكى ، أمن خوف الذى بعثك تبكى ؟ قال : بل ، من خوف الذى بعثى أبكي ، إنه بعثى على طريق مثل حدالسيف ، إن زغت عنه ملكت ، ثم قرأً : ﴿ وَلَيْنُ شِمَّنَا لَنَهُمِنُ بِاللَّذِي أَوْجَيْنَا إِلَيْكُ ﴾ الآية (٤).

وروى أبو الحسن بن الفسحاك عن صالح بن الخليل قال : ما رئى رسول الله صلى الله على الله على الله على الله على الله عليه وسلم مبتميا أو ضاحكاً ، منذ أنزلت هذه الآية : ﴿ أَفْمِنْ هذا الحَدِيثِ تَفْجَبُونَ وَلَـ مُبْكُونَ وَلا تَبْكُونَ (٥٠) ﴾ .

وروى أيضاً ابن عَلِيَّ – بسند ضعيف – عن حُمْران بن أَعْيَنُ<sup>(۱)</sup> وحمه الله تعالى قال : سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجالا يقرعون : ﴿ إِنَّ لَكَيْنَا أَنْكَالاً وجَحيهاً ، وطَمَاماً ذَا غُصِّةً <sup>(۱)</sup> ، وَعَدَاباً أَلِها ﴾ فصَوق رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وروى ابن أبى النُّنيا وأبو الحسن بن الضحاك عن طريق الوليد بن صلم قال : أخبرنا أبو سلَمة ثابت النَّوْسِي ، عن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله

<sup>(</sup>١) هو أبو جنفر محبه بن جرير الطبرى شيخ المؤرخين الشهير ت ٣١٠ ه.

<sup>(</sup>٢) سورة النحل ١٦ / ٨٤ ، ٨٩ .

<sup>(</sup>٣) سورة الصافات ١/٣٧ – ١٠ .

<sup>( £ )</sup> سورة الإسراء ١٧ / A1 .

 <sup>(</sup>٥) مورة النجم ٩٩/٥٣ - ٩٠ .
 (١) هو حمران بن أمين الكونى : انظر منه ميزان الاعتمال ٢٠٤/١ .

<sup>(</sup>٧) سورة المزمل ١٢/٧٣ .

عـهما \_ وسنده أبو الوليد جيد \_ قال : كان من دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( اللهم الزُّدُقی/ عينين مَطَّالتين ، تبكيان تَذْرِفان النموع ، ونشبعانی من خشيتك ، قبل ٢٧٠ أن تكون النموع دما ، والأَضراس جَمَّرا » .

وروى أَبو بكر الشافعي عن عائشة رضي الله عنها قالت : قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم عنمان(١) بن مَظْمُون بعد موته ، حتى رأيت دموعه تسيل على عينيه .

وروى الشيخان عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال : اشتكى سعد بن عُبادة شكوى له فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده مع [ أسامة بن زيد(٢) ] فلما دخل وجله فى غَاشية ألمله فقال : قد قَضَى ؟ قالوا : لا ، فبكى .

وروى ابن عَلِي بسند ضعيف عن جابر رضى الله عنه قال : لما جرد رسول الله صلى الله عليه وسلم حمزة بكى<sup>(۱۲)</sup> ، فلما رأى ما مُثَّل به شهَق .

وروى أيضاً عن ابن عمر رضى الله عنهما قال : استقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم (١٠) الحِجر ، ثم وضع شفتيه عليه يبكى طويلا ، فالتفت فإذا هو بعمر يبكى ، فقال : ه يا عمر ههنا تُسْكَبُ العَبَرات » .

وروى مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا قول الله عز وجل في إبراهيم صلى الله عليه وسلم : ﴿ ربُّ إِنَّهُنَّ أَصْلَلْنَ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ فَمَنْ تَبِكَنِي فَإِنَّهُ مِنّْى وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِمٍ ﴾ (٥)

وروى الشيخان وأبو داود عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله

 <sup>(</sup>١) أسلم مثان بن علمون بن حبيب بن وهب الجمدى بعد ثلاثة حشر مسلماً ، وهاجر إلى الحبشة مرتبن ت ٢ ه :
 ابن صعد ٢٨٦/٣ وحلجة الأولياء ٢٠/١٠.

<sup>(</sup>٢) ملم الزيادة من مستد أحمد ٥/٢٠٣ .

 <sup>(</sup>٣) هده الزيادة سافطة من النتج الضاوطة وهي من كتاب: الوظ بأحوال المسائل لابن الجوزى ١١/٢٠ ، وجميه
 بها لأنها تحقق لفناية من ورود خلة الحديث.

<sup>(</sup> ٤ ) الحبر : ما سواء الحطيم المدار بالكمية شرفها الله تمال من جانب الثبال : القاموس .

۳۲/12 مودة ايراميم ۲۲/۱٤ .

صلى الله عليه وسلم : اقرأ عَلَى القرآن ، فقلت : يا رسول الله : أقرأ عليك وعليك أنزل ؟ قال : أشتهي أن أسمعه من غيرى .

وروى أبو يشلى ، وابن أبى شبئة ، والنسائى فى الكبير عن ابن مسعود رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : اقرأ ، فافتتح النساء حتى انشهى إلى قوله نعالى : ﴿ فَكَيْثَ إِذَا حِثْنَا مِنْ كُلِّ أَلَّهُ بِشَهِيدٍ وَجِثْنَا بِكَ عَلَى هُولًاه شهيداً ﴾ (١١ الآية ، فلمعت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقال : حسيك .

تنبيسه : في بيان غريب ما سبق :

الأزيز : بزاءين بينهما مثناة تحتية : صوت ينشأ عن البكاء من كثرة الحزن .

الرَّحَى: براء ، فحاء مهملتين : معروفة ، مقصورة ، مؤنثة ، وتثنيتها رَحَيَان والجمع : أَرْحَا ، وأَرْحٍ ، وأَنكر أبو حاتم (١١ أَرْحٍ ، ومن مد قال : رِحَاء ورِحَاءان وأَرْجِيَة مثل غطاء ، وغطاءان ، وأغطية .

البِرْجُل : بميم مكسورة ، قراء ساكنة ، فجيم مفتوحة : قدر من تحاس .

الشُّهاب: بكسر المعجمة: الكوكب.

الثَّاقِب: المضيء.

هطَّالتين : بهاه ، فطاء مهملة مفتوحتين ، فلام : بكاتمين بدمع متتابع .

تَذْرِفَ : بمثناة فوقية مفتوحة ، فذال معجمة ساكنة ، فراء ، ففاء : يجرى معمها .

الثرى (٢٦): بالمثلثة التراب.

۱/٤ سورة النساء ٤/١ – ١١ .

 <sup>(</sup> ۲ ) هو أبر حاتم الرازى محمد بن إدريس بن المنظر بن داود ت ۲۷۷ ه من أثر ان البخارى و مسلم له طبقات التابعين
 و كتاب الزينة تاريخ بنطه ۲۰/۲ ، وطبقات السيكل ۱۹۹/۱ .

 <sup>(</sup>٣) يباد أن كلمة الثرى ساقية من حديث : لما جرد رسول الله حدرة يكي ( حتى بلت دموحه الثرى ) ، ولم أوقق في المدور عليها في كتب الحديث رهم طول التقمين .

# الباب السادس عشر

فى زهده فى الدنيا صلى الله عليه وسلم ، وورعه ،
 واختياره ، الفقر ، وسؤاله ربه تبارك وتعالى أن يكون مسكينا

قال الله سبحانه / وتعالى : ﴿ [ و ] لا تمكُّنُّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَعْنَا بِهِ ٱزْوَاجاً مِنْهُم ، ١٠٠ أَ زَهْرَةَ الحَيَاةِ النَّذِيا لِنَفْتِنهُم فيه ، وَرِزْقُ ربُّك خيرٌ وَأَبْقى﴾ ٩٠ .

وروى ابن حساكر عن عائشة رضى الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا عائشة لو شئت لسارت معى جبال اللهب .

وروى أبو يُعْلى ، وابن عساكر ، والشيخان ، والبَيْهَقِي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اللهم اجعل رزق آل محمد قُوتاً .

وروى ابن سعد ، والتَّرْمِلِي ، وأبو الشيخ عن أبي هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله عنه قال : قال الله الله عليه وسلم عرض عَلَى ربي بَعَلْحاء الله عنه ، فقلت : لا يارب ، ولكنى أجوع يوماً ، وأشبع يوماً ، فإذا شبعت حيلتك ، وشكرتك ، وإذا جعت تضرعت إليك ، ودعوتك .

وروى الإمام أحمد عن ابن عباس رضى الله عنهما [قال]<sup>(77)</sup>: التفت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أُحد ، فقال : والذى نفجى بيده [ ما يسرنى ]<sup>(13)</sup> أن أُحداً يُحوّل لآل محمد ذهبا ، أنفقه فى سبيل الله ، أموت يوم أموت ما أَدَعُ منه دينارين ، إلا دينارين أعِدَّهُما لِلَمَيْنِ إِنْ كان .

<sup>(</sup>۱) سورة 4 ۲۰ /۱۲۱ .

<sup>(</sup>٢) من بطحاء مكة انظر ص ١١٣.

<sup>(</sup>٢) زيادة يقتضها السياق .

<sup>(</sup> ٤ ) علم الزيادة من الحديث ص ١٣٨ .

وروى النبيه في ، وابن عساكر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وروى النبيه في الله عندى مثل أُحُدِ ذهبا ما سرنى أن يأتى على ثلاثُ ليال(١٠) ، وعندى منه شيء إلا شيئاً أرْصُده لدين .

وروى البخارى ، وغيره عن أبي سعيد رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس على المنبر فقال : إن عبدا خيَّره الله تعالى أن يُؤثِيّك من زَهْرة الدنيا وما عنده، فاختار ما عنده ، فبكى أبو بكر ، وقال : فليناك بآبائنا وأمهاتنا ، قال : فعجبنا له فقال الناس : انظروا إلى هذا الشيخ يُخْيِّرُ رسول الله صلى الله عليه وسلم عَن عَبْد خُيْرً، وكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المُخَيَّر ، وكان أبو بكر أعلمنا به (٢).

وروى أَبو ذَر الْمَرَوى عن أم سَلمة رضى الله عنها قالت : نام رسول الله صلى الله عليه وسلم على وسادة حشوها ليف ، فقام وقد أثر بجلده ، فبكيت فقال : يا أُمَّ سَلَمة ما يبكيك ؟ قلت : ما أرى من أثر هذه ، فقال : لا تبكى ، لو أَردتُ أَن تسير معى هذه الجبال لسارت .

وروى عن عطاء بن يَسَار رحمه الله تعالى قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أَتَشْنِى الدنيا خَفِيرَة خُلُوة ، وَرَفَعت إلى رَأْسها ، وتزيّنَت لى ، فقلت لها : إنهى لا أُريدُك ، لا حاجة لى فيك ، فقالت : إنك إن نلت منى لم يَنْفَكِتْ منى غيرك .

وروى الإمام أحمد ، وابن حِبّان عن أبى هريرة ، ويعقوب بن سُفْيان وابن مَرْدويَه عن ابن جبريل جلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهما ، فنظر إلى ١٩٠٨ الساع ، فإذا مَلك ينزل ، فقال جبريل : إن هذا مَلك / ما نزل منذ خُلِق قبل الساعة ، فلما نزل قال : يا محمد إن الله تعلل يُحَيِّرُك بين أن تكون نبياً عبدا أو تكون نبيا ملكا ، فالتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جبريل كالمستشير له ، فأشار جبريل

<sup>(</sup>١) علمة الزيادة من ص ١٣٨.

 <sup>(</sup> y ) أى أطبئا بالذي أو بالمراد من الكلام المذكور : انظر فيه فتح البارى شرح البخارى ١٩/٨ ط ١٩٥٩ فالكلام في حاجة إلى ثنيه من البسط .

إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تواضع لربك ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : بل أكون نبيا عُبُدا ، قال ابن عباس : فما أكل بعد ثلك طعاماً متكتاً حتى اتى ربه(١١) .

وروى الطَّبَراني عن ابن عمر رضى الله عنهما قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لقد هبط على أحد وسلم يقول : لقد هبط على أحد بعدى ، وهو إسرافيل ، فقال : أنا رسول ربك إليك أمرنى أن أُخبُّك : ان شئت نبياً عَبدًا وإن شئت نبياً مَلِكا ، فنظرت إلى جريل فأوماً إلى أنْ تواضع ، فلو أنى قلت : نبياً مَلِكا لسارت الجبال معى ذهبا .

وروى البرقاني وابن أبي تُنبِّة ، وابن جرير ، عن خيشة قال : قبل للنبي صلى الله عليه وسلم إن شت أعطيناك خزاتن الأرض ، ومفاتيحها ،ما لم يعط شيء قبلك ، ولا ينقصك ذلك ما عند الله شيئا ، وإن شتت جمعتها لك في الآخرة ، فقال : اجمعوها لى في الآخرة ...

وروى ابن المبارك عن أبى أمامة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : عرض على ربى ليجعل لى بَكَدَّحاء مكة ذهبا ، فقلت : يارب ، ولكن أشبع يوماً ، وأجوع يوما ، أو قال : ثلاثة ، أو نحو هذا ، فإذا جعت تضرعت إليك ، وإذا شبعت حبدتك ، وشكرتك .

وروى البن المبارك والتَّرْمِلِي عن أَبِي سعيد رضى الله ضه قال : أَحِبَّوا الساكين ، فإنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : اللهم أَخْبِنَى مِسْكينا ، وأَمِثْنَى مسكينا ، واحشرني في زمرة المساكين .

وروى ابن عَلِينٌ حنه أيضاً قال : يا أبها الناس ، لا يحملنكم العسر على طلب الوذق من غير حِنَّه ، فإنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : اللهم توكَّني فقيرا ،

<sup>(</sup>١) انظر ص ١٤ ، ١٥ .

<sup>(</sup>۲) الظرص ۱۴۰ .

ولا توفى غنيا ، واحشرنى فى زمرة المساكين ، فلإن أشقى الأشقياء من اجتمع عليه فقر اللغيا ، وعذاب الآخرة .

وروى الإمام أحمد ، وأبو يَعْلى ، وتَمَّام الرازى ، وابن صاكر وأبو داود الطَّبالسي ، والتَّرمِلني . وصححه ـ عن ابن مسعود ـ رضى الله صلى الله صلى الله صلى الله على حصير فأثر فى جنبه ، فلما استيقظ جعلت أسمح عنه ، فقلت : يارسول الله ألا آذَنْتَنَا فبسطت شيئاً يقيك منه ، تنام عليه ، فقال : ما لى وللدنيا ، ما أنا والدنيا إلا كراكب سار فى يوم صائف ، فقال تحت شجرة ، ثم تركها .

وروى الشيخان وأبو الحسن بن الضحاك عن حمر بن الخطاب رضى الله عنه قال : دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو متكىء على رُمَال حصير(١) قد أثر في جنبه ، فرفعت رأسى في البيت ، فوالله ما رأيت فيه شيئا يرد البصر ، إلا أهُبُ ١٩ الملاقة ما وصُبروً ١٩ من شعير ، فهملت عينا عمر فقال : مالك ؟ فقلت يا رسول / الله أنت صَفْوة الله من خطقه ، وكسرى وقيصر فيا هما فيه ؟ فجلس مُحْمَرًا وجهه ، فقال : أن شك أنت يا ابن الخطاب ؟ شم قال : أولقك قوم عجلت لهم طبباتهم في خياتهم اللنيا ، أما تَرْضَى أن تكون لهم اللنيا ، ولنا الآخرة ؟ قلت : بلى ، يارسول الله ، فأحمد الله عز وجل ، زاد أبو الحسن بن الضحاك : يا عمر لو شاء أن يُسيَّر الجبال الراسيات معى ذهبا لمارت .

وروى ابن أبى شَيْبة عن رجل من بنى سالم أو فيهم<sup>(4)</sup> أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بِهَدية ، فنظر ، فلم يجد شيئاً يجعلها فيه ، فقال : ضعه فى الحفييض ،فإنما

<sup>(1)</sup> رملت الحصير وأومك فهو مرمول وسرمل إذا تسجه والرمال مارسل أي تسج ، وأى الحديث أن الرسول كان يضطج على رمال سرير قد أثر فى جنه وكان يجلس على رمال حصير ، ولم يكن على السرير وخاه سوى الحصير : لمان السرم ٣٩٤/١٣٣ .

<sup>(</sup> ۲ ) وق الحديث : كان ق بيت النبي أهب مطنة أى جلود فى دباشها والعطنة المنتنة الني فى دباشها : لسان العرب ٢ ٢٧/١ ، وانظر تاج العروس ٢ ١٥١/٩ .

<sup>(</sup>٣) يقول صاحب القاموس إنها بالفم ، ويقول المؤلف ص ١٥٩ إنها بالفتح .

<sup>(</sup>٤) يقصد أنه إما مهم أوله ولاه قهم .

هو عبد يأكل كما يأكل العبد ، ويشرب كما يشرب العبد ، لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما ستى الكافر منها شرية ماه .

وروى البخارى وغيره عن ابن عباس قال : خرج أبو بكر فى الهاجرة (١) إلى المسجد فسمع بذلك عمر فخرج ، فقال: يا أبا بكر ما أخرجك فى هذه الساعة ؟ قال : لا ، والله ما أخرجنى إلا المجوع ، فقال : أنا والذى نفسى بيده ، ما أخرجنى غيره ، فبيها هما كذلك إذ خرج عليهما وسول الله صلى الله عليه وسلم [ فقال ما أخرجنى غيره ، فقاموا ، هام الساعة ] ٩١٦ فقالا : المجوع فقال : أنا واللى نفسى بيده ما أخرجنى غيره ، فقاموا ، فانطلقوا حتى أنوا باب أبى أيوب الأنصارى ، فذكر الحديث فى إنيان رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأبى بكر ، وعمر بيت أبى أيوب وذبحه لهم شاة ، وطبخه لها ، قال : فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشاة ، ووضعه على رضيف ، وقال : يا أبا أيوب فأخذ رسول الله صلى .

وروى مسلم عن أنس رضى الله عنه قال : رأَى أَبُو طلحة رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجماً فى المسجد يتقلب عل ظهر لبطن وأظنه جائماً وذكر الحديث<sup>n)</sup>.

وروى الإمام أحمد ، وأبو يَعلى ، والبَيْهَتى بسند جيد عن أنس رضى الله عنه قال : دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على سرير مَرْمُولُ<sup>(٥)</sup> بالشَّرِيط ، وتحت رأسه

 <sup>(</sup>١) ألهاجرة نصف البار عند زوال الشمس مع الظهر أو من عند زوالها إلى السمر أأن الناس يستكنون في بيوتهم
 كأنهم قد تهاجروا : القاموس .

<sup>(</sup>٢) علم الزيادة من ص ١٦٣ .

<sup>(</sup>٣) أنظر ص ١٦٤ .

<sup>(</sup> ٤ ) هذه العبارة قامضة بالنسخ الخطوطة ، والتصحيح من سناد الإمام أحمد ٢٩/٦ .

<sup>(</sup> ٥ ) مرمولُ أي متسوج جِذَا الثريط وليس هايه وطاء .

وسادة من أكم ، حضوها ليف ، فلخل عمر بن الخطاب فى نفر مهه ، فانحرف رسول لله صلى الله عليه وسلم انحرافة ، فلم ير عمر بين جُرْبَيّه وبين الشريط ثرّباً ، وقد أثر الشريط بجنب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فبكى عمر ، فقال رسول الله عليه وسلم : ما يبكيك يا عمر ؟ فقال : والله ما أبكى إلا لكونى أعلم أنك رسول الله ، أكرم على الله من كسرى وقيصر ، وهما يعيشان فى اللغيا فيا يعيشان فيه ، وأنت رسول الله بالمكان الذى أرى ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا عمر أما ترضى أن تكون لم الدنيا ، ولنا الآخرة ، قال : بلى ، قال : فإنه كذلك .

وروى الإمام أحمد عن ابن عباس رضى الله صنهما قال : دخل صد على رسول الله صلى الله صلى الله صلى الله صلى الله صلى الله صلى الله الله عليه وسلم ، وهو متكى، على حصير قد أثر فى جنبه ، فقال : يارسول الله أو التخلف 174 فراضاً أفكر من هذا ، فقال : مالى/وللدنيا ، ما مثلى ومثل اللدنيا إلا كراكب استظل فى يوم صائف ، فاستظل تحت شجرة ساعة من نهار ، ثم راح وتركها .

وروى البرّار عن زيد بن أرّقم رضى الله عنه قال : كنا مع أبى بكر رضى الله عنه إذ استستى ، فأتى بماء وعلى ، فلما وضعه على يديه بكى وانتحب ، حتى ظننا أن به شيئا ، ولا نسأله عن شيء ، فلما فرخ قلنا : يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ما حملك على هذا البكاء ؟ قال : بينا أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيته يلفع عن نفسه شيئا ولا أرى شيئا ، فقلت : يا رسول [ الله ] ما الذي أراك تلفع عن نفسك ، ولا أرى شيئا ؟ قال : الدنيا تطلعت(١) لى ، فقلت : إليك عنى ، فقالت لى : أما إنك لست بمدّر كى ، قال أبو بكر : فشق على ، وخشيت أن أكون قد خالفت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولحقتنى الدنيا .

وروى الحسن بن عَرَفة فى جُزْنه<sup>177</sup> المشهور ، وابن عساكر عن عائشة رضى الله عنها قالت : دخلت مَلَى امرأةً من الأنصار فرأت على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم

<sup>(1)</sup> في بعض النسخ تطولت ، وتطاول بمئي استشرف : انظر العسماح ٥/٥١٧٠ ، والفائق ٢٧٠/٢ .

<sup>(</sup> ٧ ) هو الحسن بن مرفة بن يزيد السدى محدث له جزء ت ٢٥٧ ه انظر تُهذيب الثهذيب ٢٩٢/٢ .

عباءة خشنة ، فانطلقت ، فبطت إلى بفراش حَثَّره الصوف ، فلخل رسول الله صلى الله عليه وأله عليه وأله عليه وأله عليه وأله وأله وأله وأله وأله وقله وأله وقله وأله وقله أرده ، وقله أرده ، وقله أحبى أن يكون فى بيتى ، حتى قال ذلك مرات ، فقال : رُدِّيه يا عائشة ، فوالله لو شتت أحبى أن يكون فى بيتى ، حتى قال ذلك مرات ، فقال : رُدِّيه يا عائشة ، فوالله لو شتت لأجرى الله معى الجبال ذهباً وفضة (١).

وروى الإمام أحمد فى الزهد عن إسياعيل بن أُمَيَّة قال : صنعت عائشة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فِراشين ، فأبني أن يضطجع على واحد.

وروى ابن مرْدَوَيْه عن ابن منعود ، وابن مَرْدَوَيْه واللَّمَامِينِي ('' عن أَبى النَّرْدَاء ، وأَبَّى ذر ، وسعيد بن منصور ، وابن المنفر عن أبى مسلم الخَولانى ، أن رسول الله صل ما الله عليه وسلم قال : ما أوحى الله إلى أن أجْمَعَ المال ، وأكونَ من الناجرين ، ولكن أوحى إلى أن ﴿ فَسَرَّعْ بِحَمْدَ رَبِّكَ وَكُنْ مَن السَّاجِلِينَ ، واخْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيكُ اليقين ﴾ ('' .

وروى الإمام أحمد ، وابن حساكر عن حمود بن العاص رضى الله عنه قال – وهو يعظ : لقد أصبحتم ، وأمسيتم ترغبون فيا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزهد فيه ، والله ما أتت على رسول الله صلى الله عليه وسلم كيلة من زهده إلا كانالذى عليه أكثر من الذى له .

وروى ابن حِبَّان عن عائشة رضى الله صنها قالت : اتخلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فِراشين حشوهما ليف ولمِذْخِر فقال<sup>(1)</sup> : ياعائشة مالى وللدنيا ، إنما أنا والدنيا بمنزلة رجل نزل تحت شجرة فى ظلها ، حى إذا فاء الْفَيَّ، ارتحل ، فلم يرجم إليها أبدا .

وروى الإمام أحمد عنها قالت : ما رأبت وسول الله صلى الله عليه وسلم يتَّقى إلى فَرْش

<sup>(</sup>١) في يعش التسخ جيال الذهب والفضة .

 <sup>(</sup>٧) التعاليق هو عمد بن أبي بكر بن همر القرش ت ١٨٤٧ ه : الضوء اللامع ١٨٤/٠ .

<sup>(</sup>٣) سورة الحجر : ٩٩ ، ٩٩ .

<sup>(</sup>٤) عن معنى اذخر الظر ص ١٣٣ -

قط ، إلا أنى أذكر أن يوم مَطَر ألقينا تحته بنا (١٠ فكأنى أنظر إلى خَرْق فيه ينبع منه المساء.

أ وروى/ سعيد بن منصور عنها قالت : كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم فِراش رث عليه فل من الله عليه وسلم ، فجعلته عليه فل أردت أن أجعل له فِراشا آخر ليكون أوطأ لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فجعلته فقال : [ ما هذا ] ياعائشة ؟ فقلت : رأيت فراشك ركاً غليظا ، فأردت أن يكون هذا أوطأً لك ، فقال : أخريه ، اثنتين (١١) ، والله لا أقعد عليه "حيى ترفعيه قال : فرفعت الأعلى صنعت .

وروى الإمام أحمد عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيت اللياتي المتنابعة طاوياً وأهله لا يجدون عَشاء ، وكان عامة خبزهم الشعير .

وروى التَّرْمِلنى عن ابن مسعود رضى الله عنه قال : دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على حصير ، قد أثر الشريط فى جنبه ، فقلت : لو نمت يا رسول الله على ما هو ألين من هذا ، فقال : مالى وللدنيا ، إنما مثلى ومثل الدنيا كمثل راكب مر باًرض فَكَرة ، فرأى شجرة ، فاستظل تحتها ، ثم راح وتركها .

وروى أبو عبد الرحمن السُّلَمى عن ابن عباس رضى الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه ، قد أثر فى جنهه ، رضى الله عنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على حصير ، قد أثر فى جنهه ، فقال : يارسول الله لو اتخلت فِراشاً ألين من هذا ، فقال : مالى وللدنيا ، إنما مثلى ومثل اللنيا كراكب سار فى يوم صائف ، حتى أثى شجرة ، ثم راح .

وروى الإمام أحمد ، والبَيْهتي في الشَّعَب عن تُوبَّان<sup>(٢٢)</sup> رضى الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر آخر عهده بإنسان من أهله ، وأول من يدخل عليه إذا

 <sup>(</sup>١) البت كما، غليظ مهايل ، مربع أغضر ، وقبل هو من وبر وصوف ، والبت ضرب من الطيالسة يسمى السلج
 مربع غليظ أعضر : لسان الدرب والفائل /٣٣٧ وانظر صنة أحمد ١٨/١ .

<sup>(</sup> ٢ ) أى قال أخريه مرتين .

<sup>(</sup>٣) هو ثويان بن مجدد ويقال ابن جعد الهاشمي مولى الرسول : "بهذيب البهايب ٣١/٢ .

قدم فاطنة ، فقدم من غزاة له ، فأتاها ، فإذا هو بمسع (١٠) على بابها ، ورأى على الحسن والحسين قُلْبَين من فضة ، فرجع ، ولم يدخل لها ، فلما رأت ذلك فاطمة ظنت أنه لم يدخل عليها من أجل ما رأى ، فهتكت الستر ، ونزصت القلبين من الصبيين ، فقطمتهما ، فبكى الصبيان ، فقسمته بينهما ، فانطلقا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهما يبكيان ، فأخذه صلى الله عليه وسلم ، فقال : يا ثربان ، اذهب جلا إلى بنى فلان أمل بيت بالمدينة ـ واشتر نفاطنة قبلادةً من عصب وسواراً من عاج قال : هؤلاه أهل بيني ، ولا أحب أن يأكاوا طبباتهم في حياتهم الدنيا .

وروى الإمام أحمد ، والبَيْهِق ف الشَّعب ، وابن أبي حاتم والنيلمي هن هاتشة رضى الله عنها قالت : ظل رسول الله صلى الله عليه وسلم صائماً ، ثم طرّى ، ثم ظل صائماً ، قال : يا عائشة إن اللنيا لا تنبغي لمحمد ، ولا لآل محمد ، يا عائشة إن الله تمالى لم يرض من أولى العزم من الرسل إلا بالصبر على مكروهها ، والصبر على محبوبا ، ثم لم يرض مني إلا أن يكلفني ما كلفهم ، فقال : ﴿ فاصبِرْ كُمّا صَبرَ أُولُو العزم من الرسل ﴾ الله والله لأصبرن جهدى ، ولا قوة إلا بالله .

وروى الإمام أحمد ، والشيخان عن أنس رضى الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليُسِيب التَّمرة فيقول : لولا أخشى أنها من الصفقة لأكلتها .

وروى الإمام أحمد برجال ثقات عن ابن عمر / رضى ألله عنهما أن رسول الله صلى . جب الله عليه وسلم وجد تمرة تحت جنبه من الليل فأكلها ، فلم ينم تلك الليلة ، فقالت بعض<sup>(1)</sup> نساته : يارسول الله أرقت البارحة ، قال : إنى وجلت تمرة فأكلتها ، وكان عندى ثمر من تمر الصلقة ، فخشيت أن تكون منه .

<sup>(</sup>۱) من مثن سے انظر ص ۱۳۲ ،

<sup>(</sup> ٢ ) من أول النزم من الرسل انظر ص ١٨ .

 <sup>(</sup>۲) سورة الأحقاف : ۲۰/۱۲ .

<sup>﴿</sup> يَا ﴾ مَنَا كُلُّمَةً [ رجاله ] زَائِدٌ فَي يَضَى النَّبْحُ ،

وروى الطبرانى عن ابن حازم الأنصارى رضى الله عنه قال : أتيى رسول الله صلى الله طيه وسلم يوم بدو<sup>(۱)</sup> بنطع فقيل استظل به يا رسول الله فقال : أنحبون أن استظل بينكم بظل من ناريوم القيامة .

وروى ابن أبى شَيْبة فى للصنَّف عن حَطاء بن يَسار قال : تعرضت الدنيا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : إنى لست أربدك ، قالت : إن لم تردنى فسيريدنى غيرك .

وروى أبو القاسم البَنَوِى عن عائشة رضى الله عنها أن امرأة أهلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فرشا فلَّبى أن يقبله ، وقال<sup>40</sup> : لو [شئت] أن تسير معى جبال اللهب والفضة لسارت .

وروى الإمام أحمد فى الزهد ، وابن أبى حاتم ، والحاكم ، وابن مَرْدَوَيه ، عن أم حبدالله بنت شَدَاد<sup>(٥)</sup> بن أوس وضى الله حنها أنها بعثت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدح لبن حند فِطْره ، وهو صائم فرد إليها رسولها ، أنّى لك هذا اللبن ؟ قالت : من شاة لى ، فرد إليها رسولها ، أنى لك الشاة ؟ فقالت : اشتريتها من مالى ، فشربمنه ، فلما كان من الله أتته أم حبد الله ، فقالت : يارسول الله بعثت إليك بلبن ، فرددت إلى الرسول قيه ، فقال لها : بغلك أمرت الرسل لا تأكل إلا طيبا ، ولا تعمل إلا صالحا ،

<sup>﴿ 1 ﴾</sup> كانت فزرة بند في السابع عفر من رمضان من السنة الثانية من الحبيرة : انتظر تاريخ الأم الإسلامية ١٠٢/١ .

 <sup>(</sup>۲) هذا الحديث مكرر ص ۱۲۳.
 (۲) سورة الفرقان ۲۰/۲۰.

ر + ) حوزه هرمان با ۽ م. ( ۽ ) زيادة پلتھنےا الساق .

<sup>(</sup> ٥ ) اسمها أم عبد الله ينت أرس الألصارية أعت غداد بن أرس ( لابلته ) الإصابة ٤٧١/٤ .

ونسأًل الله التوفيق ويرحم الله و البوصيري (١١٠ حيث قال :

وَرَاوَكُنْهُ الْعِبَالُ الشَّمُّ مِنْ ذَهَـــــِــ وَأَكَّنَتْ زُهْــــــة فِيهَا ضَسرُورَتُهُ وكَيْعَلَ تِلْهُــــو إِلَى اللَّيْهِا ضَرُورَةُ مِن

تنبيسه : ق بيان غريب ما سبق :

الزهد : بزاى مضمومة ، فهاه ساكنة ، فدال : زهد فى الشيء تركه مع الرغبة فيه . الورع : بفتح الواو والراه :التحرّج ليخرج من الإثم والكف عما هو قاصده <sup>(۲)</sup>

الفقر : بفاه مفتوحة ، فقاف ساكنة ، فراه : ضد الغنى ، والفقير : من لم يجد كفاية عياله ، أو لم يجد القوت ، والمسكين : من أذله الفقر أو غيره من الأحوال ، أو الصغير السن الذي لا حِرْفة له [ أوله حرفة ] لا تقع بحاجته موقعة ، والمسكين : الا شيء السائل، وله حرفة تقع موقعا ولا تغنيه ، أو الفقير : من له بُلْغَةُ<sup>(1)</sup> والمسكين : الا شيء له ، أو عر أحسن حالا من الفقير ، أو هما مواه .

القوت : بقاف مضمومة ، فواو ساكنة ، فمثناة فوقية : السُّكَة من الرزق .

زهرة اللنبيا ، بزاى مفتوحة ، فهاه ساكنة ، فواه ، فتاه تأنيث : حسنها ، وبهجنها أو من/ غيرها .

الوسادة : بواو مكسورة ، فسين ، فدال مهملتين (٥٠ فمثناة فوقية : المُتَّكَّأُ والمِخلَة ، وجمعها رُسُد ، ووسائد .

<sup>(</sup>١) في بعض النسخ الأبرصيرى: وهو عبد بن سيد بن حياد بن عبد الله السياجي ت ١٩٩٦ ه الشهر بقصيدته أكبردة – ومنها هلد الأبيات – وينتسب إلى بوصير من أعمال بني سويف بصحيه مصر: انظر الوافي بالوقبات ١٥٠/٣٠ ، وآداب الله ١٢٠/٣٠ .

<sup>(</sup>٢) الشمم : الأنفة والترقع : تاج العروس .

<sup>(</sup>٢) الورخ ؛ التقوى ؛ أنظر السان ، وتاج العروس ،

<sup>( ؛ )</sup> البلغة بشم الباء ما يتبلغ به من العيش : القاموس .

<sup>(</sup> ه ) منا : الكُلمتان ( نوار ساكة ) زائدتان في م .

اللَّيف: بلام مكسورة ، فمثناة تحية ، ففاه: ورق النخل.

خُضرة(١) : بخاء مفيمومة ، فضاد ساكنة معجمتين ، فراء مهملة ، فتاء : معروفة. واحدة الخُضر .

حلوة : بحاء مهملة مضمومة ، فلام ساكنة ، فواو مفتوحة ، فتاء تأتيث : خزائن الأرض ومفاتيحها .

أَرْمَال حصير : الرَّمَل : نسج الحصير ، أو السرير بالسعف ، وكلاهما يؤثر فى جنب الناثم من غير وطَاه .

أَهْية : بهمزة مضمومة ، فهاء ساكنة ، فموحلة مفتوحة ، فتاء تأنيث : العلم<sup>(٢)</sup>

التُحْبُرَة : بصاد مهملة مضمومة فموحدة ساكتة ، فراء مهملة ، فمثناة فوقية : ما جمع من الطعام بغير<sup>٢١)</sup> كيل .

الحَفِيفَى : بحاء مهملة مفتوحة ، فضادين معجمتين ، أولاهما مكسورة ، وبينهما تحتية : قرار الأرض ، وأسفل الجبل .

الرُّقْم : براء مفتوحة (٤) فقاف ساكنة فميم : النقش .

الاضطجاع : بهمزة مكسورة ، فضاد معجمة ساكنة ، فطاء مهملة ، فجم ، فألف فعين مهملة : النوم<sup>(ه)</sup>.

الشريط أَذْتُر : بهمزة مفتوحة ، فدال مهملة ساكنة ، فمثلثة فراه : أي أقدم .

<sup>(</sup>١) الكلية : عشرة - يقيح الحاء وكبر التباد عنى عشراء الظر لسان العرب وتاج العروس .

<sup>(</sup> y ) سيو من الماران الانه "روى تى الحديث : كان تى بيت النبي أَمَنَّ صَلتَ أَنَ جَلُود تى دباغها ، والعطنة الملتنة التي تى دباغها – لمان العرب ٢٧٧/٩ وانظر تاج العروس ٢٠٠/١

 <sup>(</sup>٣) السبرة - يشم الساد - ما جميع من الطمام آبلاكول أو وزلان : وجاء أن الأصل أنها بساد مفتوحة وهو سهو من المؤلف : القاموس .

<sup>(</sup>٤) الرتم – يتح القاف – الوثنى: القائق ٧٧/٣. وفى القادوس: الرقم – يسكون القاف – ضرب غطط من الوثن أو الخز أو البرود.

<sup>(</sup>٥) انسطيم : وضع جنه بالأرش : القاموس .

الإذَّخِر : جمزة مكسورة ، فذال ساكنة ، فخاء مكسورة معجمتين ، فراء : حثييشة طيبة الرائحة يسقف ها البيوت فوق الخشب وهمزتها زائدة .

الفَيْيَ، : بفاء مفتوحة ، فتحتية ساكنة ، فهمزة مضمومة : الظل بعد الزوال ، لأنه يرجم من جانب المغرب إلى جانب المشرق .

البت : قال مالك بن مِغْوَل (١) أحد رواته البت (١) النطع .

الرَّتَّ : براء فمثلثة : الخَلِقَ البالي .

البِسْح : بكسر المُم وسكون المهملة لباس من شعر .

قُلُبين : بقاف قلام مضمومتين ، فمفتوحة موحدة تثنية قُلُب بضمتين : وهو سِؤار المرأة .

القِلادة : بقاف مكسورة فلام فألف فدال مهملة فتاء تأتيث .

المُشْب : بعين مهملة مفتوحة ، فصاد ماكنة مهملتين ، فموحدة قال الخطابي (٢) إن لم يكن البَنات (١) البمانية ، فلا أدرى ما هى ، وما أدرى أن البيلادة تكون منها ، وقال أبو مومى : يحتمل عندى أن الرواية إنما هى المَعَب بفتح الصاد : وهى أطناب الحيوانات ، وهى شيء مُعد يحتمل أنهم كانوا يأخلون عصب بعض الحيوانات الظاهرة ، فيقطعونه ، ويجعلونه ثبه الخرز ، فإذا يبست يتخلون منه الفَلاد ، قال في النهاية : ثم ذكرني بعض أهل اليمن أن الكمب من دابة بحرية تسمى قرس فرعون ، يتخل

 <sup>(</sup>١) هو ماك بن منول ( يكسر الميم وسكون النين وفتح الوار ) بن عاصم بن فزية بن حارثة بن خديج البجل ت
 ١٠٥ ع : تبذيب البديب ١٧/١٠ .

 <sup>(</sup> ۲ ) البت : كما. فليظ مهايل ، مربع أعضر وقبل هو من وبر وصوف ، والبت ضرب من الطيالسة يسمى
 قسلج مربع فليظ أعضر كمان العرب والقائل / ۲۲۷ و انظر سنة أحمد أحمد ١٩/٩٠

<sup>(</sup>٣) من الحكافي انظر ص ٢٨١ .

<sup>(</sup>٤) البنات القائيل التي يلب بها السبايا : الفائق ١٣١/١٠ ،

منها الخرز ، ونِصَاب مكين (١) وغيره وقيل الشيء يتخد من ظهر السلحفاة البجرية ويكون أبيض ، فأما العاج بعين مهملة ، فألف فجيم الذى هو عظم الفيل فنجس هند الشافعي ، وطاهر هند أبي حنيفة .

<sup>(1)</sup> نساب السكين متيف : ق حلد البيارة اعتصار واضطراب ونعن ميارة البايا ، الى نقل منها التواف : قال الدويات الشركة تعدد عنه وسواراً من طبع قال المقابق قالماً : إن القلادة لكون منها . وقال أبو درس : يحمل منعن أن الرواية من العسب يا يقد السبب يا يعدد السبب يا السبب ا

## اليابالسايع عشر 🐃

فى قناعته باليسير وسؤاله ربه تبارك وتعالى أن يجعل رزقه قُوتاً ، ورغبته أن يكون مسكينا

وروى الشيخان عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل رزق آلِ محمد قوتاً .

وروى بقى بن مَخْلَد فى مسنده عن يونس بن أبى يعقوب عن أبيه عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه دخل عليه وهو على ماثلته ، فأوسع له عن صدر المجلس فقال : باسم الله ، /ثم ضرب بيده ، ولَقَمَ نُقْعة ثم ثنى بأخرى ، ثم قال : ٢١٠ إنى لأَجد طم دمم ، ما هو بلسم اللحم ، فقال عبد الله ، يا أمير المؤمنين إنى خرجت إلى السوق أطلب السمين لأَشتريه فوجئته غالياً ، فاشتريت من المَهْزول بدوهم ، وإنى عملت عليه بدوهم سمنا ، فقال عمر : ما اجتمعا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قط إلا أكل أحدهما ، وتصلق بالآخر ، فقال عبد الله يا أمير المؤمنين : فلن يجمعا عندى إلا فعلت ذلك ، قال : ما كتت بالذى تفعل .

وروى ابن الجَوْزَى (٢) عن عائشة رضى الله عنها قالت : ما رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم عَشاكا لقله ، ولا غَداكا لتشاء ، ولا يتخذ من شيء زوجين ، لا قميصين ، ولا رداكين ، ولا إزارين ، ولا من النمال ، ولا رئى فارغا قط فى بيته ، إمّا يخصف نملا لرجل مسكين ، أو يَخيط تُوبًا لأرملة ٢٠

<sup>(1)</sup> في يعشن النسخ الرابع عشر وهو خطأ .

<sup>(</sup>٢) ابن الجوزى هو أبر الترج عبد الرحمن بن على بن عمد البندادي ت ٩٩٠ ه ، انظر عه وفيات الأميان

<sup>/</sup> ۲۷۹ ، واليداية والنباية ۲۸/۱۳ . (۲) اتيش كتاب الرفا بأسوال المسطن لاين الجوزى ۲۷۲/۲ .

وروى ابن السُبارك فى الزهد عن الأَوْزَاهى<sup>(١)</sup> قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما أُبالى ما رُدِدْتُ به عن الجوع .

وروى عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة على أم هاني بنت أبى طالب ، وكان جائماً فلكر الحديث ، وفيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل عنك طمام آكل [ فقالت ] (۱) إن عندى لكسرة يابسة ، وإنى أستحى أن أقلمها ، قال : هلمً عبها فكسرها في ماه ، وجاعته بملح ، فقال : ما من أثم به المناه ، وأكل ، ثم حمد الله تعالى ، ثم قال : نم الأدم الخل ياأم هاني لا يفتقر (۱) مبت فيه خل .

وروى أبو بكر بن أبى خيثمة عن السائب بن يزيد عن خالته قالت : دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وبين يديه طبق خوص ، فيه خبز وقليد ، قالت : فلما طرخ الحرف إلى فَخَارة فتوضاً منها ، فابتُدَرُنا وضوعه ، فمنا من مضمض ، ومن سكب طروجهه .

وروى أبو الحسن بن الضحاك عن عُتْبَة بن غَرْوَان رضى الله عنه قال : لقد رأيتُنى سابع سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وما لنا طعام إلا أوراق الشجر ، حتى تَقَرَّحت أهدافنا .

وروى الإمام أحمد عن أساء بنت عُمَيْس(") ، وكانت صاحبة عائشة التي خَبَّأَتُها ، فأدخلتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم في نسوة ، فما وجدنا(") عنده إلا قونا ، إلا قدحا

 <sup>(</sup>١) هو هبد الرحمن بن همرو بز يحسد الأوزاعي لهنام أهل الشام ت ١٥٧ ه : المويات ٢٧٥/١ ، وحلية الأولياء
 ١٩٠٥/١ .

<sup>(</sup>٢) زيادة يقتضيها السياق .

<sup>(</sup>٣) الأدم مايؤكل بالخبر أى ثبيه كان : إسان العرب .

<sup>(</sup> ٤ ) ويروى أيضاً : ما أقفر ( 3 ت ) يهت أدم نيه بخل اقتار اللسان ، وتاج السروس . ومن أم هاف. انظرس ٣١١ .

<sup>(</sup>ه) أشماء بلث عميس بن منه ( أو معه ) الخصية عاجرت مع زرجها جعفر بن أب طالب إلى الحيشة وبعد أن استشهد فى فزوة عزنة تزوجت أبا يكر الصديق ثم تزوجت على بن أب طالب : انظر الإسابة ٢٣١/٤ .

<sup>(</sup>٦) تقول أحماء : أدغلنا عائشة عل قرسول قا رجعنا عند إلا قرئاً . . . النغ .

من لبن ، فتناول فشرب منه ، ثم ناوله عاشة فاستحيت منه ، فقلت : لا تردي يد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأخلته فشربته ، ثم قال : ناولى صواحبك ، فقلت : لا نشتهيه ، فقال : لا تجمعن كلبا وجوعا ، فقلت : إن قالت إحلانا لشيء تشتهيه لا أشتهي ، أيعد ذلك كلبا ؟ فقال : إن الكلب يكتب كلبا ، حتى الكُلْبَيَّة تكتب كُلبة .

#### تنبيسه : في بيان غريب ما سبق :

الرَّغْبة : براء مفتوحة ، فغين معجمة ساكنة ، فموحلة مفتوحة ، فتاء تأنيث : الحرص على الشيء ، والطمع فيه ، والرغبة والــۋال / والطلب .

الرُّزق : براء مكسورة ، فزاى ساكنة ، فقاف : ما ينتفع به .

المائدة : سيأتى الكلام عليها مبسوطاً (١) .

الرَّداء : براء مكسورة ، فنال مهملة ، فأَلف، فهمزة وهو ممدود : الثوب يجمله الإنسان على عانقيه ، وبين كتفيه فوق ثيابه .

الإزار : بهمزة مكسورة فزاى فألف فراء : الملحفة ،

الأرملة : بهمزة مفتوحة فراء ساكنة فميم فلام مفتوحتين فتاء تأنيث : التي مات زوجها غنية كانت أو فقيرة .

الفَخَّارة : بفاء مفتوحة ، فخاء معجمة ، فراء : الجرَّة .

ابْتُكَرّْنَا : بهمزة وصل (٣) فموحدة ، فمثناة فوقية ، فدال مهملة : عاجلنا .

تقرحت أشداقنا : عثناة فوقية ، فقاف ، فراء ، فحاء مهملتين : تخرقت .

القدح : بقاف فدال مفتوحين ، فحاء مهملة : آنية تَرْوِى الرجلين ، أو اسم جمع يجمع الصفار والكبار .

<sup>. 174 00 (1)</sup> 

<sup>(</sup> ٢ ) في يعلى النبخ يهزة تطع .

# الباب إلثامن عشر

أنه كان لا يلخر شيئا لفد ، وما جاء أنه
 ادخر قوت سنة لعياله صل الله عليه وسلم

روى البخارى عن أنس رضى الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخر شيئًا لغد .

وروى الإمام أحمد وأبو يَعْلى بسند جيد عن ابن عباس وضى الله عنهما قال : نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أُحُد فقال : ما يسرنى أنه ذهب لآل محمد ، أنفقه قى سبيل الله ، أموت يوم أموت وعندى منه ديناران ، إلا دينارين أعدهما للنَّيْن إن كان .

وروى ابن أبي (١) شيبة فى المُصنَّف عن أنس رضى الله عنه قال : كنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يوماً : ما عندك شىء تطعمنا ؟ قلت : نعم يا رسول الله ، فضل من الطعام الذى كان أمس ، قال : ألَم أنهك أن تدّع طعام يوم لفد ؟

وروى أبو سمد المَالِينَى (٢) ، والخطيب (٢) عنه أيضاً قال : أَمْدِى لرسول الله صلى الله عليه وسلم طائران ، وفي لفظ : طَيْران فقال : ما هذا ؟ فقال بلال : خبأته لك يا رسول الله ، فقال : يا بلال لا تَخف من ذى العرش إقلالا . إن الله تعالى سيأتى برزق كل غد ، ألم أنهك أن تدخر شيئاً لغد ؟

وروى ابن حِبان والبَيْهِق عن أم سَلَمة رضى الله عنها قالت : دخل على رسول الله

<sup>( 1 )</sup> اين أبي غبية مو ميد الله بن غميه بن أبي غبية العبس ت ٣٣٥ ه ومن كنيه المستد ، والمسنف أن الحديث : تاريخ بعند ١٦/١٠ ، وتذكرة الحفاظ ١٨/٢٠ .

<sup>ً (</sup> y ) الماليُّنَ هُو أَبُو سند اصند بن محمدُ بن أُسند الأصارى المُروى ت ١٦٧ ه : انظر البّاب ٢ / ٢٨٩ وفقرات القميه ٢/١٥٠٠ .

 <sup>(</sup>٣) من الجليب انظر ص ٢١

صلى الله طبه وسلم وهو ساهم الوجه [ قالت حسبت ذلك من وجع ، قلت : ملل أراك صلى الله عليك ساهم الوجه ؟(١) ] قال : من أجل الدنانير السبعة التي أتتنا بالأمس ، ولم نقسمها .

وروى البيَّهيْ ، والبَزَّار ، والطَّبرانى ، وأَبو يعْلى عن أَبى هريرة رضى الله عنه قال : دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على بلال فوجد عنده صُبْرة من ثمر<sup>(۱۱)</sup> ، فقال : ما هلما يا بلال ؟ فقال : تمر أدخره ، فقال : ويُحك يا بلال ، أو ما تخاف أن يكون له بخارً<sup>۱۲۲</sup> فى النار ؟ انفق يا بلال ، ولا تخش من ذى العرش إقلالاً .

وروى ابن سعد والبيهقى أن عائشة رضى الله عنها قالت : لأبي أمّامة [بن] الله سهل ابن حُنيف ، وعُرْوة بن الزبير : لو رأيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فى مرض له ، وكانت هندى ستة دراهم أو سبعة ، قالت : فأمرنى نبى الله صلى الله عليه وسلم أن أفرقها ، قالت / فضلنى وجع النبي صلى الله عليه وسلم حتى عافاه الله ، ثم سألنى عنها ، فقال : ٣٣٠ ما فعلت ، أكنت فرقت الستة (م) الدنانير أو السبعة ؟ فقلت : لا ، والله ، لقد كان شغلنى وجعك ، قالت : فدعا بها ، فوضعها فى كفه ، فقال : ما ظن نبى الله لو تى الله وهذه عنده ؟ وقلمت أحاديث الله وهذه عنده ؟

وروى البَرَّار عن أَبِي سعيد ، والبَرَّار ، والطَّبراني عن سَمُرة بن جُنْدُب ، والطبراني ، والطبراني ، والبَرَّار بسند حسن \_ والإمام أحمد ، وأبو يَمْلي \_ برجال ثقات \_ والبَرَّار والإمام أحمد \_ بسند حسن \_ عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه ذات يوم ، وفي يده قطعة من ذهب ، فقال لعبدالله بن عمر : ما كان قال لربه إذا مات وهده عنده ؟ فقسمها قبل أن يموت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والتفت إلى أحد ، فقال :

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين ساقط من م أنظر ص ١٧٠ .

<sup>(</sup> ٧ ) الصبرة : ما جمع من العلمام بلا كيل ولا وزن بعضه غوق بعض : لسان العرب .

<sup>(</sup>٣) البخار كل رائحة سطمت من نتن أو غيره : نسان العرب .

<sup>(</sup>٤) هذه الزيادة من الإصابة ١/٥٨ ، وتهذيب الهذيب ٢٠١/٤

<sup>(</sup> ٥ ) في بعض النمخ : السنة دنانير وهو خطأ والصحيح ماهو بالنص ، أو : سنة الدنائير .

<sup>(</sup>٦) في غير مذا الجزء.

والذي نفسى بيده ما يسرنى أن يحول هذا ذهباً وقضة الأم محمد ، أتفقه في سبيل أله ، أبنى [ بعد ] أله المنظ : الله ، أبنى [ بعد ] الله ، أبنى [ بعد ] أله المنظ : أموت يوم أموت أدع منه دينارين ، إلا دينارين أجدهما إلكين إن كان ، قال ابن عباس : قمات رمول الله صلى الله عليه وسلم ، وما ترك ديناراً ، ولا درهما ، ولا عبدا ، ولا وليدة ، وترك درع مرهونة عند رجل من اليهود (١) رهناً بثلاثين صاعاً من شعير ، كان يأكل منها ويطيم عباله .

وروى الطبرانى والبَزَّار عن بلال رضى الله عنه قال : دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وعندى شيء من تمر ، فقال : ما هذا ؟ فقلت : ادخرنا لشتاتنا ، فقال : أَمَا تخاف أن ترى له بُخاراً في جهنم ؟ .

روى البرَّار ، والطبرائي .. بسند حسن .. عن حبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال : دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على بلال ، وعنده صُبْرَة من تمر ، فقال : ما هذا يا بلال ، قال : أعددت ذلك الأصيافنا ، قال : أما تخشى أن يكون له بُخَارٌ فى نار جهم ؟ أنفتر بلال ، ولا تخش من ذى المرش إقلالا .

وروى أَبو ذَرَّ الْمَرُوى فى دلاتله عن عائشة رضى الله عنها قالت: قال رسول الله صلى عليه وسلم : يا بلال أطّممنا ، قال : ما عندى إلا صُبْرَةً من خبز . خبأته لك ، قال : أما إن الله [ يجمل ] (٢) له [ بخارا ] فى نار جهنم [ أنفق ] ولا تخش من ذى العرش . إقلالا .

وروى البخارى هن أَبِي ذَرِّ رضى الله عنه قال : كنت أمثى مع رسول الله صلى الله على وروى البخارى هن أَبِي ذَرِّ ، قلت : عليه وسلم في صُرَّةً (١) المدينة فاستقبلنا أُحُداً (١) ، فقال : يا أَبا ذر ، قلت :

<sup>(</sup>١) زيادة يقتضيها السياق .

<sup>(</sup> ۲ ) احمه أبر الشحم اليودى .

<sup>(</sup>٣) علمه الزيادة من ص ١٣٨ ، ١٣٩

 <sup>(4)</sup> الصرة : الوسط : انظر ثانج العروس .
 (6) يقم جيل أحد ن شمال المتهنة المدورة ، وإليه تنسب معركة أحد نى متصف شميان من السنة الثالثة الحجرية .

لبَّبْك يا رسول الله ، قال : ما يسرني أن عندى مثل أحد ذهبا ، تمفى على ثلاثة ، وهكذا ، ودوى عن أبى هريرة تحوه .

وروى أبو بكر الحُميْلى عن ابن عمر رضى الله عنهما قال : خوجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دخل بعض حيطان الأنصار ، فجعل يلتقط من التمر ، ويأكل ، فقال له عليه وسلم حتى دخل بعض حيطان الأنصار ، فجعل يلتقط من التمر ، ويأكل ، وقال له ألا أشتهيه ، قال : لكنى ١٣ أشتهيه ، وهذه صبح رابعة لم أذق طعاما ، ولم أجده ، ولو شتت لدعوت ربى فأعطانى مثل ملك كسرى وقيصر ، فكيف بك ياابن عمر إذا بقيت فى قوم يحبون وزق سنتهم مثل ملك كسرى وقيصر ، فكيف بك ياابن عمر إذا بقيت فى قوم يحبون وزق سنتهم ويُغيفُون ١٠٤٠ أقال : فوالله ما برحنا ، ولا زمنا حتى نزلت : ﴿ وكاين مِنْ دَابَةٌ لا تَحْيلُ ويُقَها الله عليه وسلم : فرد كنز دنياه يريد بها حياة باقية ، فإن لم يأمرنى بكنز الدنيا ، ولا أكنز ديناراً ، ولا درهما ، ولا أخبَّى ، وزقا لفد .

# تَبْيَهَاتُ

الأولى: قال الحافظ بن عبد الله البكل سألت نُعيم بن حماد قلت : جاء عن رسول الله صلى الله عليه عن رسول الله عليه وسلم أنه لم يشبع في يوم من خيز مرتين ، وجاء عنه أنه كان يعد لأهله قوت سنة ، فتنزل النازلة ، فيقسمه ، فيبتى بلا شيء .

الثلثى : قال الحافظ بن كَتِير المراد أنه كان لا يدخر شيئًا مما يسرع إليه الفساد ؛ كالخطعمة ونحوها ، لما لم بثبت في الصحيحين عن حمر رصى الله عنه . قال : كانت أموال

 <sup>(</sup>١) تعن الحديث كا في القرطبي ص ١٣/٣٣٩ كيف بك ياحمر إذا بقيت في قوم يخبئون وزق سنتهم ويضعف المبتمن ولعل ماهنا تصحيف !

<sup>(</sup>۲) سورة المنكبوت ۲۹/۲۹ .

بنى النَّفِير (1) بما أقاء الله تعالى على رسوله صلى الله حليه وسلم بما لم يُوجِف المسلمون (1) عليها بخيل ولا ركاب ، فكان يعزل نفقة أهله سنة ، ثم يجعل ما بنى من الكُراع (1) والسلاح علة فى سبيل الله عز وجل ، وبما يؤيد ما قلناه ما رواه الإمام أحمد ، وأبو يمل \_ برجال ثقات \_ عن أنس قال : أهديت لرسول الله عليه وسلم ثلاثة طوائر ، فأطلم خادمه طائرا ، فلما كان من الغذ أنته به ، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : ألم أنهك أن ترفعى شيئاً لغد ؟ فإن الله تعالى يأتى برزق كل غد .

الثالث : في بيان غرم ما سبق :

الإدخار(١) تقدم الكلام عليه .

صاهم الوجه : بالمهملة : متغيره ، وقد تقدم الكلام عليه .

البخار : بموحدة مضمومة ، فخاء معجمة : النثن في اللم ، وكل رائحة ساطعة بحدة.

الدرع: تقدم الكلام عليه.

الصاع : بصاد فألف ، فعين مهملتين ، خمسة أرطال وثلت أو ثمانية أرطال .

أَرْصُلُه : جِمزة مفتوحة ، فراء ساكنة ، فصاد مضمومة ، فدال(م) مهملات

<sup>(</sup>١) من إجلاء بني النفسير من المدينة انظر تاريخ الأم الإسلامية ١١٧/١.

<sup>( 7 )</sup> الرجف والوجيف ضرب من سير الحيل والإيل سريع وهو دون التقريب : والمراد مثانلة الأعداء بالمبارزة والمصاولة : انظر تقسير الآية الكريمة رقم 9 من سورة الحشر ٩٥ وانظر تاج العروس ٢٦٤/٣ .

<sup>(</sup>٣) الكراح ام يجنع الميل تفسيا : الصماح اليوهرى ١٢٧٦/٣ وانظر السان وتاج البروس .

 <sup>(3)</sup> الادخار: التوقير والإبقاء وألاختيار والاتخاذ: أنظر المناجم اللعوية في مادة : ذخر : بالذال المعجبة والحاء
 الد اد.

<sup>(</sup>٥) أرصاء : أحلتك رأماه : لمان قارب .

## البابالتابععشر

### فى نفقته صلى الله عليه وسلم

روى أبو داور والبَّيهَى عن أبى عامر عبد الله قال : لقيت بلالاً الله عليه وسلم بحلب (١) فقلت : حدثى كيف كانت نفقة النبي صلى الله عليه وسلم بحلب (١) فقلت : حدثى كيف كانت نفقة النبي صلى الله عليه وسلم فقال : ما كان له شيء من ذلك ، إلا أنى الذى كنت أتى ذلك منه منذ بعثه الله تعالى ، فأستقرض ، فأشترى إلى أن توف ، فكان إذا أتاه الإنسان فرآه عارياً يأمرنى فأنطلق ، فأستقرض ، فأشترى البُردة ، والشيء ، فأكسوه / وأطعمه ، حتى اعترضنى رجل من المشركين ، فقال : يا بلال ١٣٣ أم قست لأؤذن بالصلاة ، فإذا المشرك في عصابة من التجار ، فلما رآنى قال : يا جبشى قلت : لبيك فتجهّني ، وقال قولا غليظا ، فقال : ألا ترى كم بينك وبين الشهر ؟ قلت : لبيك فتجهّني، وقال قولا غليظا ، فقال : ألا ترى كم بينك وبين الشهر ؟ قلت : فريب ، قال : إنما بينك وبينه أربع ليال ، فأخلك بالذى عليك ، فإنى لم اعطك الذى أعطيتك لتصير لى عبدا ، فاندى أحمية من المناس ، فأخذ في نفسى ما يأخذ في أنفس الناس ، فانطلقت ، ثم أذنت بالصلاة ، حتى إذا صليت التَصَمة (١) ، رجع رسول الله صلى الله عليه فانطلقت ، ثم أذنت بالصلاة ، حتى إذا صليت التَصَمة (١) ، رجع رسول الله ، بأبى أنت وأمى ، فاندل الم المقطمي عنى ، ولا عندى ، وهو فاضحنى ، فأذن لى أن قد قال : كما وكلا وكلا وليس عندك ما تقضى عنى ، ولا عندى ، وهو فاضحنى ، فأذن لى أن ترى بعض هؤلاء الأحياء عندك ما مقضى عنى ، ولا عندى ، وهو فاضحنى ، فأذن لى أن تمى بعض هؤلاء الأحياء عندك ما تقضى عنى ، ولا عندى ، وهو فاضحنى ، فأذن لى أن تمى بعض هؤلاء الأحياء

<sup>(1)</sup> هو يلال بن رباح الحيشي مؤذن الرسول ت ٢٠ ه الإصابة ١/٩٦١ ، وابن سعد ١٦٩/٢ . .

 <sup>(</sup> ۲ ) مات بلال ... مؤذن الرسول ــ بالشام سنة ۳۰ ه و هناك رو ایات أخرى كثیرة بصدد السنة الني مات فیها .
 ( ۲ ) صلاة انسته أي صلاة المشاه .

<sup>(</sup>٤) زيادة يقتضما السياق .

<sup>(</sup> ه ) في النباية ٢/ ء يقال : و هان و استدان و ادان إذا أخذ الدين و اقتر نس و ومنه تدين و اقتر ض .

اللين أسلموا حتى [ يرزق الله تعالى رسوله ما يقضى عنى ، فخرجت حتى أتيت منزلي ](١) فحملت سيني وجرابي ورمحي ، ونعلي عند رأسي ، واستقبلت بوجهي الأُفق ، فكلما غت انتبهت ، فإذا رأيت عَلَى ليلا غت ، حيى انشق عمود الصبح الأول ، فأردت أن أنطلق ، فإذا إنسان يسمى يدعو : يا بلال أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فانطلقت، حتى أثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإذا أربع ركائب عليهن أحمالهن ، فأتبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فاستأذنت ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : أبشر يا بـلال ، فقد جاءك الله تعالى بقضائك(١١)، فحمدت الله تعالى ، فقال : ألم تمر على الركائب المناخات الأربع ؟ قال : فقلت : بلي ؟ [ قال(٢) ] فإن لك رقابين ، وما عليهن ، فإذا عليهن كسوة ، وطعام ، أهداهن له عظيم فَكَك [ قال صلى ] : فاقبضهن إليك ، ثم اقض دينك ، قال : ففعلت ، فحططت عنهن أحمالهن ، ثم عقلتهن ، ثم عدت إلى تأذين صلاة الصبح ، حَى إذا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح ، خرجت إلى البَقييع(١٠ ، فجعلت أصبعي في أذنى ، فناديت ، وقلت : من كان يطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم دينا فليحضر ، فما زلت أبيع وأقضى حتى لم يبق على رسول الله صلى الله عليه وسلم دين ف الأرض ، حتى فضل عندى أوقيتان ، أو أوقية ونصف ، ثم انطلقت إلى المسجد ، وقد ذهب عامة النهار ، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد في المسجد وحده ، فسلمت عليه ، فقال لى : ما فعل ما قبلك ؟ قلت : قضى الله كل شيء كان على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلم يبق شيء ، فقال : فضل شيء ؟ قلت : نعم ، قال : انظر أن تريحني منها ، فلست بداخل على أحد من أهل حتى تريحني منها ، فلم يأتنا أحد ، فبات في المسجد ، ٢٠ أحتى أصبح ، وظل في المسجد اليوم الثناني ، حتى إذا كان/في آخر النهار جاء راكبان ، فانطلقت بهما فكسوتهما وأطعمتهما ، حتى إذا صلى العتَّمة دعاني ، فقال : ما فعل ما قبلك ؟ قلت : قد أراحك الله منه ، فكبر ، وحمد الله شَفَقًا من أن يدركه الموت وعنده ذلك ،

<sup>( 1 )</sup> العبارة اللي بين القوسين سائطة في م : وانظر الوفا لابين الجوزى ٤٧٨/٢ ، والبداية والنباية ١/٥٥ .

<sup>(</sup>۲) وقى رواية : بقضاء دينك .

 <sup>(</sup>٣) زيادة يقشيها قسيال رهى من قرفا لاين الجوزى ٤٧٨/٧ ، وفلك قرية بالحباز بينها وبين المدينة يومان أو كلا\$ : صبح قليلدان ٢٤٤/١ .

<sup>( 1 )</sup> البقيم الموضع في أدوم الشير من ضروب شيوهو هنا منفن أمل المدينة: القاموس .

ثم تبعته حتى جاء أزواجه ، فسلم على امرأة امرأة حتى أتني مبيته فهذا الذي سألتني عنه .

#### تنبيسه : ق بيان غريب ما سبق :

العصابة : بعين مكسورة ، فصاد مفتوحة مهملتين ، قموحلة : الجماعة من الناس . تُجهِّمني : أي تلقاني بوجه كربه ، وأغلظ عَلَّ القول .

العَنَمة : بعين مهملة ، فمثناة فوقية ، فسم مفتوحات ، فتاه تأثيث : العثاه ، سميت بالملك الآبا تُعَلَّم ، أى تُطلِق أغيمة الليل ، وهي ظلمته

جِرابى : بجِم مكسورة ، ولا تفتح أوله فيا حكاه النووى(١) ، والقاضى(١) : المذود أو الوعاء .

الركائب : براء فكاف مفتوحتين ، فهمزة فموحلة : وَاحِدُه ركاب ككتاب [ وهي الرواحل <sup>(١٢)</sup> واحلما راحلة .

فلك : بفاء ، قلمال مهملة ، فكاف مفتوحات : قرية بخيبر .

<sup>(1)</sup> هو يجيبي بن شرف بن مرى بن حسن الحوراف ت ٦٧٦ ه ومن كتبه : تهليم الاسماد والفات ، والملهلج ، وتصحيح التنبيه ، وشرح المهلم وفيرها ، انظر طبقات الشافية (١٩٥/ ، وطعاح السادة ٢٩٨/١ .

 <sup>(</sup>٢) من القائب انظر ص ١١ .

<sup>﴿</sup> ٣ ﴾ والراحلة البعير القادر على الأسفار والأعمال : لسان الدرب .

## الباب العثريث

### ق صفة عيشه في الدنيا صلى الله عليه وسلم

روى الإمام أحمد ، والبخارى ، ومسلم عن عائشة رضى الله عنها قالت : كان يأتى طيئا الشهر ، وما نوقد فيه ناراً ، إنما هو التسر والماه ، إلا أن نؤتى باللحم ، وفي رواية : ما شبع آل محمد من ُخبر بُرٌ ثلاثة ، وفي رواية : أيام متتابعات ، حتى قبض صلى الله طيه وسلم ، وفي رواية : ما أكل آل محمد أكلتين في يوم واحد إلا لِحداهما تمر ، وفي رواية : أنَّها كانت تقول لِمُرْوَة (١) يا ابن أُختى ، إنا لننظر إلى الهلال ، ثم الهلال ، ثم الهلال ثلاثة ألملة في شهرين ، وما أُوقِد في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار ، قلت : يا خالة فما كان يُعَيِّشُكم ؟ قالت : الأَسودان : التمر والماء ، إلا أنه قد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار ، وكانت لم مناتح<sup>(٢)</sup> ، وكانوا يرسلون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من ألباتها ، فيسقيناه ، وفي رواية قالت : توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين شبع التاس من الأسودين ، التمر والماء ، وفي رواية ، قالت : ما شبعنا من الأسودين التمر والمله ، وفي رواية لمسلم ، والإمام أحمد وابن سعد ، قالت : والله لقد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وما شبع من خبز ، وزيت في يوم واحد مرتين ، وفي رواية هند الإمام أحمد أنها كانت تقول لَقُرُوة وأيم الله ، ياابن أخلى إن كان يمر على آل محمد الشهر لم يوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار ، لا يكون إلا أن حواليُّنا أَهل دور من الأَنصار \_ جزاهم الله خيراً في الحديث والقديم \_ فكل يوم يبعثون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بغَزِيرة شياههم ، فينال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك ، ولقد توقى رسول الله صلى الله عليه وسلم وما فى ركَّى من طعام يأكله ذو كبد إلا قريباً

<sup>(</sup> ١ ) هو عروة بن الزبير بن العوام وأنه السيعة أعماء بلت أبي بكر أشت السيعة عائشة من أبيها .

<sup>(</sup>٢) من منى مثالج الطر ص ١٩٦ .

مَنْ شَطَرَ شَعِيرً /، فَأَكْلَتُ مَنْهُ حَتَى طَالَ عَلَى ، لا تَغْنَى وَكُلَتُهُ عَنَى ، فَيَالَيْنَى لم آكله ، ٣٠٠ وأيم الله ، وكان نُسُجاعه من أدّم <sup>(١)</sup> حضوه ليف .

وروى ابن حساكر عنها قالت : ما رقع رسول الله صلى الله عليه وسلم غداء لمشاء ، ولا حشاء لنداء قط ، ولا النخذ من شيء زوجين لا قميصين ، ولا ردامين ، ولا إزارين ، ولا من النمال ولا رُئي فارغاً قط فى بيته ، إما يخصف نملا لرجل مسكين أو يخيط ثرباً [ لأرملة (٢)] .

وروى الإمام أحمد والبخارى ومسلم ، والتَّرْمِلى عن أَبِي هريرة رضى الله عنه قال : والذى نفسى بيده ، ما شبع رسول الله صلى الله طليه وسلم وأهله ثلاثة أيام تباعاً من خبز حنطة ، حتى فارق الدنيا .

وروى التَّرْيلى رضى الله عنه قال : ما كان يفضل عند أهل بيسترسول الله صلى الله عليه وسلم خبز الشعير .

وروى الإمام أحمد برجال ثقات غير سُليان بن رُوهان بنحو رجاله عن عاتشة رضى الله عنها قالت : والذى بعث محمداً بالعق نبيا ما رأى مُنْخُلا ، ولا أكل خبزاً منخولا ، منذ بعثه الله إلى أن قبض ، قبل : كيف كتم تصنعون ؟ قالت : كنا نقول أثّ أنّ .

وروى الطبراني عن أبي الدَّرْدَاء رضى الله عنه قال : لم يكن ينخل لرسول الله صلى الله عليه وسلم دقميق قط .

وروى البزَّار<sup>(۱)</sup> \_ بسند جيد \_ عن عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه قال خوج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الننيا ، ولم يشبع هو ، ولا أهله من خبز الشمير .

<sup>(</sup>١) الأمم : الجلد ، والأدم أمم للمبع : المتأموس .

<sup>(</sup>٢) علم الزيادة من ص ١٣٥ .

۱۷ من البزار انظر ص ۱۷ .

وروى الطّبَراني عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال : ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم شَبْعتين حتى قارق الغنيا .

وروى أبو يَعل<sup>(١)</sup> برجال الصحيح غير طَلَّحة النَّشْرِى مولى هبد الله بن الزبير فيجرَّ رجاله عن عائشة رضى الله عنها قالت : مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهو في قميص القطن .

وروى الطبرانى<sup>(۱)</sup> فى الأوسط – بسند حسن – عنها قالت : ما كان يبقى على ماتدة رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير قليل ولا كثير ، وفى رواية ، عنه : ما رفعت ماتدة رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين يديه ، وعليبها فضّلةٌ من طعام قط .

وروى البُخارى ومسلم والبيّهُق عنها قالت : ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام تباعاً حتى مضى لسبيله .

وروى الإمام أحمد ، وابن سعد والتَّرْمِلي ـ وصححه ــ عن ابن عباس رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبيت الليالى المتنابعة طاوياً ، وأهله لا يجدون عشاة ، وكان عامة خيزهم خيز الشجر .

وروى الإمام أحمد وابن سعد والتُرمِلـى \_ وصححه \_ عن أبى أمامة <sup>(٢)</sup> رضى الله عنه قال : ما كان يفضل من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خبز الشعير .

وروى البخاري عن عائشة رضى الله عنها قالت : ما أكل محمد صلى الله عليه وسلم في يوم أكلتين إلا إحداهما تمر ، وفي رواية : ما شبع محمد من خبز مَأْتُوم حَي لني الله تمالى .

وروى مسلم والبَيْهُين عن سِماكِ بن حَرَّب قال : سمعت النُّمْمان بن بشِير يقول :

<sup>(</sup>١) أبو يمل هو أحمة بن عل بن المنفى النميس الموصل ت ٢٠٧ -- انظر دول الإسلام ١٤٦/١

 <sup>(</sup>۲) من الطبراق انظر ص ۳۰۹ .
 (۲) من أن أمامة انظر ص ۱۹ .

<sup>. . .</sup> 

أَلْسَمُ / في طمام وشراب ما شتم ، لقد سمعت ابن الخطاب رضى الله عنه يقول : لقد رأيت ١٣٠ نبيكم صلى الله عليه علم بطنه .

وروى الإمام أحمد عن عِثران بن حُصَين : ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز مَأْدُوم حَتَى مفى لسبيله .

وروى الطَّبَراني عنه قال : ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من غَداء وعَشاء حتى لتى ربه .

وروى الإمام أحمد ، وابن سعد وأبو داود ، والحارث بن أبى أسامة \_ برجال ثقات \_ عن أنس بن مالك رضى الله عنه أن فاطمة رضى الله عنها جاءت بكسرة خبز إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ما هذه الكسرة ؟ قالت : مُرْصَة (") خبزتها ، فلم تطب نفسى [ إلا أن ] (") آتيك بمله الكسرة ، فقال : أما إنه أول طعام دخل فم أبيك منذ للائة أيام .

وروى البَيْهِ عن ابن مسعود ، وأبو داود الطّيالين ، وابن سعد عن وَالِلَة بن الأَسْقَعُ () قال أَضاف () إلى أرواجه يبتغى عندمن طعاما ، فلم يجد عند واحدة منهن شيئا ، فقال : اللهم إنى أسألك من فضلك ورحمتك ، فإنه لا يملكها إلا أنت ، فأهليت إليه شاة مَصْلِيّة () ورُخُف ، فأكل منها أهل الشُّمَّة حتى شَيِعوا ، فقال : إنا سألنا الله تعالى من فضله ورحمته ، فهذا فضله ، وقد ادخر لنا رحمته ، وأن لفظ : ونحن تنتظر الرحمة .

<sup>(</sup>۱) الدفل : أردأ أنواع التمر وفى النباية ۳۸/۳ : ه الدفل هو ددي. التمر وماليس له اسم خاص فقراء لييسه وردانته لايجنع ويكون منثوراً » .

<sup>(</sup>٢) الشرعة : الخبزة : القاموس .

 <sup>(</sup>٣) زيادة يقتضيها السياق .
 (٤) من واثلة بن الأسقيم أنظر ص ٢٦١

<sup>(</sup>٥) أصيف ضيفاً وضيافة بالنكسر أبى نزلت طبه ضيفاً ، وصرت له ضيفاً : تاج الدوس ١٧٤/٠ وانظر الفائل

 <sup>(</sup>٦) أن البابة ٢٧٢/٢ : و رقيه أنه أن بشاة مصلية أن مشرية . يقال صليمه ألام بالتخفيف أن شريمه فهو مجل .
 إذا أحرك وأنفيم أن النار قلت صليم بالتشديد وأصليم ع .

وروى ابن هساكر من مَسْرُوق<sup>(۱)</sup> قال : دخلت على عائشة يوماً ، فدعت بطعام فقالت لى : كل فَلَقَلَ ما أشبع من طعام ، فأشله أن أبكى إلا بكيت ،قال : قلت لم يا أم المؤمنين ؟ قالت : أذكر الحال التي فارقها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى يوم مرتين من خبز شعير — وفى لفظ : خبز – بُرَّ حَى لحق بالله .

وروى عنها قالت : ما شبع آل محمد ثلاثة أيام من خبز البُرَّ حتى ذاق رسول الله صلى الله عليه وسلم الموت ، وما زالت الدنيا علينا حيرة كَلِرة حتى مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قلما مات انصيت علينا صبا .

وروى ابن أبى شيبة ، والإمام أحمد ، وأبو يعلى ، والتّرمِلِث فى النّباتل ، وابن سعد ـ بإسناد صحيح ـ عن أنس رضى الله عنه قال : إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع له غداء ولا عشاء من خبز ولحم إلا على ضففً<sup>17</sup>.

وروى الطَّبراني ، واللفظ له ، والبرَّار ، ورواته ثقات ... عن طلحة بن حمرو ، والطبراني عن فَضَالة الله اللهي رضى الله صنهما قالا : كان الرجل إذا قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم قلم يكن له حَرِيفٌ في المدينة نزل بأصحاب الصَّفَة ، قال الأول : فكان يجرى علينا من حند رسول الله صلى الله حليه وسلم كل يوم النين مُتَان من تمر ، فبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم كل يوم النين مُتَان من تمر ، فبينا رسول الله صلى يا رسول الله أحيه وسلم تاداد وقال الثاني : \_ يوم الجمعة .. فقال : يا رسول الله أحرق بطوننا الصر وتَحَرَقت صنا المنظون فلما قضى رسول الله صلى الله

<sup>(</sup>١) هو مسروق بن الأجدع بن مالك المستلق الرامس أبير عائمة قدم للمدينة أيام أب يكر ت ٦٧ ه : تذكرة المشاظ ١٩٧١ ، والإكليل ٢٧/١٠ .

<sup>(</sup>٢) أن البَّاية ٢٣/٣ : و النبقت النبيق والفدة و .

<sup>(</sup>٣) من قضالة اللَّيْنِ : الظر طبقات ابن سعد ٧٩/٧ .

 <sup>( )</sup> أمل قسلة كانوا أشهاف الإمادم كانوا بيهتون في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ، وهي موضع مثال من المسجد : القاموس .

 <sup>(</sup>ه) لله أي مكراً لو مو رخاون أو وخل و ثلث أو مل. كل الإنسان المجدل إذا ملاحما ومه يعه يهما : القناموس و الطر الإنهاج ١٨٤٤.

<sup>(</sup>١) م، ت : وتموقت منا الميه : والكلمة بالأصل عمرقة ، والصحيح من مستة أحمد ٤٨٧/٢ ، والحفث واحتما حنيف وهو سپس من الكتمان أردأ ما يكون منت ، كالوا يليسوله . افطر السان العرب وتانج المروس وافطر أيضاً المهاية ولائه .

هليه وسلم الصلاة قام فحمد الله ، وأثنى هليه ، ثم ذكر ما لتى من قرمه من الشدة / ، ٣٠٠ قال : مكثت أنا وصاحبي بضعة عشر يوما ، ما لنا طعام غير البُرِير ١٧ حتى قلمنا على إسمواتنا من الأتصار فواسونا فى طعامهم ، ومعظم طعامهم التمر واللبن ، والذى لا إله إلا هو ، لو أُجد لكم الخبر واللحم لأطعمتكموه تُذُورًا ١٠٠ الحديث .

وروى ابن صاكر عن عائشة رضى للله عنها قالت : لو أُردت أن أخبركم بكل شبّعة شَهمها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات ، لفطت .

وروى أيضاً عنها قالت : إنه ليأتى على آل محمد الشهر ما يختبزون خبزا ، ولا يطبخون طبخا .

وروى ابن سعد والإمام أحمد برجال الصحيح وابن حساكر وابن الجُوْزى عنها قالت : أَهديت لنا ذات يوم يد ثاة من بيت أَبى بكر رضى الله عنه ، فوالله إنى لأُسْيكُها على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويَحُوَّها ، أَو يمسكها عَلَى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأَحُوَّها، قبل على غير مصباح ؟ قالت : لو كان عندنا دهن مصباح لأكلناه ، إن كان ليا على على محمد الشهر ما يخرون فيه خيزا ، ولا يطبخون فيه بُرَّه " .

وروى ابن سعد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يشبع هو ، ولا أهله من خبز الشعير .

وروى ابن سعد عنه قال : ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكُسَر اليابسة ، حتى فارق الدنيا ، وأصبحتم "لمدرون<sup>(4)</sup> الدنيا .

<sup>﴿ { } }</sup> البرم ثمر الأراك فإذا أدرك فهو مرد وإذا اسود فهو كيات وبرير : لسان العرب ٢٠٩/١٤ .

 <sup>(</sup> ۲ ) الدئور جمع دثر وهو المال الكثير : الفائق ۱۱/۱ و وانظر ثلج الدروس ۲۰۱/۳ والصحاح ۲۰۰۴ ،
 و بقية الحديث في سند أحد ۴۸۷/۳ .

<sup>(</sup>٣) يشم الباء وكسرها وهي القدر مطلقاً : تاج العروس .

<sup>( ) )</sup> تهذون الغنيا يقتع الذآل وكبرها : تتوسون فها والمراد تباير المال وتفريقه فى كل وجه ، ويروى تهلون وهو أشه بالسواب بعنى تقتطونها إلى أتفدكم وتجسونها أو شرمون إتفاقها : لسان العرب ٢٠٠/٥ والفائق ٨/٤ .

وروى ابنِ أَبِى الدَّنْيَا (١٠ عَنِ أَم أَيْسُن (١٠ رضى الله عنها أنها خريلت دقيقا تصنعه لرسول الله صلى الله طبه وسلم ، فقال : ما هذا ؟ قالت : طعام نصنعه فى أرضنا ، فأحببت أن أُصنع لك رغيفاً ، قال : رُدِّيه .

وروى أبو الحسن بن الفسحاك وابن سعد عن الحسن رحمه الله تعالى قال : خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس فقال : والله ما أسهى فى آل محمد صاع من طمام لتسعة أبياته ، والله ما قالما رسول الله صلى الله عليه وسلم استقلالا لرزق الله تعالى ، ولكن أردا أن تتأمى به أمته .

وروى مسلم والبخارى ، وأبو الشيخ ، والبرقاني (٢٠ عن قَتَادة (١١ عن أنس قال : مشيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بخبز شمير ، ولقد سمته يقول : ما أصبح لآل محمد ، ولا أسمى فى آل محمد إلا صاع (١٥) ، وإنهن يومئذ لتسمة أبيات .

وروى التَّرملى وابن سعد عن نَوْقل بن إياس المُلك قال : أُتينا في بيت عبد الرحمن ابن عوف بصحيفة فيها خبز ولحم ، فلما وضحت بكى حبد الرحمن ، قلت : ما يبكيك ؟ فقال : مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولمَّ يشبع هو ولا أهله من خبز الشعير ، ولا أُراتا أُمَّرُنا لما هو خبر لنا .

<sup>(</sup>١) من ابن أب الدنيا انظر ص ٣٣.

<sup>( 7 )</sup> أ- أم أين مولاة الرسول و صافعته اسمها بركة بنت ثلبة بن همره بن حسن بن ماك ، ورثها الرسول هن أمه فأعظها يوم تزوج خديمة ، وابنها أيمن بن حيد بن زيد بن الحارث الخزرجى ، وابنها كذك أسامة بن زيد بن حارات ، وكان الرسول يقول عنها إنها أمه بعد أنه ، وإنها بشية أهله ، ويقال إنها كانت وصيفة لوالد الرسول ورثها عنه وإنها كانت حيشية : انظر الإسابة ٤٣٣/ .

ب – وأم أين الجيشية خادم أم حبية بنت أب سنيان زوج الرسول واسميا أيضاً بركة ، ولمل هذه صاحبة هذه القصة انظر الإصابة ٤٣٤/٤ ، ٢٤٩ .

اهر «وسابه ووجه» . ۲۶۹ ح- وأم أين أخرى كنات مولاة مارية القبطية أم إيراهيم بن الرسول طيه الصلاة والسلام ، وكانت تلمن فتقول السلام إلا طبيكر فرمنس لما قرسول أن تقول السلام أو السلام طبيكم : الإسابة والإمهاء

<sup>(</sup>٣) من البرقاق انظر ص ١٠٨.

<sup>(</sup>٤) عن قتادة انظر ص ٢٢.

 <sup>(</sup> ۵ ) انظر من الساح ص ۱۶۲ .

وروى ابن سعد عن أنس رضى الله عنه قال : شهلت وليمة للنبي صلى الله عليه وسلم ما فيها خبز ولا لحم .

وروى أيضاً أن أبا هريرة رضى الله تعالى عنه مر بالمُشيرة بن شُعبة وهو يطعم الطعام ، فقال : ما هذا الطعام ؟ قال : خبز النَّقي واللحج للمسلمين قال : وما النتى ؟ قال : الدقيق ، فعجب أبو هريرة ، ثم قال : عجبا لك يا مُفيرة ، رسول/الله صلى الله عليه وسلم قبضه ٢٦ أ الله تعالى ، وما شبع من الخبز والزيت مرتين فى يوم ، وأنت وأصحابك تهذرون ههنا اللنيا بينكم ونَقَدُاً بإصبعه ، يقول كأنكم صبيان .

وروى أبو بشر محمد بن أحمد عن عائشة رضى الله عنها قالت: لقد رأيتُنا نحبس الكُراع يعنى [ من ] لحوم الأضاحي ، فنأكله بعد خمسة عشر يوما ، قال عابس " : فقلت : فما كان يحملكم على ذلك ؟ فضحكت ، وقالت : ما شبع آل محمد من عبز البُرّ مأذُوما يومين ، حتى لحق بالله تعالى .

وروى أبو الحسن بن الفسحاك عن يزيد الرَّقَاشي قال : قلم على عمر بن الخطاب رضى الله عنه وقد من قبل البَصْرة فيهم الأحنث بن قيس (أ) ، فرأوا طماماً خشاً وثوبين خلقين ، فكلموا حَمْسة أن تكلمه فى ذلك ، فكلمته ، فجعل عمر رضى الله عنه يناشدها الله ، عل تعلمين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث عشوين سنة لم يشبع من خيز الشعير ؟ لم يشبع ثلاثين يوماً تباعاً .

وروى ابن سعد عن عائشة رضى الله عنها قالت : توفى رسول الله صلى الله علمه وسلم ، وما شبعنا من الأسودين .

<sup>(</sup>۱) نقد : نقر : الفاتق ٤/٩٨ .

<sup>(</sup> ۲ ) هو عابس بن ربيعة النخسي : انظر صنه أحمد ٢/٧٧/ ، والاستيماب ٢٠٠٨/٤ ولإصابة ٢/٢٢٧ .

<sup>(</sup>٣) هو يزيد بن أبان الرقاش أبو همرو البصرى الزاهد ت بين ١١٠ - ١٢٠ تبايب التبليب ٢٠٩/١١

<sup>( 2 )</sup> هو أبو مجمر الأحنف بن قيس بن سلوية المنظرى سيه بني تميم يضرب به المثل فى الحلم ت ٧٧ ﻫ : طبقات ابن سعه /١٦/٧ ، وابن خلكان ٢٣/١ .

وروى ابن سعد والدارقطي(١) في الإفراد ، وصححه عن أبي حازم(١) قال : قلت لسهل بن سعد : أكانت المناخل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟. فقال : ما رأيت مُنْخُلا في ذلك الزمان ، وما أكل النبي صلى الله عليه وسلم الشعير منخولا حتى فارق اللهنيا ، فإن قلت : كيف تصنعون؟ قال : كنا نطحنها ، ثم ننفخ قشرها ، فيطير ما طار ، ويتبسك ما استمسك.

وروى ابن سعد عن حمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : لقد رأيت رسول الله صلى الله طيه وسلم يلْتَوَى يومه من الجوع ، ما يجد من اللَّقَلِ اللَّهُ ما يملأ به بطنه .

وروى ابن سعد ، والإمام أحمد وأبو يعلى وابن أبي شيبة في المصنّف عن النعمان ابن بشير رضى الله عنه قال : أحملوا الله عز وجل فرعا أتى على رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم يظل يلتوى ما يشبع من النَّقل ، ولفظ ابن أبي شيبة ألسم في طعام وشراب ما شئتم فقد رأيت نبيكم صلى الله عليه وسلم وما يجد اللَّقُل ما علاُّ به بطنه (١٠).

وروى ابن أبي النُّنيا وأبو سعد<sup>(م)</sup> الماليني وأبو الحسن بن الضحاك عن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه قال : دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلى جالساً ، قلت : يا رسول الله ما أصابك ؟ قال : الجوع، فبكيت قال : لا تبك يا أبا هريرة، فإن شدة الجوع لا تصيب الجائع \_ يعني يوم القِيَامَة (١٠)\_ إذا احسب في دار اللنبا .

وروى ابن سعد عن عائشة رضي الله عنها قالت : ما شبع رسول الله صلي الله عليه وسلمٍ في يوم مرتبين ، حتى لتي الله تعالى ، ولا رفعنا له غضل طعام عن شبع ، حتى لتي الله ، إلا أن يرفعه لغائب ، فقيل لها : ما كانت معيشتكم ؟ قالت : الأسودان الماء والتمر ،

<sup>(</sup>١) من الدارقطي انظر من ٢٩٧ .

<sup>(</sup>٢) هو هوف بن عبد الحارث بن موف من بحيلة الظر ابن سعد ٢٦/٦ ، ٣٩٤ ، والإصابة ٤٠/٤ .

<sup>(</sup>٣) ألفل بدأل مهملة فقاف : حفف القر .

<sup>(</sup>٤) من أبي سعد المالين انظر ص ١٣٨. ( a ) عام التقرات سااسة من م .

<sup>(</sup> ٦ ) أن م : يعني أن القيمة : وهو تحريف أنظر الوفا لابن الجوزي ٢/١٨٠ .

قالت : وكان لنا جيران من الأنصار لهم رَبَالبِ (١٠ مَنَاقع ٢٠ يسقِونا من لبنها ، جزاهم الله تعالى عيرا.

وروی أبو داود الطَّبالسی ، ومسلم ، وابن سعد عنها قالت : ما شبع رسول الله صل الله علیه وسلم من خبز/ شعیر یومین متتابعین ، حثی قبض ، زاد ابن سعد : وإن کان ۳۹ب لَیُهدی لنا قِنَاع فیه کعب<sup>۸۸</sup> من إِمَالة فنفرح به .

وروى ابن مَاجَه عن أَبى هريرة رضى الله عنه قالت : أَنَى رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يوماً بطعام سَخِين ، فأكل ، فلما فجرغ قال : الحمد لله ما دخلُّ بطنى طعام سَخِين منذ كذا وكذا .

وروى عنه قال : جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : إنى مَجْهُود(1) فأرسل إلى بعض نساته فقالت : والذى بعثك بالحق ما عندى إلا ماه ، فأرسل إلى أُحرى ، فقالت : مثل ذلك ، حتى قال كلهن مثل ذلك ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من يُضيف هذا الليلة رحمه الله ؟ فقام رجل من الأنصار فقال : أنا يارسول الله ، فانطلق به إلى رَجْله ، فقال لامرأته : أعندك شيء ؟ فقالت : لا ، إلا قوت صِبْباني .

قال وروى ابن سعد عن مَسْروق قال : دخلت على حائشة ، وهى تبكى ، فقلت : يا أُم المؤمنين ما يبكيك ؟ قالت : ما ملأّت بطنى من طعام فشئت أن أبكى إلا بكيت ، أذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان فيه من الجَهْد .

 <sup>(</sup>١) الريائب النم التي تكون في البيت وليست پسائمة وهي التي ثربي من أجل اللبن وتيل عن الشاة القربية السهد بالولادة : لسان العرب ٢٨٧/١.

 <sup>(</sup> ۲ ) الميمة الداء أو الناقة المارة الين عاصة والميمة أن يجل الرجل لين فاته أو ناقعه الآخر ء اسان العرب ٢٠/٥٠٠.
 ( ٣ ) الكميد ۽ الكيمة من السين و تقيمه ، نشلية من السين والفعن ، والفقاع الطبق الله، يؤكل طبه الطبام لسان العرب

والظر پس ۱۹۸ . ( ٤ ) انظر ص ۱۹۸ .

وروى هنه قال : دخلت على عائشة وهي تبكي ، فقلت : يا أَم المؤمنين ما يبكيك ؟ قالت : ما أشبع فأشاء أَن أَبكي إلا بكيت ، وذلك الأَن رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت تأتى عليه أربعة أشهر ما يشبع من خبز بُرٌ .

وروى ابن سعد عن عائشة رضى الله عنها قالت : ما شبع آل محمد غذاء ولا عشاء من خبز الشمير ثلاثة أيام متنابعات ــ رضى الله عنها ــ حتى لحق بالله عز وجل .

وروى الإمام أحمد ، والبَرَّار (١) \_ بسند حسن \_ عن أبي هريرة رضى الله عنه قال : كان يم بناً محمد صلى الله عليه وسلم الهلال ، ثم الهلال ، ثم الهلال ، ثم الهلال ، ثا يوقد فى شيء من بيوته نار ، لا لخَبْر ، ولا لطبخ ، قالوا : بنّى شيء كانوا يعيشون يا أبا هريرة (١) ؟ قال : بنالأسودين التمر والماء ، قال : فكان لهم جيران من الأنصار \_ جزاهم الله خيرا \_ لهم منافح يرسلون بشيء من اللبن .

وروى أبو يمكل برجال ثقات غير عنان بن عَطاء هنه قال : إن كان لتمر بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم الأهِلّة ما يُسْرج فى بيت واحدة منهن<sup>(١٦)</sup> بسراج ، ولا يوقد فيه نار ، وإن وجدوا زيتاً ادهنوا به ووَدَكا أكلوه .

وروى البَزَّار \_ بسند حسن \_ عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أن ابن عمر قال له : قد طمت أن محملناً وأهله كاتوا يأكلون القدَّل<sup>اً</sup> قلت : بلي والله ... الحديث .

وروى أبو داود عن أبى صالح <sup>(۱)</sup> مرسلا قال : دُعِى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى طمام فأكل فلما فرغ حمد الله تعالى ثىم قال ما أكلت طعاماً سَنيناً<sup>(۱)</sup> ، أو ما ملأت بعلنى من طعام سَنين منذ كلما وكلما .

<sup>(</sup>١) من البزار النار ص ١٧ .

<sup>(</sup>٢) أن م ، ت : أن يبت واحد بيّهم : وهو عطَّ للوي .

<sup>(</sup>٣) الردك الاسم أو دسم لقم خاصةً : لسان العرب ١٣/٤٠ .

 <sup>(</sup>٤) المراد بالله بلطة السطة وكالوا يأكلونه أن الجدب : تلج العروس ٢٠٠/٢ .
 (٥) عن منى مرسل إنظر ص ٣٨ .

<sup>(</sup>٦) الشام الستين ۽ اظام ۽ اسان العرب ۽

وروى سعيد بن منصور عن عائشة وضى الله تعالى عنها قالت : ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم ثلاقة أيام متوالية من خبز بُرّ منذ هاجر إلى المدينة ، حتى مضى لسبيله ، لو شئت أن أحدثكم \_ وأعُدُّها عليكم \_ بكل شَبعة / شَيعوها من خبز البُرّ منذ قدم ١٧ أ رسول الله صلى الله عليه وسلم لحدثتكم ، فقال بعض القوم : أى أكل يا أم المؤمنين ؟ قالت : يوم أجُل الله تعالى بني (١) النَّفِير فتركوا البيوت مُملَّاةً من النمر والسلاح ، خرجوا على أقدامهم ، قالت : فشيع جميع المسلمين يومئذ من النمر عبدُهم وحرَّهم ذكرُهم وأنشاهم ، صغيرُهم وكبيرُهم .

وروى أبو الحمن بن الضحاك عن أنس رضى الله عنه قال : أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم بثيماً ولبس خَشِنا ، فسئل [ أبو ] الحسن ما البشع ؟ قال : غليظ - الشعير ، ما كان يَسِفُه [ إلا بجُرُعَة ] من ماه<sup>(١)</sup> .

<sup>(</sup>١) كان إجلاء بني النضير في السنة الرابعة من الهجرة : انظر سيرة ابن هشام وطبقات بن سعد وتاريخ الطبري .

<sup>(</sup> ٢ ) هذه الزيادة من كتاب الوقا بأخيار المصطل ٢/٧٠٥ لابن الجوزى .

 <sup>(</sup>٣) هو سعيد بن أياس الجريرى : انظر تهذيب البليب ٤/٥ وهو سعيد بن أياس البصرى ت ١٤٤ ه : تذكرة لخلط ١٥٥١ .

<sup>( ۽ )</sup> الجر ماتيس في الدير من العارة ؛ المان العرب . ·

<sup>(</sup> ٥ ) البر انقطاع النفس من الأحياء ، وجوء الحمل وقد البعر وابتير أي تتابع نفسه : تاج العروس ٢٢/٣ .

<sup>(</sup> ٢ ) الصاح أربعة أمداد والمد والمد والمد والمثل عنه أمل الحبائز ورطلان عنه أهل ألمراق و اسان العرب .

عليه وسلم منه قبضة ، ثم قال : اذهبوابها إلى قُلاتة ، واذهبوا بها إلى فلاتة ، فقال الرجل : يا رسول الله أراك تأخذ منه ، ولا ينقص ،فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ألست تقرأ هلم الآية ؟ قال : قول الله تعالى : ورا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْء فَهُو يُخْلِفُهُ ، وَهُو خَيْرُ الرازِقين ﴾(١) قال أشهد إنما هو من الله تعلى .

وروى أيضاً وابن عليى عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت : ربما قال النبي صلى الله عليه وسلم : يا عائشة هلمى إلى غلاط المبارك ، وربما لم يكن إلا التمرتين .

وروى ابن سعد عن أنس رضى الله عنه قال : ما أعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رغيفاً مُركَفًا بعينه ، حتى لحق بربه ، ولا شاة سيبطأ قط(٢٠) .

وروى أيضاً عن عائشة رضى الله عنها قالت : ما اجتمع فى بطن رسول الله صلى الله عليه وسلم طعامان قط ، إن أكل لحماً لم يزد عليه ، وإن أكل تمراً لم يزد عليه ، وإن أكل خبراً لم يزد عليه .

وروى عبَّدُ بن حُمَيد عن حبد الرحمن بن عَوْف رضى الله عنه قال : مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يشبع من خبز الشعير ، فما أرانا أخَّرْنا لما هو خير لنا .

وروى الطبراني \_ بسند جيد \_ عن كُفّب بن صُجرة رضى الله عنه قال : أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيته متغيرا ؟ الله صلى الله عليه أنت وأى ، مالى أراك متغيرا ؟ وبه قال : ما حَصَّل جوق ما ينخل جوف ذات كبد مند ثلات ، قال / : فلحبت فإذا بهودى يستى إبلا له ، فسقيت له كل دلو بتمرة ، فجمعت تمرا ، فأتيت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : من أين لك هذا يا كعب ؟ فأخيرته فذكر الحديث .

<sup>(</sup>١) سودة سيا ٢٩/٢٤ .

<sup>(</sup> ٣ ) وأن الحديث : ما أكل ه الرسول ه فلة مهيقا ( بالسين ) أن مشرية فيهل بنش مشمول وأسل السبط نزع العموف بالمله الحدير وإنما بينا على في العالمب من أجل أن تشوى : لسان العرب ١٩٥/٩ وانظر اللسان أيضان ٢٠٨/٩

وروى الإمام [ أحمد ] (() رحمه الله تعالى.. برجال الصحيح ()) \_ عن على بن ربّاح رحمه الله تعالى قال : كنت بالاسكندرية مع عمروبن العاص رضى الله تعالى عنه ، فلدكروا ما هم فيه فقال رجل من الصحابة : لقد توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وما شبع أهله من الخبر العَلِيث () قال موسى بن على : يعنى الشعير والسّلت إذا خُلِطًا ()) .

وروى الطَّبَرَاني عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهماقال: دخلت معرسول الله صلى الله على عنه الله عنه عنه الله عنه الله على الله الله الله الله الله الله على ال

وروى الحسن بن الفسحك عن عائشة رضى الله عنها قالت : إن كنا لنرفع لرسول الله صلى الله عليه وسلم الكُرّاع<sup>(١)</sup> فيأكله بعد شهر .

وروى الإمام أحمد ، ومسلم ، وابن ماجَه عن عُنْبة بن غَزْوان رضى الله تعالى عنه ، قال : لقد رأيتُنى سابع سبْعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما طعامنا إلا ورق الحُبُلة ٣٠ حتى تقرَّحَت أشداقنا .

وروى ابن سعد رضى الله عنه عن عِسران ابن زيد المَدنى قال : حدثنى أبي قال : دخلت على عائشة رضى الله تعالى عنها فقالت : خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من

<sup>(</sup>١) علم الزيادة من مستد أحمد ١٩٨/٤ .

<sup>(</sup>۲) انظر تدریب الرادی السیرطی ۲۹۹/۱ وما بعدها .

 <sup>(</sup>٣) أن الأصل : العثيق وهو تحريف : والطيث الخبز المخلوط من الحنطة والشعير : انسان العرب والنظر صند أصد
 ١٩٨/٤ .

 <sup>( )</sup> السلت ضرب من الشعير ، أو هو الشعير بعيته ، أو الشعير الذي الانشر له ، وقيل هو نوع من الحصلة والأول أصبح ، انظر نسان العرب ٢٠٠٧ .

<sup>(</sup>ه) الحائط : البستان : القاموس .

<sup>(ً 7)</sup> الكراع في القاموس الكراع كتراب من البقر واللغ بنزلة الوظيف من الفرس وهو مسطق الساق. والنظر نسان العرب .

<sup>(</sup>٧)ءانظر ص ١٩٩٠.

الدنيا ، ولم تلاً بطنه في يوم من طعامين ، كان إذا شبع من التمر لم يشبع من الشعير ، وإذا شبم من الشعير لم يشبع من التمر .

وروى أيضاً عن الأُعْرَج (١) قال : قال أبو هريرة رضى الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجوع ، قلت لأبى هريرة : وكيف ذلك الجوع ؟ قال : لكثرة من يغشاه ، وأضيافه ، وقوم يَلزَمونه لذلك ، فلا يأكل طعاماً قط إلا ومعه أصحابه ، وأهل الحاجة يشبعون فى المسجد ، فلما فتح الله عز وجل (١) خيبر أتسع الناس بعض الاتساع ، وفى الأمر بعض ضيق ، والمعاش شديد ، وهى بلاد لا زرع فيها ، إنما طعام أهلها التمر ، وهى ذلك أقاموا .

وروى عبد الله بن الإمام أحمد فى زوائد المسند ، عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : احتفر رسول الله صلى الله عليه وسلم المختَّدَقُ ، وأصحابه قد شدوا الحجارة على بطونهم من الجوع . ذكر الحديث .

وروى البيّهتي وابن صاكر عن جُبْير بن نُفَير قال : قال أَبو البُجبُر<sup>(1)</sup> رضى الله عنه : أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوماً الجوع ، فوضع على بطنه حجرا ، وقال : يارُبُّ نفسِ نَاصِمةٍ مَاحِمةٍ ، جائِمةً عاريةً يوم القيامة .

١ ٢٨ وروى ابن سعد عن أبى هريرة رضى الله عنه / قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشد بطنه بالنحجر من العَرْثُ .

وروى الإمام أحمد والشيخان وأبو يَعْلَى ــ بسند جيد ــ وأبو نُعَمِ<sup>(١)</sup> فى الحِلْيَة

 <sup>(1)</sup> هر أبر دارد ميد الرحمن بن هرمز كان سافطأ مقرئاً كاتباً المصاحف ت ١١٧ ه : تذكرة الحفاظ ١/٩٠-٩٢
 (٢) كان فتح نمير في السنة الدابعة من الحبرة ، وكان بها أتوى حصود الهود وأعظرها ، ولقد ظائر حسار

<sup>(</sup> y ) كان فتح غير في النخ النابعة من الحجرة ، و كان بها الفرى حصوت البود واخطرها ، ولقد على حصار المسلمين لحا ثم أعملت حصوتها للمنافض في أيدى المسلمين بعد ذلك ، وأخيراً صالح الرسول البود بها على نصف الخمر ، ونصف الأرض : انظر : سوة ابن هشام ٢٣٩/٣ – ٣٤٢ .

<sup>(</sup>٣) كانت غزوة الخندق في السنة الحاسة من الهجرة : انظر منها : تاريخ الأم الإسلامية ١١٩/١ .

<sup>( \$ )</sup> انظر من أبي البجير : طبقات ابن سعد ٢٧٣/٧ ، وتاج العروس ٢٦/٣ .

<sup>(</sup> ٥ ) النرث أيسر الجوع وقيل شلك : تاج البروس ١٢٥/١ .

<sup>(</sup> ٢ ) هو اصد بن عبد آلف بن أسبد الأسبياني ت ٣٠ ء هو له حلية الأولياد ١٠ أجزاء ودلائل النبوة ، وطبقات المعشق رشيرها : الرقيات ٢٧/١ ، وطبقات الشافسية ٧/٣ .

عن جابر رضى الله تعالى عنه قال : مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ، وهم يحضرون الخندق ثلاثاً لم يدوقوا طعاماً ، قال جابر : فحانت منى التفاتة فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد شد على بطنه حجراً من الجوع ، ولفظ أبى نُعَم فى الجلية · نظرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجلته قد وضع بينه وبين إزاره حجراً ليقيم به صليه من الجوع .

وروى التَّرِمِلَى - بسند جيد قوى - عن أنس رضى الله عنه قال : قال أبو طلحة (۱) : شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجوع ، ورفعنا عن حجر حجر ، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم عن حجرين ، وذكر الحافظ (۱۲) رحمه الله تعالى في تخريج أحاديث المِشْكاة أن التَّرملنى صححه ، ولم أقف على ذلك في النسخة التي وقفت عليها من التَّرْملنى .

وروى ابن أبى النُّنيا ، والبيّهتي في الزهد ، وابن عساكر عن أبي البُجَيْر رضى الله عنه قال: أصاب النبي صلى الله عليه وسلم جوع يوما ، فعمد إلى حجر فوضعه على بطنه .

وروى مسلم والبُيْهَتِي عن أنس رضى الله عنه قال : جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوماً فوجلته جالساً مع أصحابه يحلم ، وقد عصب على بطنه بعصابة ، قال أسامة أنا أثناً على حجر ، فقلت لبعض أصحابه : لم عصب رسول الله صلى الله عليه وسلم بطنه ؟ قالوا : من الجوع ... الحليث.

وروى أبو نُعم وابن عساكر عن حُصَين بن يزيد الكلبي رضى الله عنه قال : ربما شد رسول الله صلى الله عليه وسلم على بطنه الحجر من الجوع ، ويرحم الله تعالى الإمام ابن جابر حيث قال<sup>(77)</sup> :

<sup>(</sup>١) من أبي طلحة انظر ص ٧٧ .

<sup>(</sup> ۲ ) يقصد المؤلف به : الحافظ أصعه بن على ين عمد الكنان السقلان أبو الفصل ثباب الدين ابن حجر ت ٥٨٦ هـ كما يقول في مقمد كنابه : انظر عنه الضوء اللامع ٢٠٢٧ و يدائع الزهور ٢٢/٣ واسم كنابه هذا : هداية الرواة إلى تخريج المصابيح والمشكلة : انظر هدية المعارفين ١٠٠/ ١٣٥ وعن كتاب : مصابيح السنة البغوى ت ١٦٥ ه ، وعن ذيله مشكلة المصابيح الشيخ أبي عبد أن المطلب انظر كفف الظنون ١٦٩٨/ ١

<sup>(</sup>٣) اين جاير هر : عمد ين جاير بن محمد ين قام القيمي شمس للدين أبو عبد الله الوادي آتي شاعر أندلسي رحالت انظر نفح اللوب ١٨/٣ ط محيي الدين .

طوى كَشْحَه تحت الحِجارةِ مِنْ طُوَى كَأَن عِيالُ الناسِ طُـــرًا عِيالُــهُ يَبِيتُ على نَفْرٍ عولَوْ شَاء حُولُستْ وَمَا كَانَتِ اللُّنْيَا لِلَبُّهِ بِمَــوْقِمِ رَأَى هَـــنِه اللنبا سَريعاً زوالهُــــا لعَسْسِرُكَ ما الأعدارُ إلا قصيرةً أتنب مفاتبح الكُنسوز فَرَدّها وكان يُغيضُ المال بين عُفَاتِه فعا كَان لِلْمَــال الشَّدِيد عـبائِل به فَــرَّجَ اللهُ المَايِنَ كُلَّهــا / فأَنْصَفَ مَظْلُوما وأمَّن خَاتِفاً بَشِيرٌ نسليرٌ صَادِقُ القول صَادِعُ بَلِينًا يصلوغُ القَول كيف يُريدُه جَبِيلٌ جَلِيلٌ مَانِـــــعُ غيرَ مـــانِعِ إِذَا أَبْصَرَتُهُ العِينَ هَابَتْ فَلَم تَكُن شفيعٌ دفيعٌ ناصِـــوٌ ناصحٌ لنسا حبيب إلى رب الأنسام مُحبب 

وإخسانُه ما قَلَّ مِنْـــه مِثــــالُ فكلُّهُم عمسا لَتَيْسب يُعَسالُ . لَهُ ذَهِا مَحْما رُبِيُّ وَجِبَــالُ فقد صُرِمت فيها لديه جِـــــالُ فلم يَرْضَ شيئاً يَحْسَسِيه زَوالُ ولكنَّ آمـــالَ الرجــال طِــــوَالُ وعَافَتُ عَينٌ مَسَّهَـــا وشِمَــالُ كما فَضَّبت التربِّ المُهَـــال شمَّالُ وَكُمْ غَرَّ أَرْبَابَ التُّقُولِ فَمَـــالُّوا وَبِـــانَ حَـــرَامٌ للـــوَرَى وحَلَالٌ وأَغْنَمُ (١) مُحْتَاجًا ونِعْمَ مَـــــآلُ لِكُلُّ كَلاَم ِ جَـــــاء عَنْه كَمالُ لِكُلُّ مَفسام بَنْتجِه مَفَسالُ عَلَيه وَقَارٌ طْـــاهِرٌ وجَــــلاَلُ لِتُمُلَدُّ مِنْـــه العِينُ حِين تُجَــالُ رَحِمُ رَحِيبُ العفـــو حين يُنَالُ وصَدَّق ذِيْبٌ قولَـــه وغَـــزالُ 

<sup>(1)</sup> أن الأصل ألحني .

 <sup>(</sup>٢) الأربعة م أبو داود والترمذي والنساق وابن ماجة .

<sup>(</sup>٣) عن اين أبي حاتم انظر ص ٣٧ .

عن ابن عباس وابن مرْدُويُّه ؟(١) عن ابن عمر رضي الله عنهما ، والطبراني عن ابن مسعود رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ذات يوم ، فإذا هو بأبي بكر وعمر رضى الله عنهما ، فقال : ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة ؟ قالا : الجوع يا رسول الله ، قال : والذي نفسي بيله ، لأخرجني الذي أخرجكما ، فقوما ، فقاما معه ، فأتى منزل أبي أيوب الأنصارى ، وقال ابن عمر منزل أبي المُيِّم(") بن التُّيُّهَانَ ، فلما انتهوا إلى داره قالت امرأته : مرحباً بنبي الله ، وبمن معه ، قال النبي صلى الله عليه وصلم : أين أبو أبوب ؟ فقالت امرأته : يا نبي الله يأتيك الساعة ، انطلق يستعلب الماء ، فجاء أبو أبوب رضى الله عنه ، فنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : الحمد أله ، ما أحد اليوم أكرم أضيافا منى فانطلق فقطم عِنْقا ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ما أردت تقطع لنا هذا إلا اجْتَنَيْت لنا من تمره ، قال : أُحببت يا رسول الله أن تأكلوا من تمره ، وبسره ، ورطبه ، ثم أُخذ المُنْية ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إياك والحَلُوب ، فلبح لهم ، فشوى نصفه ، وطبخ نصفه ، فلما وضع بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أخذ من الجدَّى ، فجعله في رغيف ، وقال : يا أبا أيوب أبلغ جذا فاطمة [ لأنها ا<sup>m</sup>] لم تصب مثل هذا منذ أيام ، فذهب به أبو أيوب إلى فاطمة ، فلما أكلوا وشبعوا ، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا لهو النعيم الذي تسأَّلُون عنه ، قال الله تعالى : ﴿ ثُمَّ لَتُسْتَلُنَّ يَوْمَئِذِ عَن (١٠) النَّعِيم ﴾ فهذا النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة ، فكبر ذلك على أصحابه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا أَصبتُم مثل هذا فضربتُم بلِّيليكم فقولوا باسم الله ، فإذا شَبِعتْم فقولوا الحمد لله الذي هو أشبعنا ، وأنهم علينا وأفضل ، فإن هذا كَفَافُ (٥) لهذا فأُخذ عمر رضي الله عنه العِنْق فضرب بها الأرض حتى تناثر البُّسر ، ثم قال : يارسول الله وإنا لمستولون عن هذا يوم القيامة ؟ قال : نعم ، إلا من/ ثلاث : كِسرة يسُديها الرجل جوْعَته ، أو ثوب يستر هم ٢ به عورته ، أو جُمُّر يلخل فيه من القُرُّ والحرِّ .

<sup>(</sup>١) مابين القوسين ساقط في م .

<sup>(</sup> ٢ ) أبو الحيثم بن التهان هو مالك بن التهان الأنصاري أحد النقباء ت ٢٠ ه : انظر صفة الصفوة ١٨٣/١ .

<sup>(</sup>٣) زيادة يقتضيها السياق . (٤) سورة التكاثر ١٠٢/٨٠ .

<sup>(</sup> ه ) كفاف الشيء كسحاب : مثله : القاموس .

# تَبْيَهَاتُ

اللول : أَنكر الإمام الحافظ أبو حاتم بن حِبَّان رحمه الله تعالى هذه الأحاديث الى في شده صلى الله عليه وسلم الحجر على بطنه عند كلامه على قوله صلى الله عليه وسلم : لَسْتُ كَأَحدِكُم ، إني أَطْهَم وأَسْقَى ، قال : لأَن الله تعالى كان يُطْيِم رسوله ، ويَسْقيه إذا واصل ، فكيف يتركه جائماً حتى يحتاج إلى شد الحجر على بطنه ؟ ثم قال : وماذا يغنى الحجر من الجوع ؟ ثم ادعى أن ذلك تصحيف ممن رواه ، وإنما هي الحُجّر بالزاى جمع حُجْزة(١١) ، قال الإمام الخَطَابي(٢) رحمه الله تعالى : قد أُشْكِل الأَمر في شده الحجر على البطن من النجوع على قوم ، فتوهموا أنه تصحيف ، وزعموا أنه الحُجز \_ بضم الحاء وفتح الجم ، بعدها زاى \_ جمع الحُجْزَة ، وهي التي بُشَدّ بها الوسط ، ومن أقام بالحجاز ، وعرف عاديهم ، عرف أن الحجر واحد الحجارة ، وذلك أن المجاعة تعتربهم كثيرا ، فإذا خُوى [ البطن ] الله لم يمكن معه الانتصاب ، فيعمل [ الشخص] الله حينئذ إلى صفائح رقاق في طول الكف، أو أكثر، فيربطها على بطنه، ويشدها بعِصَابة فوقها ، فتعتلل قامته بعض الاعتدال ، والاعبّاد بالكبد على الأّرض مما يقارب ذلك ، قال الحافظ(٤) رحمه الله تعالى : قد أكثر الناس من الرد على ابن حِبَّان في جميع ذلك ، فأبلغ ما يُرَدّ [ به ] عليه أنه أخرج في صحيحه حديث ابن عباس رضي الله تعالى **عنهما قال : خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فرأى أبا بكر ، وعمر رضى الله عنهما** فقال : ما أخرجكما ؟ قالا : ما أخرجنا إلا الجوع ، فقال : أنا والذي نفسي بيده ما أخرجني إلا الجوع ، الحديث ، فهذا يردُّ ما تمسك به ، وأما قوله : وما يغني الحجر من الجوع ؟ فجوابه : أنه يقيم الصلب ، الأن البطن إذا خلا ربما ضعف صاحبه على القيام لاتثناء بطنه ، فإذا ربط عليه الحجر اشتد ، وقوى صاحبه على القيام ، حتى قال

<sup>( 1 )</sup> الحبزة بالقم معقد الإزار ، ومن السراويل موضع التكه ؛ العناموس ولسان العرب .

<sup>(</sup>٢) من الحطابي انظر ص ٢٨١ .

<sup>(</sup>٣) زيادة يأتضيها ألسياق .

 <sup>(</sup>٤) عن الحافظ انظر س ٨٩.

بعض من وقع له ذلك : كنت أظن أن الرَّجْلَين تحملان البطن ، فإذا البطن هو الذي يحمل الرجلين .

وقال الحافظ رحمه الله في موضع آخر من الفتح(١) : قال العلماء رحمهم الله تعالى : فائدة شد الحجر المساعدة على الاعتدال ، وعلى الانتصاب ، والمنع من كثرة التحلل من النُّنَّاء الذي في البطن ، يكون الحجر بقدر البطن ، فيكون الضعف أقل ، أو لتقليل حرارة الجوع ، ببرد الحجر ، أو كان فيه إشارة إلى كسر النفس .

قلت وسيأتي الكلام على حديث : إنى لست كأُحدكم ، إنى أُطْم وأُسْقَى ، ف ياب وصاله من أبواب صيامه ، ويدل على أن شد الحجر على البطن من عادة العرب ، ما رواه الإمام أحمد ، والبخاري ، عن عبد الله بن عنيق(٢) قال : أقمت مع أبي هريرة رضي الله عنه سنة ، فقال : لو رَأْيَتنا ، وإننا ليأتي على أحدنا الأَّيام ما يجد/طاما يقيم به صلبه ، ٢٩٠ حنى إن كان أحدنا لبأخذ الحجر فيشد به على أخْمضِ (١١) بطنه ، ثم يشده بثوبه ، ليقيم يه صليه .

قلت : وروى أبو داود الطيالسي عن أبي سعيد الخُدري رضي الله عنه قال أصابيي جوع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى شددت على بطنى حجرا ... الحديث .

وروى الحارث بن أبي أسامة عن عامر بن ربيعة \_ رضى الله عنه قال : بعثنا رسول اقة صلى الله عليه وسلم في سرية نَخْلَة<sup>(١)</sup> ومعنا عمرو بن سُراقة ، وكان رجلا لطيف البطن طريلا ، فجاع ، فانشى صلبه ، وكان لا يستطيع أن يمثى ، فسقط علينا ، فأخلنا صَفَّحَة من حجارة فربطناها على بطنه ، ثم شددنا إلى صلبه ، فمشى معنا ، فجئنا

<sup>(</sup>١) يقصد المؤلف به فتح البارى إل صميح البخارى للمافظ ابن حجر السقلاق كما يقول في المقدمة .

<sup>(</sup> ٢ ) عبد الله بن عتيق هو عبد الله بن أب بكر الصديق وهو شقيق أسما. بنت أب بكر ، توفى فى خلافة أبيه ١١ ﻫ :

<sup>(</sup>٣) خمص البطن مثلثة الميم : خلا ، ورجل خصان بالضم وبالتحريك ، وخميص الحشي : ضامر البطن : القاموس ( ﴾ ) وتسمى أيضاً سرية عبد الله بن جعش وكانت في السنة الثانية من الهجرة قبل غزوة بدر ، ونخلة مكان بين قلة والطائف : ثرصه فيه عبه اقه بن جعش مع رجاله … بأمر الرسول … لينض التجار من قريش وكتل بنضهم وأخذ شيئًا من متاعهم وأسر النين منهم : انظر سيرة ابن هشام ٢٠١/١ – ٢٠١ ، وتاريخ الام الإسلامية ١٠١/١ .

حيًا من العرب ، فضَيَّقُونا ، فعشى معنا ، قال : كنت أحسب الرَّجلين تحملان البطن ، فإذا البطن يحمل الرِّجْلَين .

الثانى : قال العلماء رحمهم الله تعالى كان فقر النبي صلى الله عليه وسلم اختياريا

الثالث : في بيان غريب ما سبق :

البُرّ : بباء مضمومة ، فراء : الحنطة .

جِيران : بكسر الجيم .

المناتح : بحاء مهملة : جمع مُنِيحة وهي عند العرب على وجهين : أحدهما العطية ، كالهبة والصلة ، والأُخرى تختص بلوات الألبان ، وهو أن يعطيه الثناة مثلا لينتفع بلبنها ويردها .

الغزيرة : بالغين المعجمة ، والزاى : الكثيرة اللبن .

بمنحون : بفتح أوله وثالثه ، ويجوز ضم أوله وكسر ثالثه : أي يجعلونها .

يعيشكم : بضم أوله : يقال أهاشه الله تعالى عِيْشَة ، وضبطه النووى<sup>(١)</sup> بالمثناة التحدية .

الرَّف : براء مفتوحة ، فقاه مشددة : خشب يرفع هن الأَرض إلى جنب الجلار يوقى به ما يوضع طيه .

شطر : بشين معجمة مفتوحة ، فطاء مهملة ساكنة ، فراء : قبل أراد نصف مَكَّولُه<sup>(٢)</sup> وقبل أراد نصف وَش<sup>(۲۷</sup> .

 <sup>(</sup>۱) من التروى انظر ص ۲۹۹ .

<sup>(</sup>٣) الكوك مكيال لأمل العراق وهو صاح وتعيث : السان العرب .

 <sup>(</sup>٣) الوسق حمل پيپر وجو متون صاماً پيماع النّبي وجو خمنة أرطال وثلث: والوسق ٣٧٠ ركاد عنه أهل الحبال
 ( ٥٨٥ رخاد من أهل الموال : لسان العرب .

الحنطة : بحاء مهملة مكسورة ، فنون ساكنة ، فطاء مهملة ، فتاء تأثيث :البُّر .

الخبيص : بخاء معجمة مقتوحة ، قمم مكسورة ، فتحتبة ساكنة ، قصاد مهملة : أى ضامر البعان .

المائدة : كل شيء بمد ويبسط ، وسيأتي له بسط كلام

اللُّقُلُ: بدال مهملة ، فقاف: حشف التمر.

المُصْلِيَّة : يميم مفتوحة ، قصاد مهملة ساكنة ، قلام مكسورة ، فتحتية مفتوحة . مشددة ، فتاء تأثيث : أي مشوية .

الكَلِرة : بكاف مفتوحة ، فدال مهملة ، فراء فتاء تأتيث : [ ضد ](١) الصافية .

الضفف (٢٠) : بضاد معجمة ، ففاء مفتوحتين ، ففاء أخرى : الجوع .

العريف: بعين مهملة مفتوحة ، فراء مكسورة ، فتحتية : القيم بأمور القبيلة ، أو الجماعة من الناس يلى أمورهم ، ويتصرف الأمير منه أحوالهم ، فعيل جعنى فاعل ، والعراقة عمله ، والمراد هنا : لم يكن له بالمعينة من هو حارف له أى من يعرفه .

القرناء : يقاف مضمومة ، فراء مفتوحة ، فنون ، فألف : جمع قرين وهو الكفء والنظير .

المصباح: يكسر الم : سراج مفى .

البُرْمة : بموحدة مضمومة (٢٠) [ أو ] مكسورة فراء ساكتة ، فمم ، فتاء تُأَدِّث : القدر مطلقا .

<sup>(</sup>١) زيادة يقتضيها المياق .

<sup>(</sup>٢) الشفف : قلة المأكول أو الفيق والثبة : انظر لمان البرب ٢٠٨/٩ والباية .

<sup>(</sup>٢) عاد الزيادة من القرابيس القوية .

تهلّرون : بفوقية مفتوحة ، فهاه ساكنة ، فلمال معجنة (۱۰ ، فراه : أى تتوسعون ا و أ فيها ، وتبدّرونها ، وتفرقونها فى كل وجه ، وروى : تُهزون الغنيا ، قال / فى النهاية (۱۰ ) وهو أشبه بالصواب ، يعنى تقتطعونها إلى أنفسكم ، وتجمعونها ، أو تسرعون إنفاقها الإمالة : بكسر الهمزة : كل ما يوقد به من الأحمان .

سَنجُه : بسين مهملة ، فنون [ مكسورة ] ألله فخاه معجمة ، فتاء تأثيث : المتغيرة الرائحة .

نقد بإصبعه : بنون فقاف ، فدال مهملة ، مفتوحات : أي نقر .

قِناع : بقاف مكسورة ، فنون ، فألف ، فعين مهملة : أى طبق .

كعب من إهالة : بكاف مفتوحة ، فعين مهملة ساكنة ، فموحدة : قطعة من السمن واللمعن .

المجهود : يميم مفتوحة ، فجيم ، فهاء مضمومة ، فواو فدال مهملة : واجد المشقة .

الوكك : بواو ، فدال مهملة مفتوحين ، فكاف : دمم اللحم ، ودهنه الذي يستخرج منه (ا) القدّ : الجلد .

جعار الجوع : بجم مكسورة ، فعين مهملة ، فألف فراء : يُبْس الطبيعة بأن يُبِيِّس النَّقُل في النبر<sup>(ه)</sup> .

ابتهر : بهمزة وصل ، وموحدة ساكنة ، فمثناة قوقية ، فهاء ، قراء : أى عسى .

<sup>( 1 )</sup> تَهادُونَ : يَقْتُمُ الذَّالُ وَكُسُرُهَا : لسَانَ النَّرِبِ . وَاتَّظُرُ كَامِ النَّرُوسُ .

<sup>(</sup>٢) إضافة لزيادة التوضيح وهي من ثلج العروس .

<sup>.</sup> ٢٤٥/٤ غيابًا (٣)

<sup>( )</sup> أقد : جلد السخلة : ثاج العروس .

<sup>( 0 )</sup> افتال اكفارة ، والرجيع وهو النجو والروث والبلوة جنهماً ؛ انظر تاج الدوس ٣٤٤/٧ ، ولسان العرب. ١١٢/٨ ، ١١٦/٨ .

رغيفا مرفقا : براء فقافين ، أى لم يكن يعمل له رُفاق ، لأنه لا يكون من شعير ، وإنما يكون من البُرّ .

السُّلت : بسين مهملة مضمومة ، فلام ساكنة ، فمثناة فوقية : الشعير ، أو ضرب منه أو الحامض .

ورق الحُبَّلة<sup>(1)</sup> : بحاء مهملة مضمومة ، فموحدة ساكنة : ثمر السَّمَر يشبه **اللوبياء** وقيل هو ثمر الوضّاه<sup>(1)</sup> .

البُرير : بموحدة مفتوحة ، فرامين : أولاهما ساكنة ، وبينهما تحتية كأُمير : الأُول من ثمر الأراك .

تقرحت أشداقنا : تقلم الكلام ٢١٠ على مثله .

الغرث : بغين معجمة مفتوحة ، فراء مهملة ساكنة فمثلثة : الجوع .

الكَشْع : بكاف مفتوحة ، ثم شين معجمة ساكنة ، فحاء مهملة : ما بين الخاصر إلى الفيلم الخَلْف.

رُبِي : براء مضمومة ، فموحلة : جمع<sup>(1)</sup> رُبُّوة : بضم الراء ، وسكون الموحلة : وهي . ما ارتفع من الأرض .

العِلَى : بكسر العين المهملة ، وإسكان اللهال المعجمة ، بعدها قاف : القِنْوُ وبفتح العين : النخلة .

 <sup>(1)</sup> ق النباية ١٩٨/١ : و الحيلة بضم الحاد المهملة وسكون الباء الموسعة تمر السعر بيشه الوبياء وقبل هو تمر
 العداد .

<sup>(</sup>٢) النشاة كل شير له شواء : لسان البرب .

<sup>(</sup>٣) تقرحت : تجرحت : اسان العرب .

<sup>(</sup>٤) ياتول صاحب القاموس : والربوة ، والرباوة ~ عللتين – والرابية والرباء : ما ارتفع من الأرض .

المُدْية : بميم مضمومة ، قدال مهملة ساكنة ، قتحية مفتوحة ، فتاه تأثيث : السكين والشفرة .

الحاوب : بحاء مهملة مقتوحة ، ولام مضمومة ، وواو ، وموحدة : الحلوبة  $^{(1)}$  والله أُعلَم .

<sup>(</sup>١) الحقوب والحقوبة سواء وغلفه أنكرُ الآنيا جِنْ مضولة : - لسان البرب وانظر كاج البروس ..

### الباب الحادى والعشرون

### في هيبته ، ووقاره صلى الله عليه وسلم

روى ابن سعد ، وابن جرير عن قَبْلَة بنت مَخْرَمة (١) قالت : لما رأيت رسول الله الله صلى الله عليه وسلم متخشماً فى الجلسة أرْمِنْتُ من الفيرق ، فقال ، جليسه : با رسول الله أرْمِنَتُ من الفير وسلم -- ولم ينظر إلى ، وأنا عند ظهره -- با مسْكِينة ، طيك بالسكينة ، فلما قالما رسول الله صلى الله عليه وسلم أذهب الله تمالى ما دخل قلمى من الرعب .

وروى محمد بن أبى عمر ، وأبو داود ، والنّسائى ، والتُرْمِنِين ــ وصححه ـ وابن حِبّان عن يزيد بن الأَسُود / السَّوائي (") رضى الله عنه قال : حَجَجْنا مع رسول الله صلى ١٠٠ الله عليه وسلم حَبّة الوداع (") ، فصلى بنا صلاة الصبح فانحرف فاستقبل الناس بوجهه صلى الله عليه وسلم فإذا هو برجلين من وراء الناس لم يصليا مع الناس فقال : انتونى جلين الرجلين ، فلّي جما تُرْحد فرائِصهُما (") ، فقال : ما منعكما أن تصليا مع الناس ؟ قالا : يا رسول الله ، إنا قد صليت في رحالنا ، فقال : فلا تفعلا ، إذا صلى أحدكم (") في رحله ثم أدرك الصلاة مع الإمام فليصلها معهم ، فإنها له نافلة .

وروى أبو داود ، وابن ماجة \_ بسند لا بأس به \_ عن أبى مسعود الأنصارى رضي

<sup>(</sup>١) هن قبلة بنت غرمة الدنوية أو العنزية أو التيمية : انظر الاستيماب ١٩٠٦/٤ وأعلام النساء ٢٢٦/٤ .

<sup>(</sup>٢) هو يزيد بن الأسود السوال أو المنزامي الكول : الاستيماب ١٩٧١/٤ .

<sup>( 7 )</sup> كانت حجة الرداع في اللخة الدائرة من الحيرة ، تراند وضع الرسول في خطيته بها أم أهداف رسالته ، وكان يضع له فيها ماقة ألف مسلم .

<sup>(</sup>٤) الفريصة لحملة في وسط الجنب عند منيش القلب أو بين الكتاب والصدر ، وترجد أي ترجف وها فريستان ترجان مند الفزع ؛ المان الفرب ٢٣٢/٨.

<sup>(</sup>ه) يجبه الكلام منا تحرَّف ، وإلا فالمهارة عبرة ، وكان الأصع أن تكون : إذا صل أحكا في رحمه ، أو إذا صلماً في رحماً

الله عنه قال : كنا نجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلم النبى صلى الله عليه وسلم رجلا فأرْعِد ، فقال : مُوِّن طيك ، فإنبى لست بملك ، إنما أنا ابن!مرأة من قريش كانت تأكمل القنيد(١١).

وروى ابن عَلِيى عن أنس رضى الله عنه قال : كنا نجلس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم كأتما على رنحوسنا الطير ، ما يتكلم منا أحد، إلا أبو بكر وعمر رضى الله عنهما .

وروى ابن سعد عن أبي رِمْثَة (٢) قال : أُتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعى ابنى ، فقال : يا بنى هذا نبى الله صلى الله عليه وسلم ، فلما رآةأرْعِد من هيبته .

وروى يعقوب بن سُنْيان عنه أيضاً قال : انطلقت مع أبى نحورسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلما رأيته ، قال : هل تدرى من هلا ؟ قلت : لا قال : هلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، واقْمُشْرَرْت حين قال ذلك ، وكنت أظن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا لا يشبه الناس فإذا هو يشر .

وروى التَّرْيِذي في الشهائل عن على رضى الله عنه قال : من رأَى رسول الله صلى الله عليه وسلم بَكِيهة هابه ، ومن خالطه معرفة أحبه .

وروی مسلم عن عمرو بن الماص رضی الله عنه [ قال آ<sup>77)</sup> : ما کان أحد أحب إلى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولا أجلٌ في عيني منه ، وما كنت أطيق أن أملاً عيني منه إجلالا له ، ولو سئلت أن أصفه ما أطقت لأتى لم أكن أملا عيني منه.

وروى ابن حِبّان والحاكم ، وصححه اللعبي(١١) ، وأقره ، عن أسامة بن شريك

<sup>(</sup>١) المله : اللم الملاد المارح الجفت : لسان ألرب ،

<sup>(</sup> ٢ ) أبر رئة هو حييب بن حيالًا النيس أو النيس : طبقات ابن سنة ١/١٥ ، الاستيماب ١٩٥٨/٤ .

<sup>(</sup>٣) زيادة يقطبها السياق .

<sup>(</sup> e ) هر خس الدين عبد بن اسبه بن ميكان التركلف ت ٧٤٨ مائه أكثر من مائة كتاب : فوات الوفيات ١٨٣/٢ ( لمبتات الفلغية ١٩١٥/ .

قال : كتا حند رسول الله صلى الله طبه وسلم ما يتكلم منا متكلم ، كأن على رنموسنا الله . الرُخم ، ورواه الطبراني بسند صحيح بلفظ : كأنما على رنموسنا الطبر ، ما منا متكلم ، ورواه الإمام أحمد ، وأبو داود ، وابن مَاجة بلفظ : أتبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأصحابه حوله ، وعليهم السكينة ، كأنما على رئموسهم الطير ، فسلمت ، ثم قعدت ، وذكر الحديث ، ورواه الطياليي (٢) بسند صحيح ، وابن أبي شيبة ، وأحمد بن منيع عن البراء بن عازب رضى الله عنه قال : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة من الراء بن عازب رضى الله عنه قال : خرجنا مع رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم ، ١٤ من الراء بن كأنما على رئموسنا العلير . وجلما بلكود ، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ١٤ وجلما بالملير .

وروى ابن حِبَّان<sup>(۲۲)</sup> ، والحاكم<sup>(1)</sup> ، وصححه النَّهي ، وأقره ، عن ابن بُرِيَّدة<sup>(۵)</sup> عن أَبِيه قال : كنا إذا قمدنا عند رسول الله صلى الله عليه وسل<sub>م</sub> لم ترتفع رتموسنا إليه إعظاماً له .

وروى التَّرمِذِي ، والحاكم عن أنس رضى الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد لم يرفع أحد منا إليه رأسه غير أبى بكر ، وعمر رضى الله تعالى عنهما ، فإنهما كانا يبتسان إليه ، ويبتسم إليهما .

وروى الحاكم ، وصححه اللهبي ، وأقره ، عن ستّمان (١) رضى الله عنه أنه كان قى عصابة يذكرون الله تعالى ، فعر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام بعضهم ، فجاء نحوهم قاصداً ، حتى دنا منهم ، فكفوا عن الحديث إعظاماً لرسول الله صلى الله عليه وسلم .

<sup>(</sup> ۱ ) الرخة طائر أيتم عل شكل النسر علمة إلا أنه مبتع بسواد وبياض والجمع رغم ورغم : لسان العرب ١٣٦/٥ . ( ٢ ) هم أبر داود سليان بن داود العليانس له مستد ٢٠٤ ه : تاريخ بغداد ٢٤/٩ والباب ٣٩٦/٢ وهم فير أبي الوليد العليانس ت ٣٣٧ ه : "بليب التيذيب ٤٠/١٤ . \_

<sup>(</sup>٣) عن ابن حبان انظر ص ٣٩.

 <sup>(</sup>٤) عن الحاكم انظر ص ٢٢١ .

<sup>(</sup>٥) من بريدة انظر ص ٢٤١.

 <sup>(</sup>٦) هو أبو عبد الله سلمان ابن الإسلام أو سلمان الخبر الفارسي أسله من أسبمان ت ٣٦ ه ، طبقات ابن سعد ،
 ٣٦/٥ ، والإسابة ٦٣/٢ .

وروى ابن سعد عن قيس بن أبي حازم ، أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقام بين يديه ، فأنطه من الرَّعْدة شىء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : مَوِّن عليك ، فإنى لست ملكاً ، إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القَديد .

وروى الشيخان عن ابن مسعود رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد الْقَيَت عليه الهابة .

وروی قامم بن ثابت عن علی رضی الله تعالی عنه : کان رسول الله صلی الله علیه وسلم لیس بالطویل ، ولا بالقصیر ، من رآه هابه : أی أکبره وعظمه .

وروى وصححه (١) الذهبي عن أبي مسعود (١١) ، قال : أنى [كنت أضرب] غلاماً لى ، إذ سممت صوتاً من خلق : اعلم أبا مسعود [ الله أقدر عليك منك عليه ] قال : فجعلت لا ألتفت إليه من الغضب ، حتى غشينى ، فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلما رأيته وقع السوط بين يدى من هيبته .

وروى البَيْهِيْ عن أَم مثبَد الله عنها هنه صلى الله عليه وسلم : إن صمّت فعليه الوقار ، وإن تكلم ساه وعلاه البَهَاءُ ، له رُفَقَه يستُفُّون به ، إن قال أنصتوا لقوله ، وإن أَمر ابتدوا إلى أمره ، مَسْفُود مَحْشُود الا عابس و [ لا ] مُثَنَدٍ .

وروى أيضاً عن هند بن<sup>(ه)</sup> أبى هالة قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخماً مُفخَّما .

<sup>(1)</sup> يروى الإمام البخارى هذا الحديث في الأدب المفرد ص ٧١ رقم ١٧١ باب ٩٠ : حكاً : حدثنا عبد بن سلام قال : أخبر نا أبو صارية من الأعشى من ابراهيم التميى من أبيه من أب مسعود . والزيادة من الكتاب المشار إليه وبه تكلة لم يذكرها المؤلف . ط الحطيب .

<sup>(</sup>٢) هو هبد الله أو هروة بن مسعود الغفاري ، ولا يجيء في الرواية إلا غير مسمى انظر عنه الإصابة ٤/١٨٠ .

<sup>(</sup>٣) هي أم سبد المنزاعية واسمها عاتكة بلت خالد ، نزل طبها الرسول عند الهجرة انظر عنها الإصابة ٤٩٧/٤-٤٩٩

<sup>(</sup> ٤ ) عقود عشود أي أن أسمابه يخدونه ويجتمون إليه : لمان العرب .

<sup>(</sup>ه) من هند بن أبي هالة النظر ص ١٩٨.

#### تنبيــه : في بيان غريب ما سبق :

الهيبة : بهاء مفتوحة ، فمثناة تحتية ساكنة ، فموحلة : المخافة والتُّقية .

الوقار : بواو ، وقاف مفتوحتين ، وراء : الرزانة .

قيُّلة : بفتح القاف ، وسكون المثناة التحتية ، بعدها الم .

مُخْرَمَة : بفتح الم وسكون الخاء المعجمة .

متخشما : يم مضمومة ، ففوقية ، فخاء معجمة مفتوحين ، قشين معجمة ، فعين مهملة : من الخشوع ، وهو في العموت ، والبصر ، كالخضوع في البدن : وهو الانقياد والطاعة .

الفرق : بفاء ، فراء مفتوحتين ، فقاف : الخوف والفزع .

السكينة(١٠): تقدم الكلام عليها ،/ أواثل الكتاب ، حند شق صدره الشريف صلى ١٥٠٠ الله عليه وسلم.

الرعب : بضم الراء ، وسكون المهملة ، وبالباء الموحدة : الفزع .

الفرائص : بفاه ، فراء مفتوحتين ، فألف فهمزة مكسورة ، فصاد مهملة : جمع فريصة : وهي اللحمة التي بين جنب الدابة وكتفها ، لا تزال تَرْعَد .

اقْشُعْرَرْبُ : بهمزة ، فقاف ، فشين معجمة ، فعين مهملة ، فرامين : ارتعد جلدى .

البَّاسَةِ : مفاجأًة وبغتة : يعنى من لقيه قبل الاختلاط به هابه لوقاره وسكونه ، وإذا جالسه وخالطه بـان له حسن خُلُقِه .

مَحْفُود : يميم عقمهملة ، قفاد ، وآخره دال مهملة : مخدوم .

مُحْشُره : عم مفتوحة ، فمهملة ، فمعجمة ، فواو فمهملة : مطاع .

العابس: بعين مهملة ، فألف ، فموحدة ، فسين مهملة : الكريه المَلْقَى الجهم المُحبِّا .

معتد: بميم مضمومة ، فعين مهملة ساكنة ، فتحتية : من الاعتداء وهو الظلم ، وتنجاوز الحد.

قخما مفخما : يقاء فخاء معجمة أي عظيا معظما .

<sup>(</sup>١) السكينة : الودامة والوقار : اسان العرب .

## الياب الثابئ والعشون

### في مزاحه ، ومداعبته صلى الله عليه وسلم

وروى لبن عساكر عن أنس رضى الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفكه الناس ، ورواه ابن الجوّزى(١) وزاد : مع صبى .

وروى ابن صاكر عن حُبْشِيّ<sup>(۱)</sup> بن جُنادة رضى الله عنه قال : كان رسول الله صلى لله طيه وسلم أفكه الناس خُلُقا .

وروى الطبراني في الكبير (٢٠ ، قال اللهبي رحمه الله \_ إسناده قريب من الحس \_ عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إني لأمزح ، ولا أقول إلاحقا ، ورواه الخطيب(١٠) عن أنس.

وروى أبو الشيخ<sup>(ه)</sup> عن عبد الله بن الحارث بن جَزْه <sup>(۱)</sup> رضى الله عنه قال : ما رأبت أحداً أكثر مُزَاحً<sup>(۱۷)</sup> من رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وروى النَّمَانَى بن زكريا<sup>(٨)</sup> وفيه انقطاع عن عائشة (١) رضى الله صنها قالت : كان

<sup>(</sup>۱) من ابن الجوزي انظر سي ١٣٥.

<sup>(</sup> ٢ ) هو حيثي بن جنادة بن نصر السلولي صحاب : تهذيب التهذيب ١٧٩/٢ ، والإصابة ١/١٠١ .

<sup>(</sup>٣) من الطبراق انظر من ٢٠٩.

<sup>(1)</sup> من الحليب التقر ص ٢١ .

 <sup>(</sup>٥) من أبن الشيخ انظر ص ٢٣ .
 (٦) انظر طبقات ابن سعة ٧/٧٩ .

<sup>(</sup> ٧ ) مَرْحَ مَوْسًا ومِزَاسَةً ومِزَاسًا بِفسيهنا ۽ وها ايمان ۽ دمب ۽ ومازسه عازسة ومزاساً بالکسرة ۽ وتمازساً : كاللوس .

<sup>(</sup> a ) هو المعلق بن زكريا بن يحيي بن حسيه النهروان ت ٣٩٠ ه : تذكرة الحفاظ ٣٠٠٠ .

<sup>(</sup>٩) من الحديث المنقطع أنظر ص ١٧٧ .

رسول الله صلى الله عليه وسلم مازحاً ، وكان يقول : إن الله تعالى لاديؤاخذ المَزَّاح الصادق في مزاحه .

وروى ابن ناصر اللدين عن أم نُبينط (١) رضى الله عنها قالت : أهدينا جارية لنا من بنى النجار إلى زوجها ، وكنت مع نسوة من بنى النجار ، ومعى دُف أضرب به ، وأنا أقول : أتيناكم أتيناكم أتيناكم أتيناكم ، فعونا نُحييكم ، ولولا اللهب الأحمر ما حلت بواديكم ، فقالت : فوقف علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ما هذا يا أم نُبينط ؟ فقلت : بأبى أنت وأمى يا رسول الله ، جارية من بنى النجار نُهنها إلى زوجها ، قال : فتقولين ماذا ؟ فلت : فأعدت عليه قولى ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ولولا الحنطة السمراه ما سينت عداريكم .

وروى الإمام أحمد والبخارى فى الأدب ، والتُرْمِلى ، وصححه اللهمي عن أبى هُرِيْرة رضى الله عنه قال : قالوا : يا رسول الله إنك تداعينا ؟ قال/ : إنى لا أقول ١٤٠ ا إلا حقا .

وروى البخارى هن أنس رضى الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخالطنا ، حتى يقول لأخ لى صغير : يا أبا عُمير ما فعل النَّغير ؟

وروى الحسن بن الفسحاك عن أبى محمد عبد الله بن قُتيبة قال : أخبرنا محمد ابن حاشة منقطماً الله : أخبرنا محمد ابن حاشة منقطماً الله : وكان وسول الله صلى الله عليه وسلم يحب بلالا ، وكان حه فرآه يومًا وقد خرج بطنّه ، فقال أمُّ حِسَ .

وروى أبو سعيد بن الأعرابي ، وأبو الحسن بن الضحاك ، عن على رضى الله تعالى عنه قال : دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : أين لُكَع ؟ ههنا لكع ؟ قال : فخرج إليه الحسن بن على رضى الله عنهما ، وعليه لِحَاف قُرُنْقُل ، وهو مأدَّ يله ، فعد

<sup>(1)</sup> من أم نبيط الأنصارية ، اختلف في اسمها ، انظر : الإصابة ٤٠٢/٤ . وأعلام النساء ١٦٣/٠ .

<sup>(</sup>٢) الحديث المنتبط : ماسقط من رواته رار واحد قبل الصحاب في الموضوع الواحد انظر علوم الحديث ط بيروت ١٩٦٧ م. ١٥٠

رسول الله صلى الله عليه وسلم يده والتزمه<sup>(۱)</sup> ، وقال : بناًبي أنت وأمى ، من أحبى فليحب هذا .

وروى الزبير<sup>(۱)</sup> بن بكار فى كتاب الفاكه ، عن عطاء بن أبى رباح رضى الله عنه أن رجلا قال لابن عباس رضى الله عنهما : أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمزح ؟ فقال ابن عباس : إنه كسا ذات يوم امرأة من نساته ثوبا ، فقال لها : البسيه واحمدى [ الله ] (۱) وجدى منه ذَبْلا كليل الفرس .

وروى فيه أيضا عن عائشة رضى الله عنها أنها مَزَحت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم (\*) فقالت : أمها [ يا رسول الله ] بعض دُعَابات [ هلما ] الحى من بنى كِتَانة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : بل بعض مَزْحِنا هلما الحى من قريش .

وروى ابن إسحاق عن جابر رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له غزوة ذات الرَّفاع (٥٠): أتبيعلى جملك ؟ قال : قلت يا رسول الله ، بل أهبدلك ، قال : لا ، ولكن يشيه ، قلت : فسُمْنيه ، قال : قد أخلتُه بدرهم ، قلت : لا ، إذن تنبُّنَى يارسول الله عنه أن يقل : قلل : فبدرهمين ، قلت : لا ، قلم يزل يرفع في رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ الأرقية ، فقال أفقد رضيت ؟ فقلت : رضيت ، قال : نم ، قلت : هو لك ، قال : قد أخلته .

وفى رواية فمجمل رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلمنى وبمازخنى ، ثم قال : يا جابر ، هل تزوجت بعد ؟ قلت : نعم يا رسول الله ، قال : أثيباًأم بكراً ؟ قلت : بل ثيباً ، قال : أفلا جارية تلاعبك وتلاعبها ، قلت : يا رسول الله إن أبى أصيب يوم أحد ،

<sup>(1)</sup> النزمه : مانشه : تاج العروس .

<sup>(</sup>٢) من الرور بن يكار انظر ص ١٨٠ .

<sup>(</sup>٢) زيادة يقتضيا السياق .

<sup>(</sup> ٤ ) علم الزيادة والصميح من كتاب الأدب للفرد البقاري ص ١٠٧ ياب ١٣٣ حديث ٢٦٧ ط الحطيب .

<sup>(</sup> ه ) كانت هذه الغزرة في سنة ع ه انظر سهرة ابن هفام ٢٠٣/٣ - ٢٠٦ ومفازى الواتفين ١/٥٩٥ .

وترك بنات له سبعا ، فنكحت امرأة تجمع رئوسهن ، وتقوم عليهن ، قال : أَصَبْتَ إِنْ شَاءَ الله ، أَمَا إِنَّا لَو قَدْ جَنَا صِرَاراً (أَ أَمَرنا بجزور فنحرت ، وأَقَمناعليها يومنا ذلك ، وسمعت بنا امرأتك فنفضت أن تمارقها ، قلت : يا رسول الله ما لنا من نمارق ، قال : إنها ستكون ، فإذا أنت قلمت فاعمل عملا كيَّساً ، قال : فلما جثنا صرارا أمر رسول الله صلى الله عليه /وسلم بجزور فنحرت ، وأقمنا عليها يومنا ذلك ، فلما أمسى رسول ٤٢ ب سلى الله عليه وسلم دخل ، ودخلنا ، فحدثت المرأة الحديث ، وما قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت : فعونك سمعاً وطاعة أنها.

وروى البزّار ، وأبو حسن بن الفسحاك عن (١) زياد بن سُبُرَة قال : أقبلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وقف على أناس من أشجع وجُهينة ، فمازحهم ، وضحك معهم ، قال : فوجلت في نفسى ، قلت : يا رسول الله تضاحك أشجع (٥) وجُهينة (١٥) فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ورفع يده تحت مَنكَي (١٦) ، ثم قال : أما إنهم خير من بنى أفرّارة (١٥) ، ومن بنى بكر (١٥) ، وخير من بنى الشّريد (١٥) ، وخير من قومك ، أولاً من ينى فرّارة (الله الله الله الله الله على الله صلى الله على وسلم إ ١١) أحد إلا ارتد، قال : وجعلت أتوقع قوى ، أهمنى ذلك مخافة أن يرتدوا ، فأتيت عمر بن الخطاب رضى الله عنه ، وكان لى صليقاً ، فقصصت عليه الحديث ، فأتيت عمر بن الخطاب رضى الله عنه ، وكان لى صليقاً ، فقصصت عليه الحديث ، والأمر الذي أخافه ، فقال : لا تخاف أما سمعته يقول : أولاً أستخر الله .

وروى أبو بكر الشافعي هن أنس رضى الله صنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له : يا بني .

 <sup>(</sup>١) سرار : موضع على ثلاثة أبيال من المثنية ، أو ماه تربها ، أو يثر قدية كانت قربية مها : معجم البلدان
 ٣٤٦/٠

<sup>(</sup>٢) جمع نمرقة وهي الوسادة الصفيرة : نسان العرب .

<sup>(</sup>٣) انظر القصة كاملة في سيرة ابن هشام ٢٠٦/٢ - ٢٠٠٠ .

<sup>(</sup>٤) يقول صاحب الإصابة إنه زياد بن سبرة اليسرى : ١/٥٥٠ .

<sup>(</sup> ٥ ) عن أنساب علمه القيائل انظر جمهرة أنساب العرب لاين حزم : ص ٢٣٨ – ٢٤٣ – ٤١٠ .

<sup>(</sup>٦) المنكب : يكسر الكاف كا في النباية ١٧٤/٤ هو مابين الكفف والبنش .

<sup>(</sup>٧) ما بين القوسين ساقط من م .

وروى أيضاً عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له : مرحباً .

وروى الإمام أحمد والبخارى فى الأدب ، وأبو داود والتُرْمِنِي وصححه عن أنس وضى الله عنه أن رجلا أتى وسول الله صلى الله عليه وسلم يستحمله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنا حاملوك على ولد الناقة ، فقال : يا رسول الله ، ما أصنع بولد الناقة ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : وهل تلد الإبل إلا النَّوق .

وروى أبو داود والتُرْمِلِي ـ وقال حسن غريب عن أنس رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: يا ذا الأُنْنين .

وروى البخارى عن حَلِى بن حاتم رضى الله عنه قال : قلت : يارسول الله إنى أضع تحت رأمى خيطين، فلم يتبين لى شيء ، فقال : إنك العريض الوسادة ، وفي الفظ : العريض القفا يا ابن حاتم ، هو بياض النهار من سوادالليل ، ورواه أبو نُكم ، وأدخله في باب مناعبته من أخطأ ليزول عن المخطئ بذلك الخَجَل.

<sup>( 1 )</sup> كان أسيد بن الحدير بن سملك بن عنيك الأشهل من زهماء الأنصار وأحد النقباء : الإصابة ١٩/١ .

<sup>(</sup> ٢ ) زيادة يقطبها المقام وهي من سنن أب داود ٨٩/٨ .

<sup>﴿</sup> ٣ ﴾ الكثح ما بين الخاصرة إلى الضلع من الخلف وهو من لدن السرة إلى المئن : نسان العرب ٢/٧٠ ؛ .

 <sup>(1)</sup> أبو الزوير هو محمد بن مسلم بن تُدرس حدث من بعض الصحابة رئرق ١٢٨ ه : انظر تذكرة الحفاظ ١٣٦/١٠ ط
 ١٩٦٨ .

 <sup>(</sup> a ) يروى خاذ الحديث بالتضميل في كتاب : الرفا بأشهار المصائل لابن الجوزى ١٤٤٤/٢ ، واسم الرجل فيه زاهر چدى الرسول الحديث من البادية فيجيز، الرسول إذا أراد أن يخرج .

السوق ، وكان رجلا دميا ، فاحتضنه من خلفه ، ولا يبصره الرجل ، فقال : أرسلنى ، من هذا ؟ فالتفت فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم فبحل لا يألو ما ألصق ظهره لصلر رسول الله صلى الله عليه وسلم حين عرفه ، وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : من يشترى العبد ؟ فقال : يارسول الله إذن والله تَجِلني كاسدا ، فقال رسول لله صلى الله عليه وسلم : ولكن عند الله لست بكاسد ، أو قال : ولكن أنت عند الله تعالى .

وروى ابن عساكر ، وأبو يعلى ، برجال المسجيع ،غير محمد بن عمرو بن علقمة ، قال الهيشمى(١): وحليثه حسن(١) عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت : أتبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بحريرة قد طبختها ، فقلت ليسؤدة(١) ، والنبي صلى الله عليه وسلم بيني وبينها : كلى ، فلّبت أن تأكل ، فقلت : لَتَأْكُلِين أو لأَلطَّخنَّ وجهك ، فلّبت فوضعت يدى فيها ، فلطختها ، وطليّت وجهها(١) [ فوضع فخله ما وقال لها : لطخي وجهها ] فلطخت وجهي ، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم فمر عمر رضى الله عنه فقال : يا عبد الله ، فغلن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سيدخل ، فقال : قوما ، فاطلاه ملى الله عليه وسلم منه .

وروى أبو الحسن بن الضحاك عن أنس رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم لمائشة رضى الله تعالى عنها : ما أكثر بياض عينيك !

<sup>( 1 )</sup> هو أبو الحسن على بن أب يكر بن سليان الحيشي ت ٨٠٠٧ : قلسوء اللاسع ٢٠٠/٠ .

<sup>(</sup>۲) الحديث الحسن : إما حسن لذاته دهو ما اتصل إسناده برواية العدل الفسابط ضبطاً فير تام من مشه إلى مشهى السنة مع الفيهرة التي لم تصل إلى شهرة الصحيح من غير شلوذ ولا علة ، وإما حسن لديره : وهو مالايخلو إسناده من مستور أوسيء الحفظ أو تحو ذلك يشرط ألا يكون مقالا ولا كثير الحفاً : انتظر طوم الحديث لقطب ط يوروت ١٩٦٧ ص ٦٣ ، وطوع الحديث لاين الصلاح ط للديم 1933 ص ٣٧ .

 <sup>(</sup>٣) هي سودة بلت زمة بن قيس الترشية الدامرية أول إسرأة تزوجها الرسول بعد السيدة خديمة : الإصابة ٢٣٨/٤ .

<sup>(</sup> ٤ ) مايين القوسين ساقط في م .

<sup>(</sup>ه) أو وجهيكا .

وروى الزبير (1) بن بكار فى كتاب الفاكه عن زيد بن أسلم مرسلا 1 أن امرأة يقال المسلم أم أمن جاعت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : إن زوجي يدعوك ، قال : من هو ؟ أهو الذى بعينيه بياض ؟ فقالت : أنَّ يا رسول الله ؟ والله مابعينيه بياض ، فقال رسول الله عليه وسلم : بل إن بعينيه بياض ؛ مقالت : لا وله ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : وهل من أحد وإلا وبعينيه بياض ؟ ، وجاعته امرأة أخرى فقالت : يا رسول الله احماني على بعير ، فقال رسول الله عليه وسلم : احماوها على ابن بعير ، فقالت : ما أصنع به وما يحماني يا رسول الله ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هل يجيء ما أصنع به وما يحماني يا رسول الله ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هل يجيء بير إلا ابن بعير ؟ وكان مزح معها .

وروى الطبرانى وابن صاكر برجال ثقات عن خوات بن جبير (1) ، رضى الله عنه قال : نزلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مر الظّهران (1) فخرجت من خهائى فإذا نسوة يتحدثن ، فأحجننى ، فرجعت ، وأخرجت حُلَّة لى ، فلبستها ، ثم جلست إليهن ، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من قُبَّة ، فقال : أبا عبد الله ما يجلسك إليهن ؟ ١٩٠ قال فهبت رسول الله صلى الله عليه وسلم واختلطت / ، وقلت : يا رسول الله جمل لى شرود فلم أنا المناه عليه وسلم واختلطت / ، وقلت : يا رسول الله جمل لى شرود فلم أنا الله عليه وسلم وتبعته ، فألقى إلى رداءه ، ودخل في الأراك (1) ، فكأتى أنظر إلى بياض قدميه في خضرة الأراك ، فقضى ورسول الله بياض قدميه في خضرة الأراك ، فقضى

<sup>(1)</sup> الربير بن بكاربن هيد الله بن صحب بن ثابت بن حيد الله بن الزيير بن العرام ت ٢٥٦ ه : كان ثقة راوية للإغبار مثاياً بالإنساب له مؤلفات كيرة ذكرها ابن النام في الفهرست (ص ١٦٦) وفي ترجت في سجم الأدباء لياقرت ثبت آخر بهذه الخولفات (ج ١١ ص ١٦١ - ١٦٥) والزيير بن بكار كاب اسمه : المؤتمات سقلة در نشره ما من مكي المفاد (بقداد شعبة ١٩٤٠) و وقد صدره بقدمة مطراة من الزيير بن بكار أورد شيا ثبتاً ضائياً بمؤلفاته ومكان وجودها وقد بلنت طبقياً خوالفات وكان وجودها وقد بلنت طبقياً خوالفات وكان ورد في النبت الذي أورد المؤلفات المؤلفات

<sup>(</sup>۲) عن سني مرسل انظر ص ۲۸ د ۲۸

<sup>(</sup>٣) عن أم أعن انظر ص ١٥٣ .

<sup>(</sup>٤) ضرب الرسول تخوات بن جيور بن النبان يسهم مع أصحاب يدر : سيرة ابن هشام ٢٩٠/١.

<sup>(</sup> ٥ ) موضع على مرحلة من مكة انظر ص ٣٢١ .

<sup>(</sup>١) انظر ص ١٩٠.

حاجمه ، ثم توضاً ، ثم جاء ، فقال : أبا عبد الله ما فعل شراد جملك ؟ ثم ارتحانا ، فجعل لا يلحقنى فى مسير إلا قال : السلام عليك أبا عبد الله ما فعل شراد جملك ؟ قال : فتعجلت إلى الملينة ، واجتنبت المسجد ، ومجالسة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فخرج فلما طال على ذلك تحينت ساحة خلوة المسجد ، فأثيت المسجد فجعلت أصلى ، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعض حُجَره فجاء فصلى ركمتين خفيفتين ، ثم جلس ، وطولت الصلاة ، رجاء أن يلهب ، ويدعنى ، فقال : طول أبا عبد الله ما شئت فلست بقائم حتى تنصرف ، فقلت : والله الأحدارن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فانصرفت ، فقال : السلام عليك أبا عبد الله ما فعل شراد جملك ؟ فقلت : والذي بعثك بالحق نبيا ما شرد ذلك الجمل منذ أسلمت ، فقال : رحمك الله مرتين أو ثلاثا ، ثم أسلك عنى ، فلم يعد للنيه عما كان .

وروى ابن أبي خَيْثَمَة عن حون بن مالك رضى الله حنه قال : أتيت رسول الله صلى الله عنه على : أثبت رسول الله على على الله على الله

وروى أبو الحسن بن الفسحاك عن عبد الله بن بُسر المازني رضى الله عنهما قال : بحثنى أمي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بقطف من عنب فأكلته ، فسألت أمي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا ، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رآئي قال : خُكْرُ خُدُوْلًا.

وروى الإمام أحمد عن عائشة رضى الله عنها قالت : خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فى بعض أسفاره ، وأنا جارية لم أحمل اللحم ، ولم أَبْثُنُ ، فقال للناس : تقاموا ، فتقاموا ، ثم قال : تعالى حتى أسابقك ، فسابقته ، فسبقته ، فسكت عنى ، حتى حملت

<sup>( 1 )</sup> في الذياع ٣ / ١٥٠ : و هد ( يضم الدين المدينة رفتع الدال الدينة ) سدرك من غادر السيالة يتال 18 كر غادر رافائش هدار كمنائم رهما غيصان بالنباء غاليًا . .

اللحم ، وبَكَنْتُ (١)، ونسيت ، ثم خرجتُ معه في بعض أسفاره ، فقال الناس : تقلموا ، ثم قال : تعالى أسابقك ، فسيقني ، فجعل يضحك ، ويقول : هذه بتلك .

وروى ابن عساكر ، وابن الجوّزى عن أنس رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال لعائشة ذات يوم : ما أكثر بياض عينك !

وروى ابن الجوَّزِي عن ابن أبي الورْد<sup>(٣)</sup> عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه قال : فرأى رجلا أحمر ، فقال : أنت أبو الورْد .

وروى التُرْمِلْت ، وابن الجوزى ، عن أنس رضى الله عنهما أن عجوزا دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن شيء فقال لها ومازحها : لا يلخل الجنة عجوز ، و وحضرت الصلاة ، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم / إلى الصلاة ، وبكت بكاء شليلا ، حتى رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقالت عائشة : يا رسول الله إن هذه المرأة تبكى لما قلت لها : لا يلخل الجنة عجوز ، فضحك ، وقال : أجل لا يلخل الجنة عجوز ، ولكن الله تعالى قال : إنّا أنشأناً مُنْ إنشاء فَجَمَلْنَاهُنّ أَبْكارًا عُرْبًا أَتْرَابًا المجائز الرَّهُص (أ) ، ورواه الطبراني في الأوسط عن عائشة رضى الله تعالى عنها .

وروی الإمام أحمد والبخاری فی الأدب ، ومسلم عن أنس رضی الله عنه قال : کان رسول الله صلی الله علیه وسلم پدخل علی أم سُلَم (<sup>()</sup> ولها ابن من أبی طلحة ، یکنی أبا هُمَیر ، وکان مجازحه ، فلنخل علیه فرآه حزینا فقال : ما لی أری أبا هُمَیر حزینا ؟ قالوا : یا رسول لله مات نغره (۱۸ الذی کان یلمب به فجعل یقول : أبا حکیر ما فعل النغیر ؟

<sup>(</sup>١) من يغن يبدن بدناً وبدناً وبدرناً أى سمن وضمنم قهو يادن يرهى بادنة أو من بدن يبدن من ياب فتح بدانة وبدرناً قهو وهى بدين والجمع بدن افظر الباية والمصباح .

 <sup>(</sup>٢) أبر الورد : شير منسوب : انظر الإصابة ٤/٢١٧ .
 (٣) سورة الواقعة ٢٥/٥٠ .

 <sup>( )</sup> الرحم يقم الرأه وسكون للج كا ق النباية ( ١٠٣/٧ ) جمع أرسى . والنمس والرمس وهو البياض اللئ
 تقطع البين ويجتم ق زوايا الأجفان والرحس الرطب به والنمس الياس انظر أيضاً لسان الدرب .

<sup>(</sup> ٥ ) أَم سَلَّج هي بنت ملحان بن خالد الأنصارية أم أثنى بن طالى : الإسابة ٤٦١/٤ وأبر ظلحة هو زيد بن حبل بن الأسود بن سرام الأنصاري من الفرسان الجلمانين شـ ٣٤ مـ الإسابة ٢٩٦٨،

<sup>(</sup>١) أن النابة لاين الأثير ١٩٠٤ - ١٦٠ : وإنه قال لأي حيرً : يا أباً مبر ماضل النابر ؟ والنفر هو تصفير النام ( بقم النون وقتع النين المسبة ) وهو طائر بيشه المصفور أحمر المقائر بجمع على نفران .

وروى الحاكم فى طوم الحديث عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأُخذ بيد الحسين بن على رضى الله عنهما فيرفعه على باطن قنميه<sup>(1)</sup> [ ويقول ] حُرُقة خُرُقة تَرَقَّ هِنْ بقه<sup>(1)</sup> ، اللهم إنى أحبه فأَحبه .

وروى ابن أبى شيبّة ، وأبو الشيخ عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلع لساته للمحسن بن على فيرى الصبي لسانه فيهش إليه .

وروى عن أبى هريرة عن أبيه<sup>07</sup> قال :كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى سفر فثقل على القوم بعض متاعهم ، فجعلوا يطرحونه حَلَى فمر بى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : أنت زامِلة<sup>(1)</sup>.

وروى البخارى فى الأدب وابن حساكر عن سفيينة (() رضى الله عنه قال : ثقل على القوم متاعهم ، القوم متاعهم ، القوم متاعهم ، الله على فقال رسول الله عليه وسلم : احمل فأنت (() سفينة ، قال : فلو حملت من يومئذ وقر () بعير ، أو بعيرين ، أو ثلاثة ـ حتى بلغ سبعة ـ ما ثقل على .

وروى أبو بكر الشافعي عن سفيئة رضى الله عنه قال : كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى سفر ، وكان إذا أحيي بعض القوم ألق على سيِّفه ، ألق على ترّسه ، حتى حملت من ذلك شيئا كثيرا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنت سفينة .

<sup>(</sup>١) هذه الزيادة من ص ٢٢٣.

<sup>(</sup> ٢ ) يقصد أبا الحسن رهو الإمام على بن أبي طالب : انظر مستد أحمد ١٣٢١ .

<sup>(</sup>٣) الزاملة اليمير الذي يحمل عليه الشام : المان المرب .

<sup>(</sup>٤) كان سفينة مولى قرسول ، ويلغ الاختلاف في اسمه إلى واحد ومشرين رأياً : انظر الإصابة ٢/٨٠ .

<sup>(</sup>ه) في النباية ٢٣٣/١ : و إنه طيه السلام كان يرقس الحسن والحسين ويقول حزنة حزنة ترق مين يقه فترق الثلام حتى رضع تدميه على صدره . الحزق الفسيف المتقارب الخطو من ضحفه وقبل القصير السلام البطن . فذكرها له عل سييل المقامة والتأنيس له . وترق يعنى اصعد . وحين يقد كناية عن صغر الدين . وحزته مرفرع على خبر مبطأ علموت تقديره أنت حزته وحزقه الثانى كذلك . أو أن خبر مكرر وبين لم يتون حزقه أواد ياحزته فسفف حرف النداء وهو من الشاوذ . . . . لأن حرف النداء إنما يجلف من العلم المفسوم أو المتساف a .

<sup>(</sup>٦) أن ت: فإنَّا أثنت .

<sup>(</sup>٧) الوقر بالكسر : الحمل التقيل أو أم : القاموس .

وروى أبو بكر بن أبى خيشة ، وأبو سعيد بن الأعرابى ، وأبو بكر الشافعي عن ` أنس رضى الله عنه قال : قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم : ياذا الأذنين .

وروى ابن عساكر عن أنس رضى الله عنه قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم والحسن بن عليّ على ظهره ، فإذا سجد نحاه .

وروى عن ابن أبى ليلى<sup>(۱)</sup> رضى الله عنه قال : كنا عند رسول الله صلى الله عليه ١٤٠ وسلم فجاء الحسن/ ، فأقبل ، ثم تمرغ عليه ، فوفع رسول الله صلى الله عليه وسلم قميصه فقبل زُبِيئِنَهُ<sup>(۱)</sup> .

وروى ابن عساكر وأبو الحسن بن الفسحاك ، والحاكم عن أبى جعفر الخَطَّى ؟ أن رجلا كان يكنى أبا عثرة فقرب أن رجلا كان يكنى أبا عثرة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال ، والله ما ظننت إلا أبى امرأة لما قلت في يا أم حَثرة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنما أنا بشر أماز حكم.

وروى الطبرانى من حُمَيْن والد عمران بن حُمَين رضى الله عنهما : وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على بيت قاطمة رضى الله عنها فخرج إليه الحسن أو الحسين ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : ارْقَ بنَّبيك عيْن بَقَة ، وأخد بأصبعه يرقى على عاتقه ، ثم خرج الآخر : الحسن أو الحسين ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : مرحبا ارْقَ ، بأبيك عيْن بقة ، وأخذ بأصبعه ، فاستوى على عاتقه الآخر ، وأخط رسول الله عليه عليه عليه عليه عليه عالى فيه ، ثم قال : اللهم رسول الله فأجهما فأجهما ، وأحب من يحبهما .

<sup>( 1 )</sup> هو أبر هيس مبد الرحمن بن أب ليل الاتصارى ت ٨٩ ه . تذكرة الحفاظ ٩/٨ه و أيضاً : محمد بن هيد الرحمن ابن أب ليل يسار بن بلال الاتصارى ت ١٤٨ ه رفيات ٥٣/١ ، وتهذيب النهذيب البديب ٣٠١/٩ .

 <sup>(</sup>٢) يقصه بها سرته ، أو ربما كانت له نقطة سوداء في بطه : انظر لمان العرب ٤٣٨/١ وانظر تاج العروس وفي مستد أصد أن الرسول ثيل سرة الحين : ٣١/١٥٥ .

 <sup>(</sup>٣) انظر عن أب جعفر القطمي ثاج العروس ٢٨٣/٨ .

وروى أبو محمد الوَّامَوْمَوْمِيْ بسنده قال : حائنا عبد الرحمن بن إسحاق بن يحيى المرمى ، حائنا أبو خالد يزيد بن خالد عن عبد الله بن وهب المصرى حائنا سَرُوح بن شهاب عن سُعْيان الثورى عن أبى الزّبير عن جابر وضى الله عنه قال : دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم والحسن والحسين على ظهره ، وهو يقول : نعم الجمل جَمُلُكُما ، ونعم المِيدُلانِ أَنَهَا ، وقال أبو محمد : هذا من يزاح رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهي منْقبة تفرد بها الحسن والحسين ، وتضمن من الفقه إطلاق تشبيه الإنسان بالبهيمة إذ شاركها في بعض فعلها .

وقال ابن عدى<sup>77</sup> : حدثنا عِمران بن موسى بن فَضَالة قال : حدثنا عيسى بن عبد الله ابن سُكيان قال : أخبرنا ابن شهاب عن سفيان الثورى عن أَبَى الزبير به<sup>(1)</sup> .

# تَبْيَهَاتُ

و الله المنطّابي (٥) فيا رواه ابن عساكر : ستل بعض السلف عن مزّاح رسول الله على الله على مزّاح وسول الله على ال

يَمَلَقُى النَّلَقَ بوجُه صَبِيسِعٍ وصُلُورَ الفَنَا بوَجْهِ وَفَاحٍ<sup>™</sup> فيهِلَا وَذَا تِيْمَ العسِسِالِي خُرُقُ الجِدَّ غَيْرُ طُرُقُ الجِزَاحِ.

<sup>(1)</sup> الرامهرمزي هو الحسن بن عهد الرحمن بن خلاد ت ٣٦٠ ه : انظر عنه يقيمة الدهر ٣٣٣/٢ .

<sup>(</sup> ٢ ) المنذل تصف الحمل يكون عل أحد جنبي اليمير : السان العرب .

 <sup>(</sup>٣) من ابن عدى انظر ص ٣٧٣ .
 (٤) أبر الرير هر محمه بن سط بن تدرس حدث من بعض الصحابة ت ١٩٦٨ ه انظر تذكرة الحفاظ ١٢٦/١ط ١٩٦٨

 <sup>(3)</sup> أبو الربير هو عمية بن سط بن تدرس حدث عن بعض عصحابه ت ١١٨ ما الله عدر المحدد ١١٨ ١٠٠٠ (٥) انظر من الخطاب من ٣٨١ .

<sup>(</sup>٦) ابن الأهراب هو عمد بن زياد الراوية الكونى ت ٢٣١ ه. الونيات ٢٩٢/١ ، وتاريخ بنداد ٢٨٢/٠ .

رمو غير أين الأمراق أغيث ت ٣٤٠ ه : انظر عه ص ٣٦٥ .

<sup>(</sup>٧) وقاح بمنى صلب عنيه في إصراد : انظر المسان وتاج العروس .

الله عند الله عند الله عند الله عند الله عنه الله الله عنه الله ع

### الثالث : في بيان غريب ما سبق :

النَّرَاح : يضم المم وبالزاى : قال في الصحاح : النَّرَاح النَّعابة ، وقد مزح بمزح والنَّراح النَّمان من المنزاحة أيضاً ، أما اليزاح بالكسر فهو مصدر مازحه .

المُداعبة : عيم مضمومة ، قدال مهملة ، فألف فعين مهملة ، فموحدة : الممازحة .

أَفكه الناس : سِمزة مفتوحة ، ففاء ساكنة ، فكاف مفتوحة ، فهاء : أكثرهم مُزاحا ، والفاكه : المازح ، والاسم الفُكاهة .

جُبْشي : بجيم مضمومة ، فموحلة ساكنة ، فشين معجمة ، فتحتية<sup>(١٢)</sup> .

جُنَادة : بجيم مضمومة ، فنون ، فألف فدال مهملة ، فتاء تأثيث .

جَزَّه : بجبم مفتوحة فزاى ساكنة فهمزة .

اللف : بدال مضمومة مهملة ، ففاء : آلة من آلات الملاهي معروفة .

الحنطة : تقدم .

السمراء: تقلم .

العذارى : بمهملة مفتوحة ، فمعجمة ، فألف ، فراء ، فياه تحتية ، جمع عَلْراء وهر الجارية البكر .

<sup>(1)</sup> يقول المؤلف في المقدمة أنه يقدمه به المورد العلمب الفطب الدين الحليق وهو تطب الدين أبو على حبد الكريم بن عبد العزيز بن سير الحابي ثم المصرى أسد من جرد الدناية بالرواية اختصر الإلمام وشرح الديرة النبوية لعبد النفي المقامس سمه اللعبي بمسر ووصف المقرى" الحافظة المحدث على الديار المصرية ( تذكرة الحفاظ ٢٨٤٤ ) وترجم له ابن حجر في الدرر الكامنة ( ٣٠ / ١٣ - ١٣ / وقد ودد القطب الحلبي سنة ٢٤٤ هرتوف سنة ٣٤٠ ه. ١٩٠٥ ) وابن الدياد في شارات اللعب .

<sup>(</sup>٢) يقول ابن حجر في تهذيب البليب ٢/١٧٦ حيمي ( بالحاء ) ابن جناده بن نصر السلول .

نُغير : تصغير نَغَر بفتح النون والغين(١٠ : عصفور صغير.

أُمُّ حِس : بحاء مكسورة ، فسين مهملتين ، وجع يأخذ الرأة عند الولادة ، وبعدها ، أي أنه أشبه عن ستلد ، ويأخذها ذلك .

لحاف تُرنفل صرارا : بصاد مهملة ، فراء ، فألف ، ثم راء : بشر قليمة على ثلاثة أميال من الملينة في طريق العراق وقيل موضع .

البّارق : بنون ، فمم مفتوحين ، فألف ، فراء ، فقاف : جمع نُمْرُقة : بضم النون والراء ، وبكمرهما : جاه وبغير هاه : الوسادة .

الخجل : بخاء معجمة ، فجيم مفتوحتين ، فلام : الكسل والتواني لأن الخَجِل يَسْكُت ويَسْكُن ولا يتحرك ، وقبل أن يلتبس عليه أمره، فلايدرى كيف المخرج منه .

الخاصرة : بخاء معجمة فألف فصاد مهملة مكسورة فتاء<sup>(٢)</sup> تأثيث .

اصبرنى : أى أقلق من نفسك .

اصطبر : أَى اسْتَقِدْ .

كَشْحه : بفتح الكات ، وسكون الشين المعجمة ، وفتح الحاء المهملة : وهو ما بين الخاصرة إلى الضلع الخلف.

النَّميم : بالدال المهملة في صورة الخُلْق ، وبالمجمة من الخُلُق .

الكاسد : بكاف ، فألف ، فسين مهملة مكسورة فدال ، أي غير نافق .

الخزيرة : پخاء معجمة ثم زاى ، وروى بحاء وراء مهملتين ، الأُولَى من النخالة ، والثانية من اللبن .

<sup>(</sup>١) تول المتراف هنا يقتح النون تي تشر خطأ وقد سيق لنا في حافية رقم ٢ ص ١٨٤ أن أوردغا ضبط ابن الأثبر غا فيالمبايلة (١٥١٤ - ١٩) في يضم النون فيحم النون المعجة وفضيف هنا أن اللغير وز آبادى في القامين الخيط أوردها بها الضيط والفقة و والنبير تنود المبليا وصفار المصافير وبصفيرها جاء المديث يا أبا عمير ما فعل النامير ؟ a.

 <sup>(</sup> Y ) الحيل : الاسترخاء من الحياء أو الذل أو يسبب الحيرة والاستحياء . انظر المادة في المعاجم الدوية .

<sup>(</sup>٣) الحسر : وسط الإنسان ، والخاصرة : مايين الحرقفة والقصيرى : القاموس .

الأراك : جهمزة مفتوحة ، فراء ، فألف ، فكاف : شجر معروف له حمل كعناقيد العنب اسمه الكباث بفتح الكاف ، وبمثلثة وإذا يبس سمى العرد(١).

شراد جملك : بشين معجمة مكسورة ، فراه ، فألف ، فدال مهملة . "

قطف : بقاف مكسورة ، فطاء مهملة ، ففاء : العنقود .

الرُّمُص : براء مضمومة ، فديم ساكنة ، فصاد مهملة : من الرَّمُص : وهو البياض الذي تقطعه الدين ، ويجتمع في زوايا الأَجفان ، والرَّمُص : الرطب منه ، والغمص : البايس .

النغيّر : بنون مضمومة ، فغين معجمة مفتوحة ، فتحتية ساكنة ، فراء : طائر يشبه العصفور أحمر المنقار ، ويجمع على نُغْران .

الحُزُقَّة (٢) : المقارب الخُطَا ، والقصير الذي تقرب خطاه .

عين بقّة : إشارة إلى البقة التى تطير ، ولا شيء أصغر من عينها ، قال الحاكم (m : ) علوم الحديث ، وأخبرني بعض الأدياء أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد بالبقة فاطمة رضى الله تمالى عنها فقال للحسن : با قُرَة عين بقة .

وعِ ﴿ يَكُلُعُ : بِتَحْتِيةُ مُفْتُوحَةً ، فَدَالَ مَهْمَلَةً سَاكِنَةً ، فَلَامُ ، فَعَيْنُ مَهْمَلَةً / يُخْرِجٍ .

يهِ ش : بتحتية مفتوحة ، فهاء مكسورة فشين معجمة : يفرح ، ويستبشر ، ويرتاح ويخف للثيء .

الزاملة : بزاى ، فألف ، فمم مكسورة ، فلام مفتوحة ، فتاء تأنيث : البعير الذى يحمل عليه الطمام والمتاع ، وأكثر ما يستعمل في حمل البغل والحمار .

وقُر بعير : بواو مكسورة ، فقاف ساكنة ، فراء : حمل جمل .

<sup>( 1 )</sup> المرد : النصن من ثمر الأراك أو النضيج منه : السان العرب .

<sup>(</sup> ۲ ) الحزقة الشهيف الذي يقارب عطوه من نسقت ، ثرق : اصعد ، حين بقة : كتابة عن صغر النين . البق : البعوض والبقنة أيضاً دوية حبراء مثلة الربح تكون في السرير والجد : انظر لسان العرب ٢٣/١٠ ، ٤٧ .

<sup>(</sup>٣) عن الحاكم انظر ص ٣٣١ .

### الباب الثالث والعشرون

### في ضحكه صلى الله عليه وسلم ، وتبسمه صلى الله عليه وسلم

وروى التَّرْمِذِي ـ وصححه ـ وابن سعد عن الحارث بن جَزْء رضى الله عنه قال : ما رأيت أحداً أكثر تبسيا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وفى رواية ما كان ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسيا .

وروى الشيخان وسعيد بن منصور ، وأحمد وعبّد وأبو داود وابن المنفر عن عائشة رضى الله عنها قالت : ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجمعاً ضاحكاً حتى تُرى لَهُواتُه إِنَّا كان يبتسم .

وروى التَّرْمِذَى والبَيْمِتِي عن هند بن أبي هالة رضى الله عنه قال : كان جل ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم التبسم ويَفْشر عن مثل حَب الغمام .

وروى عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ضحك يتلألاً في الجائر .

ورواه الخرائطي (أ) عن عشرة (<sup>1)</sup> قالت : سألت عائشة رضى الله عنها كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خلا ؟ قالت : كان كارجل من رجالكم ، إلا أنه كان أكرم

 <sup>(1)</sup> من الحرائطي انظر ص ١٧.

<sup>(</sup> ۲ ) هی همرة بفت عبد الرحسن بن أسند بن زرارة الانصارية كانت فی حجر عالشة نسفظت منها الکتابر : أعلام النساء ۲۰۱۷ و يقول اين حجر فی جديب البلديب ۲۸/۱۳ = -۱۹ اين هناك ست نسوة اسمين همرة روين من مائشة و سين :

<sup>(</sup>أ) عمرة بقت عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة الأنصارية .

 <sup>(</sup>ب) وحمرة بنت حيان السهبية وحمرة بنت قيس العفوية .

<sup>(</sup>ج) وعمرة بنت أم القلوص وغيرهن : وانظر الإصابة .

<sup>(</sup> د ) ۱ پاپ السين .

الناس خُلُمًا ، كان ضاحكاً بساما ، ورواه أبو الحسن بن الضحاك بلفظ ـ قالت : كان ألين الناس ، وأكرم الناس ، ضحاكاً بساماً .

وروى أبو نعيم وابن عساكر عن خُصَين بن يَزيد الكلبي وضي الله عنه قال : ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكاً ، ما كان إلا مبتسها .

وروى الإمام أحمد عن أمَّ الدَّرداء رضى الله عنها قالت : كان أبر الدرداء (۱) رضى الله عنه لا يحدث بحديث إلا تبسم فيه ، فقلت : إنى أخشى أن يحمقك [ الناس (۱) فقال ] : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحدث بحديث إلا تبسم .

وروى ابن المبارك<sup>(٢)</sup> عن عون بن عبد الله بن عُتَيْبة بن مسعود رحمه الله كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يضحك إلا تبسما ، ولا يلتفت إلا جميعا .

وروى مسلم عن أنس رضى الله عنه فى قوله تعالى : ﴿ اليومَ نَختُم عَلَى أَقْواهِهِم ﴾ (<sup>(1)</sup> قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك ، حتى بدت نواجذه ، ثم قال : أتدون م ضحكت ؟ فذكر الحديث (<sup>()</sup> .

وروى أبو بكر بن أبى شببة عن أبى ذر رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إنى لأعلم أول رجل يدخل الجنة ، وآخر رجل يخرج من النار ، يؤتى بالرجل ؛ يوم القيامة فيقال : أهرضوا عليه صغار ذنوبه ، ويُستَبَّأُ عنه / كبارها ، فيقال له : عملت كلما وكذا ، وهو يُقرّ ، لا ينكر ، وهو يشفق من كبارها ، فيقال : أعطوه مكان كل سبئة عملها حسنة ، قال : فيقول أى ربّ ، إن لى ذنوباً ما أراها ههنا ، قال أبو ذر رضى الله عنه : فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك ، حتى بلت نواجذه .

<sup>(</sup>١) أبو اللعرداء هو مويمر بن ثملية أخو يلحارث بن الخزرج سيرة ابن هشام ١٠٦/١

<sup>(</sup>٢) زيادة يقتضيها السيأق .

<sup>(</sup> ٣ ) عن ابن المبارك انظر ص ٦٣ .

<sup>(</sup>٤) سورة پس ۲۹/۱۸ .

<sup>(</sup> ٥ ) أورد القرطي هذا الحديث في تفسيره لسورة بس ١٤٩٣/٥ ط دار الشعب .

وروى ابن أبى شَيْبة وأبو نُعم هن جرير<sup>(۱)</sup> رضى الله عنه قال : ما حجبنى رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ، ولا راثنى قط إلا تبسم فى وجهى .

وروى ابن حساكر عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : بينا أنا جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : هلكت ، قال : صلى الله عليه وسلم ، فقال : هلكت ، قال : ويحك ، وما شأنك ؟ قال : وقعت على أهلى فى رمضان ، قال : أعنق رقبة ، قال ! لا أجد ، قال : فقم شهرين متتابعين ، قال: ما أطِيقه ، قال : فأطم ستين مسكينا ، ثم قال : ما بين ظَهْرَى الله المدينة أحوج إليه منى ، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنبابه ، ثم قال : خلم ، واستغفر ربك .

وروى البخارى عن أنس رضى الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدخل على أم حرام بنت<sup>PM</sup> مِلْحان ، فتطعمه ، وكانت أم حَرام تحت عُبادة بن الصَّامِت فلخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوماً فأطعمته ، وجعلت تفْل رأسه .

وروى ابن أبى اللّنيا<sup>(1)</sup> حته قال : بينا رسول الله صلى الله حليه وسلم جالس إذ رأيناه ضحك حتى بعث ثناياه ، فقال عمر رضى الله عنه : ما أضحكك بأبى أنت وأي ؟ قال : رجلان من أمتى جكيا بين يلى وب العزة ، تبارك وتعالى ، فقال أحدهما : يارب ، خل مظلمتى من أحتى ، قال الله تعالى : أحط أخاك مظلمته ، فيقول : يارب لم يبق من حسناتي شيء ، قال : يارب فليحمل من أوزارى ، فقاضت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبكاه ، فقال : إن ذلك اليوم يوم عظيم ، يوم يحتاج الناس فيه أن يحمل صنهم من أوزارهم ، قال : فيقول الله تعالى : ارفع رأسك فانظر إلى الجنان ، فوقع يحمل عنهم من أوزارهم ، قال : فيقول الله تعالى : ارفع رأسك فانظر إلى الجنان ، فوقع رأسه فقال : يارب ، أرى مفاتل من فضة ، وقصوراً من ذهب ، مكللة باللؤلؤ ، لأى

<sup>(</sup>١) جرير بن مهد الله البجل الصحافي المشهور : أنظر الإصابة ١٣١١ - ٢٣٢ .

<sup>(</sup>٢) غهري أو طهراني عِشَ الإقامة بين اللوم مطلقاً ؛ تاج الدوس ، وانظر لمان الدوب .

 <sup>(</sup>٣) هي أم حرام بفت طبعان بن شالد بن ذيد الأنسارية كانت تخرج قمرب مع انجاهدين ت ٢٧ ه : الإصابة
 ٢٢٢/٨ ، وطبقات إين سند ٢١٨/٨ .

<sup>( 2 )</sup> من ابن أبي الدنيا انظر ص ٣٧ .

نبى هذا ؟ لأَى صِدْيِق هذا ؟ قال الله تمالى : هذا لمن أعطانى الثمن ، قال : يارب ومن علك ذلك ؟ قال : أنت تملكه ، قال : عادب على ذلك ؟ قال : أنت تملكه ، قال : عادب قد حفوت عنه ، قال الله عز وجل : خذ بيد أخيك فادخله الجنة ، قال النبى صلى الله عليه وسلم : اتقوا [ الله ] ، وأصلحوا ذات ببينكم ، فإن الله تمالى يصلح بين المؤمنين يوم القيامة .

وروى عن العباس بن مِرْداس رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دها ربّه عشبة عرفة الأمته .

وروى ابن عدى ، وأبو بكر الشافعي عن حُمَيد الطويل عن أبي الوَرْد وضي الله عنه قال : رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم فرآني رجلا أحمر ، فقال :(١) أنت [ أبو ] ٤٤ ب الورد . وقال لخادمه أنس بن مالك(٢) بمازحه / ياذا الأذنين .

وروى قاسم بن ثابت (٢) فى دلائله عن صُهَيب (١) رضى الله عنه قال : دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بقُباء وبين أيليهم نمر وبُسْر تَمْر ، وأنا أشتكى إحدى عينى ، فرفعت النسر ٢كله ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنا كل النسر على عينيك وأنت رمِد ؟ فقلت : إنما آكل على شتى الصحيح ، وأنا أمزح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نظرت إلى نواجنه .

وروى عن أنس رضى الله تعالى عنه قال : أغنى رسول الله صلى الله عليه وسلم إغضاءة فرفع رأسه متبسما فقيل<sup>(6)</sup> .

<sup>(</sup>١) انظر ص ١٨٤.

<sup>(</sup>٢) هنا بياض بالنسخ المطرطة والتصميح من مسند أحمد ١٧/٣ ، وأبي داود ٢٨٧/٧ حديث ٤٨٣٧ قـ ١٩٥٠ و والترمذى ١٠٥٨/ الـ ١٩٦٤ . . وانظر ص ١٨٠ .

<sup>(</sup> ٣ ) هو قامم بن ثابت بن حزم المنوف السرقسطى أبو محمد ت ٣٠٧ ه ، و من كتبه الدلائل فى شرح فريب الحديث : انظر حد نفع العليب (٣٠١/ .

<sup>(</sup> ٤ ) أنظر عن صهيب ص ٢٠٢ .

<sup>(</sup> ٥ ) بياض بالأسل ، وبروى الحديث مكذا : فقيل : ( يا رسول الله مايفسمكك ؟ قال : ناس من أمنى هرضوا على خزاة فى سيل الله يوكبون تبج هذا البحر ( وسله ) ملوكاً على الأسرة أو مثل الملوك على الأسرة – شك أيهما قال ) انظر الوفا بأسوال المصطفى لابن الجوزى ٢٣/٣ وانظر سنن النسائل ١٩/٦ المطبعة المصرية .

وروى ابن أبى شَيْبة ، والإمام أحمد فى الزهد عن صالح أبى الخليل أن قال : لما نزلت ﴿ أَفَمَنْ كُمُلُهُ الحَمْيِثِ اللهُ صَلَى اللهُ صَلَى اللهُ صَلَى اللهُ صَلَى اللهُ صَلَى اللهُ صَلَى اللهُ عَلَى وَسَمِّ عَلَىهِ وَسَلَم بِعَدَّ ذَلْكَ إِلاَّ تَبَسَّها، والفقط عبد بن حُميد : فما رُؤى رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا ، ولا متبحيا حتى فعب من الله يا .

وروى أَبُو الشيخ وابن حِبَّان عن صُهيْب قال : ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حَى بلت تواجِلُه .

وروى ابن أبي شيبة وأبو نُعَم عن جرير بن عبد الله قال ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا ضحك .

# تنيهات

اللهل : تقدم في أساله صلى الله عليه وسلم أن منها الضُّوك.

روى ابن الفارس عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال : اسمه فى التوراة أحمد الفسحوك ، قال ابن الفارس : وإنما سمى الفسحوك لأنه صلى الله عليه وسلم كان طبب التفس فكها ، على كثرة من ينتابه ويفيدُ عليه من جُفاة العرب ، وأَجْلاَف أهل البوادى ، لا يواه أحد ذا ضَجر ، ولا قَلَق ، ولا جَمَاد ، ولكن لطيفاً فى المنطق ، رفيفاً فى المساءلات .

اللاقعى: وروى أبو الحسن بن الفسحاك عن ابن مسعود ، وأبر الحسن بن الفسحاك عن ... الله تالا : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أخذه ، وفي لفظ ، إذا جرى به الفسحك وضع يده على فيد الله ورى ابن عَذِي عن على رضى الله تعالى عنه قال : كان

<sup>( 1 )</sup> من صالم - أبي الخليل التقر طبقات ابن سعد ٢٣٧/٧ .

<sup>(</sup>٢) سررة النجم ١٩/٥٣ .

<sup>(</sup>٣) بياض بالنبخ الخطوطة .

<sup>( )</sup> علم المعيث ساقط من م .

رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تبدم وضع يده على فيه ، ويقول : سمعت جبريل عليه السلام يقول ما ضحكت منذ خلقت جهم ، قال : قما رأيت نواجد رسول الله صلى الله عليه وسلم مِنْ ضِحْك بعد ذلك ، حتى قبضه الله عز وجل .

وروى أيضاً عن أبى بَرْزَة (١) رضى الله عنه قال : أكثر ما كان يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تبدُّو رُباعِيته أو تُرَى.

الثلث : قال أبو الحسن بن الضحاك رحمه الله تعالى صحت الأُخبار ، وتظاهرت ، يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير موطن ، حتى تبدو نواجذه ، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يضحك إلا تبسما ، ويمكن الجمع بينهمابأن يقال : إن التبسم ١٤٧ كان الأغلب عليه ، فيمكن / أن يكون الناقل عنه أنه كان لا يضحك إلا متبسها لم يشاهد من النبي صلى الله عليه وسلم غير ما أخبر عنه ، ويكون من روى أنه ضحك ، حتى بلت نواجله قد شاهد ذلك في وقت ما فنقل ما شاهد ، فلا اختلاف بينهما ، لاختلاف المواطن والأوقات(١) وعكن أن يكون في ابتداء أمره كان يضحك حتى تبدو نواجذه في الأوقات النادرة ، وكان آخر أمره لا يضحك إلا متبسها ، وقد وردت عنه صلى الله عليه وسلم أحاديث تدل على ذلك ، ويمكن أن يكون من روى عنه أنه كان لا يضحك إلا متبسما شاهد ضحكه ، حتى بدت نواجله نادرا ، فأخبر عن الأكثر ، وغلبته على القليل النادر ، على أن أهل اللغة قد اختلفوا في النواجد ما هي ؟ فقال جماعة : إن النواجد أقصى الأضراس من الفم معوضما ، فعلى هذا تتحقق المعارضة ، وبمكن الجمع بين الأحاديث بما قلناه ، ومنهم من قال : النواجلـ : هي الأُتياب ، وقال آخوون : هي الضواحك ، قعلي هذا لا يكون في ظاهر الأُخبار معارضة ، لأَن الشبسم يلزمه ذلك ، قال في النهاية ٣٦ : النواجذ بكسر الجم ، وبالذال المعجمة ، وهي من الأسنان الفمواحك ، وهي التي تبدو عند الضحك ، والأكثر الأَشهر أنها أَقصى الأَسنان ، والمراد الأُول لأَنه ما كان يبلغ به

<sup>(</sup>١) أبر برزة الأملى هو فضلة بن مبيد بن الحارث ت ٩٥ ه تهذيب التهذيب ١٠/٢٥٤

<sup>(</sup>٢) هذا السطر ساقط من م .

<sup>(</sup>٣) الباية لاين الأثير ١٢٧/٤ .

الفسحك حتى تبدو أضراسه ، كيف وتقدم أن جل ضحكه التبسم ؟ وإن أُريد به الأُواخر فالوجه فيه أن يراد به مبالغة مثله فى ضحكه ، من غير أن يراد ظهور نواجذه فى الضحك ، وهو أقيس القولين ، لاشتهار النواجذ بأُواخر الأسنان .

### الرابع : في بيان غريب ماسبق :

الضحك : بضاد معجمة مفتوحة ، قحاء مهملة ، فكاف : التبسم .

مستجمعا : أى ما رأيته مستجمعا من جهة الفسحك بحيث يضحك ضحكا تاماً ، مقبلا بكليته على الفسحك .

اللَّهَوَات : بفتح اللام : جمع لهاة ، وهي اللحمة التي بأعلى الحنجرة من أقصى الفم ، وهذا لا ينافيه ، ما في حديث أبي هريرة من قصة المُواقِع أهله في رمضان ، بفسحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه ، رواه البخاري وهي بالجم والذال المعجمة : الأضراس ، ولا تكاد تظهر إلا حند البالغة في الفسحك ، لأن عائشة رضى الله عنها إنحا نفت رؤيتها ، وأبو هريرة رضى الله عنه أخير يما شاهد ، والمثبت مقدم على النافي ، وقد قال أهل اللغة : التبسم : مبادئ الضحك ، والضحك : انبساط الوجه ، حتى تظهر الأسنان من السرور ، فإن كان بصوت ، وكان بحيث يسمع من بعيد فهو : القبهم .

بُفْتُر : أي يتبسم .

حَب الغَمَام : الْبَرَدُ ، شبه ثغره الشريف به .

نختم : [الختم التخطية على الشيء ، والاستيثاق من أن لا يلخله شيء ] (١) .

الجدر بجم ، ودال مضمومتين : جمع جدار وهو الحائط ، والله تعالى أعلم .

<sup>(</sup>١) مابين القرسين ساقط من م .

## الباب الرابع والعشرون

### في معرفة رضاه ، وسخطه صلى الله عليه وسلم

٧٤٧ وروى/ أبو الشيخ عن كعب بن مالك رضى الله تعلى عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سُرُّ استنار وجهه ، كأنه دَارةُ القمر(١٠) .

وروى أيضاً عن أم سلّمة<sup>(1)</sup> رضى الله عنها قالت : كان رسول الله **صل**ى الله عليه وسلم إذا غضب احمر وجهه .

وروى عن عشران بن حُصين رضى الله عنهما قال : كان رسول الله صل الله عليه وسلم ، إذا كره شيئاً عرف ذلك في وجهه .

وروى أيضاً عن عائشة رضى الله عنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتد وَجُدُهُ أكثر من مس لحيته .

وروى قاسم بن ثابت أن غريبه عنها أيضاً قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتلاً وَجُلُه مَسَع بيده على رأسه ولحيته ، وتنفس الصَّمَداء (١) ، وقال : حسبى الله ونع الركيل فيعرف بذلك شدة غمه .

وروى البَيْهَن عن هند بن أبي هالة(٥) قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم واسع

<sup>(</sup>١) دارة القمر هي الحالة التيحوله : لسان العرب .

<sup>(</sup> ٢ ) اسمها هنه بنت أبي أمهة بن المفسيرة الهنروص اللفرشية أم المؤمنين ، تزوجها الرسول (ص) في جهادى الأعمرة سنة ٣ ه أو 4 ه : الإسابة 4 /مهه 4 .

<sup>(</sup>٣) عن قام بن ثابت انظر ص ١٩٤ .

<sup>(</sup>٤) الصعداء كالبرحاء : تنفس طويل : القاموس .

<sup>(</sup> o ) هر هند بن أن هالة بن مالك من بني أسيد بن عمرو بن تميم ، ابن السينة عضيحة من زوجها الأول أبي هاقة ، رفحا ت بنت أشرى اسمها زياب بنت أني هالة ، ولقد تزوجت بعد، هنيق بن عابدين هد الله بن عمر بن غزوم فوافدت له مهد الله رجارية تزوجها صيني بن أني رفاحة : سيرة ابن هشام ۲ /۹۵۳ – ۲۲۶ .

الجبينين ، أزج الحواجب ، في غير قرَن ، بينهما عرق يُلِرَّه الفضب ، إذا غضب أُعرض وأشاح ، وإذا فرح غض طرقه .

وروى أبو الحسن بن الضحاك عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : خرج علينا رسول الله عليه وسلم ، ونحن نتنازع فى الفكر فنضب حتى احمر وجهه ، كأتما ألّتي على وجهه حَبُّ الرمَّان ، حتى أقبل علينا فقال : أبها أمرتم ؟ أم بها أرسلت إليكم ؟ ملك من كان قبلكم حين تنازعوا فى هذا الأمر ، عزمت عليكم أن لا تفعلوا .

وروى أبو الشيخ عن عائشة رضى الله عنها قالت : دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم مسروراً تبرُق أساريرُ وجهه .

وروى أبو بكر بن أبي شيئة عن عمر بن شُعيب عن أبيه عن جده قال : كنا جلوساً بباب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : بعضهم لبعض : ألم يقل الله تعالى : كذا وكذا ، فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فخرج فكأتما عصر على وجهه حبّ الرمان ، فقال : أبدًا أمرتم ؟ أو لحذا خلقتم ؟ لا تضربوا كتاب الله تعالى بعضه ببعض ، إنما ضلت الأم قبلكم في مثل هذا وانظروا إلى الذي نيتم عنه فانتهوا عنه .

وروى الامهاعيل (٢) عن عائشة رضى الله عنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم بمايستطيعون من العمل قالوا : يا رسول الله ، إنا لسنا كهيئتك ، إن الله تعلل قد خفر لك ما تقدم من ذنبك ، وما تأخر ، فيغضب حتى يعرف ذلك في وجهه ، ثم يقول : أنا أتشاكم ، وأعلمكم بالله .

وروى التَّرْمِذي من عبد الله بن أبي بكر عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا من بني عبد الأَشْهَلِ<sup>M</sup>على الصنقة فلما قدم سأَله إبلا من الصنقة ، فغضب

<sup>(</sup>١) من الإسماميل انظر ص ٨٤.

 <sup>(</sup>٣) بتوحية الأشيل فرع من الأوس كان سيديم صند بن ساذ ، ولما أسار خلف ألا يكلمهم حق يؤمنوا بالله ورسوله ،
 فالحقبابوا له وأسلسوا جديماً : انظر جديوة أنساب للموب لاين حزم ص ٣١٩ – ٣٢٠ . والانتقاق لاين دوية ص ٢٧٧
 رما بعدها .

١٤٨ رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى عرف النفب/ فى وجهه – أن تحمر عيناه – ثم قال : إن الرجل ليسألنى ما لا يَصْلح لى والاله ، فإن منحه كرهت المنع ، وإن أعطيته أعطيته ما لا يصلح لى ، وإن أعطيته ما لا يصلح لى ، ولا نه ، فقال الرجل : يا رسول الله لا أسألك شيئاً منها .

وروى عن عائشة رضى الله عنها قالت : ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم منتصراً لنفسه قط ، وكان إذا انتُهك من محارم الله كان أشدهم فى ذلك .

#### تنبيــه : في بيان غريب ما سبق :

الرضا : مصدر رضى وهى فى حق المخلوق : ميل النفس وانبساطها ، وفى حق القديم : عبارة عن إرادته تنعم العرضي عنه .

السُّخُط: بضم السين المهملة ، وسكون الخاه المعجمة ، والقيام ضمها : تغير النفس ، وانقباضها لأُخط الثار ، وفي حق الخالق تعالى : عبارة عن إرادته لتعليب المغضوب عليه ، فإرادته تعالى واحدة ، قديمة متعلقة بما يتناهى من الإرادات ، كما أن علمه واحد ، ومعلوماته لا تتناهى .

الوجُّد : الغيم : بغين معجمة مفتوحة فسيم .

الس: التغطية .

الصَّعَداء : بضم الصاد ، وفتح العين والدال المهملات : تنفس طويل .

الحواجب: تقدم الكلام عليه.

أشاح : بهمز وشين معجمة ، وحاء مهملة بعد الألف : إذا بالغ فى الإعراض ، وجدّ فيه ، ويقال أثباح إذا عدل بوجهه ، وهذا معنى هذا الحرف<sup>(1)</sup> في هذا الموضع وقبل الشيع البائغ فى كل أمر أى إذا بلغ لم يكن ينتقم ، ويؤاخذ ، بل يقنع بالإعراض عمن أغضبه، وضفى الطرف عند الفرح على نني البطر والأشر.

غض طرفه يغين وضاد معجمتين : أَى خفضه ، ولم يرفعه من الحياء والخَفْر .

<sup>(1)</sup> الحرف هنا يمني الوجه : انظر القاموس ، ولسان العرب .

<sup>(</sup> y ) الشيح والشائح وللشيح الجاد والحلار ، وشايح الربيل جد في الأمر ، وأشاح بوجهه من الثيء تحاه ، وفي صبيعة الرسول أنه إذا فضب أعرض وأشاح أي أعرض بوجهه وجد في الإعراض : لسان العرب ٣٣٢/٣ .

جُمَّاع أَبواب سيرته في كلامه وتحريك ميده حين يتكلم، أوينعجب وتحريك مين يتكلم، أوينعجب وتكريك من الأرض بِعُود، وتشبيكه أصابعه وتسبيحه، وتحريك مراسه، وعصب شفنيه، وصربه بيده على فخذه عند التعجب صلى الله عليه وسلم

<sup>(</sup>١) في النباية ١٧٤/٤ : وبينا هو ينكت إذ أتيت ، أبي يفكر وتبعث نفسه وأصله من اقتكت بالحسي ونكت الأرض بالتفسيب ، وهو أن يؤثر فيها بطرته نعل المفكر المهموم ، وفي الفلموس وثلج الدروس ، النكت أن تضرب في الأرض بقضيب فيؤثر بطرته فيها وفي الحسنيث : فبعمل ينكت بقضيب ، وفي المعكم : التنكت قرعك الأرض بعود أو بأصبح وفي الحديث : بينا هو ينكت إذ أتيت ، أبي يفكر ويحدث نفسه وأصله من النكت بالحسق ونكت الأرض بالنفسيب وهو أن يؤثر فيها بطرفه قعل المفكر المهموم . وفي حديث همر رضى الحد تت : دخلت المسجد فإذا الناس يتكتون الحسق أبي بضربون به الإرض » .

## الباب الأول

### في صفة كلامه صلى الله عليه وسلم ، وفيه أنواع

النوع الاول : في تَرَثُّله .

روى أبو داود ، وابن سعد عن جابر رضى الله عنه قال : كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم تَرْتيلا أو تَرْسِيلا .

وروى التَّرْمِلِين ، وابن سعد ، والشيخان عن عائشة رضى الله عنها قالت : لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرد الحديث كسردكم هذا ، ولكنه كان يتكلم بكلام فصل ، يحفظه من يجلس إليه ، لَوْ عده العادّ لأَحصاه .

وروى أبو داود عنها قالت : كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلا ، يفهمه كل من يسمعه .

وروى الخِلعي(<sup>()</sup> عنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تكلم تكلم نزرا<sup>()</sup> ، وأنتم تنشرون الكلام نشرا .

التوع الثاني: في إعادته صلى الله عليه وسلم الكلمة ثلاثا لتعقل ، وصح .

عن أنـس رضى الله تمانى عنه قال : [كان ] أ رسول الله صلى الله عليه وسلم يعيد الكلمة ثلاثا لتمقل عنه .

<sup>(</sup>۱) عن الخلمي انظر ص ١٠٩ .

<sup>(</sup>٢) الغزر : القليل : القاموس .

<sup>(</sup>٣) زيادة يقتضها السياق .

وروى أبو داود عن/ رجل خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه
 وسلم كان إذا حدث حديثاً أعاده ثلاث مزات .

وروى الإمام أحمد والبخارى عن أنس رضى الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم سلم ثلاثا ، وإذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا .

وروى ابن سعد عن النيسابورى(١) فى شرف النبى صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تحدث بالحديث ، أو سئل عنه كرره ثلاثا ليفهم عنه .

وروى أبو بكر الشافعي عن أبي أمامة <sup>١١</sup> رضي الله عنه قال : كان رسول الله صلي الله عليه وسلم إذا تكلم تكلم ثلاثا .

النوع المثالث : في تبسمه صلى الله عليه وسلم في حديثه .

روى أبو بكر بن أبى نحيشه عن أبى الدَّرداه الله وضى الله عنه قال : ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحدث حديثاً إلا وهو يتبسم فى حديثه .

وروی البخاری وابن الجوّزی<sup>(۱)</sup> عن ابن عباس رضیالله عنهما قال : کان رسول الله صلی الله علیه وسلم إذا تکلم بری کالنور من بین ثنایاه .

النوع الرابع: في رفعه صلى الله عليه وسلم بصره إلى السهاء إذا حدث .

<sup>(1)</sup> ق الأسل ابن سعد من التيسابوري والسواب أنهما شخص واحد واسمه أبو سعد محمد بن يجهي بن أب متصور البيمابوري الملقب عبي الدين العقيه الشافعي ترجم له ابن خلكان ( ٢/ ٣٥٠ - ٤٦٦) ووصفه بقوله أستاذ المتأخرين وأوضعم علماً وزحاً تنقه على الإمام أن حامد النزال انتهت إلى رياسة المفحب الشافعي في خراسان وقصده الفقهاء وصنف التصافيف مها الهيمة في شرح الوسيط و كتاب شرف المدحلق صلى الف طبه وسلم . انظر أيضاً ترجمته في طبقات الشافعية (١٩٧/٤) وفي شفرات القمر (١٥١/٤) ولدستة ٢٧٤ ه وتوبى حديدة عهده مشيعة تحلته الفتر لما استولوا على نيسابور .

<sup>(</sup>٢) عن أبي أمامة انظر ص ١٩.

<sup>(</sup>٣) عن أبي الدرداء انظر ص ١٩٣.

<sup>(</sup>٤) من ابن الجوزي انظر ص ١٣٥ .

روى أبو داود وقاسم بن إصبّ ، وبَقِيّ بن مَخْله عن عبدالله بن سلام رضى الله عنه قال : كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا حدّ ، وفي افتظ : إذا جلس بنحدث ، يكبر ويرفع رأسه إلى الساء(١٠).

### النوع الخامس : في طول صمته ، وقلة تكلمه لغير حاجة .

وروى التَّرمِذِي وأبو الشيخ والبيهتي عن هند<sup>(١١</sup> بن أبى هالة وضى الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتكلم فى غير حاجة ، طويل السَّكْت ١١ ، مفتتع الكلام، ويختنمه بأَشداقه ، ويتكلم بجوامع الكلم ، فصلا لا فضول فيه ، ولا تقصير .

وروى الحارث بن أبى أسامة والبيهنى عن أم مثبًد<sup>(1)</sup> رضى الله عنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صمت فعليه الوقار ، وإذا تكلم ساه وعلاه البهاء ، كان حسن المنطق .

وروى الإمام أحمد وأبو بكر الشافعي عن جابر بن سمُرة رضي الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير الصمت وفي لفظ طويل الصمت .

النوع السادس: في كنايته صلى الله عليه وسلم عما يستقبح ذكره .

وروى ابن ماجة ومسلم بحن عائشة رضى الله حنها أن امرأة ( ) وفاعة القُرَعلى جامت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إن رفاعة طلقنى ، وإنى نكحت بعده عبد الرحمن بن الزَّبير ، وإنما معه مثل المُنبة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لملك تربعين أن ترجعي إلى رفاعة ، ؟ لا حتى تذوق صَيئتك ، ويذوق صَيئتك .

<sup>(</sup>۱) ق ت طرقه .

<sup>(</sup> ٢ ) عن مند بن أبي مالة انظر ص ١٩٨ .

<sup>(</sup>٣) السكت والسكوت خلاف النطق ، وقد سكت يسكت سكتا وسكاتًا وسكوتًا : نسان العرب .

 <sup>(</sup>٤) من أم سيد أنظر ص ١٧٤ .

<sup>( » )</sup> اسمه رفاطة بن سحوأل اللزطى غفست فيه سلسى بلت ليس أم للنفو ظم يأمر الرسول بلتله مع بني قريطة : سيرة ابن هفام ۲۶۶/۲ .

النوع السنميع : أن قوله صلى الله عليه وسلم مرحبا .

1 وي / البخاري في الأدب عن على رضى الله عنه قال · استأذن عمَّارٌ على النبي صلى الله عليه وسلم فعرف صوته ، فقال : مرحبا بالطَّبِّب المُطَيِّب .

روى فيه أيضاً عن عائشة رضى الله عنها قالت : أقبلت فاطمة رضى الله عنها تمشى مشيئها مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم - فقال : مرحبا ، ثم أجلسها عن يمينه ، أو عن شياله .

## تَبْسَهَاتُ

الأولى : أراد هند رضى الله عنه بكونه صلى الله عليه وسلم يفتح الكلام بأشداقه : رَحْب شِدْقيه ، وأما ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم فى النَّتَشَدُّقِين ، فإنه أراد به اللين ينشدقون إذا تكلموا فيُعيلون أشداقهم بميناً وشهالا . ويتنظعون فى القول .

الثنانى : قال فى زاد المعاد : كان صلى الله عليه وسلم أفصح خلق الله وأعنسهم كلاما وأسرعهم [ أداء ]() ، وأحلاهم منطقا ، حتى كان كلامه يأتخذ بالقلوب ، وينعش الأرواح ، وشهد له بذلك أعداؤه ، وكان إذا تكلّم بكلام فصل مفصل .

الثالث : في بيان غريب ما سبق :

الترتيل : بفوقية مفتوحة ، فراء ساكنة ، ففوقية ، فتحنية ، فلام : السَّأْتي .

الترسيل: بفوقية مفتوحة ، فراء ساكنة ، فسين مهملة ، فتبحثية ، فلام : الهنة والرفق والتأني .

يسرد الحديث : يسوق سياقاً جيداً .

<sup>(</sup> ١ ) هذه الزيادة من زاد المعاد ١/٩٤ لابن القبي .

بكلام فصل : بفاء فصاد مهملة : بيّن ظاهر محكم ، لا يعاب قاتله ، وحقيقته الفاصل بين الحق والباطل ، والخطأ والصواب .

النزر : بنون فزاى : القليل .

السُّكُّت : بفتح السين المهملة : السكون .

جوامع الكلم : القليلة الألفاظ ، الكثيرة المعاتى ، جمع جامعة : وهى اللفظة الجامعة للمعاتى ، لا فضول فيه ، والفضول من الكلام ما زاد على الحاجة وفضل ، ولذلك عطف \_ ولا تقصير .

الْمُنْبِة : بهاء مضمومة ، فدال مهملة ساكنة ، فموحدة : خمَّل الثوب .

صُيلته : بعين مهملة مضمومة ، فسين مهملة مفتوحة ، فتحتية ساكنة ، فلام ، فتاء تأنيث ، وإنما أنث لأنه أراد قطعة من العسل ، شبه لذة الجماع بلوق العسل ، فاستمار لها ذَوْقاً ، وقيل على إصطائها معنى النَّطْفة ، وقيل العسل فى الأصل مذكر ومؤنث ، فمن صَغّره مؤنثًا قال حَسَيلَه كَتُويْسة وسمينه ، وإنما صغره إشارة إلى النَّزُر القليل الذى يحصل به الحَبَل (١).

مرَّحِياً : بمنح مفتوحة ، فراه ساكنة ، فحاه مهملة ، فباه موحدة : لقيت سُعة .

<sup>(</sup>١) يقول الزغفري : وإنما صغر إشارة إلى القدر الذي يمثل : الفائق ٢٠٠/٧ .

## الباب الثانى

### فى تكليمه بغير لغة العرب صلى الله عليه وسلم

روى البخارى رحمه الله فى باب من تكلم بالفارسية والرَّطانة [ و ] أَبو الشيخوابن حِبَّان فى باب تكلمه صلى الله عليه وسلم بالفارسية من كتاب أخلاق النبوة .

عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال : قلت يا رسول الله : ذبحنا بهيمة لنا ، ١٩٩ وطحنت صاعاً من شعير ، فتعال أنت ، ونفر ، فصاح رسول الله/صلى الله عليه وسلم : يا ألهل<sup>(۱)</sup> الخَذْقى إن جابرا قد صنع<sup>(۱)</sup> سُوراً فَحَىّ علا بكم .

وروى أيضاً عن أم خالد بنت خالد بن سعيد رضى الله عنهما قالت قال : أنيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبى ، وعلى قميص أصفر ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : سنّة ، وفي الفظ : سنّاه ، وهي بالحبشية حسنة قالت فلهبت ألعب بخاتم النبوة فَرْبَرَني أبي ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : دعها ، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أبلي وأخليق ، ثم أبلي وأخليق ، ثا قال عبد الله بن خالد ابن سعيد - أحد رواته - قبتيت حق [ ذَكر ] (٥)

وروى أيضاً عن أبى هريرة رضى الله عنه أن الحسن بن على رضى الله عنهما أخذ تمرة من تمر الصلقة فجعلها فى فيه ، فقال النبى صلى الله عليه وسلم : كنع كنع ، ألقها ، أما ثعرف أنا لا نأكل الصلغة ؟

<sup>(1)</sup> كانوا بحفرون آنذاك الخندق قبل المركة في شوال سنة ه ه .

<sup>(</sup> ٢ ) في فتح الباري تفصيلات هامة تتصل جذا الحديث ٢/٥٢٥ .

<sup>(</sup>٣) هذه الزيادة من فتح البارى ٦/٤٦ه والإصابة ٤٤٧/٤ .

 <sup>(</sup> ٤ ) يقول صاحب اللسان ٢٩٧/١١ : يروى : أعلنى بالقاف والفاء ، فبالقاف من إعلاق الثوب وتقطيعه : من خلق التوب وأعلقه ، والقاء بمنى الدوش والبدل وهو الأشه .

<sup>(</sup> ه ) أى حتى ذكر أتراوى من بقائها أمدا طويلا ، وفى رواية حتى ذكرت ، أو حتى دكن أى النح ، وهذه الكلمة \_ مالطة من النمخ الطوقة ، وهى من فتح البارى ٣٠٤/١٠ .

وروى الإمام أحمد وابن ماجة ، وأبو الشيخ ، بسند ضعيف ، عن أبى هُريرة رضى الله عنه قال : دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد وأنا أشتكي بطنى فقال : يا أبا هريرة أَشْكُنْبُ دَرْدُ ، قلت : نعم ، قال : فم فصل<sup>(۱)</sup> فإن فى الصلاة شفاء .

# تنيهات

الأولى: قال الإمام النووى ، والطبرى ، والطبيى ، وأبو الحسن بن الضحاك رحمهم الله تعالى : إن سُوراً لفظة فارسية ، وقد تظاهرت أحاديث صحيحة بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم تكلم بألفاظ فارسية ، وهو يدل على جوازه ، قال الطبري أن : السُّورُ بغير همز الصنيع من الطعام الذى يدعى إليه ، وقيل الطعام مطلقا ، وهو بالفارسية ، وقيل بالحبشية ، وبالممنز بقية الشرب، والأول : هو المراد هنا ، قال الإساعيل : السُّررُ كلمة بالفارسية والعربية فقيل له : أليس هو الفضلة ؟ فإن لم يكن هناك شيء فضل ذلك منه إنما هو بالفارسية من ألى دعوة .

الثلثين : قال الحافظ رحمه الله تعالى : آشار البخارى رحمه الله تعالى إلى ضعف ما ورد من الأحاديث فى كراهة الكلام بالفارسية كحديث : كلام أهل النار بالفارسية ، وكحديث من تكلم بالفارسية زادت ، أو نقصت مُروعته ، رواه الحاكم فى مُشددكه ، وروى عنه أيضاً عن عمر مرفوها من أحسن العربية فلا يتكلم بالفارسية وسنده واه .

<sup>(</sup>۱) يقول اين الجوزى فى كتاب الوقا بأحوال المصطنى ۴۰/٥٥ إن هذا الحديث لايتبت عنه طبأ- النقل ، قالوا : أبر هريرة لم يكن دارسياً حتى يخاطبه الرسول بكليات فارسية ، وإنما بجاهد فارسى : والذى فال هذا أبو هربرة خاطب به بجاهداً ، ومن رشمه إلى الرسول وهر .

وتروى البارة هكذا في سنن ابن عاجة ١١٤٤/٧ .

أفكت درد : أنسكم : أي يطن بالفارسية : درد : وجم : واتناء للمطاب وسناء أتشتكي يطنك ؟ وفيه أيضاً : أشكنب ددم وق رواية بسكون الباء : .

<sup>(</sup> ٣ ) يقصد به المؤلف : الحب الطبرى انظر ص ٣٠ ، بيها يطلق على أب جسفر تحمد بن جرير الطبرى المؤرخ الشبير اسم : ابن جرير .

الثقاف : نازع الكرآماني (() رحمه الله تعالى فى كون هذه الأألفاظ الثلاثة عجمية ، لأن الأول يجوز أن يكون من توافق اللغنين ، والثاني يجوز أن يكون أصله حَسَنة ، فحذف أوله إيجازاً والثالث من أساء الأصوات .

وأجاب ابن المُنير" عن الآخر فقال: وجه مناسبته أنه صلى الله عليه وسلم خاطبه بما يفهمه مما لا [ يتكلم به الرجل مع الرجل فهو كمخاطبة الأعجمي بما لايفهم مما لا ] الله يفهم ما لا ] كلمه من لقيه ، قال الحافظ: وجهذا يجاب عن الباقى، ويزاد بأن تجويز حذف أول جزم من كلمة لا يعرف(٤).

الرابع: قوله لأبي هريرة رضى الله عنه : أشكتب درد قال الشُّنُيُّ (ه) في حاشيته الشفا : بفتح الهمزة ، وسكون المعجمة ، وفتح الكاف بعدها نون ساكنة ، فموحدة ، أكذلك ، فدالين مهملتين ، أولاهما مفتوحة وبينهما راه : وأشكنْب معناه بالفارسية / البعلن ودرد الوجع ، ثم يتعرض ابن المُلقَّن (۱۰) ، ولا شيخنا الجلال الأسيوطي ، في تعليقمها على سنن ابن ماجة بصحة ذلك ، ولا ذكر له في النهاية لابن الأثير .

الفامس : قال أبو الفرج بن الجوّزى فى الجامع حديث أبى هريرة أى الأُخير قد روى من طريق لا يعرف مدارُها على ليث بن سُلم ، وكان قد اختلط فى آخر عمره .

قال ابن الإشبهاني : ليس له ، بل أبو هريرة لم يكن فارسياً ، وإنما مجاهد فارسي ، فعلي هذا يكون المتكلم بالفارسية أبو هريرة مع مجاهد ، وقوله أشكنب درد فارسية ،

 <sup>(</sup>١) الكرمان - بفتح الكاف أو يكسرها - هو محمد بن يوسف بن طل بن سعيد شمس الدين ، له الكواكب الدراري في شرح صميح البخاري ٣٥ جزراً ت ٣٨٩ ه : الدور ١٩٠٠/٤ ، ومقتاح السعادة ١٩٠١/١ .

 <sup>(</sup>٣) هو عبد الواحد بن منصور بن محمد بن المنير فحر الدين أبو محمد الإسكندى ت ٣٣٧ ه البداية والنباية (البياية ١٩٣/١٠ ، والدور الكامنة ٢٣/٣ ، وهو فير ابن المنير أحمد بن منصور ت ٢٨٣ ه : انظر فوات الوفيات ١٩٣/١ .
 (٣) مايين الفوسين ساقط من م .

<sup>(</sup> ٤ ) انظر فيج البارى شرح صميح البخارى لابن حبر ٦/٥٢٥ .

 <sup>(</sup>ه) الشيني هو أحميد بن عميد الاسكندري ت ٩٨٩ه، ومن كتبه مزيل الحفا من ألفاظ الشفا : شذرات الذهب ٣١٣/٧ .
 والفسوء اللاسم ١٧٤/٧ .

<sup>(</sup>٦) آبن الملقن هو عمر بن على الأنصاري ت ٨٠٤ ه : الضو- اللاسم ٢/١٠٠ .

ومعناها أَشْكَيْت بطنك؟ انتهى ، قلت : فيا قاله نظر ، لأن فى قوله [ إن آ<sup>(۱)</sup> أبا هريرة ، لم يكن فارسياً ، ثم قال : فعلى هذا يكون المتكلم بالفارسية أبا هريرة مع مجاهد تناقض<sup>(۱۱)</sup> فليتأمل .

#### السادس : في بيان غريب ماسبق :

الفارسية : بفاء ، فألف ، فراء ، فسين مهملة مكسورة ، فتحتبة مفتوحة : لغة منسوبة إلى فارس ، وهم جيل من الناس معروف .

الرَّطانة : براء بفتح وبكسر ، فطاء مهملة ، فألف ، فنون ، فتاء تأنيث : كلام لا يفهمه الجمهور ، إنما هو ملصق بين اثنين ، أو جماعة ، والعرب تحقق<sup>(۱۲)</sup> به كلام العجم .

سُورًا : بسين مهملة مضمومة ، فواو ، فألف : طعاماً لفظة فارسية .

زېرنى : بزاى ، فموحلة ، فراه مفتوحات،فنون ، فتحتية ، انتهرنى ، وأغلظ لى في القول .

أبلي وأخلق (1) كخ كخ : بفتح الكاف وكسرها ، وسكون المجمة ، مُثقَّلا ، ومخففا ، وبكسرها منونة ، وغير منونة فيخرج من ذلك ست لغات (١٠) ، والثاني (١) ، وهي كلمة تقال لردع الصبي عند تناوله ما يستقدر ، وقيل : عربية ، وقيل : أعجمية وزعم بعضهم أنها هُمرية ، أوردها البخاري في باب من تكلم بالفارسية .

<sup>(</sup>١) زيادة يقتضيها السياق .

<sup>(</sup> ٣ ) و كأن المؤلف لايفهم أن أحدًا من غير الفرس لايستطيع الكلام باللنة الفارسية .

<sup>(</sup>٣) أي أنّ كلّ كلام لايقهمه الدرب يصفونة بالعجمة ، وقد يوصف أحياناً بالبر برة كا كان يطلق عل لغة البر بر في شمال أفريقية .

<sup>(</sup>غ) انظرها من ص ۲۰۸.

<sup>(ُ</sup> هُ) هذه ألفات هي "كنخ ، كنغ – كنغ ، كنغ حد كنغ – كنغ بفتح الكاف وتشديد المنجمة وكسر الكاف وتشديد المعجمة . وفتح الكاف وسكون المعجمة . وكسر الكاف وسكون المعجمة . وفتح الكاف وتنوين المعجمة . وكسر الكاف وتنوين المعجمة .

<sup>(</sup>٦) لعل المني أنها تكرر عادة .

### البابالثالث

ف تحريكه يده حين ينكلم ، أو يتعجب ، وتسهيحه ، وتحريكه رأسه ، وعضه شَفَتيه ، وضربه يده على فخذه عند التعجب . ونكشه الأرض بعود ، ومسحه الأرض بيده وتشبيكه أصابعه وفيه أنواع:

الأول : في تحريكه يده حين يتكلم أو يتعجب.

روى التَّرمِذي في النُّماثل وابن سعد ، والبيُّهتي عن هند بن أبي هالة رضي الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أشار أشار بكفه كلها ، وإذا تعجب قلبها ، وإذا تحدث اتصل ما ، وضرب براحته اليمني بطن إمامه اليسري ، وفي رواية : يضرب بإنهامه اليمني باطن راحته اليسرى .

الثاني: ق تسبحه عند التعجب.

روى البخارى عن أم سكمة رضى الله عنها قالت : استيقظ رسول الله صلى الله · صب عليه وسلم/فقال : سبحان الله ماذا أنزل من الخزائن ؟ وماذا أنزل من الفتن ؟ من يوقظ صواحب الحُجَر ــ يريد به أزواجه ، حتى يصلين ؛ رب كامييَّةٍ في الدنيا عاريةً في الآخرة .

الثالث : في تحريكه رأسه وعضه شفته عند التعجب(١).

الرابع : في ضربه يده على فخذه عند التعجب.

روى الشيخان وابن المنْذر وابن أبي حاتم عن على رضي الله عنه أن رسول الله صلى

<sup>(</sup>١) لم يذكر المؤلف شيئاً يوضع به هذا السلوك ، وفي الأدب المفرد البخاري : • هي أب العالية قال سألت عبد الله ابن الصامت قال : سألت خاليل أبا فر فقال : أثيت النبي صل الله عليه وسلم بوضوء ، فحرك رأمه وعض عل شفتيه a قلت : بأن أنت وأمى آديتك ؟ قال : لا ، ولكنك تعرك أمر اه – أو أئمة – يؤخرون الصلاة لوقمها ، قلت فا تأمرنى ؟ قال : صل الصلاة لوقبًا ، فإن أدركت معهم فصله ولا تقولن : صليت فلا أصلي ،

باب ٤٣٢ حديث ٩٥٤ ص ٣٣٠ ط ص ١٣٧٩ ه .

الله عليه وسلم طرقه ، وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ألا تصلون ؟ فقلت : يا رسول الله عليه فقلت : يا رسول الله فإذا شاء الله أن يبعثنا بعثنا ، فانصرف رسول الله عليه وسلم حين قلت ذلك ، ولم يرجع (" إلى شيئا ، ثم سمعته وهو مدبر يضرب فخذه ، ويقول : ﴿ وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثُور شِيءَ جِدلًا ﴾ (").

الخامس: في نكشه الأرض بعود .

روى البخارى عن أبى موسى رضى الله عنه قال : كما مع وسول الله صلى الله عليه وسلم فى حائط<sup>(۱۲)</sup> من حوائط المدينة ، وفى يد رسول الله صلى الله عليه وسلم عود يضرب به فى الماء ، وفى لفظ : بين الماء والطين ، فذكر الحديث .

وروى أيضاً عن على رضى الله عنه قال : كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى جِنازة فبجعل ينكش الأرض بعود ، فقال : ليس منكم من أحد إلا وقد فرغ من مَقرّه فى الجنة أو النار ، فقالوا : أفلا نتكل ؟ قال : اصلوا فَكُلُّ مُبِسَّرٌ لما خلق له ﴿ فَلَمّاً منْ أَعْطَى واتَّقى﴾(١) الآية .

السائس : في مسحه الأرض بيده .

روى عن أبى قَتَادَة رضى الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : من كذب على فليشهد بجنبيه مَضْجَماً من النار ، وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك ، ويمسح الأرض بيده .

التسابع : في إشارته صلى الله عليه وسلم بأصبُّكيُّه السبابة والوسطى .

وروى الطبراني برجال ثقات عن ابن مسعود ، والإمام أحمد برجال الصحيح ،

<sup>(</sup>١) أى لم يرد عل وجهة تظرى .

<sup>(</sup> ٢ ) سورة الكهف ١٨/١٥ .

<sup>(</sup>٣) الحائط : البستان : القاموس .

 <sup>(</sup>٤) سورة اليل ٩٢/٥ .

والبَرَّار عن بُرِيِّة (١) ، والإمام أحمد ، والبَرَّار ، والطبراني برجال ثقات عن وهب السَّواتي والطبراني. عن سَهْل بن سعد ، والطبراني عن أنس والطبراني بسند جيد عن أبي جيرة ١٦ الأنصاري رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : بُبِعث أنا والسَّاعة جميما كهاتين وفي لفظ كهذه من هذه ، وجمع بين السبابة والوسطى ، وأشار سما ، وإن كادت تسبقني .

#### الثامن : في تشبيكه أصابعه صلى الله عليه وسلم .

روى البخارى عن أبى موسى رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إن المؤمن للمؤمن كالبُنْيان يشد بعضه بعضاء وشبّك بين أصابعه .

روى الشيخان والبيهتي ، والبخارى عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ، فصلى بنا ركعتين ، فقام إلى خشبة معروضة فى المسجد ، فاتكاً عليها كلَّه غضبان ، ووضع يده اليمنى على اليسرى ، وشبك بين أصابعه .

وروى/مسلم أيضاً قال : شبّك بيكبى أبو القاسم ، وفي لفظ أخذ بيلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : خلق الله الأرض يوم السبت ، والجبال يوم الأُحد ، والشجر يوم الاثنين والمكروه (٢) يوم الثلاثاء ، والنّور يوم الأربعاء ، واللواب يوم الخميس ، وآدم يوم الجمعة .

وروى البخارى فى رواية حَمَّاد بن شَاكِر والبَيْهِنَى عن ابن عمر رضى الله عنهما قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بفناء الكعبة مُخْبَياً بيده هكذا ـ زاد البَيْهِنَى وشبك بين أصابعه .

<sup>(</sup>١) بريدة هو عامر بن الحصيب بن عبد الله بن الحارث الأسلمي ت ٦٣ هـ : أسد الفاية ٢١٠/١ ، والإصابة ١٤٦/

<sup>(</sup>٢) أبو جبيرة الأنصاري ( يفتح أوله ) ابن الضحاك بن خليفة الأشهل لايمرف اس. : الإصابة ٢١/٤ .

<sup>(</sup> ٣ ) المكروه مايقوم به المماش ويصلح به التدبير كالحديد وغيره من جواهر الأرض : صحيح مسلم ١٣٣/٧ .

وروى أبو داود عن ابن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : كيف بكم وبزمان يُقَرِّبُل الناس فيه غرِّبُلَة ، ويبنى خُثَالةٌ من الناس قد مُرجَتْ عهودهم وأماناتهم ، واختلفوا ، وكانوا هكذا ؟ وشبك بين أصابعه .

وروى البَرَّار عن ثوبان<sup>(۱)</sup> رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنتم فى قوم مرِجَت عهودهم وأعانهم وأماناتهم وصاروا هكذا ؟ وشبك بين أصابعه .

وروى الطّبرانى عن سَهْل بن سعد السَّاعِدى رضى الله عنه قال : خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوماً فقال : كيف ترون إذا أخرجتم فى زمان حُثالة من الناس قد مَرِجَت عهودهم ونفورهم فاشتبكوا فكانوا هكذا ؟ وشَبَّك بين أصابعه ، قالوا : الله ورسوله أعلم ، قال : تأخفون ما تعرفون ، وتدعون ما تذكرون ، ويقبل أحدكم على خَاصَة ونفسه ، وبلرأمر العامة ».

وروى الطبرانى عن عُبادة بن المُّامِت رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : كيف أنت إذا كنت في خُنَالة من الناس ، وانتتلفوا حتى يكونوا هكذا ؟ وشبك بين أصابعه ، قال : الله ورسوله أعلم ، قال : خذ ما تعرف ودع ما تنكر a .

وروى الإمام الشافعي وأحمد وأبو داود والنَّساتي بسند صحيح على شرط مسلم<sup>(17)</sup> عن جُبير بن مُطْيِم رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إنا نحن وبنو المطلب شيء واحد، وشبَّك بين أصابعه .

وروى البيهقى فى الزهد عن أبى دَرْ <sup>(۱)</sup> رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : كيف أنت إذا كنت فى حُمَّالة من الناس ؟ وحَبَّلك بين أصابهه ، قلت : يا رسول الله ما تأمرنى ؟ قال : اصْبِرْ اصْبر اصبر ثلاثا ، خَالقوا الناس بأُخلاههم ، وخالفوهم فى أَحمالهم » .

<sup>( 1 )</sup> هو ثوبان بن مجدد ، ويقال ابن حمد الهاشمي مولي الرسول : تهذيب النهذيب ٢٣/٢

<sup>(</sup> ٢ ) شرط مسلم أن يخرج الحديث المجمع على ثقة رجاله إلى الصحاب المشهور انظر تدريب الراوى السيوطى ٢٠٤/١ –

<sup>(</sup>٣) هو الصحاف الزاهد المشهور اختلف في اسمه ويعرف مجتلب بن جناده بن سكن النقاري : الإصابة ١٢/٤ .

وروى التَّرمذى عن أَبى سعيد الخُلْرى وضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا دفن العبد الكافر يقول له القبر لا مرحبا ولا أهلا ، ثم يلتشم عليه حتى تختلف (١) أضلاعه ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بأَصابع يديه فشبكها .

وروى مسلم وأبو داود عن جابر رضى الله عنه جاء فى حديث الحج قال : قام سراقة (٢) فقال : يا رسول الله ألعامنا هذا أم للابد ؟ قال : فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه فى الأخرى ، وقال : دخلت العمرة فى الحج مرتين .

ب وروى/ابن عساكر عن ابن مسعود رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أى المؤمنين أحلم ؟ قلت : الله ورسوله أعلم . قال : إذا اختلفوا ، ــ وشبك بين أصابعه . وأبرُّهم أبصرهم بالحق ، وإن كان فى عمله تقصير ، وإن كان يزحف زحفا .

# تَبْيَهَاتُ

الأولى: وروى الإمام أحمد وأبو داود والتُرمنى وابن ماجة عن كعب بن عُجْرَة (٣) رضى الله عنه قال : إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامداً إلى المسجد فلا يشبكن يده فإنه فى صلاة، ، وفى رواية للإمام [ أحمد عن كعب بن عُجْرة قال ] : دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فى المسجد وقد شبكت بين أصابعي ، فقال لى : و يا كعب إذا كنت فى المسجد فلا تشبك بين أصابعك ، فأتت فى صلاة ما انتظرت الصلاة ،

الثقافى: قال الحافظ حديث أبى موسى دال على جواز التشبيك مطلقا ، وحديث أبى هريرة دال على جوازه فى المسجد ، وإذا جاز فى المسجد فهو فى غيره أجوز ، وبسط الكلام على ذلك ، وقد ذكرته مع كلام غيره فى كتاب سفينة السلامة .

<sup>(</sup>١) الكلمة غامضة في النسخ المخطوطة وهي من مستد احمد ٢/٢٦/٢ .

 <sup>(</sup> ۲ ) هو سر الله بين ماكل الذي كان قد تبع الرسول (سر) وهو في طريقه مهاحراً إلى المدينة ، و كبا فرسه و فشلت محاولته
 ۳ ه : انظر عبديب النبذيب ٢٩٧٣ .

<sup>(</sup> ٣ ) هو كلب بن عجرة بن ألية بن على البلوى ت ٥٣ ه : الإصابة ٢٩٧/٢ .

التلق : قال ابن النبير : التحقيق أنه لبس بين الأحاديث تعارض إذ النهى عن فعله على وجه العبث، جمع الإساعيل بأن النهى يقيد بما إذا كان في صلاة ، أو قاصداً إليها ، إذ منتظر الصلاة في حكم المصلى ، وقبل إن حكمة النهى عنه لمنتظر الصلاة أن التشبيك يجلب النوم ، وهو من نظام الحديث ، وقبل : إن صورته تشبه صورة الاحتلاف ، فكره ذلك لمن هو في حكم الصلاة حتى لا يقع في النهى ، وهو قوله صلى الله عليه وسلم المصلين : ولا تختلفوا فتختلف قُلُوبكم ، وقال الحافظ مظلمال أن في شرح البخارى : ولا بعضهم أن هذه الأجاديث التي أوردها البخارى في هذا الباب معارضة بحديث النهى قال ابن بعطال : إن حليث النهى يساوى هذه الأحاديث في الصحة ، قال : الأكثر حليث النهى مخصوص بالصلاة ، وهو قول مالك ، روى عنه أنه قال : إنهم ينكرون تشبيك النهى منصوص بالصلاة ، وهو قول مالك ، روى عنه أنه قال : إنهم ينكرون تشبيك ابنه ، وإنما يكره في الصلاة ، ورخص فيه ابن عمر ، وسالم ابنه ، وكانا يشبكان بين أصابعهما في الصلاة ، ثم قال مظلكان : والتحقيق أنه ليس بين حليث النهى إليها ، وقعله صلى الله عليه وسلم بين أصابعه معارضة ، بين حليث النهى إليها ، ووبي كل حديث على حياله انتهى .

#### الرابع : في بيان غريب ماسبق :

براحته : براء فألف فحاء مهملة مفتوحة فته تأتيث ."

السُّبَّابة : بسين مهملة فموحدتين بينهما ألف مفتوحات فناء تأتيث : الإصْبَع التي بين الوسطى والإيهام ، صميت بذلك لأن / العرب تشير بها عند السب . ٢٠٠ أ

فِناء الكعبة : بفاء مكسورة فنون فألف المسم أمامها -

الاحتباء : بحاء مهملة فمثناة فوقية فموحدة فألف ممدودة ، قال القاضي عِياض(٢)

<sup>(</sup>١) هو أبو مهد الله عدد الدين متلطلى ( يفتح النين أو سكونها ) بن قليج البكرجى حافظ تركى الأصل ت ٦٨٩ ه : شفرات الذهب ١٩٧/٦ والدورالكانة ٢٠٥٣/٤

 <sup>(</sup>٣) يشهر إليه المؤلف دائماً بكتلف ( القامن ) كما يقول فى المقدمة ، وهو حياض بن موسى بن همرون الميحسبي
 ع ، ه ، وفيات الأعيان ٢٩٣/١ ، ومفتاح السعادة ١٩/٣ .

الاحتباء : الجلوس قائم الركبتين جلعاً يديه على ركبتيه ، مشيكاً بين أصابعهما ، أو جاماً إحداهما بالأخرى ، زاد غيره : أو بسيف أو بثوب أو غير ذلك .

الحُثالة : بحاء مهملة مضمومة فمثلثة فألف فلام فتاء تأليث الردئ من كل شي. . مَرِجَت تُهُودهم : بمم مفتوحة فراء مكمورة فجم فتاء تأليث اختلطت .

## البابالابع

#### في بعض ما ضربه من الأمثال صلى الله عليه وسلم

وروى الإمام أحمد برجال ثقات عن أبى سعيد الخُدْرى رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرز بين يديه غرزا ، ثم غَرز إلى جنبه التالث قُلْبَعْده ، ثم قال : هل التالث قُلْبَعْده ، ثم قال : هل التالث قُلْبَعْده ، ثم قال : هل الإنسان ، وهذا أجله ، وهذا أمله ، يتماطى الأمل يختلجه () الآجل دون ذلك .

وروى الإمام أحمد عن أبى رَذِين (٢) الكُمَّيْلِي رضي الله عنه قال : أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت : يا رسول الله كيف يحيي الله الموتى ؟ قال : أمررت بلَّرض من أرضك مُجْدِية شم مررت بها مُخْصِبة ؟ قال : نعم ، قال : كذلك النشور ه .

وروى الإمام أحمد برجال ثقات عن أبى ذَرَ رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه وسلم [سار] أن في الشتاء ، والورق يشهافت فقال : يا أبا ذر ، فقلت : لبيّبك يا رسول الله أن آقال ] : إن العبد المسلم ليصيل الصلاة يريد بها وجه الله فتهافت عنه ذنويه كما تهافت عنه ذنويه كما تتهافت عنه الشجرة .

وروى الطَّبَراني بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب مثل الرزق كمثل حالط له باب فما حول الباب سُهُولة ، وما حول الحالط وهُرُّ وَعْتُ<sup>(1)</sup> فمن أتاه من قِبَل بابه أصابه كُلَّه وَسَلِم ، ومن أتاه من قِبَل بابه أصابه كُلَّه وَسَلِم ، ومن أتاه من قِبل حائطه

<sup>( 1 )</sup> تخالجوا الثني. واختلجوه إذا تنازعوه : الغائق ١/٤١٦ وانظر اللسان .

<sup>(</sup> ٢ ) أبو رزين العقيل هو لقيط بن عامر يعد من أعل الطائف : انظر الاستيماب ١٦٥٧/٤ .

<sup>(</sup>٢) كلمتان ساتساتان من م .

<sup>(ُ ﴾ )</sup> يقال رمل أو عند ورَملةً وعناء لما يفتح فيه السير البينة ، وتسوخ الأندام فيه ثم تيل الشدة والمشقة وعناء على الأنميل : [الفائق ٧٠/٤ .

وقع في الوَعْمِ والوَعْث حتى إذا انتهى إليه لم يكن له إلا الرزق الذي يسره الله تعالى له .

وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال : عَلِفْت عن رسوں الله صلى الله عليه وسلم ألف مثّل.

تنبيه : في بيان غريب ماسبق(١) :

يخْتَلِجُه الأَجل : بتحتية مفتوحة فخاه معجمة ساكنة ففوقية فلام فجم فها. أي يقتطعه ، عمني أنه ينقطع وينقضي سريعا .

الغصن : بغين معجمة مضمومة فصاد مهملة ساكنة فنون واحد الأغصان ، ويجمع أيضًا على غصن ، وهي أطراف الشجر ما دامت فيها ثابتة .

وَعُر ; يواو مفتوحة فعين مهملة فراء ضد السهل .

وَعَث : بواو فعين مهملة مفتوحتين (<sup>17)</sup> فمثلثة المكان السهل النَّهْس تغيب فيه الأَقدام والطريق العبرُ ككتف كالوعث .

<sup>(</sup>١) زيادة يفتضيها السياق .

ر ٢) رياده يستمني السيان . ( ٣ ) الوعث المكان السيل الكثير اللهمن تنبيب فيه الأقدام : لسان العرب وانغفر الفائق ١١/٤ .

والدهن الأرض البيلة يمثل فيها الملقى ، والدهن والدهاس فلكان الديل الإنواج الذي يكون وملا وليس هو يتراب ولا طبن : لسان العرب النظر القائل 2014 .

ق قوله صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه ويحك ، وويلك ، وثيريت يدلك ، وأبيك ، وغير ذلك مما يذكر

وروى البخارى فى الأدب عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر برجل يسوق بَدَنَة فقال : اركبها ، فقال : يا رسول الله إنها بدنة فقال : اركبها ، فقال : إنها بدنة ، فقال فى الثالثة والرابعة : اركبها ويْحَك .

وروى البخارى فى الأدب عن حمَّنَةَ بنت<sup>(١)</sup> جَعْش رضى الله عنها قالت : قال النبى صلى الله عليه وسلم ما هي يا هنتاه ؟

وروی البخاری فی الأدب عن أبی عقرب (() رضی الله عنه أنه سأل النبی صلی الله علیه وسلم عن الصوم قال : صُمْ یوماً من كل شهر، قلت : بنّبی أنت وأی زدنی ، فإنی أجلئیی زدنی ، وزنی ، فإنی أجلئیی قویا ، قال : إنی أجلئی قویا ، قال : إنی أجلئی قویا فأفح (() حتی ظننت أنه یردُنی ، قم قال : صم ثلاثة من كل شهر .

وروى البخارى فى الأدب عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله أيَّ الصدقة أفضلُ أجراً ؟ قال : أشُّكَ ، وأبيك

 <sup>(1)</sup> حمله بقت جعش الأسدية أخت زينب بلت جعش زوجة الرسول صل الله عليه وسلم: انظر الإصابة ٤٧٠/٤.

<sup>(</sup>۲) أبو حقرب البكرى أو الكنانى اسمه خويله بن بجير أو خويله بن خاله بن بجير أو عوبيع بن خويله بن بجير أنظر الاستيمام ١٧١٩/٤ وطيقات ابن صعه ٥٩/٥٠.

<sup>(</sup>٣) فى سن النمائل : فسكت رسول الله حق ظنت أنه اير دلى ، ١٩٤/٤ ط الحليم ونى الأدب المفرد البخارى : فأضم حق ظنت أنه لن يزيدنى ه ص ٣٥٥ باب ٣٠٤ حديث ٣٣١ط الخطيب وأنست : أسكته في خصومة أو غيرها : المسان .

لَنْسَانًا أَن تَصَدَّق وَأَنت صحيح شحيح تشخى الفقر ، وتأمل الغنى ؛ ولا تُمْهل حتى إذا بلغت الحُلْقُوم قُلُت : لفلان كذا ، ولفلان كذا ، وقد كان لفلان .

#### تنبيه : في بيان غريب ماسجل :

حَمَّنة : بحاء مفتوحة فمم ساكنة فنون فتاه تأتبث.

يا هنتاه : بهاه مفتوحة فنون تفتح وتكسر ففوقية فألف فهاء تسكن وتضم أى يا هذه [قاله] الجوهرى ، وهذه التحتية للنداه وقيل معناها يا بلهاء .

 $.^{(1)}$ [ بخيل  $]^{(1)}$  .

<sup>(1)</sup> علم الزيادة من اسان العرب.

جُـمَّاع أَبِوَابِ سيرتِهِ

نى الاستئزان والسلام والمصافحة والمعانقة والتقبيل- زلاه الله شرفا وفضلاً لرّبي



# الباب الأول

#### فى آدابه فى الاستثذان , [ وفيه أنواع ](١)

الاول: في أنه لم يكن يستقبل الباب بوجهه:

روى الإمام أحمد وأبو داود والبخارى فى الأدب عن عبد الله بن بُسُر المازنى رضى الله عنه عبد الله بن بُسُر المازنى رضى الله عنه عليه عليه وسلم إذا أثنى باب قوم بمثى مع الجدار ، ولم يستقبل الباب من تلقاء وجهه ، ولكن من ركنه الأيمن أو الأيسر ، ويقول السلام عليكم ، فإن أذن له وإلا انصرف ، وذلك أن الدور لم يكن عليها يومئذ سُتُور .

الثلقى: في تعليمه من لا يحسن الاستئذان / ، وكراهته قول المستأذن أنا فقط. ١٥٣

وروى الإمام أحمد وأبو داود عن زيد(٣) بن حِراش قال : جاء رجل من بنى عامر فاستأذن على رسول الله عليه وسلم وهو فى البيت فقال : أألج ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لخادمه : اخرج إلى هذا فعلمه الاستثنان ، فقل له : تمل السلام عليكم أأدخل ؟ فسمع الرجل ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : السلام عليكم أأدخل ؟ فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم فلخل .

وروى الإمام أحمد والشيخان وأبو داود والتَّرمِذِي وابن ماجَه عن جابر رضى الله عنه قال : أنيت وسول الله صلى الله عليه وسلم فى أمر كَيْن كان على أبى ، فلفعت الباب فقال : من ذا ؟ فقلت : أنا ، فخرج وهو يقول : أنا أنا ٤ كأنّه يكرهه .

<sup>(</sup>١) ما بين الأقواس ساقط في م ، ث .

 <sup>(</sup>۲) يوری هذا الحديث نی مسئد أحمد : ربعی بن حراش ، ۱۹۲۵ و كذك نی سنن أن داود ۸۷/۵ . حدیث ۱۱ده ط ۱۹۵۰ .

وروى الشّرمذى \_ وحسنه \_ والنّساتي [ عن كَلْدَة بن حنيل ا<sup>(۱)</sup> أن صَفُوان بن أُميَّة بعثه فى الفتح<sup>(۱)</sup> بلبن وجُدَّابة وضعابيس ، والنبي صلى الله عليه وسلم بأعلى الوادى ، قال : فدخلت ولم استأذن فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ارجع فقل السلام عليكم أأدخل ؛

الثالث: في إرادته صلى الله عليه وسلم فقاً عين من اطلع من خُصَاصة الباب من غير استئذان.

روى البخارى فى الأدب عن أنس بن مالك رضى الله عنه أن أعرابياً أنى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم سهما أو عُوداً مُحدِّداً فتوخَى الأعرابي ليفقاً عين الأعرابي ، فذهب فقال : أما إنك لو ثبت لفقات عبنك .

وروى البخارى فى الأدب عن سهل بن سعد رضى الله عنه أن رجلا اطلع من جُعْر<sup>(٣)</sup> فى باب النبى صلى الله عليه وسلم ، ومع النبى صلى الله عليه وسلم مِدرى (١٤) يحك به رأسه فلما رآه النبى صلى الله عليه وسلم قال : لو أعلم أنك تنظر لطعنت به فى عينك ، وقال النبى صلى الله عليه وسلم إنما جعل [ الاستثنان من ] أظل البصر (١٠).

الرابع : في كيفية استئذانه .

روى عن قيس بن سعد بن عُبادة رضى الله عنهما قال : زارتا رسول الله صلى الله عليه وسلم فى منزلنا فقال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، فرد سعد رداً خفيبًا قال : فقلت : ألا تأذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ذره يكثر علينا من السلام ، ثم قال :

<sup>(</sup>١) هذه الزيادة من ص ٢٣٢ .

<sup>(</sup>٢) أي عند فتح مكة سنة ٨ ه.

 <sup>(</sup>٣) في السان : الجمر كل ثقب مستدير في أرض أو حائط ٥/٠٤٠ وفي فتح البارى : ججر الباب ناحية منه٣/٢٦١

<sup>(</sup>٤) المدرى المشط يذكر ويؤنث وانظر ص ٤٧ه .

<sup>(</sup> ہ ) هذه الزيادة من ص ١٤٧ .

رسول الله صلى الله عليه وسلم : [ قضينا ما علينا ].

الخابس : في رجوعه إذا استأذن ثلاثا فلم يؤذن له .

روى ابن أبى شَيْبة والإمام أحمد عن أم طارق مولاة سعد رضى الله عنه قالت : جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى معمد ، ثم أعاد فسكت سعد ، ثم أعاد فسكت سعد ، ثم أعاد فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم (١٠ قالت فأرساني . [ سعد إليه وقال إنه لم يمنعنا أن نأذن لك إلا أردنا أن تزيد الحديث .

المسلامس: في قوله صلى / الله عليه وسلم لبيك لمن استأذن عليه . ٣٠٠

وروی أَبو يَمْلي عن ابن عمر رضی الله عنهما أن رجلا نادی رسول الله صلی الله علیه وسلم ثلاث ، کل ذلك يود عليه لَبيَّك لَبَّيْك .

تنبيه : في بيان غريب ماسبق :

الجدار : بجم مكسورة فدال مهملة فألف فراء الحائط.

الستر : بسين مهملة مفتوحة فمثناة فوقية ساكنة فواو التغطية .

الجُّلَابة : بجيم فذال فموحدة مفتوحات فتاء تأَّتيث الجَذَب ، وهو شحم النخل أُحدها جَلَنة .

ضعابيس : بضاد معجمة فعين مهملة فألف فموحدة مكسورة فتحتية فسين مهملة : صِغَار القَثَّاد واحدها ضُعَّوس .

الخُصَاصة : بخاء معجمة قصادين مهملتين بينهما ألف فتاء تأنيث الفرجة .

توخى : بفوقية فواو فخاء مفتوحات فتحنية قصد.

<sup>(</sup>١) عدد الزيادة من ص ٢٣٧ .

# الباب الثانى

#### فى آدابه صلى الله عليه وسلم فى السلام وفيه أنواع

الاول: في تكريره السلام .

روى البخارى والتَّرمذى عن أنس رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم سلم ثلاثا حتى يفهم عنه .

اللثاني : في سلامه على الأطفال والنساء .

وروى الشيخان عن أنس رضى الله عنه أنه مر على صبيان قسلم عليهم وقال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله .

وروى أبو داود عنه قال : أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم على غلمان يلعبون فسلم عليهم .

وروى أيضا عنه قال : انتهى إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا نملام فى غلمان فسلم علينا ، فأخذ بيدى ، فأرسلنى برسالة ، وقعد فى جدار ، أو قال إلى جدار حتى رجعت .

وروى أيضاً وابن ماجة عن أساء بنت يزيد<sup>(١)</sup> قالت : مر علينا رسو*ن الله صلى الله* عليه وسلم في نسوة فسلم علينا .

وروى التَّرمذي والبخاري في الأُدب عنها قالت : مر علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد يوماً ونحن عُصْبَة من النساء قعود فَٱلْوَي<sup>(۱)</sup> بيده في التسليم .

<sup>(</sup> ١ ) هي أسماء بنت يزيد بن السكن بن رافع الأوسية وتكّني أم سلمة ، يقال لها خطية النساء : الإصابة ٢٣٤/٤ .

<sup>(</sup> ۲ ) أي أشار .

وروى الإمام أُحمد وابن أبى شيئة وأبو يعْلى عن جرير بن عبد الله رضى الله عنه قال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بنساء فسلم عليهن .

وروى البخارى فى الأَدب عن أساء بنت يزيد الأنصارية رضى الله عنها قالت : مر بى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا فى جوار<sup>(١)</sup> أَنْراب لى فسلم علينا .

الثاف : فيما كان يقوله إذا بُلِّغَ السلام عن أحد .

وروى الإمام أحمد وأبو داود عن غالب القطّان عن رجل من بنى 1 نُمثير أ<sup>(1)</sup> عن أُبيه عن جده أنه أتنى رسول الله صلى الله عليه وسلم/فقال : إن أبى يَقْرَأ عليك السلام عمل الله عليه وسلم عمل الله عليه وسلم : عليك وعلى أبيك السلام .

#### الرابع: في كيفية رده على اليهود.

وروى الشيخان عن عائشة رضى الله عنها قالت : دخل رهط من اليهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا : السام عليك ، فقال : عليكم ، فقالت عائشة : السام الله عليكم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا عائشة عليك بالرفق ، وإياك والفحش ، قالت : أوّ لَمْ تسمع ما قالوا ؟ قال : أو لم تسمى ما قلت ؟ أنّا رددت عليهم فيستجاب لى فيهم ولا يستجاب لحم في .

وروى البخارى فى الأدب عن أمياء أن النبى صلى الله عليه وسلم مر فى المسجد وعصبة من النساء قعود<sup>(1)</sup> قال بيده اليمنى بالسلام الحديث.

وروى مُسلَّد مرسلا<sup>(٥)</sup> برجال ثقات عن أبى برُزَة (١) رحمه الله تعالى أن رجلا من

<sup>(</sup> ١ ) ترب الرجل من ولد معه والجمع أثراب ، والأتراب الأمثال : لسان العرب .

<sup>(</sup> ٢ ) عذه الزيادة من تهذيب التهذيب ٨/٢٤٣ وانظر سنن أب داود ٢٤٨/٢ ط ١٩٥٢ .

<sup>(</sup>٣) عن معنى السام انظر ص ٣٣٣ .

 <sup>( 3 )</sup> انظر ص ۲۳۱ .
 ( 6 ) الأحاديث المرسلة التي يرويها المدث إلى التابعي ثم يقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يذكر صمايياً : القاموس .

<sup>(</sup>٦) عن أبي برزة انظر ص ١٩٦.

المشركين كتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسلام فكتب إليه النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليه السلام .

الفامس: في إشارته بيله بالسلام .

روى البخارى فى الأدب عن أساء<sup>(١)</sup> رضى الله عنها أن النبى صلى الله عليه وسلم مر فى المسجد وعصبة من النساء قُمُود قال بيده اليمني<sup>(١)</sup> بالسلام .

المسلامين : في تركه السلام و[عدم](٢) رده على من اقترف ذنبا حتى يتبين توبته .

وروى عن أبى بَرْزة رحمه الله أن رجلا من المشركين كتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسلام فكتب إليه النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليه السلام .

وروى البخارى عن كعب بن مالك رضى الله عنه قال فى حديث تخلفه عن تبوك قال : نبى رسول الله صلى الله عليه قال : نبى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسلم عليه فأقول فى نفسى هل حرك شفتيه برد السلام أولا حتى قال حين ليلة ، وأغلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بتوية الله علينا حين صلى الصبح(1).

وروى أبو داود والتَّرمذي عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال : مَرَّ رجل عليه ثوبان أحمران فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليه .

وروى الإمام أحمد وأبو داود عن عمار بن ياسر رضى الله عنه قال : قدمت على أهلى ليلا وقد تشققت يداى فضمَّخُونى<sup>(6)</sup> بالزعفران فعَدوْت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه ، فلم يرد على ، ولم يرحب بى وقال : اغسل هذا عنك ، قال :

<sup>(</sup>۱) انظر من ۲۲۸.

<sup>(</sup>۲) يروى البخارى فى الأدب المفرد هذا الحديث هكذا : قال بيده ص ٣٦٠ باب ٢٠٤ حديث ١٠٤٧ وفى مكان آخر : ألوى النبى صل الله عليه وسلم بيده ص ٣٤٧ باب ٤٥٩ حديث ٢٠٠٣ ط الخطيب .

<sup>(</sup>٣) زيادة يقتضها السياق .

<sup>(</sup>٤) يشير القرآن الكريم إلى توبة الله سبحانه وتعالى على كعب بن مالك وصاحبيه في سورة التوبة ١١٨/٩.

<sup>(</sup> a ) انظر ص ۲۴۳ .

فذهبت ففسلته ، ثم جئت فسلمت عليه فرد على ورحب بمى ، وقال/: إن الملائكة ٤٠٠٠ لا تحضر جنّازة الكافر ولا المُتَضَمَّع بالزعفران ولا الجُنُب.

وروى البخارى فى الأدب عن أبى سعيد الخُدْرى رضى الله عنه قال : أقبل رجل من البحرين (أ) إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم فلم يرد عليه ، وفى يده خاتم ذهب وعليه جبة حرير ، فانطلق الرجل مَحْرُونا فشكى إلى امرأته فقالت : لقد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبتك وخاتمك فألقها ، ثم عُدٌ ، ففعل فرد عليه السلام فقال جنتك آتفا فأحرضت عنى، قال : كان فى يدك جمر من نار الحديث .

وروى أيضاً فى الأدب عن على رضى الله عنه قال : مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قوم فيهم رجل مُتَخلَّق بخلُوق<sup>(٢)</sup> فنظر إليهم وسلم عليهم وأعرض عن الرجل ، فقال الرجل : أعرضت عنى ، فقال : بين عينك جعرة .

السابع: في تبليغه السلام.

وروى مسلم عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أثناني جبريل فقال : يا رسول الله هذه خَليجة قد أنتك ومعها إناء فيه طعام وإدام وشراب فإذا هي أنتك فاقرأ عليها من ربا السلام ومنى ، وبشرها ببيت فى الجنة من قصب لا صَحَب فيه . ولا نَصَب .

وروى النسائي والحاكم عن أنس رضى الله عنه قال : جاء جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : إن الله تعالى يقرأ على خديجة السلام ، فقالت : إن الله عز : وجل هو السلام وعلى جبريل السلام ورحمة الله وبركاته .

<sup>(1)</sup> عن البحرين انظر ص ٩٢ .

 <sup>(</sup>٢) الخلوق توج من الطب وقبل هو الرعفران ، وتخلق بالخلوق أى طل جسمه به ، وهو من طب النساء انظر لسان
 السرب وثاج العروس .

الشامن : في رده من دخل ولم يسلم .

روى البخارى فى الأدب عن كَلدَة (١) بن حنبل أن صفوان بن أمية بعثه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الفتح بلبن وجُدَّابة وضَّماييس ، قال أبو عاصم ، يعنى البقل "، والنبى صلى الله عليه وسلم بأعلى الوادى [ قال : فدخلت 1" ولم أسلم ، ولم أستأذن ، فقال : السلام عليكم أأدخل ؟ وذلك بعد ما أسلم صفوان ".

القاسع : : ق رجوعه إذا سلم ثلاثا فلم يؤذن له .

روى ابن أبى شَبِبة والإمام أحمد عن أم طارق مولاة سعد رضى الله عنهما قالت : جاء النبى صلى الله عليه وسلم إلى سعد فاستأذن فسكت سعد (ثم أعاد فسكت سعد ثم أعاد فسكت سعد ] (ه) فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت : فأرسلنى سعد إليه أنه لم يمنعنا أن نأذن لك إلا [أنا] أردنا أن تزيد الحديث .

وروى البخارى فى الأدب عن أبى موسى وابن مسعود وأبى سعيد الخُدْرى رضى الله عنهم قالوا : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يريد سعيد بن عُبادة حتى أثاه فسلم فلم يؤذن له ١٤ ثم سلم الثانية ثم الثالثة فلم يؤذن له ١٥٠ فقال قضينا ما علينا مم رجع فأذن له سعد فقال : يا رسول/الله والذى بعثك بالحق نبيا ما سلمت من مرة إلا وأنا أسمع وأرد عليك ، ولكن أحببت أن تكثر من السلام على وعلى أهل بينى .

العاشر : في صفة سلامه على المتبقظ بحضرة النائم .

روى البخارى فى الأدب عن المقداد بن الأَسُود رضى الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجى من الليل فيسلم تسليا لا يوقظ نائما ، ويُسْمِعُ اليقظان .

<sup>(</sup>١) كان كلدة بن حشل أو ابن حسل أحا لصفوان بن أمية لأمه أو ابن أخيه . انظر طبقات ابن سعد ه/١٥٨ والإصابة /٣٠٠/

<sup>(</sup> ٢ ) شرح المؤلف معانى هذه الكلبات ص ٢٦٤ .

<sup>(</sup>٣) هذه الزيادة من ص ٢٣٦ .

<sup>( ¢ )</sup> هو صفوان بن أمية بن خلف بن وهب الجمحى القرشى ت ٤ ۽ ه ، أسلم بعد فتح مكة ، و كان من المؤلفة قلمونهم: انظر عنه آبذيب ابن صاكر ٢٣/٣ ، و انظر ص ٣٣ ، ص ٨٤ .

<sup>(</sup> ٥ ) ما بين القوسين ساقط في م .

#### تنبيه : في بيان غريب ماسبق :

التُصْبة : بعين مضمومة ، قصاد ساكنة مهملتين ، فموحدة : الجماعة من العشرة إلى الأربعين .

تراب : بكسر المثناة الفوقية وأثراب جمع تِرْب بكسر المثناة العوفيه وسكون الراء [ اللَّمة والسن ] (ا) : أي كالهم من [ عمر ] واحد .

السَّامُ : بفتح المهملة وسكون الأَّلف : الحجارة" .

ضَمَّخُونى : بضاد معجمة قميم مفتوحتين ، فخاء معجمة قواو فنون : نفحه أهله بالطيب .

آنفا : جِمْزة ممدودة وكسر النون أي الساعة أي في أول وقت يقرب منا .

القَصَب : بفتح القاف والمهملة بعدها موحدة أي قصب اللؤلؤ .

الصَّخَب : بفتح الصاد المهملة والخاء المعجمة فموحدة الصياح والمنازعة [ برقع الصوت ]

النُّصِب : بفتح النون والصاد المهملة فالموحدة التعب .

- 177 -

<sup>(</sup>١) مابين القوسين ساقط من م : أنظر لسان العرب .

<sup>.</sup> السام = الموت تاج العروس  $\Lambda/\gamma$  ، والفائق  $\gamma/\gamma$  .

### البابالثالث

#### فى آدابه فى المصافحة والمعانقة والتقبيل وفيه أنواع

الاول: في مصافحته .

روى الإمام أحمد عن [ أبى إسحاق ](1) قال لقيت البراء بن عازب فسلم على وأخذ بيدى وضحك فى وجهى ، وقال تدرى لم فعلت هذا بك ؟ قلت: لا أدرى ، ولكن لا أراك فعلت إلا الخير ، قال : إنه لقبى رسول الله على الله عليه وسلم ففعل بى مثل الذى فعلت بك ، فسألى فقلت مثل الذى قعلت في ، فقال : ما [ من ] مسلمين يلتقيان فسلم أحدهما على صاحبه وبأخذ بيده لا يأخذ بيده إلا الله ، فلا يفترقان حتى يغفر لهما .

وروى النسائى عن حُذيَّفة رضى الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لتى الرجل من أصحابه مسحه ودعا له .

وروى الإمام أحمد عن [ رجل " من عنزة ] أنه قال الأبى " [ ذر ] حين سيرًر من الشام إنى أريد أن أسألك عن حديث من حديث " [ رسول الله ] قال أبو ذر : إذن أخبرك إلا أن يكون سرا ، قلت : إنه ليس بسر ، هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصافحكم إذا لقيتموه ؟ قال : ما لقيته قط إلا صافحني ، وبعث إلى يوماً ولم أكن في البيت قلما جئت أخبرت برسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأتيته وهو على سرير ، فالتزمني " فكأنه [ تلك ] " أَجْوَبُ أَجْوَد.

ب الثاني: في تقبيله / وتقبيل يده ورجله .

<sup>(1)</sup> هذه الزيادة من مستد أحمد ٢٠٢/٤ .

<sup>(</sup> ٢ ) هذه الزيادة والتصحيح من سنن أبي داود ٨١/٨ وانظر مسند أحمد ه/١٦٨ .

<sup>(</sup>٣) النزمل = أعتقلي : أثاج العروس ٩/٩٥ .

روى ابن ماجَة عن صَفُوان بن عَسّال أن قوماً من اليهود قبلوا يد النبي صلى الله عليه وسلم ورجليه .

وروى الإمام أحمد والشيخان وأبو داود والتَّرِّمِذي عن أبي هريرة رضى الله عنه قال : قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن بن على .

وروى الإمام أحمد والشيخان وابن ماجة عن عائشة رضى الله عنها قالت : قلم ناس من الأعراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا : أتقبلون صبيانكم ؟ قالوا : نعم قالوا : لكنا والله ما نقبل م فقال النبى صلى الله عليه وسلم : ولذلك إن الله تعالى نزع منكم الرحمة .

وروى الشيخان في الأدب عن عائشة رضى الله عنها قالت : ما رأيت أحداً كان أشبه حديثاً برسول الله صلى الله عليه وسلم [ ان فاطمة ] (ا) كانت إذا دخلت عليه قام إليها ورحب بها وقبلها ، وأجلسها في مجلسه ، وكان إذا دخل عليها قامت إليه فأخذت بيده ، ورحبت به ، وقبلته وأجلسته في مجلسها ، فدخلت عليه في مرضه الذي توفي فيه فرحب بها وقبلها .

وروى البخارى فى الأدب وأبو يعلى وامن عمر رضى الله عنهما قال : كنا فى غزاة فحاص الناس حيْصة (() قلنا : كيف نلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد فررنا ؟ فنزلت : ﴿ إِلا مُتَحرُفًا ﴿ لِهِ مُتَحرُفًا ﴾ فقلنا لا نقدم المدينة ، فلا يرانا أحد ، فقلنا لو قلمنا فخرج النبى صلى الله عليه وسلم من صلاة الفجر [ فقلنا يا رسول الله ]() نحن الفرارون ، قال : أنتم المكارون() فقلنا : بلى قال : أنا فِتْتُكم .

<sup>( 1 )</sup> هذه الزيادة من الأدب المفرد للبخارى ص ٣٣٦ حديث ٩٤٧ باب ٤٣٨ ، ص ٣٣٧ حديث ٩٧١ باب ٤٤٣ وانظر سنن أبي داود ٨٤/٨ وصنته احمد ٨٤/٣٠ ، ١٩٥٠ .

<sup>(</sup> ۲ ) حاص الناس حيصة أو جانسوا جيفة مناهما واحه أى جالوا جولة يطلبون العرار والهيمس المهرب والهيد لسان العرب .

<sup>(</sup>٣) سورة الأنفال ١٦/٨ .

<sup>( \$ )</sup> هذه الزيادة من الأدب المفرد حديث ٩٧٣ بأب ٤٤٤ ص ٣٣٨ .

<sup>( 0 )</sup> ربل عكّار في الحرب مطاف كرار والنكّرة الكرة وقيل العكار هو الذي يونى في الحرب ثم يكر راجعاً لسان العرب ، وتاج العروس وانظر النائق في غريب الحديث ٢٥٠/١ .

وروى البخارى فى الأدب عن الوازع ِ بن عامر (١) رضى الله عنه قال : قدمنا فقبل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذنا بيديه ورجليه نقيلهما .

تنبيه : في بيان غريب ماسبق :

المُصافحة : بميم مضمومة فصاد مهملة فألف ففاء فحاء مهملة الأُخذ باليد .

التّزمني : اعتنقني (١) .

التقبيل : [ القُبُلة اللُّئْمة(٣) والجمع قُبَل وفعله التقبيل ] .

حاص : بحاء قصاد مهملتين بينهما ألف جال جولة عظيمة .

المتحرف<sup>(1)</sup>: تقدم الكلام عليه في باب المغازى .

الناس: الجماعة.

<sup>(</sup> ١ ) م ، ت : الوزاع ، والتصحيح من الإصابة ٢٢٧/٣ ، والأدب المفرد ص ٣٣٩ .

<sup>(</sup>٢) بياض بالنسخ المخطوطة ، وهذا الشرح من تاج العروس ٩٩/٩ .

<sup>(</sup>٣) هذه الزيادة يقتضيها السياق : انظر تاج العروس ولسان العرب .

<sup>(</sup> ٤ ) تحرف مال وعدل وقوله تعالى إلا متحرفًا لقتال أي متطردا يبريد الكرة : تاج العروس ١٩/٦ وانظر السان .

جُمَّاع أبواب سيرته صَلى الله عليه وسَلم

فيجلوسه واتكائه وقيامه ومشيه

# الباب الأول

### فى آداب جلوسه واتكائه صلى الله عليه وسلم وفيه أنواح :

103

النوع الاول: / في جاوسه حيث انتهى به المجلس.

روى أَبُو نُعيم رضى الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انتهى به المجلس جلس حيث انتهى به المجلس ، ويأمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم .

النوع الثان : في صفة جلسته واحتبائه وآدابه في ذلك وفيه أنواع :

الأول : ق قعوده القُرْفُصاه .

روى البخارى فى الأدب وأبو يعلى عن قيلة .. بفتح القاف وسكون المثناة التحتية بعدها لام .. بنت مُخْرَمَة (١٠) رضى الله عنها قالت : وأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعداً القرفصاء .

وروى أبو نعيم عن أبى أمامة رضى الله عنه قال : كان رسول اللهصلى الله عليه وسلم إذا جلس جلس الفرفصاء .

الثاني: أن تربعه .

روى البخارى فى الأدب عن حنظلة بن خذيّم (٢) رضى الله عنه قال : أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيته جالساً متربعا .

<sup>(1)</sup> عن قيلة بلت مخرمة انظر ص ١٧١ .

<sup>(</sup>٢) هو حنظة بن شلم الحنق : انظر الاستيماب ٢٨٢/١ وتهذيب التهذيب ٩٩/٠ .

وروى ابن أبى شَيْبة عن جابر <sup>(۱)</sup> بن صخْرة قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر تربع فى مجلسه حتى تطلع الشمس حسنا<sup>17)</sup>.

الثالث: في احتبائه .

روى البخارى فى الأدب عن سُلّم بن جابر المُجيمى " رضى الله عنه قال : أنيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محتب فى بُرْدة<sup>63</sup> فإن هُدّاجا لعلى قدميه ، الحديث .

وروى البخارى فى الأَدب والنسائى والبَرَّار عن أَبى هريرة رضى الله عنه أَن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل يوما المسجد ، وأنا معه ، فجلس فاحتبى الحديث .

وروى أبو داود والتَّرْمِلْدَى عن أبى سعيد رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس احتجي بيديه ، زاد البَرَّار ونصب ركبتيه .

وروى البخارى عن ابن عمر رضى الله عنهما قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفناء الكعبة محتبيا بيده هكذا .

وروى الحسن بن سفيان عن أُبَىّ بن كعب رضى الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتبي على ركبتيه ، وكان لا يتكيّ .

وروى ابن عدى عن أبى سعيد رضى الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس فى مجلس احتبى ببديه .

وروى أَبو نُعيم عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس احتبى بيليه ، وقال بعض رواته بثويه .

<sup>( 1 )</sup> اسمه جابر أو جبار بن صفرة : انظر الاستيماب ٢١٢/١ ، ٣٢٠ .

<sup>(</sup> ٢ ) لمل المراد أنه كان يمكث وقتاً مناسباً بعد طلوع الشمس : انظر صحيح مسلم ٧٨/٧ .

<sup>(</sup>٣) م، ت: الحميمي وهو تحريف انظر الإصابة ٢١١/١ ، ٣٢/٤ ، وتهذيب التهذيب ٢٠/١٢ ، و ص ٥١٠ .

<sup>(</sup>٤) عن معنى البرد : انظر ص ٢٤٥ .

وروى الطبراني برجال ثقات غير أبي عرُوبَة محمد بن موسى (١) فيجر رجاله عن ابن عمر رضى الله عنهما قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجه الكعبة محبية بيديه .

الرابع : في رفعه بصره إلى الساء / إذا جلس يتحلث .

روى البيهقي عن عبد الله بن سلام رضى الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس كثيراً يتحدث رقع طرفه إلى السياء .

النوع التالث : في اتكائه .

روی ابن سعد عن زِر بن حُبیش (<sup>۱۱)</sup> قال : جاء رجل من مُرَاد یقال له صفوان ابن عَسَّال إلى رسول الله صلى الله علیه وسلم وهو متكئ على بُرْد له أحمر .

وروى الدَّارى والتَّرمذى وصححه وأَبو عَوَانة (٢) وابن حِبان وابن سعد وابن عَدى عن جابر بن سَمُرة رضى الله عنه قال : دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيته متكتاً على وسادة على يساره .

وروى أَبو الشيخ عن عائشة رضى الله عنها قالت : رأيت رسول الله صلى الله علبه وسلم متكثاً على وسادة فيها صور .

النوع الرابع : ق توسده صلى الله عليه وسلم ببردته .

روى ابن أبى شيئية عن خبّاب رضى الله عنه قال : أُنينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بُرّدَة له في ظل الكعبة. الحديث.

۹٥٠

<sup>(</sup> ١ ) وأبو عروبة أيضًا الحسين بن محمد بن أبي معشر السلمي الحراف ت ٣١٨ ه ، تذكرة الحفاظ ٢/٧٤ .

<sup>(</sup> y ) في م ، ت زر وهو زر بن حييق الاكسى أبو مرم آحد بني غاضرة بن ماك بن ثطبة : والتصحيح من تذكرة الحفاظ للمهيي ا/عه وانتظر طبقات أبن صعد 1/2-1 واللهميم ٣٢١/٣ .

<sup>(</sup> ۳ ) أبو خوانة هو يعقوب بن اسماق بن إبراهم النيسابوري ت ۳۱۱ د : انظر وفيات الأعيان ۳۰۸/۲ ، ونة كرة الحفاظ ۴/۲ وهو غير الوضاح بن عالد الشكرى ت ۱۲۷ ه : تذكرة الحفاظ ۳۱۹/۱ .

المخلميس: في جلوسه صلى الله عليه وسلم على شفير البئر<sup>(۱)</sup> ، وإدلائه رجليه في البئر ، وكشفه عن ساقيه .

وروى البخارى فى الأدب عن أبى موسى الأشعرى رضى الله عنه قال : خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوماً إلى حائط<sup>(۱۱)</sup> من حوائط الحاجة وخرجت فى أثره ، فلما دخل الحائط جلست على بابه ، وقلت لأكونن اليوم بواب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى حاجته ، وجلس على قُعْتً<sup>(۱۱)</sup> البئر وكشف عن ساقيه ، وأدلاهما فى البئر.

وروى الطبرانى فى الأوسط برجال موتّقين عن أبى سعيد الخُدْرى رضى الله تعالى عنه قال : وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأعواف وبلال معه ، فلل رجليه فى البتر ، وكثف عن فخليه ، فجاء أبو بكر يستأذن ، فقال : يا بلال الذن له ، وبشره بالجنة ، فجلس عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وحلى رجليه فى البشر ، وكشف عن فخله ، نه مجاء عمر يستأذن ، فقال : يا بلال الذن له ، وبشره بالجنة ، فنحل ، فبلس عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وحلى رجليه فى البشر ، وكشف عن فخله . ثم جاء عيان ، فقال : الذن له يا بلال ، وبشره بالجنة ، على بلوى تصيبه ، فدخل غيان فخلس ، فعدله رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ودلى رجليه فى البشر وكشف عن فخله . فبلس ، فعدله رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ودلى رجليه فى البشر وكشف عن فخله . فبلس ، فعدله رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ودلى رجليه فى البشر وكشف عن فخله .

#### السادس : في جلوسه صلى الله عليه وسلم مع أصحابه .

روى ابن أبي شدة عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال : ما أخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ركبتيه بين يدى جليس له قط ، ولا يبادر يده أحد قط فيتركها حى ا يكون هو يدعها ، وما جلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد قط/فقام حتى يقوم ، وما وجدت شيئاً قط أطيب ريحاً من رسول الله صلى الله عليه وسلم .

<sup>(</sup> ١ ) شفير كل شيء حرفه ، وحوف كل شيء شفيرة وشفيرة : لسان ألعرب .

<sup>(</sup>٢) الحائط الجدار : انظر القاموس .

<sup>(</sup> ٣ ) ثُف الرَّر هو الذَّكة التي تجمل حولها وأصل القف ما غلظ من الأرض وارتفع أو هو من النَّفَّ اليابس لأن ما ارتفع حول البُّر يكون يابساً في النالب : لمان العرب .

رُ عَيْنَ انظر عَلِاسَةَ الرَّمَّا بِأَشَيَارِ دار المُصطَّقُ للسهوري الصفحات ١٤٤ – ١٤٦، والأدب المفرد للبخاري ص ٣٩٣ و حديث ١١٥٦ إلى ٥٤٥ .

#### السابع: في أين يجلس من أصحابه صلى الله عليه وسلم ؟

روى أبو الحسن بن الضحاك عن كعب بن زهير رضى الله عنه قال : كان يجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فى أصحابه مكان المائدة من القوم طلقة ثم حَلَّقة ، وهو فى وسطهم ، فيقبل على هؤلاء فيحدشم ، ثم على هؤلاء ، ثم على هؤلاء .

وروى النَّمَائي عن أبى هريرة ، وأبي ذر رضى الله عنهما قالا : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبجلس بين ظهرانى أصحابه فتجئ العرب فلاتدى أين هو ؟ حتى تسأل ، فطلبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نجعل له محلا فتعرفه العرب إذا رأوه ، فينينا له دُكَاناً من طين فكان يجلس عليه ، وكنا نجلس بجانبه سِأطين (١٠).

وروى أبو الحسن بن الضحاك رضى الله عنه قال : كنا فى جنازة فى بقيع الفَرَّقُد<sup>(1)</sup> فَأَلَّانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقمد وقعدنا حوله .

القامن : في استلقائه صلى الله عليه وسلم .

روى الإمام أحمد عن عبّاد بن تَدِيم عن عمه رضى الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقياً في المسجد، واضماً إحدى رجليه على الأُخرى.

القاسع: فيها كان يقوله في مجلسه .

روى التَّرَمِلَى - وحسنه - وابن السُّنَى (٢) والحاكم عن ابن عمر رضى الله منهما قال : ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من مجلسه حتى يدعو بهؤلاء الدعوات لأصحابه : اللهم اقسم لنا من خَمَّيْتِك ما يَحُول بيننا وبين مَعاصِيك ، ومن طاعتك ما تُبَكَّنَا اللهم اقسم لنا من خَمَّيْتِك ما تُبَكَّنَا

<sup>( 1 )</sup> محاط اتقوم صفهم ويقال قام القوم حوله سماطين أى صفين و كل صف من الرجال سماط : كسان العرب وأنظر تاج العروس .

 <sup>(</sup>٢) البقيع موضع فيه مقبرة المدينة والدرقد (غَ رُ قَ د ) هجر له شوك كان ينبت هناك فذهب وبين الإسم : لسان
 العرب .

 <sup>(</sup> ٣ ) هو الإمام أبر بكر احد بن عمد بن اسماق بن ابراهيم الدينورى صاحب كتاب : عمل اليوم والبيلة ، ووأوى سنن النسائل ت ٣٠٤ هـ . تذكرة الحفاظ ٩٣٩/٣٠ من النسائل

به جنتك ، ومن اليقين ما يون علينا مصيبات الدنيا ، ومتّمنا يلّماهنا وبلّم المرات ووقوتنا ما تحييننا ، وابحله الوارث منا ، واجعل ثأرتا على من ظلمنا ، وانصرنا على من عادانا ، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ، ولا مبلغ علمنا ، ولا تسلط علينا من لا يرحمننا .

### ننبئيهات

الأولى: قال التُوساني (١٠) استشكل العلماء هذا الحديث فقالوا : كيف يكون سمعه وبصره برثانه بعده دون سائر أعضائه ؟ فتأولوه على أنه أراد بذلك الدعاء لأبى بكر وعمر وضى الله عنهما ، بدليل أنهما من الدين بمنزلة السمع والبصر من الرأس ، فكأنه دعا بأنه تمتم بهما فى حياته ، وأن يرثا خلافة النبوة بعد وفاته ، ولم يجد العلماء وحمهم الله تعالى لهذا الحديث وجها ولا تأويلا غير هذا .

#### الثاني : في بيان غريب ماسبق :

الاحتباء : هو أن يضم الإنسان رجليه إلى بطنه إذا جلس ، ويجمعهما بثوب إلى ظهره ، ويشده عليه ، وقد يكون الاحتباء باليدين عوض الثوب .

القُرْفُصاء : بضم القاف والفاء ، بينهما راء ساكنة ، ثم صاد مهملة ومد ــ قال الفراء (٢) رحمه الله تعالى إذا ضممت القاف والفاء مددت أو كسرت قَصَرْت ، قال أبو عبيدة ٢٥) ١٠ وهي /جلسة المحتبى ، ويدير ذراعيه ويديه على ساقيه ، وجزم بذلك البخارى رحمه الله .

التربع : بقوقية فراء مفتوحتين فموحدة مضمومة فعين مهملة معروف خلاف الجثى والإقعاء .

 <sup>(</sup>١) هو عز الدين الحسن بن صالح الشوسان ت ٦٧٠ هـ ، ويئسب إلى قوسان ناسية من أعمال واسط : تاج العروس
 ٢٢٦/٤ .

<sup>(</sup>۲) الفراء (ال ف راء) هو يحيى بهن زياد بن هبد الله ت ۲۰۷ ه : وفيات الأعيان ۲۲۸/۲ وإرشاد الأدبيب

<sup>.</sup> ۲۷۱/۱ . (٣) أبو حيدة هو مصر بن المثنى التيشي البصرى ت ٢٠٩ ء : الوفيات ٢٠٥/٢ ، تذكرة الحفاظ ٣٣٨/١ .

البُّرْدة : بموحدة مضمومة فراء ساكنة فدال مهملة مفتوحة فتاء تأثيث الشملة المخططة وقيل كساء أسود مربم فيه صُفْرة تلبسها الأعراب جمعها(١) بُرُد.

المُدَّابِ : بهاء(١) مضمومة قدال مهملة فألف فموحدة .

الطُّرف : بطاء مهملة فراء مَفتوحتين ففاء وهو الآخر .

الوسادة : بكسر الواو : ما يوضع عليه الرأس وقد يُتوكًا عليها وهو المراد هنا قال في الهندي ربما اتكاً على بمينه ، وكان إذا احتاج في خروجه توكاً على أصحابه من ضعف ، قال في زاد المماد الله وسلم يجلس على الأرض ، وعلى الحصير وعلى البساط.

قُف البئر: تقدم تفسيره.

ماثلة : يأتى الكلام عليها .

الدُّكَّان : بدال مهملة مضمومة فكاف فألف فنون الدكة البنية للجلوس عليها ، واختلف : هل النون أصلية أم زائدة .

الخشية : بخاء معجمة مفتوحة ، فشين معجمة ساكنة . فتحنية مفتوحة ، فتاء تأثيث : الخوف .

الشَّار : بمثلثة فأَلف فراء : أصله طلب الدم ، والمراد بـه هنا طلب الحق ممن ظلم .

السَّماط : بسين مهملة مكسورة فميم فألف فطاء مهملة : الجماعة من الناس والنحل .

<sup>(1)</sup> البرد بالنم ثوب نخطط والجبع أبراد وأبرد وبرود الثاموس .

 <sup>(</sup>٢) الهداب طرف الثوب عا يل طرّته : انظر المادة في الماجم الغوية .

<sup>(</sup>٣) يقصد « زاد الماد في عدى خبر العباد ، لابن القيم : انظر ص ٢٨٢ .

# الباب الثانى

#### فی قیامه وفیه نوعان<sup>(۱)</sup>

الأول : قيما كان يفعله إذا قام وأراد العوُّد .

روى أبو يَعْل بسند ضعيف وأبو داود والطّبرَاني عن أبى النَّرْدَاه (١) رضى الله عنه قال : كان رسول الله صلى عليه وسلم إذا جلس جلسنا حوله فلرّاد أن يعود ترك نعليه أو بعض ما يكون معه فيعرف بذلك أصحابه ، فيثبتون ، وأنه قام وترك نعليه فأخلت ركوة (١) ماه فتتبعته فرجع ، ولم يقض حاجته . قلت : يا رسول الله ألم تكن لك حاجة ؟ قال : بلى ، ولكن أتاتي آت من ربى عز وجل فقال : ﴿ مَنْ يَعْمَلُ سُوعًا أَو يَعْلَلِم نَفُ ثُم ثُم يعتنفر الله يجد الله غفوراً رحيا ﴾ (١) .. وقد كانت شقّت عليهم الآية التي قبلها ﴿ من يعْمَلُ سُوعًا يُجْزَبه ﴾ (١) .. فأردت أن أبشر أصحابي ، قال : قلت : يا رسول الله وإن زنا وإن سرق (١ وإن سرق . ثم استغفر غفر له ؟ قال : نعم ، قلت : يا رسول الله وإن زنا وإن سرق ثم استغفر غفر له ؟ قال : نعم ، قلت : يا رسول ألف على رغم

الثاني : فيما كان يقوله ويفعله إذا قام من المجلس .

وروى عبد الرزَّاق في الجامع عن أبي عنمان الفقير(٢)، وابن أبي شَيْبة وأبو داود ،

<sup>(</sup>١) في م ، ت : أنواع .

<sup>(</sup> ٢ ) عن أبي الدرداء انظر ص ١٩٢ .

<sup>(</sup>٣) الركوة مثلثة ولو صدير أو إنا، صغير من الجله يشرب فيه الماء ثاج العروس ١٠٠/١٠٠ .

<sup>(</sup>٤) سورة النساء ١١٠/٤.

 <sup>(</sup>٥) سورة النساء ١٣٣/٤.
 (٢) واحدة من هاتين الجبيلتين زائدة بدليل أنه يقول بعد ذلك في نفس الحديث و ثم ثلثت و .

<sup>(</sup>٧) لم تشر له المصادر التاريخية ولا كتب الرجال الى أمكن الحصول عليها : انظر ميزان الاعتدال ١٩/٤٠.

والنّسَائي والحاكم ، وابن مَرْدويْه عن أبي برزة الأسلمي ، وابن أبي شَبِّه بإسناد صحيح عن رجل من الصحابة رضى الله عنهم ، والطّبراني برجال ثقات عن رافع بن خليج ، وابن أبي شَبِّة عن أبي المالية ، قال أبو عيّان وأبو المالية : إن جبريل علم النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من مجلنه أن يقول ـ وقال أبو برزة : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول<sup>(1)</sup> بلّغزة إذا أراد أن /يقوم من المجلس : سبحانك اللهم وبحملك ، ١٠٠ أشهد ألا إله إلا أنت ، أستغفرك ، وأتوب إليك ، زاد أبو برزة فقال رجل : يا رسول الله إنك تقول قولا ما كنت تقوله فيا مضى ؟ أكفارة لما يكون في المجلس ؟ زاد الرجل :

وروى محمد بن يحيى بن أبى عمر برجال ثقات وابن أبى الذَّب والنَّسانى عن عاشة رضى الله عنها قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس مجلساً أو صلى تكلم بكلمات ، فسألته عن الكلمات فقال : إن تكلم بخير كان طابعا عليهن إلى يوم القيامة ، وإن تكلم بشر كان كفارة له ، سبحانك اللهم وبحملك ، لا إله إلا أنت ، أستغفرك ، وأتوب إليك ، وزاد الأخير : أن يقولها حين يقوم من مجلسه إلا غفر له ماكان منه في المجلس .

<sup>(</sup> ١ ) وجاء أخرَة وبأَخرَة محركتين وقد يضم أولحها أي آخر كل شيء : القاموس .

# البابالثالث

#### فى مشيه صلى الله عليه وسلم . وفيه أنواع

الأول: في هيئته .

روى الإمام أحمد والتَّرْمِذِي عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : ما رأيَّت أحدا أسرع مِشْيةً من رسول الله صلى الله عليه وسلم لكأتما الأرض تُطْوى له : كنا إذا مشينا معه نجهد أنفسنا وأنه لغير مكترث .

وروى أبو بكر بن أبى شيبة عنه قال : كنت أمشى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى جِنَازة ، أمشى فإذا مشيت سبقنى فأهرول فأسبقه ، فالتفت إلى رجل لجنبى فقلت : تطوى الأرض له وللخليل إبراهيم عليهما السلام .

وروى أبو داود عن أنس رضى الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مشى يتوكأ .

وروى ابن سعد وأبو الحسن بن الضحاك عن أبى الحكم سَيار<sup>(۱)</sup> بن أبى سيار قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مَثَى مَثَى مَثَى السُّوقِي ، ليس بالعاجز ولا الكسلان .

وروى الإمام أحمد عن ابن عباس رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا مشّى مُشى مُجْدَمِعا ليس فيه كسل .

وروى ابن سعد عن مرثيد بن<sup>(۱)</sup> أبى مرثد قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مشى أسرع حتى يُهرُول الرجل فلا يدركه .

<sup>( 1 )</sup> هو أبو الحكم سيار بن أبي سيار – وامم أبي سيار وردان أو ورد أو دينار – الفنرى ت ١٣٣ هـ : "بتنيب التهذيب ٢٩١/ .

<sup>.</sup> ( ۲ ) هذه الزيادة من طبقات ابن صعد ۴۵/۲ ويقول إنه نز ثد بن أبي مرثد الفَنْوي حليف حمزة بن عبد المطلب ، تمل يوم الرجيم : وانظر تمذيب المهليب ١٠/٨٥.

وروى ابن سعد عن على رضى الله تعالى عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مشى كأتما ينحد من صبّب وإذا مشى كأتما يتَقَلُمُ من صخرة .

وروى البخارى فى الأدب وابن سعد عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مشى كأنما ينحدر من صبب وإذا مشى فكأنما عشى فى شُعُد .

وروى ابن سعد عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مشى تكفأ تكفؤاً كأنما ينْحَدُّ من صبب .

وروی أیضاً عنه / قال : كان رسول الله صلى الله علیه وسلم إذا مشى تَقلَّع كأثمًا يَنْحَلِرُ ٥٠٠ من صَبَّب .

وروى أيضاً عن أنس رضى الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مشى تكفأً .

وروى أيضاً عن أبى أمامة رضى الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله حليه وسلم إذا مشى تكفأً وروى أيضاً عن أبى أمامة رضى الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مشى تكفأً حين يمثى في صُعُود .

وروى البَيْهِ عن هند بن أبي هالة رضى الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مشى مال تقلَّماً يَتَكَفَّأُ تكفُّواً ، وبمشى هَوْناً فريع البِشْيَة كأَمًا يَنْحط من صبب ، وفي لفظ كأمًا يَهُوى في صَبّب ، إذا التفت التفت جميعا ، يَسُوق أصحابه ويَبْشُرُ ، وفي لفظ : يهدأ من لقيه بالسلام .

وروى ابن الفسحاك في الشَّياتل عن على رضى الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مشى تقلَّم كتُّما بمشى في صُعُد .

وروى ابن سعد عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مَشي مَشَيى مجتمعا ليس فيه كسل . وروى أيضاً عن جابر رضى الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مشى هرول الناس وراته .

وروى الإمام أحمد والبَيْهتي عن عبد الله بن عمر [ و ](ا)عمر رضى الله عنهما قال : صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب فرجع من رجع ، وعقب من عقب ، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم مسرعاً قد حفزه النفس<sup>(۱)</sup> قد حسر عن ركبتيه ، فقال : أبشروا ، هذا ربكم قد فتح باباً من أبواب السهاء ، يباهى بكم الملائكة ، يقول : انظروا عبادى قد قضوا فريضة ربهم ينتظرون أخرى .

الثانى: نى التفاته .

روى ابن سعد عن جابر رضى الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلتفت إذا مشى ، وكان ربما تعلق رداؤه بالشجرة أو بالشيء فلا يلفت ، وكانوا يضحكون ، وكانوا قد أُمِنُوا التفاته .

وروى البخارى فى الأدب ، وابن سعد عن على رضى الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التفت التفت جميعا .

وروى ابن سعد عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُقبل جميعا ، ويُدبر جميعا .

وروى أيضاً عن هِنْد بن أبى هالة رضى الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التفت التفت جميعا ، وإذا أدبر أدبر جميعا .

وروى أبو بكر بن أبى خيثمة عن عائشة رضى الله عنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التفت التفت جميعا ، وإذا أدبر أدبر جميعا .

<sup>(</sup>١) هذه الولو من مستد أحمد ٢٠٨٧ ، ٣٠٨ .

<sup>( / )</sup> الحفز تَمَارب النفس في الصدرُ ، ويراد به البغس الشديد المتنابع : انظر المادة في المناجم العموية وانظر مستد أحمد ٢٨٧/٢ ، ٢٠٨

وروى أبو الحسن بن الضحاك عنها أيضاً قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلمح بمؤخر عبنيه ولا يلفت .

وروى ابن سعد عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل معا ، ويدبير / معا .

وروى أيضاً عن أبى أمامة رضى الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التفت التفت جميعا .

وروى أيضاً عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلتفت إلا جميعا .

الثالث : في مشيه صلى الله عليه وسلم حافياً وناعلا.

روى البزار برجال ثقات عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثمى حافيا وناعلا<sup>(۱)</sup> .

الوابع: في مشبه الفَّهْقرى لأمر .

روى عن على رضى الله عنه (<sup>(۱)</sup> وروى الترمذى عن عائشة رضى الله عنها قالت : جئت يوماً من خارج ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى فى البيت ، والباب عليه مُمُلِّلَق فاستفتحت فتقدم ففتح لى ، ثم رجع القَهْتَرى إلى الصلاة ، فأتم صلاته .

الفامس: في مشيه صلى الله عليه وسلم آخذاً بيد أصحابه ، ومتكتاً على بعضهم .

روى الإمام أحمد برجال ثقات عن بُريَّدة الأَسلمى رضى الله عنه قال : خرجت ذات يوم فى حاجة ، وإذا أنا بالنبى صلى الله عليه وسلم يمشى بين يَدَى ، فأَخذ بيدى ، فانطلقنا تمشى جميعا ـ فذكر الحديث .

<sup>(</sup>١) هذا الحديث سائط من م .

<sup>(</sup>٢) بياش مجميع النسخ .

وروى أيضاً عن أبى أمامة(١) رضى الله عنه قال : أخذ بيدى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أبا أمامة : من المؤمنين من يلين له قلبي .

وروى أيضاً عن أبى بَرْزة الأَسلمى رضى الله عنه قال : رَآنَى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار إلى فأتيته فأخذ بيدى فانطلقنا نمثى جميعا . وذكر الحديث .

وروى الإمام أحمد والبخارى عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جنب ، فأخذ ببدى ، فمشيت معه حتى بعُد وذكر الحديث .

وروى الإمام أحمد والطبرانى برجال ثقات عن بشير بن الخصاصية<sup>(۱)</sup> رضى الله عنه قال : كنت أماثى رسول الله صلى الله عليه وسلم تتخذاً بيده ، فقال : با ابن الخصاصية ما أصبحت تنقم على الله تبارك وتعالى ، وأصبحت تماشى رسوله آخذاً بيده ؟ قلت : ما أصبحت أنتم على الله تعالى شيئا ، قد أعطانى الله تعالى كل خير .

وروى الطبرانى بسند جيد عن أنس رضى الله عنه قال : خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد أبى ذر رضى الله عنه ، فقال يا أبا ذر أعلمت أن بين أيدينا عقبة كتودا لا يصعدها إلا المُخِفُّون الحديث.

الساهس ، في مشيه صلى الله عليه وسلم وراء أصحابه .

روى أبو بكر بن أبى شَيْبة ، والإمام أحمد ، والحارث بن أبى أسامة عن جابر رضى الله عنه قال : كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يمثون أمامه ويدعُون ظهره للملاتكة .

وروى أَيضاً قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امشوا خلني أُوخلُوا ظهرى للملائكة .

<sup>(</sup> ١ ) عن أبي أمامة انظر ص ١٩ .

<sup>(</sup> ۲ ) هو بشير بن الخصاصية النوس والخصاصية أنه وانحه بشير بن معبه النوسى : الاستيماب في معرفة الأصحاب ١٧٣/١

التسايع : في إسراعه صلى الله عليه وسلم المشي .

روى الإمام أحمد وأبو يعلى بسند/ ضعيف عن أبي هريرة رضى الله عنه أن رسول ٥٩ ب الله صلى الله عليه وسلم مر بجدار ماثل فأسرع المشى فقيل له ، فقال : إنى أكره موت الفوات<sup>(۱)</sup>.

وروى البخارى فى الأدب عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم مسرعا ، ونحن قعود حتى أفزعنا سرعته إلينا فلما انتهى إلينا سلم ، ثم قال : قد أقبلت إليكم مسرعاً لأخبركم بليلة القدر فنسيتها فيا بينى وبينكم ، فالتمسوها في العثر الأواخر .

# تَبْيَهَاتُ

الأوقى: قال فى زاد المعاد كان صلى الله عليه وسلم بمشى حافياً ومنتملا ، قلت : أما مشيه منتملا فهو أكثر مشيه ، وأما حافياً فذكره الإمام الغزالى فى الإحياء أيضاً ، واستدل له الحافظ العراق بما رواه مسلم عن ابن عمر رضى الله عنهما فى عبادته صلى الله عليه وسلم لسعد بن عبادة قال : فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقمنا معه ونحن بضعة عشر ما علينا تعال ولا خفاف ولا قلانس ولا قُمص نمشى فى السباخ ، وكان بماشى أصحابه فرادى وجماعة ، بمثون بين يديه ، وهو خلفهم ويقول : دعوا ظهرى للملائكة ، ومشى فى بعض غزواته مرة فأصاب حَجر أصبكه فسال منه الدم ، فقال : هل أنت إلا أصبع ديب ؟ وفى سبيل الله ما الميت ، وكان فى السفر ينقب جميع أصحابه ، ويقوى الفحيف أو يدعو له ، ويحمل النقطعين ، وبروفهم بعض الأحيان خلفه .

الثانى : دلت الأحاديث السابقة على أمرين أن مشيته صلى الله عليه وسلم لم نكن مشية بنهاوت ولا بمهانة .

الفالت : أراد بقوله : التفت جميعا أنه لا يُسارق النظر ، وقبل : لا يلوى عنقه يمنة ولا يسرة إذا نظر إلى الشيء ، وإنما يفعل ذلك الطائش الخفيف ، ولكن كان يقبل

<sup>( 1 )</sup> يعنى موت الفجاءة : لسان العرب .

جميعا ، ريدبر جميعا ، ـ قاله في النهاية ـ : وفيه أيضاً حكمة طبية لأن الالتفات ببعض الجمد رعا كان سبباً للقوة .

#### الرابع : في بيان غريب ما سبق :

مُكْترِث : بميم مضمومة فكاف ساكنة فبمثناة فوقية فمثلثة : غير مبال .

الهُرُولَة : بهاء مفتوحة فراء ساكنة فواو فلام مفتوحتين فتاء تأنيث : بين المشى والعَدُو .

التَّكَفُّو : تمايل الماشي إلى قدام كالغصن إذا ذهبت به الربح .

السوقى(١) : بسين مهملة مضمومة فواو ساكنة فقاف فتحتية .

الكسل : بكاف فسين مهملة مفتوحتين فلام : الفتور .

العَّسب : بفتح الصاد المهملة والباء الموحدة الأُولى : الموضع المنحدر من الأَرض ، وذلك دليل على سرعة مشيه ، لأن المنحدر لا يكاد يشبت في مشيه .

وصُبُوب : بضم الصاد المهملة جمع صبب : وهو المنحدر من الأرض ، وبفتح الصاد : اسم لما يُصّب على الإنسان من ماء أو غيره.

التَّقَلُّم : الانحدار من الصَّبب ، والتقلع من الأَرض قريب بعضه من بعض ، أراد أنه كان يستعمل التثبت ولا يبين منه في هذه الحالة استعجال ، ومبادرة شديدة ، وأراد أب قوة المشى ، وأنه كان يرفع رجليه من الأَرض رفعاً قوياً ، لا كمن يمشى اختيالاً / ، ويتارب خطوه ، فإن ذلك من مشى التَّساء .

الصُّعُد(٢) : عهملات المكان المرتفع .

 <sup>(</sup>١) السوقة الرعية الى تسوسها الملوك يقال للواحد وهجاعة والمبذكر والمؤنث سوقة والجميع السوق : انظر تاج العروس
 ٣٨٨/٦.

<sup>(</sup> ٢ ) الصمود الطريق صاعداً والجمع أصعدة وصمه : اللسان وانظر تماج العروس .

الهوُّن : بفتح الهاء وسكون الواو : المشي في لين ورفق ، غير مختال ، ولا معجب .

اللَّربع : السريع أَى أنه كان واسع الخَطْو ، فيسرع مشيه ، وربما يظن أن هذا غير الأَول ، ولا تضاد فيه ، لأَن معناه أَى كأنه كان مع تثبته فى المشى يتابع بين الخطوات ، ويوسعها فيسبق غيره .

يهوى : يسقط من موضع عال .

الصوت : بمهملة مفتوحة فواو ساكنة فموحدة .

يسوق<sup>(۱)</sup> أصحابه : أن يُقَالِمُهم أمامه ، ويمشى وراعهم ، ولهذا مزيد بسط فى الخصائص إن شاء الله تعالى .

يبُلُر : بمثناة فموحدة فدال فراء : يعاجل .

كثود : ىكاف مفتوحة فهمزة فواو فدال مهملة : صعبة والله تعالى أعلم .

<sup>( 1 )</sup> كان الرسول يسوق أصحابه أي يقدمهم و يمثى خلفهم تواضعاً ولايدع أحداً يمثى خلفه : لسان العرب .



### جمّاع أبواب سيرته صلى الله عليه وسَلم في أكله وذكر مأكولاته

## الباب الأدل

#### فى آداب جامعة وفيه أنواع

الأولى : في أمره صلى الله عليه وسلم من أتى له بهدية أن يأكل منها قبل أن يأكل هو صلى الله عليه وسلم .

روى البَرَّار والطَّبرانى ورجال ثقات عن عمّار بن ياسر رضى الله عنهما أن رسول الله عليه وسلم كان لا يأكل من هدية حتى يأمر صاحبها أن يأكل منها للشاة(١) التى أُهديت إليه بخيبر ٢٠٠.

وروى بقي بن مخلد والحُميدى (الله عنه فسألته عن الصيام فقال : من كان معنا الحَرْثُكِية ، قال : قلمت على عمر بن الخطاب رضى الله عنه فسألته عن الصيام فقال : من كان معنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقاحة إذ أهدى الأحرابي الأرنب ؟ فقال القوم جميعاً : نحن كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : حلثوا حليثه ، قالوا : بينا نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقاحة (١) إذ أناه أعرابي بأرنب قد شواها وأطابها ، فأهداها لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : كُلُّ منها ، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : كُلُّ منها ، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأكل هدية أهديت إليه بعد الثاة التي أهديت له بخبير حتى سأكل منها قال : إنى صائم الحديث.

<sup>(</sup>١) أى بسبب الشاة التي أهديت له بخيبر وقال في نفس الصفحة ( بعد الشاة ) .

<sup>( 7 )</sup> أهدت امرأة يهودية الرسول عليه الصلاة والسلام شاة مسموسة فأكل منها ، ونجا وإن ظل يقول : مازالت أكلة غيير تداودتى » ، وعللت المرأة فعالمها بقولها : قلت : إن كان صادقاً نجاء الله ، وإن كان كاذباً أراحنا الله مه انظر ص ٧٧.

<sup>(</sup>٣) الحميدي هو عبد الله بن الزبير الحافظ المكي شيخ البخاري ت ٢١٩ هـ : تهذيب التهذيب ١٣١٥/٠ .

<sup>(ُ</sup> ٤) ابن الحوتكية أو الحربكية واسمه يزيد بن الحوتكية أو الحؤبكية التميمي الكولى : تهذيب التهذيب ٢٢١/١١ .

<sup>(</sup> ه ) القاحة اسم لموضع بين مكة والمدينة على ثلاث مراحل منها : لسان العرب وانظر سيرة ابن هشام ١٩١/١ .

الثلقى: في صفة قعوده صلى الله عليه وسلم حالة الأكل.

وروى البخارى وأحمد وأبو داود والتَّرْمِنِي وابن ماجة وابن سعد عن أبى جُحيفة (١) رضى الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل عنده : لا آكل متكتاً أو قال : وأنا متكيَّ .

وروى مسلم وأبو داود وابن ماجة عن عبد الله بن بُسّر وضى الله تعالى عنه قال : أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم على ركبتيه فأكل ، فقال أعرابى : ما هذه الجلّمة ؟ فقال : إن الله تعالى جعلنى عبداً كريماً ، ولم يجعلنى جباراً عنيدا.

ب وروى النسائى عن ابن عباس رضى / الله عنهما أن الله تبارك وتعلى أنزل إلى نبيه صلى الله عليه وسلم ملكاً من الملائكة ومعه جبريل فقال الملك: إن الله تعلى يُخَيِّرُك بيس أن تكون عبداً نبيا ، وبين أن تكون ملكا ، فالتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جبريل عليه السلام كالمستشير فأشار جبريل بيده أن تواضع ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا بل أكون عبداً نبيا ، فما أكل بعد تلك الكلمة طعاماً منكنا .

وروى التَّرمذى عن عبد الله بن عُبيد قال : أنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بطعام فقالت عائشة رضى الله عنها : يا نبي الله لو أكلت وأنت متكى كان أهون عليك . فأصغى بجبهته إلى الأرض حتى كاد يمس بها الأرض ، وقال : بل آكل كما يأكل العبد وأنا جالس كما يجلس العبد ، فإنما أنا عبد قال : وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم (") محتفز .

وروى سعيد بن منصور مرسلا(٣) وابن سعد عن عطاء بن يسار رضي الله عنه أن جبريل

الفائق ١/٢٩٣ .

 <sup>(</sup>١) هو أبو جسيفة السوائى واسمه وهب بن عبد الله من بني شواء بن عامر بن صعصة : طبقات ابن سعد ١٣/٦.
 (٢) احتفر استوى جالساً على ركبتيه كأنه يضمن لسان الدرب وانحضز هو المستوفز المريد للقيام من حفزه إذا أزيمجه.

<sup>(</sup> ۳ ) انظر ص ۳۸ .

عليه السلام أنى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بأعلى مكة يأكل مُتَّكِتاً فقال له : يامحمد أأكل الملوك ؟ فجلس وسول الله صلى الله طليه وسلم .

وروى أبو داود عن عبد الله بن عمرو قال : ما رؤى رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل متكتاً .

الثلث : في أكله صلى الله عليه وسلم متكناً وقتاً يسيراً ثم تركه .

وروى أبو الحسن بن الفحاك عن خبَّاب<sup>()</sup> رضى الله عنه قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأْكل قديداً في طبق منكثًا . ثم قام إلى فخَّارة<sup>(1)</sup> فيها ماء فشرب .

وروى الحارث بن أبى أسامة عن عبد الله بن سعد عن أبيه رضى الله عنه قال : كنت دليل رسول الله صلى الله عليه وسلم فرآيته يـأكل متكثاً .

وروى الطبراني من طريق بقيَّة (٢) وهو [غير ] (١) ثقة مدلس عن عمر الشامى فيجر رجاله به وبَقِيةً رجاله ثقات – عن والنِّلة بن الأَسْقع(٢) رضى الله عنه قال : لما افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر جعلت له مائدة فأكل متكتاً وأصابته الشمس فلبس الظلة .

وروى أبو نُمم عن ابن عمر رضى الله عنهما قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لقم أول لقمة قال : يا واسع المغفرة .

وروى مسلم عن أنس رضى الله عنه قال : أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر هدية فجعل يقسمه ، وهو محتفز (٢٠ يأكل منه أكلا ذريعاً .

 <sup>(1)</sup> هو أبو عبد الله خباب ابن الأرت بن جندلة بن سعد من خزيمة التميمى : أطر سادس ستة ت ٣٧ ء : الإصابة
 ١٩٧١. .

<sup>.</sup> ( ٢ ) الفخارة : الجرة : القاموس .

<sup>(</sup> ٣ ) هو بقية بن الوليد بن صائد الحسيرى الكلاعى ، ت ١٩٧ ه : وقيل عنه أحاديث بقية نمير نقية : انظر تذكرة الحفاظ ٢٦٦/١ وميزان الاعتدال /٤٠١ .

<sup>(</sup> ٤ ) زيادة يقتضيها السياق .

<sup>(</sup> ٥ ) كان واثلة بن الأسقع الليثي من أهل الصفة ، وخدم الذي ثلاث سنين ومات بالقدس : الاستيماب ٤/١٥٦٣ .

 <sup>(</sup>٦) وق حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بتسر فبعل يقسمه وهو محتفز أى مستعجل يربد القيام فعر مشكل من الأوضى : لمان العرب ٢٠٣/٧ .

وقى رواية رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسًا مُقْعِبًا يأْكُل تمرًا .

وروى مسلم وأبو داود عن مُصْعب بن سُلَمِ عن أنس رضى الله عنه قال : أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر فرآيته يأكل متكتاً .

الرابع: في أمره بتكثير المرّق وإطعام الجيران صلى الله عليه وسلم .

روى أبو بكر بن أبى شَيْبة والإمام أحمد والبزَّار عن جابر رضى الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشترى لحما قال لأهله : أكثروا المرّق ، زاد الإمام أحمد والبزَّار وتعاهد(١٠ جيرانك .

ام الإمام أحمد عن أنس رضى الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التُقْل (٢٠) ، قال عباد: يعنى ثُقْلَ المرق.

وروى التَّرمذى وابن ماجة عن أَبى ذر رضى الله عنه أَن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إذا عملت مرَقة فأكثر ماتمعا واغرف لجيرانك منها .

الغامس : في أحب الطعام إليه صلى الله عليه وسلم .

روى أبو يعْلى والطّبراني وأبو الشيخ عن جابر رضى الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحب الطعام إلى ما كثرت عليه الأَيدى .

السلاس : في غسله [ يديه ] (٢) صلى الله عليه وسلم قبل الأَكل .

روى محمد بن يحيى بن أبي عمر عن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يناكل نحسل يديه .

<sup>(</sup>۱) ليل الصواب : وتماهنوا جيرانكم ، والحديث الشريف موجه لأب ذر في الأدب المفرد للبخارى ص ٥٣ حديث ١١٤ باب ٢٦ ، وكذك في صنة احيد ١٤٩/٥ ط بولاق ، وهو كذك في الحديث الثال في نفس الصفحة .

<sup>(</sup> ۲ ) يقول المؤلف إن التفل هو الله يد س ۳۷۷ ويقول أيضاً إنه الدقيق ومالا يشرب س ۳٤۸ ، ويقول اسان العرب ۸۹/۱۲ يراد بالنفل الدقيق والسويق ونحوهما .

<sup>(</sup> ٣ ) زيادة يقتضيها السياق .

المسابع : في ماثلته وسفرته صلى الله عليه وسلم .

روى البخارى فى تاريخه وأبو الشيخ عن فرَّقَد<sup>(١)</sup> صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل على ماثنته .

وروى البخارى عن أنس رضى الله عنه قال : ما أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم على خوان ولا [ في ] سُكُرُجُّه (٢) ، ولا خبز له مرقق ، قال يونس(٢) فقلت لقُتَادة(٤) : فعلام كانوا يأكلون ؟ قال على هذه السفرة قال البيهتي وأنس أخبر ما بلغه .

وقد روينا عن ابن عباس رضى الله عنهما فى قصة الفسب قال : وأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأقط والسمن وترك الفسب تقذرا ، قال ابن عباس : وأكيل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان حراماً ما أكل على مائدته ، وفى هذا دليل على جواز الأكل على المائدة . ورواه الحارث بن أبي أسكمة .

المثامن : في قصمته صلى الله عليه وسلم .

روى أبو الشبخ عن عبد الله بن بُسْر قال كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جفنة (\*) لها أربع حِلَق .

وروى أبو داود وأبو بكر الشافعي عن عبد الله بن بُسْر رضى الله عنه أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة ، والطعام يومئذ قليل ، فقال لأهله : اطبخوا هذه الشاة ، وانظروا إلى هذا الدقيق فاخبزوه ، واطبخوا وأثرِدُوا عليه ، قال : وكانت للنبي صلى

<sup>( 1 )</sup> فرقد صحابي غير منسوب أدرك النبي وأكل على مائدته الاستيماب ٣/١٣٥٩ ، وتاج العروس ٢/١٥١ والإسابة

<sup>(</sup>۱) فره خان غور هموب درد الله و. در على قامه الرحيسة بالم ۱۹۱۰ و وجع المروس الم ۵۰۰ و وسط ۱۲۱۳/۲ .

 <sup>(</sup> ۲ ) السكرجة قصمة كبرة كانت العجم تستعلها حول المواقد في الكواميخ وما أشهها من أصناف التشهى والحضم
 انظر المعاجم اللفوية , وهذه الزيادة من صند احده ١٣٠/٣ ط بولاتق .

<sup>· (</sup> ٣ ) تذكر سلمة إسناد هذا الحديث مكذا في مسند الإمام أحمد ١٣٠/٣ : حدثنا عبد الله حدثنا معاذ بن هشام الدستوائي قال حدثني أب عن يوفس عن تتنادة عن أنس بن ماك قال . . . ء .

<sup>( ۽ )</sup> عن قتادة انظر س ٣٢ .

<sup>(</sup>ه) الجفنة : القصمة : القاموس .

الشعب وسلم قصة يقال لها الغرّاء ، يحملها أربعة رجال ، فلما أصبح وسَبُحُوا سبحة الفسعى أتى بتلك القصمة ، والتقوا عليها فإذا أكثرُ الناس حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال أعرابى ما ملدالجلسة ؟ فقال رسول الله صلى الله صلى الله صلى بعدال جمائى عبداً كرعاً ، ولم يجعلنى جباراً حنيداً ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : كلوا من جوانبها ، ودعوا فروس يبارك لكم فيها ، ثم قال: خلوا فكلوا فوالذى نفسى بيده لتفتحن عليكم أرض فارسوالوم حتى يكثر الطعام فلا يذكر عليه ام الله تعالى .

الشقسع : في سيرته صلى الله عليه وسلم في الطعام الحار .

١٦٠ /روى الطبراني بسند فيه راو لم يسم وبقيته بسند حسن عن جُويْوية (١) رضى الله
 عنهاأن رسول الله عليه وسلم كان يكره الطعام الحار حتى بذهب قُورُه ودخانه .

وروى الإمام أحمد والطّبراني عن أمياء بنت أبى بكر رضى الله عنهما أنها كانت إذا ثردت غطته شيئاً حتى يذهب فوره ، ثيم تقول : إنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إنه أعظم للبركة .

وروى الطَّبراني برجال الصحيح والبيهي عن خوْلة بنت قيس" رضى الله عنها قالت : دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلت له خَرِيرة فقلمتها إليه ، فوضع يده فيها فوجد حرها ، فقيضها فقال : يا خولة لا نصبر على حر ولا برد : وفي رواية فقربت له عصيلة في تُوْر ، فلما وضع " يده فيها احترقت فقال : حسّ ثم قال : إن ابن آدم إن أصابه حرقاً كحس ، وإن أصابه برد قال : حس .

وروى الطبراني عن أبي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بصحفة تَفُور فَلُسرع يده فيها ، ثم رفع يده فقال : إن الله عز وجل لم يطعمنا نارا .

<sup>(</sup> ١ ) جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار من عنزاعة ، إسدى زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام ، انظر طبقات ابن سعد ٨٣٨م والإصابة ٢٠٦١م .

<sup>(</sup> ٢ ) هي خولة بنت ثيس بن قهه – بالقاف المفتوحة – بن ثملية بن غم بن مالك الأنصارية الإصابة ٢٩٣/٤ .

<sup>(</sup>٣) التور إناء من صفر أو حجارة : لسان العرب .

وروى أيضاً فى الأوسط عن أبى هويرة رضى الله عنه والدَّيْلمى فى مسند الفردوس<sup>(۱)</sup> عن ابن عمر والحاكم وصححه عن جابر ، وعن أمياء ، ومُسدد عن أبى يحيى ، وأبو نُعُمِ فى الحِلْية عن أنس رضى الله تعالى عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : أبردوا بالطعام الحار ، فإن الطعام الحار لا بركة فيه .

وروى الطبرانى عن ابن عباس رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا ينفخ فى الطعاء ولا فى الشراب .

#### العاشر: في أكله صلى الله عليه وسلم ماشيا .

روى الطبرانى برجال الصحيع خلا ابن لمِيتُمَة (٢) وسنده جيد عن ابن عباس رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل حائطاً (٢) لبعض الأنصار فجعل يأكل الرطب فيأكل وهو يمثى وأنا معه .

وروى الحارث بن أبى أُسَامة عن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأكل قائماً وقاعداً وينصرف عن يمينه وشهاله .

المعادى عشر : في كراهته صلى الله عليه وسلم أن يشم الطعام ــ إن صح الخبر .

روى ابن عليى بسند ضعيف عن جابر رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم كره شم الطعام وقال : إنما يشُم السباع .

الثقائي عشر: في آلات أكله صلى الله عليه وسلم وأمره بتغطية الإناء وأكله على الأرض.

روى الإمام أحمد والبخارى والتَّرْمِلْيي والنَّسائي وابن مَاجة عن أنس رضي الله عنه

<sup>(</sup>١) هو منصور بن شهردار بن شيرويه الديلمي مؤلف سنة الفردوس : تاج العروس ٢٩٣/٨ .

<sup>(</sup> ٣ ) أبن لهبمة هو عبد الله بن لهيمة بن فرعان الحضرمي ت ١٧٤ هـ : انظر ميزان الاعتدال ٢٤/٢ .

<sup>(</sup>٣) الحائط : البستان : القاموس .

قال : مَا أَكُلَ رَسُولُ الله صَلَى الله عليه وسلم على خِوان ، ولا في سُكُرُجَّة ولا خبر له مرقق ، قال يونس فقلت لِقتَادة فعلام كان يأْكُل ؟ قال على هذه السفرة .

وروى البخارى فى تاريخه وأبو الشيخ عن فَرُقد<sup>(١)</sup>رضى الله عنه قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكلت<sup>(١)</sup> على مائدته .

وروى الحارث بن أبى أُسامة عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : أَكِل الضَّبُّ على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

١١ وروى أبو الشيخ عن عبد الله بن بسر/ قال : كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جفّنة لها أربع حِلْق .

وروى النَّسائى عن جابر رضى الله عنه قال : أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدى إلى منزله ، فلما انتهينا أخرجوا لنا طبقاً عليه فِلَق من خبز قال : ما من أدَّم ؟ قالوا : لا شيء غير خل ، قال : نِثْم الأُدَّم الخل ، قال جابر رضى الله عنه : فما زلت أحبه منذ سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وروى أبو داود عن عبد الله بن بُــْر قال : كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم قصعة يقال لها الغراء يحملها أربعة رجال .

وروى الإمام أحمد والشيخان عن أساء بنت أبى بكر رضى الله تعالى عنها قالت : صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فى بيت أبى بكر سفرة \_ فى بيت أبى بكر \_ حين أراد أن يهاجر إلى المدينة ، فلم نجد لسفرته ولا لسقايته ما نربطهما به، فقلت لأبى بكر : والله ما أجد شيئاً أربط به إلا نطاق ، قال : شقيه بالثنين فاربطى بواحد السقاء ، وبواحد السفرة ، ففعلت ذلك ، فلذلك سميت ذات النطاقين .

<sup>(</sup>١) قال ص ٣٦٣ يأكل على مائدته .

<sup>(</sup> ۲ ) هذه النبارة مكررة ، و للنها تقسد هذا التكرار لتؤكد صناهها في بيت أنها أن يكر لا فى بيت زوجها الزبير بن السوام مع أن الأسلوب يفهم مت ذلك ... إذ قالت : حين أراد أن يهاجر إلى المدينة ، ولم تكن قد تزوجت بهد ،

وروى أبو داود عن جابر رضى الله عنه قال : أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من شِرْب<sup>(۱)</sup> فى الجبل وقد قضى حاجته وبين أيدينا تمر على ترس<sup>(۱)</sup> أو ججفة فدعوناه فأكل معنا ولم يمس ماء .

وروى البزَّارُ بسند فيه عبد الله بن زيد وأبى عُبيد البصرى ومُجَّاعة البصرى (<sup>(۲)</sup> بنحو رجالم ، وبقية رجاله ثقات عن أبى هريرة رضىالله تعالى عنه أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ضعه بالحضيض أو بالأرض.

وروى بسند ضعيف عن البراء بن عازب رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأكل على الأرض ويقول : أنا عبد آكل كما يأكل العبد .

وروى أبو يَعْلى برجال ثقات عن جابر وأبى هريرة رضى الله تعالى عنهما أن رجلا يقال له أبو حُمَيد<sup>(1)</sup> أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بإناء فيه لبن من النقِيع نهارا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هلاً خسَّرته (<sup>0)</sup> ؟ ولو أن تعرض عليه بعود .

الثقاف عشر : في تسميته صلى الله عليه وسلم عند إرادة الأكل وأمره بها ، وقبضه يد من لم يسم عند الأكل .

وروى الإمام أحمد عن رجل خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرب إليه طعامه قال : باسم الله .

وروى أبو الحسن بن الضحاك من طريق ميْسَرَة(١) عن أنس بن مالك رضي الله عنه

<sup>(</sup>١) الشعب : الطريق في الجبل : القاموس .

 <sup>(</sup>٢) الحبف ضرب من الترسة واحدتها حبفة وقيل هي من الجلود خاصة ، ويقال الترس إذا كان من جلود وليس
 ويدشب ولا عقب حبطة ودرقة والجمع حبف : لسان العرب ٣٨٣/١٠ .

<sup>(</sup>٣) لم تذكر عنه المراجع شيئًا : أنظر ميزان الاعتدال ٣/٢٧٠ .

 <sup>(</sup>٤) هو أبو حميد الساعلتي الإنصاري ، اسمه المنظر بن سعد أو عبد الرحمن بن سعد أو عبد الرحمن بن عمرو بن سعد:
 انظر الاستيماب ١٩٣٤/٤ .

<sup>(</sup> ه ) التخمير : التغطية ، وكل مغطى مخمر : السان وتاج العروس .

<sup>(</sup> ٦ ) هو ميسرة بن عبد ربه الفارسي البصرى : ميزان الاعتدال ٢٣٠/٤ .

قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يأكل طعاما ، يسمى عند ثلاث لُقم ، عند كل الخمسة مرة ، ثم بمضى فيه حنى يأتى عليه .

وروى الإمام أحبد وابن ماجَة عن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأكل الطعام في ستة نفر من أصحابه فجاء أعرابي فأكله بلقمتين ، فقال ١٣٠٠ رسول الله صلى الله عليه وسلم : أما أنه لو ستى لكفاكم ، فإذا أكل أحدكم فليذكر / اسم الله ناية ، فإن نسى أن يذكر اسم الله فليقل : باسم الله أوله وآخره .

وروى الإمام أحمد وأبو داود وابن مَاجَة عن أبى رشة (١) وحُبْرِي بن حرب رضى الله تمالى عنه أن أصحاب رسول الله عليه وسلم قالوا : يا رسول الله إنا نأكل ولا نشيع ، قال : اجتمعوا على طعامكم ، واذكروا الم الله تبارك وتعالى يبارك لكم فيه .

الرابع عشر: في أكله صلى الله عليه وسلم بثلاث أصابع ــ ولعقهن إذا فوغ ، وأمره بلعق الصفحة ــ وبيده اليدني ، وأمره بذلك ودعائه على من أكل بشهاله .

<sup>(</sup>١) عن أبي رشة انظر ص ١٧٢.

<sup>(</sup> ٣ ) هو حذيقة بز البيان واسمه حذيقة بن حسل العبسى صحابي من الولاة الفائحين ت ٣٦ م : الإصابة ٣١٧/١ ، صقة الصقوة ٢٤٩/١.

<sup>(</sup>٣) زيادة يقتضيها السياق .

<sup>( \$ )</sup> هذه العبارة غير واضحة بالنسخ المخطوطة والتصحيح من سنن أبي داود ه/٢٩٩

. روى البزَّار عن عامر بن رَبيعة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأكل بـثلاث أصابع ، ويلعقهن إذا فرغ .

وروى الطَّبراني برجال ثقات غير محمد بن كُتُب بن عُجْرَة (1) ، والحسين بن إبراهيم العامرى وابن سعد وأبو بكر الشافعي عن كعب بن عُجْرة رضى الله تعالى عنه قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بأصابعه الثلاث ، بالإبام والى تليها والوسطى ، ثم رأيته يلعق أصابعه الثلاث حين أراد أن يمسحها ، قبل أن يمسحها ، ويلعق الوسطى ، ثم التي تليها ، ثم الإبام .

وروى الطَّبَراني بسند جيد عن أبى هُريرة رضى الله عنه قال : كان وسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل لعن أصابعه ، وقال : آه لَعْقُ الأَصابع بركة .

وروى مسلم وابن أبى شَيْبة وابن سعد وأبو بكر الشافعي عن كعب بن مالك رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأكل بثلاث أصابع ، فإذا فرغ لَمقَها ، ولفظ أبى بكر : يأكل بثلاث أصابع ، ولا يمسح يده حتى يلعقها .

وروى عبد الرزاق عن عُرُوَة بن الزبير رحمه الله تعالى أن النبى صلى الله عليه وسلم كان إذا أكل طماماً لعق أصابعه الثلاث : الإبهام واللتين تليها .

وروى الإمام أحمد والشيخان وأبو داود والنَّسَائى وابن ماجة عن ابن عباس رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إذا أكل أُحدكم طعاماً فلا يمسح أصابعه حتى يلعقها أو تلعقها .

وروى الطَّبَراني برجال/ الصحيح غير الهُسيِّب بن واضح عن ابن عباس رضى الله ١٣ أ عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلعق الصحفة .

وروى أَبو سعيد بن الأَعرابي والحكيم التُرْمِلِي عن كُمُّب بن عُجْرة رضي الله عنه

<sup>(</sup>١) عن كعب بن عجرة انظر ص ٢١٦ .

قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بشلاث أصابع ، قال هشام بن عروة : الإبهام ، والتي تليها ، والوسطى .

وروى أبو بكر الشافعي عن عبد الله بن عامر قال : كان رسول الله صلى الله عليه وصلم إذا أكل أكل بثلاث أصابع ، ويستعين بالرابعة .

وروى مسلم والثلاثة والبراغاني (1) في صحيحه عن أنس رضى الله عنه قال : كان رصول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل طعاماً لعن أصابعه الشلاث ، وقال : إذا وقعت لقدة أحدىم فَلْيُمِطْ عنها الأذى ، ولبأكلها ولا يدعها للشيطان ، وأمر بسلست (1) القصعة وقال : إذكم لا تلرون في أى طعامكم البركة .

وروى ابن عدى عن عائشة رضى الله عنها أن النبى صلى الله عليه وسلم كان إذا أكل الطعام والإدام أكل بثلاث أصابع .

وروى الإمام أحمد رحمه الله برجال ثقات عن حضْصة رضى الله عنها قالت : كانت يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم الأكله وشربه ووضوئه وثيابه وأخذه وعطائه . وكان يجعل شماله لما سوى ذلك .

وروى الإمام أحمد ومسلم وأبو داود وابن عمر رضى الله عنهما قال : إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه ، وإذا شرب فليشرب بيمينه ، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب مشاله .

وروى الإمام مالك ومسلم واللفظ له عن جابر رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نبى أن يأكل الرجل بشهاله ، أو يمشى فى نعل واحدة ، أو يشتمل<sup>٣)</sup> بالعمامة أو يحتى فى ثوب واحد كاشفاً عن فرجه .

<sup>(1)</sup> عن البرقال انظر ص ١٠٨.

 <sup>(</sup>٦) ملت القصة من التربيد إذا مسحه أو إذا تتبعت ما يها من طعام ومسحبًها بالأصابع : وسلت القصمة لحسمًا :
 القاتق ١٩٣/٢ ، وإنظر لمان العرب ٢٣٠٠/٢

<sup>(</sup>٣) الاشبَّال بالشيء أن يحلل جسه يه : لسان العرب وانظر قاج العروس .

وروى الإمام أحمد وابن ماجة واللفظ له عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأكل أحدكم بيمينه ، وليشرب بيمينه ، وليأخذ بيمينه ، وليحط ببمينه فإن الشيطان يأكل بشماله ، ويشرب بشماله ، ويأخذ بشماله ، ويعطى بشماله .

وروى الإمام أحمد ومُسدَّد عن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن زيد رحمهما الله تعلى أن امرأة منهم قالت : دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا آكل بشهالى ، وكنت امرأة عشرا، فضرب بدى ، فسقطت اللقمة فقال : لا تأكلى بشهالك ، قد أطلق الله عز وجل لك يمينك ، فتحول شهالى يمينا ، فما أكلت بها بعد .

وروى الإمام أحمد ومسلم عن سَلَمة بن الأَّحُوع رضى الله عنه أن رجلا يسمى بُسر بن راعى النَّمِر (١) أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاله فقال : كل بيمينك قال : لا أستطيع قال : لا استطعت ـ ما منعه إلا الكِبُرُ ـ فما رفعها إلى فيه .

وروى الطبراني برجال ثقات عن حمزة بن عمر الأُسْلمي رضي الله عمه قال / : أكلت ٩٣٠ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاماً فقال : كل بيمينك ، وكل مما يليك ، واذكر اسم الله .

الخامس عشر: في أكله صلى الله عليه وسلم مما يليه إذا كان جنساً واحد ونهيه عن مخالفة ذلك في العلمام ، وعن الأكل من وسط القصعة .

روى الستة عن عمرو بن أبي سلّمة رضى الله عنهما قال : كنت غلاماً في حجر رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم ، وكانت يدى تطيش في الصحفة فقال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا غلام سم اسم الله تعالى ، وكل بيمينك ، وكل مما يليك فما زالت تلك طُمّتَى.

وروی التَّرْمِنیی ـ واستغربه ـ وابن ماجَة عن عبد الله بن عِکْراش (۲٪ بن ذویب

<sup>(</sup>١) في م ، ت : العنز : والتصحيح من الإصابة ١٤٨/١ .

<sup>(</sup> y ) هو " عكراش بن أب ذويب بن سرقوص النميش أبو الصبياء : تهذيب النهذيب ٢٥٧/٧ والإصابة ٤٩٦/٣ واسم الراوي في طبقات ابن سعد ٧٠/٧ عبيد الله بن عكراش .

عن أبيه رضى الله عنه قال : أخذ بيدى رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطاق إلى بيت أم سلمة رضى الله عنها فقال : هل من طعام فأوتينا بجفنة كثيرة الثّريد والودّك (١) فأكلنا منها ، فخبطت بيدى فى نواحيها ، وأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين يديه ، فقبض بيده البسرى على يدى البسى ، ثم قال : يا عِكْراش كل من موضع واحد فإنه طعام واحد ، فأوتينا بطبق فيه ألوان التمر أو الرطب ـ شك عبد الله \_ فجعلت آكل من بين يدى ، وجالت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الطبق فقال : يا عِكْراش كل من حيث شقت فإنه غير لون واحد .

وروى الطبرانى عن الحكم الغِفارى<sup>(١)</sup> رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا وضع يده فى القصعة أوفى الإناء لم تجاوز أصابعه موضع كفه .

وروى البزَّار عن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أكل الطعام لا تعدو يده [ ما ]<sup>(۱)</sup> بين عينيه [ إلى ] ما بين يديه ، فإذا أنى بتمر جالت يده .

وروى أبو بكر الشافعي وابن حَدِى<sup>(١)</sup> عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل الطعام مما يليه ، فإذا جثّ بالتسر جالت يده .

وروى الطبراني برجال ثقات عن سَلْمي<sup>(ه)</sup> وضى الله عنها قالت : كان زسول الله صلى الله هليه وسل<sub>م</sub> يكره أن يأنخذ من رأس الطعام .

السائس عشر : في قطعه صلى الله عليه وسلم اللحم بالسكين .

روى البخارى عن عمَّرو بن أُمَّيَّة رضى الله عنه أن أباه أخبره أنه رأى رسول الله

ر 1 ) الودك : العدم وقيل دمم اللم : اللمان ٢٠٠/٠٠ ويروى أيضاً الأريد والوذر : الوذرة بالتسكين من الهم التعلق الصديرة والجميع وذر أووذر : لسان العرب ٢٤٤/٠ وانظر الفائق ١٤/٠٥.

<sup>(</sup> ٢ ) هو الحكم بن هروين مجدع الغفاري ت ٥٠ هـ : الإصابة ٢٩/٢ ، وصفة الصفوة ٢٩٩/١ .

<sup>(</sup> ٣ ) زيادة يقتضيها البياق .

<sup>(</sup> ٤ ) أبن على هر ميد ألله بن عنى بن ميد ألله بن عبد ألجرجائي ت ٢٦٥ ه : طبقات الشافية ٢/٣٢/٠

<sup>( 0 )</sup> هى سلمى أم رائع امرأة أن رافع مولى الرسول ، ويقال إنها مولاة صفية بنت عبد المطلب أو مولاة الرسول : إنظر الإسابة فى تمييز الصمعاية ٢٣٣/٤ وانظر س ٣٠٥ .

صلى الله عليه وسلم يَحْتَزُ من كتف شاة فى يده ، فدعى إلى الصلاة فألقاها والسكين الذى يَحْتَز بها ، ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضاً .

وروى الإمام أحمد وأبو داود عن المُثِيرة بن شُعْبة رضى الله عنه قال : ضِفْتُ<sup>(۱)</sup> النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة ، فأمر بِحنْب<sup>(۱)</sup> مُثُونَ ، فأخف الشفرة وقال : ماله تربت لى مِنه ، فجاء بلال رضى الله عنه يؤذنه بالصلاة ، فألنى الشفرة وقال : ماله تربت يداه ، وقام [يصلى ] وكان شاربي [وفاء ] أ) ، فقصه لى على سواك ، أو قال أقصه [ لك ] على سواك ،

السابع عشر: في إخراجه صلى الله عليه / وسلم السوس من التمر حين أراد أكله ، يه : وروى أبو داود وابن ماجة عن أنس رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بتمر عتيق ، فجمل يفتّشُه بإصبمه يخرج السوس منه

الثامن عشر : في كيفية إلقائه صلى الله عليه وسلم نوى التمر .

روى مسلم والتَّرَمِيْنِي والنَّسَائي عن عبد الله (٥) بن بُسْر رضى الله عنهما قال نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبمى ، فقرينا إليه طعاماً ورطباً فأكل منهما .

القاسع عشر : في أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن لينفخ في الطعام والشراب ونهيه عن ذلك .

روى الطَّبواني وابن ماجة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفخ في طعام ولا شراب ولا يتنفس في الإناء .

<sup>(</sup>١) ضفت = نزلت عليه ضيفاً : تاج العروس .

<sup>(</sup> ٢ ) جنب الثناة شقها أو القطعة من الشيء تكون معظمه أو شيئًا كثيرًا منه : اللمان .

 <sup>(</sup>٣) وفاه = طویلا تاماً کثیراً ، ونی روایة آخری : وکمان شارب ونی أی کثر وطال : انظر سن آب داود ١/٥٠ ط بیروت .

 <sup>(</sup> ٤ ) أي قص ما ارتفع من الشعر فوق السواك أو وضع السواك تحت الشارب وقص عليه ، والتكلة والتصحيح من سن
 أبي داود ٧٠/١ ط بيروت .

<sup>(</sup> ه ) حبد الله بن بسر المازق صحاب توفى بحمص سنة ٨٨ ه انظر تاريخ ابن عماكر ٣٠٧/٧ .

<sup>- 1777 -</sup>

العشرون : في نبيه صلى الله عليه وسلم عن القِران في التمر .

روى الإمام أحمد والشيخان وأبو داود والتَّرْمِذِي وابن ماجَة عن ابن عمر رضى الله عنهما قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يَقْرِن<sup>(۱)</sup> الرجل بين تمرتين إلا أن يستأذن أصحابه ، قال شُعْبَة : الإذن من قول ابن عمر رضى الله عنهما .

التعادى والعشرون : في نهيه صلى الله عليه وسلم أن يقام عن الطعام حتى يُرْفع .

روى ابن مَاجة والبيهني (٢) في الشُّعَب ، وقال : أَنا أَبرأَ من عهدته - عن عائشة رضى الله عنها قالت : نبي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقام عن الطعام حتى يُرْفع .

وروى أيضاً بسند ضعيف عن ابن عمر رضى الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا وضعت المائدة فليأكل الرجل نما يليه ، ولا يأكل نما بين يدى جليسه ولا من ذروة القصمة ، فإنما تأتيه البركة من أعلاها ، ولا يقوم رجل حتى ترفع المائدة ، ولا يرفع يده وإن شبع حتى يفرغ القوم ، وليمنّر ، فإن ذلك يخجل جليسه ، فيقبض يده ، وعمى أن تكون له في الطعام حاجة .

الثلاثي والعشرون : في عرضه صلى الله عليه وسلم الطعام على نسوة .

وروى ابن مَاجة عن أَسماء بنت يزيد<sup>(٢)</sup> بن السَّكن رضي الله تعالى عنهما قالت : أَتَى رسول الله صلى الله عليه وسلم بطعام فقلنا لا نشتهبه ، فقال : لا تجْمَعَن كذباً وجوعاً.

الثلث والعشرون: في قوله صلى الله عليه وسلم لمن تُجشًّا عنده : اكفف عنا جُشَاءك . روى التَّرمِذي وابن ماجة عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : تجشًّا [ رجل عند ]<sup>(1)</sup>

<sup>( 1 )</sup> الفران هو أن يقرن المرء بين الخرتين فى الأكل لان فيه شرهاً وغبناً ، وهو يزرى بصاحبه اسان العرب وانطر سنة أحمد ۲۳۵/۲ ، ۲۲۸/۳ تقتيق شاكر .

<sup>(</sup>٣) عن البيهق انظر ص ١٢ .

<sup>(</sup>٣) انظر ص ٢٢٨ .

<sup>( ۽ )</sup> زيادة يقتضيها السياق .

رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له : كُف عنا جُثاعك ، فإن أكثرهم شبعا فى الدنيا أطولم جوعاً يوم القيامة <sup>(١)</sup>.

وروى الطَّبَراني برجال ثقات غير محمد بن خالد الكوفى بنحو رجاله عن أبي جُحَيفة (٢) رضى الله عنه قال : أكلت ثريدة بلحم سمين فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أتَجَشُّا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اكفف عنا جُشاءك ، أبا جُحيْفة فإن أكثر الناس شبعاً فى اللنيا أطولهم جوعاً يوم القيامة ، فما أكل أبو جُحَيْفة ملء بعلنه حَى / ١٠ ب فارق اللنيا ، وكان إذا تغذى لا يتعشى وإذا تعشى لا يتغلى .

الرابع والمعشرون : ف أمره صلى الله عليه وسلم بغيس الذباب الذي يقع ف الطعام فيه .

روى البخارى وأبو داود وابن مَاجَة والبَيْهَق عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله عليه وسلم قال : إذا وقع الذباب فى شراب أحدكم فلْيَعْمِسْه ، فإن فى أحد جناحيه داء وفى الآخر شفاء.

وروى الطبرانى والإمام أحمد والنَّسَائى وأبو يَعْلَى والحاكم والضباء أن عن أبى سعيد الخُدُرى رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا وقع النباب في إناء أُحدكم فلْيمْقُلُه (أ) فيه ، فإن في أحد جناحيه سيا ، وفي الآخر شفاء ، وإنه يُقدم السم ، ويؤخر الشفاء .

وروى ابن حبّان عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : أِذا وقع اللباب في إناه أحدكم فَلَيْمُشُلُه فيه ، فإن في أحد جناحيه داء في الآخر دواء.

وروى الإمام أحمد وأبو داود وابن حِبّان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال

<sup>(</sup>١) يقول ابن عبد البر ؛ إن هذا الرجل هو أبو جميفة السوال واسمه وهب بن عبد انت أو وهب بن وهب ؛ انظر الاستيماب ١٩٦٩/٤ ، ويؤيد ذك المؤلف نفسه في الرواية الثالية .

<sup>(</sup>٢) من أبي جميفة أنظر ص ٢٦٠ .

<sup>(</sup>٣) عن الشياء المقدس أنظر ص ٣٢٠ .

<sup>(</sup>٤) مقله في الماء يمقله مقلا غمسه وغطه لسان المرب ١٥٠/١٤ والفائق ٣٨٠/٣ .

رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا وقع اللباب فى إناء أحدكم فلْيَغْوِسُه ، فإن فى أحد جناحيه داء ، وفى الآخو شفاء<sup>(١)</sup> ، وإنه يُبقي بجناحه الذى فيه الداء ، فليغمسه كله ، ثم لينزعه .

الفليس والعشرون : في أنه لم يكن يدم طماما .

روى الخمسة <sup>(۱)</sup> والشيخان والحارث بن أبي أسامة عن أبي هريرة رضى الله عنه قال : ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاماً قط إن اشتهاه أكله ، وإلا تركه <sup>(۱)</sup> .

وروى الحاكم عن عائشة رضى الله عنها قالت : ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاماً قط إن اشتهاء أكله وإلا تركه<sup>(4)</sup>.

وروى التَّرْمِذِي فى الشَّهَاتِل عن هند بن أَبي: هالة رضى الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يذم ذَوَاقاً ولا عدحه ، أى كان لا يصف الطعام بطيب أو فساد ، إن كان فيه والله أعلم .

السادس والعشرون: في أكله صلى الله عليه وسلم مع المجلوم.

روى أبو داود والتَّرمِدِي وابن مَلجَة عن جابر رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيد مجذوم فوضعها معه فى القصعة وقال : كل ثقة بالله تعالى ، وتوكَّكلا عليه (°).

وروى الإِمام أَحمد ومسلم والبَيْهتي عن الشُّرِيد بن سُوَيْد قال : كان فى وفد ثقيف

 <sup>(</sup>١) يكثر الكلام حول هذا الحديث الشريف إذ لإنزال الحقيقة مجهولة عن طبيمة أجنعة الدباب ، وسوف تظل
 حاجئنا مامة لمرفة ذلك السر في المستقبل .

 <sup>(</sup>۲) الحسة هم : البخاری و سلم وأبو داود والترملی والنسائل .
 (۲) فى ت وإلا سكت .

<sup>(</sup>٤) هذا الحديث غير موجود في م .

<sup>.</sup> ( ه ) يضع الرسول الكرم دائماً إرادة الله قبل الحدث ، ولا يمنع ذلك من الاستراس ، وتوق الحطر كا ينصح بذلك الرسول نفسه في أساديث أخرى .

رجل مجذوم فأرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا قد بايعناك(١).

السابع والمشرون : في أكله مع امرأة من غير زوجاته في إناء واحد .

روى البخارى فى الأدب عن أم صُبَيَّة خَوْلة <sup>(١)</sup> بنت قيس رضى الله عنها قالت : اختلفت يدى ويد رسول الله صلى الله عليه وسلم فى إناء واحد والله أعلم .

الثامن والمشرون: في امتناعه صلى الله عليه وسلم من استعمال الجمع بين أدَّمين.

روى الطَّبراتي برجال ثقات غير محمد بن عبد الكبير بن شُعَيب بنحو رجاله عن أنس بن مالك رضى الله عنهما قال : أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بإناء أو قَعْب فيه لين وصل فقال أُدمان في إناء لا آكله ولا أحرَّمه .

الله عليه والمشرون : في أمره صلى / الله عليه وسلم بالانتدام .

روى الطَّبرانى برجال ثقات غير عَزِيز بن سُفَّيان بنحو رجاله عن ابن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : التشموا ولو بالماء .

t sa

الثلاثـــون : في غسل اليد والنم قبل الطعام وبعده .

روى الإمام أحمد وأبو داود والتُرْمِلى عن سُلْمان رضى الله عنه قال قوأت فى النوراة [ أَن بركة الطعام الوضوء قبله<sup>(۲)</sup> ، فلدكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده ]

وروى ابن عَدِى(٤) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : دعا رجل من الأنصار من

<sup>( 1 )</sup> تتكفف الحقيقة كالملة عند مقارنة ملما الحديث بالحديث السابق عليه ، لأن الرسول أراحهما سترف بإرادة الله كل الإمتراف ، وهو في الآمر يتوقى الشر ويبد من الحطر و لا تناقض بين الأمرين عل كل سال .

<sup>(</sup> ٧ ) هي أم صية خولة بنت قيس الجهنية : الاستيماب ١٩٤٣ ، ١٩٤٣ ،

<sup>(</sup>٣) تكلة علما الحديث من سنن أي داود ٥/٢٩٧ .

<sup>( ۽ )</sup> عن ابن مدي انظر ص ٣٧٧ .

أهل قُبَّاء (١) رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتطلقنا معه فلما طعم غسل يده أوقال يديه .

وروى التَّرْمِلِين وابن ماجَة وأبو بكر الشافعي عن عِكْراش بن نُؤيب رضى الله عنه أن أكل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثريداً كثير الوَّدَك اللهُ أكل عَتِبه تمرا ، قال : ثم أتينا عام فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم سح ببل كفيه ووجهه وذراعيه ورأسه .

وروى ابن ماجّة عن أنس رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من أحب أن يكثر خير بيته فليتوضأ إذا حضر غذاؤه ، وإذا رفع \_ المراد بالوضوء هنا : غل اليدين فقط.

وروى أيضاً عن أبى هُريرة رضى الله عنه قال : أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم كتف شاة فمضمض وغسل يديه .

المادى والثلاثون : في مسحه صلى الله عليه وسلم يديه بالحَصَّباء بعد فراغه من الطعام(١٠) .

روى الشيخان وابن ماجة عن جابر رضى الله عنه أنه سئل عن الوضوء مما مست النار قال : كنا فى زمن النبي صلى الله عليه وسلم وقليلا ما نجد الطمام ، فإذا وجدناه لم يكن لنا مناديل إلا أكمّننا وسواعدنا و أقدامنا ، ثم نصلى ولا نتوضاً .

اللثانى والثلاثون : فيها كان يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أكله.

روى الإمام أحمد وأبو داود والتَّرَمِنت فى الشَّهَائل وابن مَاجَة والنسائى فى عمل اليوم والله الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا واللهائة () عن أبى سعيد الخُدرى رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من طعامه ، وفى لفظ : إذا أكل أو شرب .. قال الحمد لله الذي أطممنا وأسقانا ، وجعلنا مسلمين .

<sup>﴿</sup> ١ ﴾ قبا. بالضم – بالقصر والمد – اسم بعُر بالمدينة عرفت القرية به معجم البلدان ٢١/٧ .

<sup>(</sup>٢) هو مكراش بن نؤيب بن حرموص المرى ويكني أبا الصهباء : الاستيماب ٢٢٤٤/٢ .

<sup>(</sup>٣) انظر ص ١٦٨ .

<sup>(</sup>٤) انظر الحديث اتحاص بقلك ص ٢٩٧. (٣) يقول القجي في تذكرة الحفاظ إذ هذا الكتاب لابن السنى لا النساق انظر ٢٩٣٩/ ، وعن ابن السنى انظر ص ٣٤٣/

وروى أبو داود والنَّسائى عن أبي أيوب رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أكل أو شرب قال : الحمد لله الذي أطعم ، وستى وسوَّمه وجعل له مخرجا .

وروى الإمام أحمد والشيخان والأربكة () عن أبى أمَامَة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع ماثلته قال : الحمد لله حمداً كثيرا الهيباً مباركاً فيه ، وفي رواية : الحمد لله الذي كضانا وآوانا غير مكني () ، ولا مُودَّع ، ولا مُسْتَغَنَّى عنه ربنا .

وروى الإمام أحمد عن رجل خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من طعامه قال : اللهم أطعمت وأسقيت وأغنيت أو أقنيت وهديت وأحييت ، فلك الحمد على ما أعطيت .

وروى البَرَّار عن عبد الرحمن بن عَوْف رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وصلم كان إذا فرغ من طعامه قال/ : الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا ، الحمد لله الذي كفانا ٥٠ ب وآوانا ، الحمد لله الذي أنم حلينا وأفضل ، أسألك برحمتك أن تجيرنا من النار .

وروى الطَّبْراني عن الحارث بن الحارث<sup>(1)</sup> رضى الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عند فراغه من طعامه : اللهم لك الحمد ، أطعمت وسقيت ، وأرويت ، لك الحمد غير مكفّور ، ولا مُودَّع ، ولا مُستَنْقى عنك ربنا .

وروى ابن أبي شَيْبة والبزَّار عن أبي سَلَمة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول : إذا فرغ من طعامه : الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا ، الحمد لله الذي كفانا وآوانا ، والحمد الله الذي أنع علينا وأفضل ، نسأَله برحمته أن يجيرنا من النار ، قَرُبَّ غير مَكْنِيًّ لا يجد منقلبا ولا مُأْوَى .

<sup>(</sup>١) عنِ الأربعة انظر ص ٢٩٧.

<sup>( 7 )</sup> أريت منزلى وإليه أوياً بالضم ويكسر نزك بنفس وسكته ، وأويته وأويته وآويته أنزك : القاموس وانظر لسان العرب .

<sup>(</sup>٣) أتَنَى أرضى وأصلى مايدخر بعد الكفاية : لسان العرب وانظر تاج العروس .

<sup>(</sup> ٤ ) عن الحارث بن الحارث بن تيس السبعي : انظر سيرة ابن هشام ٢٣٨/١ .

وروى النَّسائي والحاكم وابن عَلى (١) هن أبي هريرة رضى الله عنه قال : دعا رجل من الأَّيصار أَهل قُباء رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلقنا ، فلما طم وغسل يديه قال : الحمد لله الذى يُعلِّم ولا يُعلَّم ، من علينا فهدانا وأطعمنا وسقانا ، وكل بلاء حسن أَبلانا الحمد لله الذى غير مُودَّع ربى ، ولا مُكَافاً ولا مُكَفُّر ولا مُسْتَغْنَى عنه ، الحمد لله الذى أطعمنا من الطعام وسقانا من الشراب وكسانا من المُرَّى ، وهدانا من الضلال ، ورَصَّرنا من العمي ، وفضلنا على كثير من خلقه تفضيلا ، الحمد لله رب العالمين .

الثالث والثلاثون : فيما كان صلى الله عليه وسلم يقوله إذا أكل عند أحد .

روى أبو داود عن أنس رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء إلى سعد ابن عُبادة رضى الله عنه فجاء بخبز وزيت فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم قال : أَفْطَرَ عندكم الصائمون ، وأكل طمامكم الأبرار ، وصلّت عليكم الملائكة .

وروى الإمام أحمد ومسلم وأبو داود والترمِنين عن عبد الله بن بُسْر رضى الله عنهما قال : نزل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث " . وفيه فقال : أبى ادع لنا ، فقال : اللهم بارك لهم فيا رزقتهم ، واغفر لهم وارحمهم .

### النبائهات

الأولى: اختلف في إنكار سيلنا جبريل الأكل متكناً فقال القاضى عياض (٢) في النّفاء رحمه الله تعالى: التمكن للأكل ، والتقعد للجلوس له كالتَّربُع وشبّهُهُ من تَمَكَّن الجلسات الى يعتمد فيها الجالس على ما تحته قال: والجالس على هذه الهيئة يستدعى الأكل ويستكثر منه ، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما كان جلوسه للأكل جلوس المُستوفؤ (١)

<sup>(</sup>۱) من ابن عدى انظر ص ۲۷۲.

<sup>(</sup>۲) انظر ص ۲۷۳ .

<sup>(</sup> ٣ ) الفاشى عياض هو أبو الفضل عياض بن موسى بزعياض بن عمرو بن اليحصبي توقى ٤٤ه ه و من كتبه الشفا بتعريف حقوق المصلق ، : وفيات الأعيان ٩٩٢/١ .

<sup>(</sup>٤) انظر ص ٢٦١ - ٢٨١ .

مُعْمِياً ، قال : وليس معنى الحديث في الاتكاء الميل على شق عند المحقين ، ويما فسر به الاتكاء حكاه في الإكمال (1) عن الخطابي (7) وقال : إنه خالف في هذا التأويل أكثر الناس ، وإنهم إنما حملُوا الاتكاء على أنه الميل على أحد الجانبين انتهى ، وبهذا / جزم ١٦ ابن الحجّزي رحمه الله تعالى ، وعبارة ابن الأثير : المتكى في العربية كل من استوى قاعداً على وطاء متمكناً ، والعامة لم تعرف المنتجىء إلا من مال في قعوده معتمداً على أحد شقيه ، ثم قال : ومن قسر الاتكاء بالميل على أحد الشقين تأوله على ملهب أهل الطب ، قال ابن القيّم (7) : وهو يضر بالآكل ، فإنه يمنع مجرى الطعام الطبيعي على هيئته ، ويعوقه عن سرعة نفوذه إلى المعدة بضغط المعدة ، فلا تستحكم فتحها للغفاء ، هيئته ، ويعوقه عن سرعة نفوذه إلى المعدة بضغط المعدة ، فلا تستحكم فتحها للغفاء ، وأما الاعهاد على الرسائد والوطاء وأما الاعهاد على الوسائد والوطاء وسلم : آكل كما يأكل العبد ، فإن كان المراد بالاتكاء الاعهاد على الوسائد والوطاء الذي تحت الجالس كما نقل عن الخطابية ، ومن يربد الإكتار من الأكل لكن آكل بالمغة (1) من الزاد فلذلك أقعد مستوفزا(6).

وقى حديث أنس رضى الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم أكل تمرًا وهو مُقْع ، وفى رواية وهو مُحتَفِز(أ) رواه مسلم والمراد الجلوس على وَرِكَيْه غير متمكن .

واختلف السلف رحمهم الله تعالى في كراهة الأكل متمكنا :

قال النَّقَابي : إذا ثبت كونه مكروهاً أى خلاف الأُولى فالمستحب في صفة الجلوس للأَكل أن يكون جاثياً على ركبتيه وظهور قدميه ، أو يجلس وينصب الرجل اليحني

<sup>(</sup>١) يقصد كتاب و الإكال و لابن ماكولا ، ويطلق طيه المؤلف لقب الأمير : انظر مقدمة الجزء الأرل ، وص

ه٤ من هذا الجزء .

 <sup>(</sup>٢) الحلمان هو حمد بن محمد بن ابراهيم بن الحملاب البشق ت ٣٨٨ ه : وقيات الأعيان ١٦٦/١ .

 <sup>(</sup>٣) انظر ص ٢٨٢ .
 (٤) البلغة بالضم مايتبلغ به من السيش : القاموس .

<sup>(</sup>ه) استوفز في تعدنه إذا قعد قدوداً متصبًا غير مطمئن : الوفز ألا يطمئن في قدوده : لسان العرب وانظر مختصر صميع صلح المنظوى ١١٣/٢/

<sup>(</sup> ٢ ) أي ستسجل يريد التيام غير ستبكن من الأرض : لسان العرب وافتار تاج العروس .

ويجلس على اليسرى ، وقال ابن القيم رحمه الله تعالى فى الهدى (1) : ويذكر عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يجلس مُتورَّكا على ركبتيه ، ويضع بطن قلمه اليسرى على ظهر البهنى تواضعاً لله تعالى ، وأدباً بين يديه ، قال : وهذه الهيئة أنفع هيآت الأكل وأفضايها لأن الأعضاء كلها تكون على وضعها الطبيعى الذى خلقه الله تعالى عليه انتهى

التعقي : قال ابن القيّم : في كونه صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاث أصابع ، وهذا أنفع ما يكون في الأكلات فإن الأكل بالأصبع [ الواحدة ] من أكل التكبر : ولا يستلذ به الآكل ولا يُسْرِيه ولا يُسِيقُه إلا بعد طول ، ولا يفرج آلات الطمام والمحدة عا ينوبها في كل أكلة ، فيأخذها على إغماض ، كما يأخذ الرجل حقه حبة حبة أو نحو ذلك ، فلا تلتذ بأخذه ، والأكل بالخمسة والراحة يوجب (٢) إزْدِرَام الطمام على آلاته ، وعلى الملمدة ، ورعا اشتدت الآلات فمات ، وتغصب الآلات على دفعه ، والمحدة على احياله ، ولا تجد له لذة ولا استمراء ، فأنفع الأكل أكله صلى الله عليه وسلم وأكل من اقتدى به بالأصابع الثلاث ، ولا عبرة بكراهة الجهال للفق الأصابع استقداراً ، نعم لو كان ذلك في أثناء الأكل فينبغي اجتنابه ، لأنه يعيد أصابعه ، وعليها أثر ريقه ، قلت : وهذا هو الأكثر من فعله صلى الله عليه وسلم ، ووقع عند سعيد بن منصور عن ابن شهاب مرسلا(١) أن النبي صلى الله عليه وسلم ، ووقع عند سعيد بن منصور عن ابن شهاب مرسلا(١) أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أكل يأكل بخمس ، فيجمع بينه وبين ما تقدم باختلاف الحال .

ب الشاهة: / ول أبى هريرة رضى الله عنه ما عاب رسول الله صلى الله عايه وسلم طماماً قط: قال فى زاد المعاد: كان صلى الله عليه وسلم لا يُرد موجوداً ، ولا تتكلف مفقوداً ، وما قرب إليه شيء من الطعام إلا أكله ، إلا أن تمافه نَفْتُه فيتركه من غير تحريم ، ولا عاب طعاماً قط ، إن اشتهاه أكله ، وإلا تركه ، ولم يكن من عادته صلى الله عليه

 <sup>(</sup>١) ابن اللتيم هر محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد النمشق تلميذ ابن تيمية ت ٧٥١ ه، ومن كتبه زاد الماد في هدى خبر العباد : انظر هنه : البيداية والنهاية ٣٣٤/١٤ والدرر الكاسة ٩٠-٤٥.

 <sup>(</sup>٢) زيادة يقتضها السياق : انظر زاد الماد ٢٧/١ .

<sup>(</sup> ٣ ) الازدرام : الابتلاع : لسان العرب وانظر راد الماد ٢٠/١ .

<sup>(</sup>٤) انظر ص ۲۸ . .

وسلم حبس نفسه الشريفة على نوع واحد من الأغلية لا يتعداه إلى غيره ، فإن ذلك يضر بالطبيعة جداً ، ولو أنه أطيب ، بل كان صلى الله عليه وسلم يأكل ما جرت عادة أهل بلده بأكله من اللحم والفاكهة والخبز والتمر كما سيأتي ، وكان صلى الله عليه وسلم يراعي صفات الأطعمة ، وطبائعه ، واستعماله على قاعدة الطب فإذا كان في أحد الطعامين ما يحتاج إلى كسر وتعديل كسره وعدله بضده إن أمكن ، كتعديله حرارة الوطب بالبطيخ كما سيأتي إن شاء الله تمالى ، وكان إذا فرغ من طعامه لَمَق أصابعه ، ولم تكن لهم مناديل يمسحون بها أيديم ، ولم تكن عادتهم غسل أيديم كلما أكلوا .

#### الرابع : في بيان غريب ما سبق :

القَاحَة : بقاف فألف فحاء مهملة مفتوحة (١) فتاء تأنيث .

الأَرنب : معروف يقال للذكر والأَنْثَى .

الذريع : بذال معجمة مفتوحة فراء مكسورة فتحتية فعين مهملة : السويع .

الإقعاء بكسر الهنزة وسكون القاف وعين مهملة أن يلزق الوجل إليبه بالأرض ، وينصب ساقيه ويضع يديه بالأرض كما يُعْمِى الكلب ، وفسره الفقهاء رحمهم الله تعالى بأن يضع إليبه على عقبيه بين السجلتين ، قال أبو عبيدة الأول هو الأولى .

الفور : بفاء<sup>(٢)</sup> مفتوحة فواو ساكنة فراء وَهَجُها وغليانها .

الخَزيرة : بخاء معجمة مفتوحة ، ثم زاى مكسورة ، وبعد التحتية الساكنة راء : ما يتخذ من اللقيق على هيئة العَصِيدة ، لكنه أرق قاله الطبرى<sup>(4)</sup> ، وقال : ابن

 <sup>(</sup>١) القاحة مدينة على ثلاثة مراحل من المدينة قبل السقيا بنحو ميل ٤-وقبل موضع بين الجمعة وقديد : معجم البلدان
 ٤/٧ .

<sup>ً (</sup>٢) عن أبي هبيدة انظر ص ٢٤٤ .

<sup>(</sup>٣) قار فوراً وفواراً وفورانا ؛ هاج وجاش وغل ؛ ثاج العروس وانظر اللسان .

<sup>(</sup>٤) عن الحب الطبرى انظر ص ٢٦ .

فارس (ا : دقيق يخلط بشحم ، وقال التُعني (ا وتبعه الجَوْهَرِي : أَن يؤخذ اللحم فيقطع صغاراً ويصب عليه ماء كثير ، فإذا نضج ذرّ عليه الدقيق ، فإن لم يكن لحم فهى عَصدة ، وقيل مرقة تصنى من سلالة النَّخالة ، وقيل الخَزيرة بالإعجام من العجين والنَّخَالة ، وبالإهمال (الله من الله .

حُسَّن : بحاء مفتوحة فسين مهملتين، توجع .

الخوان : ما يؤكل عليه معرب وفيه ثلاث لنات كسر الخاء وهي أكثر ، وضمها ، وإخوان البخاء وهي أكثر ، وضمها ، وكانت وإخوان به بهزة مكسورة ، قال الحكيم التربية أكبون على السُّفَر واحدها شُفْرة ، وهي التي تتخذ من الجلود ، ولما معاليق تنضم ، وتنفرج بالانفراج ، سميت سُفْرة الأنها إذا حُلت مَعَالِيقُها انفرجت ، وأسفرت عما فيها فقيل سفرة .

السُّكُرَّجة : بسين مهملة ، فكاف مضمومتين ، فراء مشددة مفتوحة ، فجيم ، فتاء ١٦٧ تأتيث : إناء صغير تأكل فيه بشيء من الأَدَّم ، لأَنها أُوعية الأَصْبَاعُ / ، وهي الأَلوان ولم يكن من شأَنْهم الأَلوان ، إنما كان طعامهم التَّرِيد عليها مُقطَّعاتُ اللحمِ .

ولا خبز مُرَقَّق : بميم مضمومة فراء فقافين أى لأَن عامة خبزهم كان الشعير ، وإنما يتخذ الرُّقاق من دقيق البُرَّ ، وقلَّ ما بمكن اتخاذه من الشعير .

المائدة قال فى (٥) الصّحاح : مادهُ مَيْداً أعطاه والمائدة مشتقة من ذلك ، وهى فاعلة عنى مفعولة الأن المالك مادكما للناس أى أعطاهم إياها ، وقبل مشتقة من ماد يَمِيد إذا تحرك ، فهى فاعلة على الباب .

<sup>( 1 )</sup> هو أحمد بن قارس بن زكريا الغزويني الرازي ت ٣٩٥ ه ، : وقيات الأعيان ١/٥٥ ، أدب اللغة ٢٠٩/٢ .

<sup>(</sup>٢) هو محمد بن حميد آلة بن حمر د ٣٢٨ ه ، وثيات ٢/٣٥ ، وتاريخ بنداد ٣٢٤/٢ وعمد بن عبد الجبار المؤرخ ت ٤٢٧ ه : اتنظر يؤسة اللعمر ٢٨١/٤ .

<sup>(</sup>٣) أي الحريرة .

<sup>(</sup>ع) الإعران لغة في الحوان ، والجمع أعاوين : اللسان .

<sup>(</sup> ه ) الصحاح من أشهر كتب الجوهري .

قال البحكم الترميذى رحمه الله تعالى : المائدة كل شيء يُمد ويُبسط مثل العنديل والنوب والسفرة ، نسب إلى فعله فقيل مائدة ، وكان حقه أن يكون مادة ـ الدال مضاعفة فجعلوا إحدى الدالين ياء فقيل مايدة ، والفعل واقع به ، وكان ينبغى أن يكون ممدوداً ، ولحكن خرج مخرج فاعل ، كما قالوا : سِر كاتم ، وهو مكتوم ، وعيشة واضية وهي مرضية .

السُّقاء : بسين مهملة مكسورة فقاف فألف فهمزة ظرف الماء من الجلد .

النَّطاق : بنون فطاء فألف فقاف وتقدم تفسيره أواثل (١١ الكتاب .

الشُّعب(٢) : بكسر الشين المعجمة وسكون المهملة .

التُّرْسُ : عَثْنَاةَ فَوَقِيةً مَصْمُومَةً فَرَاءَ سَاكِنَةً فَسِينَ مَهْمُلَةً مَعْرُوفُ وَاحْدُ الْأَنْرَاسُ .

الحَفْسِيض : بحاء مهملة مفتوحة فضادين معجمتين بينهما تحتية ساكنة : قرار الأرض ، وأسفل الجبل .

الصَّخَفة : بصاد مهماة مفتوحة فحاء ساكنة ففاء فناء تأليث : إناء كالقصعة البسوطة . الوطيئة : بالياء المثناة التحتية والهمزة بوزن سمينة يأتني الكلام عليها إن شاء الله تعالى " . الجُناء : بجير مضمومة فشين معجمة فألف فهمزة : تنفس المعدة .

النواق : بذال معجمة : ما يذاق باللسان .

المنابيل : الأكف : بهمزة مفتوحة فكاف مضمومةففاء جمع كف وهو اليد أو إلىالكوع

الساعد : بسين مهملة فألف فعين فدال مهملتين : الذراع والله تعالى أعلم .

<sup>( 1 )</sup> النطاق فيه إزار نيه تكة وما يشد به الوسط ، والنطاق ثوب تلبسه المرأة ثم تشد وسطها بحبل ثم قرسل الأعل على الأسفل إلى الركبة انظر لسان العرب وتاج العروس .

 <sup>(</sup> ۲ ) الشعب : ما انفرج بين جبآين أو هو الطريق في الجبل و الجميع الشعاب ، والشعب مصيل الماء في بطن من الأرض :
 لسان الدح ...

<sup>(</sup>٣) لم ترد كلمة الوطيئة في سنيث سابق على هذه الصفحة : انظر ص ٣٠٤ .

# الياب الثانى

#### في صفة خبزه وأمره بإدام الخبز ، ونهيه عن إلقائه صلى الله عليه وسلم

روى الإمام أحمد ومسلم عن جابر رضى الله عنه قال : كنت جالما فى ظل دارى فمر بى رمول الله صلى الله عليه وسلم فأشار إلى فأتيته فأخذ بيدى فانطلقنا حى أتى بعض حُجر نسائه : زينب بنت جَحْش أو أم سَلَمة رضى الله عنهما ، فلخل ثم أذن [ لى ] (١) فلخلت ، وعليها الحجاب ، فقال : هل من غَذَاه ؟ قالوا : ثلاثة أقْرِصَة من شعير فوضعت على شيء ، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم قرصا فوضعه بين يدى ، وأخذ النالث فكسره ثننين ، فجعل نصفه يدن يدى ، ثم أخذ النالث فكسره ثننين ، فجعل نصفه بين يدى ، بين يديه ، ونصفه الآخر بين / يدى ، وذكر الحديث .

وروى ابن ماجة والحكيم التُرمِذى عن عائشة رضى الله عنها قالت : دخل علَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت فرأى كسرة مُلقاة فأخذها فمسحها ثم أكلها ، وقال : يا عائشة أحسنى جوار نعم الله فإنها قلّ ما نفرت عن أهل بيت فكادت ترجع إليهم ، وفد رواية عن قوم فعادت إليهم .

وروى الطَّبرانى عن أبي سُكَيْنة (٢) والبَزَّار والطَّبراني عن عبد الله (٢) بن أَم حرام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : أكرموا الخبز ، زاد أبو سكينة : فإن الله تعالى أكرمه ، فمن أكرم الخبز أكرمه الله تعالى ، زاد عبد الله : فإن الله تعالى أنزله من بركات السهاء وسخر له بركات الأرض ، ومن يتبع ما يسقط من السفرة غفر له .

<sup>(</sup>١) هذه الزيادة من ص ٢١٠ .

<sup>(</sup> y ) أبو سكية شامر لا يعرف اسمه و لا نسبه وقيل اسمه علم بن سوار و لا دليل على أنه من الصحابة : الاستيماب 4 / ١٦٨ وتبذيب البذيب ١٦ / ١١٣ .

<sup>ً (</sup> ٣ ) هو آبر أب الانصاري عبد الله بن أم حرام – وأم حرام أنه – ، وهي زوج عبادة بن الصاحت الانصاري : واسم عبد الله بن هبد الله بن همرو بن تريد بن قيس من بني النجار : الاستيماب ٨٩١/٣ .

وروى البَرَّار بسند ضعيف والطَّبَراف هن أَبِي اللَّرْوَاد<sup>(۱)</sup> رضى الله عنه مرفوعاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : قُوتُوا<sup>(۱)</sup> طمامكم يبارك لكم فيه . قال إبراهيم بن عبد الله ابن الجُنيد أحد رواته : صمعت بعض أهل العلم يفسرها قال : هنا تصغير الأرغفة ، وقال في النهاية وحكى عن الأوزاعي أنه تصغير الأرغفة .

روى البخارى والترمذى [ عن سهل بن سعد أنه قبل له : هل رأى] (٢) رسول الله صلى الله عليه وسلم النقى حتى التى على الله عليه وسلم النقى حتى التى الله ، فقبل : هل كانت لكم مُناخِل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقال : ما كانت لنا مناخل ، قبل : كيف كنتم تصنعون بالشعير ؟ قال : كنا ننفخه فيطير منه ما يطير شم تعجنه (١) .

وروى التَّرْمِذي عن أنس رضى الله عنه قال : ما أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم خيزاً مُرَقَّقًا .

وروى أبو داود والترمنى فى الشّبائل عن يوسف بن عبد الله بن سلام قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ كسرة من خبز شمير<sup>(٥)</sup> فوضع عليها تمرة وقال : هذه أدم هذه ، وروى ابن سعد عن سهل بن سعد أنه أهدى له صَحْفَة نقي (١) يعني حُوارى فقال : ما هذا ؟ إن هذا الطمام ما رأيته ، قيل : ما كان يأكله رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : لا ، ولا رآه بعينه ، إنما كان يطحن له الشمير ، فينفخ نفخين ، ثم يوضع فيأكله .

وروى أيضاً عن سَلْمَى<sup>60</sup> قالت : ما كان لنا مناخل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، إنما كنا ننسف الشعير إذا نسفنا نسفا .

<sup>(</sup>١) عن أن المرداء انظر من ١٩٢.

<sup>(</sup> ٢ ) قوترا : أي اجلو، قوتاً ، وضرتها الرواية بعد ذلك بنصفير الأرغفة : انظر المادة في المعاجم الغوية .

<sup>(</sup>٣) هذه الزيادة من مسند الإمام أحمد ٥/٣٣٢ ط بيروت وصحيح الترمني ٢١٦/٩ ط ١٩٣٤ .

<sup>(</sup> ٤ ) يروى هذا الحديث عن عروة عن عائشة : انظر الوفا بأحوال المصطلق لابن الجوزي ٢/ ١٨٠ .

<sup>(</sup> ه ) البارات الى بين القوسين ماقطة في م .

<sup>(</sup> ٢ ) الحوارى : النقيق الأبيض ، وهو لباب النقيق وأجوده وأخلصه : السان العرب .

<sup>(</sup>۷) انظر ص ۲۰۲ ، ۲۰۴ .

وروی أیضها عز أم رُومَان<sup>(۱)</sup> أن رسول الله صلى الله علیه وسلم وأبا بكر وعمر رضى الله عنهما كانوا بِأَكُلُون الشمير غير مَنخُول و الله أعلم .

تنبيه : قال شيخنا أبو القضل أحمد بن الخطيب رحمه الله تعالى : قد تتبعت هل كانت أقراص خبزه صلى الله عليه وسلم صفاراً أم كبارا ؟ فلم أجد فى ذلك شيئا ١ بمد القحص ، وأما حديث صَفَّروا الخبز ، وأكثروا عدده /يبارك لكم فيه فرواه الدَّيْلمي ٣٠ وسنده واو والله أعلم .

<sup>(</sup>۱) هي أم رومان بنت عامر بن هويمر زوجة أبي يكو ، وأم عائشة أم المؤسنين ت ٦ ه طبقات ابن سعد ٢٠٢/٨ . والإسابة ٢٣٢/٨

<sup>(</sup>٢) من الديلس اغظر من ٢٦٥ .

# الباب الثالث

# فيا أكله صلى الله عليه وسلم من لحوم الحيوانات . وفيه أنواع

الأول : في أكله لحم الشاة وما كان يختاره من الأعضاء.

روى البخارى والشَّرْمِذَى فى الشَّمَاتل – وصححه – ، وابن ماجة عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : أنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بلحم قَرُفِع إليه اللراع وكانت تعجبه فنهَصَ (") منها .

وروى الإمام أحمد وأبو داود والتَّرْمِلِي في الشّهَائل عن ابن مسعود رضى الله عنه قال : كان أحب القُراق<sup>(٢)</sup> إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم اللّهراع ــ ذراع الشاة ، وكان يعجبه الذراع .

وروى البزّار برجال ثقات عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن تذبح شاة فيقسمها بين الجيران قال : فوزعها بين الجيران ، ورفعت الذراع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكان أحب الشاة إليه اللراع ، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت عائشة رضى الله عنها : ما بتى عندنا منها إلا الذراع ، قال : بتى كلها إلا الذراع .

وروى التُرْمِذِي \_ وحسنه \_ عن عائشة رضى الله عنها قالت : كان الدراع أحب إلى رسول الله عليه الله عليه وسلم ، وكان لا ينجد اللحم إلا غِبًّا (٢٠) وكان يعجل إليه لأنه أعجله نضجا .

<sup>(</sup>١) ئيس الطعام بالسين : تناول منه : لسان العرب ، وانظر ثاج العروس .

<sup>(</sup> ۲ ) العراق – بغم الدين – النظم يغير غم فإن كان عليه غم فهيو هرآن ، أو العرق ما أعد أكد خمه وجمعه هراق : لممان العرب ، وتماج العروس وانظر ص ۳۰۰ .

<sup>(</sup>٣) عن النب انظر ص ٣٠٠ .

وروى أَبُو نُعَيِم عن ابن عباس وضى الله عنهما قال : كان أُحب اللحم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتف.

وروى ابن ماجة عن آبى الدَّرْداء<sup>(١)</sup> رضى الله عنه قال : ما دعى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى لحم قط إلا أجاب ، ولا أهدى له لحم إلا قبله .

وروى مسلم عن عائشة رضى الله عنها قالت : أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بلح بقر فقيل : هذا ما تصدق به على بُركِرة<sup>10</sup> فقال : هو لها صدقة ولنا هدية .

وروى عن عبد الله بن جعفر رضى الله عنه قال · كنا عمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى بلحم فجعل القوم يُلقُمونه <sup>(۲۲)</sup> اللحم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أطيب اللحم لحم الظهر.

وروى الحاكم والبَيْهَنَى عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه قال : قدمت بين يلك رسول الله صلى الله عليه وسلم عَناقا<sup>(1)</sup> فنظر إلى وقال : قد علمت حبنا اللحم . وذكر الحديث .

وروى أبو نُعَمِ عن أنس وأبى هريرة رضى الله تعالى عنهما قالا : كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الذراعان والكتف .

وروى الطبراني عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال : كان أحب الشاة إلى رسول الله صلى الله عليه وساء مُقدَّمها

وروى الشيخان والحُمَيْدى(°) عن عمر بن أُمية أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم

<sup>(1)</sup> عن أن الدرداء انظر ص ١٩٢.

<sup>(</sup> ٢ ) كانت بريرة مولاة السيدة عائشة زوج الرسول ؛ الاستيماب ٤/١٧٩٥ والإصابة ٢٠١/٤ .

<sup>(</sup>٣) هذه الكلمة غامضة بالأصل وبالنسخ الأخرى والتصحيح من الوقا بأحوال المصطن لابن الجوزي ١٥١/٢ .

<sup>(</sup>ع) المناق الأنثى من أو لاد المنز إذا أتَّت طبها سنة : لسان العرب .

<sup>(</sup> ہ ) انظر عن الحبیدی می ۲۰۹ .

. يحتز من كتف شاة فى يده ، يأكل منها ، فلُحِي / إلى الصلاة فألقاها ، وألتى السكين ٢٦٠ التى كان يحتز بها ، ثم قام فصلى ، ولم يتوضأ .

وروى الإمام أحمد والنّسائي والبينهق عن ضُبيّعة (١) بنت الزبير بن عبد المطلب رضى الله عنها ، أنها ذبحت في بيتها شاة ، فأرسل إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم : أن أوسل أطمينا من شاتكم ، فقالت للرسول : ما بتى عندنا إلا الرقبة ، وإنى لأستحى أن أرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرقبة ، فرجع الرسول فأخير رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ارجع إليها فقل : أرسلى با فإنها هادية (١) الشاة ، وأقرب الشاة إلى الخير وأبعدها من الأذى .

#### التسانى : في أكله صلى الله عليه وسلم القَديد.

روى البخارى عن أنس بن مالك رضى الله عنه أن خياطاً دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه ، فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقرب إليه خبراً من شعير ، ومَرقاً فيه (٢٠ دَبَّاءُ وقَديد .

وروى النَّمائى عن عبد الرحمن بن عَابِس عن أَبِيه قال : سألت عائشة رضى الله عنها عن لحوم الأَضاحى . قالت : كنا نخيء الكُرَاع لرسول الله صلى الله عليه وسلم شهراً ثم يأكله .

وروى ابن ماجة عنها قالت : لقد كنا نرفع الكُرَاع فيأُكله رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد خمسة عشر يوماً من الأُضاحي .

وروى أبو الشيخ عن جابر رضى الله عنه قال : أكلنا القُديد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.

<sup>(</sup>١) هي ضياعة بنت الزبير بن عبد المطلب بنت عم الرسول وزوج المقداد بن الأسود : الاصابة ٤/٢٥٠ .

<sup>(</sup>۲) الهادي : المتقدم والعنق : القاموس .

<sup>(</sup>٣) الدياء ــ القرع واسدته دياءة والقديد اللهم المهلوح الحيفف فى الشيس انظر لسان العرب وتاج العروس .

وروى الأربعة<sup>(١)</sup> عن رجل قال : ذبحت للنبي صلى الله عليه وسلم شاة ونحن مسافرون ، فقال : أصلح لحمها ، فلم أزل أطَّبِمُه منه إلى المدينة .

الشاقث : في أكله صلى الله عليه وسلم الشُّواء.

روى الإمام أحمد وابن مَاجَة والتُرْمِذِي في الشهائل عن الحارث بن جَزْء الزَّبِيدى رضى الله عنه قال : أكلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد لحماً قد شُوى ، فمسحنا أيدينا بالحَصْبَا، ، ثم قمنا نصلي ولم نتوضاً .

وروى أبو يعلى والنسائى فى الكُبْرَى عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال : أمر أبى بحريرة قصنعت ، ثم أمرنى فأتيت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : فأتيت وهو فى المسجد ، فقال لى : ماذا معك يا جابر ؟ ألحم ذا ؟ قلت : لا . فأتيت أبى . فقال : هل رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قلت : نعم ، قال لى : يا جابر ألحم ذا ؟ قال : لعل رسول الله صلى الله أن يكون اشتهى اللحم ، قال : فأمر بشاة لنا داجن كا فنبحت ثم أمر بها فشويت ، ثم أمرنى ، فأتيت بها رسول الله صلى الله يدا لله به فقال لى : ماذا معك يا جابر ؟ فأخبرته ، فقال : جزى الله تعلى الأنصار عنا خيرا ولاسها عبد الله بن عثرو بن حرام ، وسعد بن عُبادة رضى الله عنهما .

وروى الشيخان والنَّسَاني عن أبى رافع رضى الله عنه قال : أشهد لكنت أشوى لرسول الله صلى الله عليه وسلم بطن الشاة ، شم صلى ولم يتوضأ .

وروى التَّرْمِذِي \_ وحسنه \_ عن أم سَكَمة رضى الله عنها أنها قربت لرسول الله صلى الله عليه وسلم جَنْبا مشوياً فأكل منه . ثم قام إلى الصلاة وما توضأ .

وروى عن المغيرة بن شُعْبة رضى الله عنه قال : ضِغْت (٣) رسول الله صلى الله عليه

<sup>(</sup> ١ ) قال المؤلف في المقدمة إنهم أبو داود والترمذي وابن ماجة والنساق.

<sup>(</sup> ٢ ) عن الداجن انظر ص ٣٠٠ .

<sup>(</sup> ۳ ) انظر ص ۲۷۳ .

وسلم ذات ليلة فأمر بجَنْب فشوى ، وأخذ الشفرة فجعل يحُزَّ بها منه ، فجاء بلال رضى الله عنه فأذنه بالصلاة ، فألق النَّفْرة وقال : ماله تربثُّ بداه .

الرابع : في أكله صلى الله عليه وسلم لحم الجَزُور .

روى النَّسائي عن جابر رضى الله عنه قال : كان على رضى الله عنه قدم بِهَدَى لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فكان المَدْى الذى قدم به صلى الله عليه وسلم ، وعلى رضى الله تعالى عنه من البهن مائة بدنة ، فنحر رسول الله صلى الله عليه وسلم منها ثلاثاً وستين ، ونحر على رضى الله عنه سبماً وثلاثين ، وأشرك علياً رضى الله عنه فى بدنة (١) ، ثم أخذ من كل بدنة بُضْعَة فجعلت فى قدر فطبخت ، فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وطل رضى الله عنه من لحمها وشربا من مرقها .

اللخامس: في أكله صلى الله عليه وسلم سمك البحر المالح.

رى الشيخان وابن أبى عمر (أ) عن جابر رضى الله عنه قال : غزوتا جَيْش الجَوار المُوسِول أميرنا أبو عُبيدة بن الجَراح رضى الله عنه فجعنا جوعاً شديدا فألني لنا البحر حوتاً ميناً لم نر مثله يقال له التنبر ، فقال أبو عبيدة : كلوا منه فأكلنا وادَّهَناً ، وأكلنا منه نصف شهر ، فأخذ أبو عبيدة عظماً من عظامه فمر الراكب تحته ، وكان يجلس النفر الخمسة في موقع عينيه ، فلما قامنا المدينة ذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : كلوا رزقاً أخرجه الله تعلل لكم ، وأطعمونا ، إن كان معكم ، فأتاه بعضهم بدى وفاكله .

وروى الدَّارُقُطْني عن ابن عمر رضى الله عنهما قال : غزونا فجعنا حتى إنا لنقسم النمر النمرة والتمرتين ، فبينا نحن على شط البحر إذ رمى البحر بحوت ميتة ، فاقتطع

<sup>(</sup>١) قال قبل ذلك إن المدين كان سانة بدنة فإذا نحر الرسول ثلاثا وستين ، وإذا نحر عل سبعاً وثلاثين فالمجموع إذن مائة ، و لعلبها اشتركا في واحدة من هذه المائة .

<sup>(</sup> ٢ ) ابن أبي عمر هو عمد بن يحبي العلق الحافظ ت ٣٤٣ ه تهذيب التهذيب ١٨/٩ .

<sup>(</sup>٣) اللبط غرب ورق الشجر حي يتحات عه ، والخيط بالتحريك امم الورق الدافط نعل بمني مفدول و هو من علف الإبل ، وفي حديث أي عبيدة أنه تحرج في سرية إلى أرض جهيئة فأصابهم جوع فأكلوا الحبط فسموا جيش الحبط : السانة الرب و إنظر مغازى الوافات ١٤/٤٧ .

الناس ما شائلوا من شحم ولحم ، وهو مثل الظّرب<sup>(۱)</sup> فبلغنى أن الناس لما قدموا على رسول الله على وسول الله عليه وسلم أخبروه فقال لهم : معكم منه شيء ؟ قالوا : نعم ، فأعطوه منه فأكله .

السافس : في أكله صلى الله عليه وسلم الجَرَاد .

روى الخمسة (1) وأبو نُعُم (1) في الطب وابن حِبّان عن (1) عبد الله بن أبي أوْفي رضى ١٩ ب الله عنه قال : غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع / غزوات أو ست غزوات فكنا نأكل معه الجراد .

وروى أبو نُكَم عن أنس رضى الله عنه قال : كان أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم يَبْتَغَنَّننِي فَأَلِتقَط لهن الجراد فيقلينه بالزيت ثم يطعمنه رسول الله صلى الله عليه وسلم .

السابع: فيا جاء في لحم الفرس.

روى الطَّبراني عن أسياء بنت أبى بكر<sup>(ه)</sup> رضى لله عنهما أنهم نحروا فرساً على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت : فأكلنا نحن ، وأَهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم .

الشامن : في أكله صلى الله عليه وسلم لحم الدجاج.

روى الشيخان عن أبى موسى رضى الله عنه قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل لدم اللَّجاج.

<sup>(</sup>١) القارب هو الجبل الصغير أو الروافي الصنار والجمع ظراب لسان العرب وانظر تاج العروس .

<sup>(</sup> ٢ ) هم البخاري وأبو مسلم وأبو داود والترمذي والنسائل ، كما يقول المؤلف في عقدة هذا الكتاب .

 <sup>(</sup>٣) أبو تعيم هو احمد بن عبد الله بن أحمد الأصبهال ت ٤٣٠ ه : ومن كتبه الطب البيري ، انظر هدية العارمين
 ٧٤/١ ورفيات الاعمال ٢٣٠١.

<sup>(</sup> ٤ ) عن ابن حبان أنظر ص ٢٩ .

<sup>(</sup>ه) في نسخة م : أسماء بنت الزبير وهو تحريف لأنها زوج الزبير لابنته ، انظر الإسابة ٢٣٩/٤ وسنز ابن ماجة١٩٠٤ باب لحرم الخيل حديث ٣١٩٠ .

وروى ابن عَلِي عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يأكل دجاجة أمر بها فربطت أياماً ، ثم يأكلها بعد ذلك .

وروى أبو الحسن بن الضحاك عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يأكل الدجاج حبسه ثلاثة أيام .

وروى الشيخان عن أبى بكر رضى الله عنه قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل لحم الدجاج<sup>(۱)</sup> .

التلسع : في أكله صلى الله عليه وسلم لحم الحُبَّارَى .

روى أَبو داود والتَّرْمِلِي والبَيْهي والمَحامِلِي (<sup>11)</sup> وابن عَلِي عن سَفِينَة <sup>(1)</sup> مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : أكلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لحم حُبَارَى .

وروى الدَّارِى<sup>(1)</sup> فى الإفراد عن أنس رضى الله عنه قال : بعثتنى أى أم سُلَمٍ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بطير مشوى ، ومعه أربعة أرغفة ، فأتيته به فقال : يا أنس ادع لنا من يأكل معنا من هذا الطير ، فذكر الحديث ، ويأتى فى مناقب على رضى الله تعالى عنه ، قال أبو الحسن بن الضحاك : قد ذكر عن أنس أن الطير كان حُبَارَى مفسرا . ولم يرد هنا مفسرا .

المعاشر : في أكله صلى الله عليه وسلم الأرنب.

روى الستة (°) عن أنس رضي الله عنه نفَجْنا أرنباً بمر الظَّهْران(٢) فسعى القوم فلغبوا ،

<sup>(</sup>١) سبى المؤلف عن ذكر التاسم .

 <sup>(</sup> ۲ ) المحاصل هو الحسين بن اسماعيل الضيم ت ٣٣٠ ه انظر تاريخ بنداد ١٩٨٨ ، وثذكرة الحفاظ ٢٢/٣ .

<sup>(</sup> ٣ ) سفينة مولى الرسول أو مولى أم سلمة أومولى على بن أب طالب واسمه مهران أو رومان ، أو عيس أو قيس وسمى سفينة لأنه كان يحسل الحسن والحسين أو متاعهما فشيه بالسفينة تاج العروس ٢٣٧/٩ .

<sup>(</sup> ٤ ) هو شيخ الإسلام أبو محيد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن جرام التميمى السعرفندى تـ ٣٥٥ ه : تذكرة الحفاظ ٢/٩٣٤ .

<sup>(</sup> ه ) هم البخاري ومسلم والنسائ وأبو داود والترمذي وابن ماجة كما يقول المؤلف في المقاحة .

<sup>(</sup> ٦ ) الظهران واد قرب مكة وعده قوية يقال لها مر تضاف إلى هذا الوادي فيقال مر الظهران : معجم البلدان ٦٠/٦ .

فَأَدْرَ كُمُهَا فَأَعَلَمُهَا ، فَأَنْيَتَ بِهَا أَبَا طَلَحَةُ () فَلَبْحَهَا بِمَرُّوَةً () وشويتها فبعث معى أبو طلحة بِعَجُرِها ، وَفَى أَفَظَ بُورَكُهَا ، وَفَى أَفْظَ بِفَخَلَها ، إِلَى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبلها ، ولفظ البخارى ـ فى الهبة ـ فأكلها . وفى لفظ : فأكله ، قيل له : أكله ؟ قال قبله .

وروى الدَّارَقُطْنى عن عائشة رضي الله عنها قالت : أُهدى لرسول الله صلى الله عليه ١٧. وسلم أرنب وأنا نائمة ، فخباً لى منها العجّز ، فلما قمت / أطعمني .

روى أبو داود عن ابن عمر رضى الله عنهما أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بلَّرنب وأنا جالس ، فلم يأكلها ، ولم ينه عنها ، وذكر أنها تحيض .

وروى ابن مَلَجَة عن خَزَعة (٣ بن جَزْء رضى الله عنه أنه قال : يا رسول الله ما تقول في الأَرنب ؟ قال : لا آكله، ولا أحرمه ، قلت : فإني آكل ما لم تحرم ، قلت : ولم يا رسول الله على أو قال : إن لها كما وقال في زاد<sup>(1)</sup> المَمَّاد : أكل رسول الله عليه وسلم لمح الجَزُور ، والضاً أن ، واللجاج ، ولحم الحُبارَى ولحم حمار الوحش ، والأَرنب ، وطعام البحر .

المعادى عشر: في أكله صلى الله عليه وسلم الحجل.

روى الشَّرْمِلِين والحاكم ، وصححه ، وابن السُّنى ولْمِو نُمْمٍ عَنْ أَنَسَ رَضَى اللهُ حَهُ قال : أُمْلِينَ إِلَى رسول اللهُ صلى الله عليه وسلم حَجَلٌ مثوى فقال : اللهم اثننى بأُحب خلقك إليك يأكل ممى هذا الطير ، فجاء على رضى الله عنه فأكل منه .

اللهى عشر أَ فَي أَكُلُهُ صِلَى اللهُ عليه وسلم لمع شاة من الأُرْوى(٥٠).

<sup>(</sup>١) من أي طلعة الظر ص ١٨٤ .

<sup>(</sup>٢) المرو حبيارة بيش براقة تقلح منها النار ، وواحلتها مروة : تاج العروس .

 <sup>(</sup>٣) موعوبة بن جزء السلمى : أن تبليب النبايب ١٤١/٣ أو عَزِيةَ بن جزى السلمى : أن الإصابة ١/ ٤٣ .
 (٤) انظر ص ٢٨٢ .

<sup>(</sup> ه ) الأروية : والإروية الأش من الوحول : لسان العرب ١٤ / ٣٠٠ .

ووى أبو إسحاق المُذكى فى أماليه انتقاء الدارقطلى (١ عن حازم (٣ رضى الله عنه قال : البيت رسول الله صلى الله عليه وَسلم بصيد صلته : شاة من الأُروى فأهديتها إليه فقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكل منها وكسانى عمامة عَمَنِيَّة وقال لى : ما اسمك ؟ قلت : حازم ، قال : لست بحازم ، ولكنك مُطيم ه .

# القالف عشر : في أكله صلى الله عليه وسلم لحم حمار الوحش .

روى البخارى عن أبى قتادة (٢٠) رضى الله عنه قال : كنت جالماً مع رجال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في منزل بطريق مكة ورسول الله صلى الله عليه وسلم نازل أمامنا ، والقوم مُحْرِمون ، وأنا غير محرم ، فأبصروا حماراً وحشيا ، وأنا مشغول أخصف نعل ، فلم يُؤْوْنُونِي به ، وأحبوا لو أنى أبصرته ، فالتفت فأبصرته ، فقمت إلى القرس ، فأسرجته ، ثم ركبت ونسيت السوط والرمع ، فقلت لم : ناولوني السوط والرمع ، فقلت لم : ناولوني السوط والرمع ، فقلت لم : ناولوني السوط والرمع ، فقلت لم : فاولوني الموط والرمع ، فقلت لم يأكبونه ، ثم جئت به وقد مات ، فوقعوا فيه يأكلونه ، ثم إسم شكّوا في الحمار فعقرته ، ثم جئت به وقد مات ، فوقعوا فيه يأكلونه ، ثم إسم شكّوا في أكلهم إياه وهم حُرَّم فرحنا ، وخبأت النصد معي لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأدركنا وسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأدركنا وسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأداله الله من ذلك فقال : معكم شيء ؟ قلت : نم ، فناولته العشد ، فأكلها حتى نفلها (١٠)

#### الوابع عشر : في أكله صلى الله عليه وسلم المخ .

روى أبو بكر أحمد بن مَرُوَان المالكي اللَّينوري في المجالسة عن مَمْن بن / كثيرهن أبيه أن معد بن مُبادة رضي الله عنه ـ قال ـ أنى رسول الله صلى الله عليه وسلم ٧٠ ب

<sup>(</sup>١) الدارتطني هو عل بن عمر المحدث ت ١٨٥٥ : وفيات الأعيان ١ / ٢٣٣١ تاريخ بعداد ١٢ / ٣٤٠ .

ر ؟ ) همورست من من من مواسطة . ( \* ) هو حارم بين حرام الجلماني وهو رجل من بادية الشام : أن الرسول يعبيد صاد، طهالاردن وأهداها له فقبلها وكملة عملية عناية : الإصابة ١٩٩/٦ ؛

 <sup>(</sup> ٣ ) أبو تشادة هو الحارث أو أحمرو أو النمان بن ربعى الأقصارى فارس الرسول انظر عنه الاصابة ٤١٠٨/٤ .

<sup>(</sup>٤) تينما مِنْ أَلَ طِها انظر لَسَاتَ البربِ .

بِهَــَخَةَ وَجَنْتَةَ مُلومة مُخًا ، فقال : يا أَيا ثابت ( ما هذا ؟ فقال : والذي بعثك بالحق لقد نحرت وذبحت أربعين ذات كبد ، فأحببت أن أشبعك من المنح ، قال : فأكل ، ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم ، بخير قال إبراهيم بن حبيب سمعت أن الخيزُرَان المخترب بنا حبيب سمعت أن الخيزُرَان المخترب بنا الحليث ، فقسمت قِسْماً من ملها على ولد سعد بن عُبادة ، وقالت : أكان ولد سعد عن قعله يرسول الله صلى الله عليه وسلم .

# تُنبِهَاتُ

الافك : الشك في عدد الغزوات في أكله صلى الله عليه وسلم الجراد من شُعبة أحد رواة الديث.

الفقض : قال التُّورُبَشِيْ الطِها وغيرهما يحمل أنه يريد<sup>(1)</sup> بالمعية مجرد الفزوات دون ما يتبعه من أكل الجراد ، وقال التُّرُوبشي : أى أكلوه وهم معه ، ويحمل أنه يريد مع أكله ، ويغل له رواية أبى نُعَج عن ابن أبى أوْفي السابقة ، ورجع التروبشي الأول لخلو أكثر الروايات عن هذه الزيادة ، ولما رواه أبو داود عن سَلمان رضي الله عنه قال : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجراد ، فقال : لا آكله ولا أحرمه .

قال الحافظ والصواب أنه مرسل<sup>(ه)</sup> فإن قبل : كيف يترك الحديث الصحيح عثل هذا الخديث ؟ قلنا : لم نتركه ، وإنما أولناه لما فيه من الاحمال كي يوافق سائر ااروايات ، ولا يرد الحديث الذي أوردناه ـ وهو من الواضح الكلى ـ بما فيه خضاء والتباس .

 <sup>(</sup>١) كان سعد بن عبادة سيد الحزرج وأحد نقباء الإنصار ، ولقد نافس المهاجرين على رئاسة المولة الإسلامية بعد
 وفاة الرسول ، وكنيت أبو ثابت أو أبو قيس ت ١٥ أو ١٦ ه : الإصابة ٣٠/٣.

<sup>(</sup>٢) أم الْفَلِيمَة هارون الرئيد ت ١٧٣ هـ : انظر تاريخ بغداد ٤٤٠/١٤ .

<sup>(</sup>۳) انظر ص ۲۹۶.

<sup>( ۽ )</sup> هو فضل اف بن حسن ( أو حسين ) أبو عبد انه شهاج الدين التوريشتى الحنق ت ٢٠٠ ه ، أو ٢٦١ ه وبن كتبه الميسر أن شرح مصابيح السنة المبغرى : انظر هدية العارفين ٢٠/١ مركشف الظنون ١٦٩٨/٢ .

<sup>(</sup> ہ ) انظر ص ۲۸ .

قال الطَّيِّيِ (1): التأويل الأول بعيد لأن المَيِّة تقتضى المشاركة فى الفعل كما فى قوله : غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقد صرح به صاحب الكشاف (10 و المواية الخالية عنه مطلقة تحتمل الأمرين وهذه مُقيِّدة تُحْمل على المُقيِّد ، وحديث سلمان صحفه البغوى ، ورواية من روى أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يأكل الجراد إخبار عن عدم الأكل بأنه لم يكن معه ، فلم يشاهد فيبنى الكلام فى لفظة معه .

الشبية: روى ابن عَلِى من طريق ثابت بن زهير عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن الضّب فقال : لا آكله ولا أحرمه ، وسئل عن الجراد فقال : مثل ذلك ، قال الحافظ : هذا الحديث ليس بثابت ، لأن ثابتاً قال فيه النّسائى : إنه ليس بثقة .

الوابع: نقل النَّوَى (٢٠) رحمه الله تعالى الإجماع على حِل أكل الجراد ، لكن فَصَّل ابن العربي (١٠) في شرح التَّريف بين جراد الحجاز ، وبين جراد الاُتدلس ، فقال / : في ١٧١ جراد الاُتدلس لا يؤكل لأنّه ضرر محض .

قال الحافظ : إن ثبت أنه يضر آكله بأن يكون فيه سِمَةٌ تخصه دون غيره من جراد البلاد تعين استثناؤه .

الفلمس : ادعى ابن الجَوْزِي (١) أن حديث أكله صلى الله عليه وسلم الحَجَل موضوع ، ورد عليه الحافظ صلاح الدين العُلاثي ، وقال : إن له طرقاً كثيرة وغالبها وام ، ومنها ما فيه ضعف قريب ، وربما يقوى بعضها بعضا إلى أن تنتهى إلى درجة الحُسْن ، وقال : والمحكم على الحديث بالوضع بعيد حدا ، وبسط الحكم على ذلك .

 <sup>(</sup>١) الطبي هو الحديث بن عميد بن عبد الله ت ٧٤٣ ه، ومن كتبه الخلاصة في سعرة الحديث : انظر شمارات الذهب ١٣٧/٦ والدر الكامنة ٦٨/٣ .

<sup>( 7 )</sup> الكشاف من أشهر كتب الطسير اليانى لفرآن الكرم ، وصاحبه : جار اله محمود بن عمر بن عمد الزمخمرى. ت ۵۹۸ ه : الوفيات ۸۱/۲ ، ومصبح الأدباء ۱٤٧/۷ .

<sup>( 7 )</sup> هو أبر زكريا يجيم بن شرف بن مرى بن حسن الشافى الحوراف ت ٦٧٦ هـ ، ومن كتبه : تصحيح التنبيه ، وشرح المهذب وغيرهما : انظر طبقات الشافعية م/د17 ، والنجوم الزاهرة ٧/٨٧٠ .

<sup>( \$ )</sup> هو أبو بكر محمد بن عبد الله بن عميد الأشبيل ت ٥٤٣ ه تذكرة الحفاظ ١٢٩٤/٤ .

<sup>(</sup>ه) انظر عن ابن ألجوزى ص ١٣٥ .

#### السادس : ق بيان فريب يا سبق :

الذراع : بذال معجمة مكسورة قراء فألف قعين مهملة هو الساعد.

التراق : يضم الدين : جمع عَرَّق بفتحها ، فاسكان الراء : وهو العظم إذا خلى عنه معظم اللحم.

الغب : بغين معجمة مكسورة فموحدة من الزيارة كل أسبوع ، ومن الحُمَّى ما تأخذ يوماً بعد يوم .

والنُّبَّةَ بِالضِّمِ البُّلُّغَةِ من العيشِ ، وهو المناسب هنا والأَّولُ .

الصَلَق : بعين مهملة فنون مفتوحتين فألف فقاف : الأُنثَى من أولاد المعرِّر ما لم يتم له سنة .

اللباء: بالمد تقدم(١) الكلام عليها.

القليد: بقاف مفاوحة فدالين أولاهما مكسورة بينهما مثناة تحية : اللحم المملوح المجفف في الشمس فعيل بمنى مفعول.

الشُّواء : الحصباء بحاء مفتوحة وصاد ساكنة مهملتين وموحدة وبالمد : الحصى .

الداجن : بدال مهملة فأَلف فجيم فنون الشاة التي يعلفها الناس في منازلم .

الجنب : بجم مفتوحة ونون ساكنة وموحدة والجانب والجنبة محركة : شق<sup>(٢)</sup> الأُسنان.

الخَبط : بخاء معجمة مفتوحة ثم باء موحلة مفتوحة : الورق المخبوط ، وسمى الجيش به لأنه لما اشتد جوعهم كانوا يضربون الخبط بعصيهم ، ويبلونه ويأكلونه .

<sup>(</sup>١) انظر ص ٢٩١ .

<sup>(</sup>۲) انظر ص ۲۷۴ .

اللجاج : بفتح الدال وكسرها وحكى الضم أيضاً .

الحُبارى : بضم الحاء المهملة وتخفيف الباء الموحدة وفتح الراء مقصور طائر معروف نَصُجُناً أُرنيا بنون ففاء فجيم أَى أثرناه من مكانه .

الحجّل : بحاء مهملة فجم فلام مفتوحات طاثر معروف.

الأُروى : سِمرة مضمومة فراء ساكنة فواو فتحنية جمع أُرْوِية وهي الشاة الواحدة من شياه الجبل ، وهي أَنْي الوعول وهي تُيُوس الجبل والله تعالى أعلم .

# البابالابع

### فى أكله صلى الله عليه وسلم أطعمة مختلفة وفيه أنواع

الأول : في أكله صلى الله عليه وسلم العُلفَيْشل.

قال الحافظ أبو الحسن البَلانُرِي() وحمه الله تعانى فى تاريخه قيل لأَم أيوب رضى الله عنها أى العلمام كان أحب/ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقالت : ما رأيته أمر أن يصنع له طعام ، ولا رأيته ذم طعاماً قط ، ولكن أبا أيوب أخبرنى أنه تعشى معه ليلة من قصعة أرسل بها سعد بن عُهادة رضى الله عنه فيها طفيْشِل ، فرآه يَنْهَكُها نَهْكا ، لم يره ينهك غيرها ، فكنا نعمله له .

#### الثلغى : في أكله صلى الله عليه وسلم المُريسة .

قال أبو العسن بن الضحاك حلثنا عبد الصعد بن أحمد بن سعيد وأحمد بن محمد قالا : أخبرنا أبو زكريا يحيى بن مالك بن عائد : حلثنا أحمد حلثنا صُهيب (٢) حلثنا يحيى أبو محمد حلثنا عبران بن خالد الخُزاعى عن مَكَر الورَّاق (٢) رحمهم الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا احتجم صنعت له هَرِيسَة ، ونقل الحافظ البلافُرى فى تاريخه عن أم أيوب قالت : كنا نعمل لرسول الله صلى الله عليه وسلم المربس فنراه يعجبه ، وكان يحضر عثاءه الخمسة إلى الستة إلى المشرة . وقال محمد بن عمر

<sup>( 1 )</sup> هو أحمه بن يحيى بن جاير بن داود المؤرخ الجغر أنى النسابة ت ٢٧٩ ه و له فتوح البلدان ، وأنساب الأشراف انظر هنه لسان المذان ١٩٤١، و [داب اللغة ١٩٧/٧ )

<sup>(</sup>۲) هو صبیب بن سنان بن ملك المشهور بالرومى ، وإن كان عربیا لأن الروم أسروه صغیراً ونشأ فیم قصار ألكن : انظر حت الإصابة ۱۹۰۴

<sup>(</sup>٣) هو أبو رجاه مطر بن طهمان الوراق السلمي ت ١٢٥ ه : "بنايب النهايب ١٩٧/١٠ .

الأسلمي<sup>(1)</sup>: لما نزل وسول الله صلى الله عليه وسلم وادى القُرى<sup>(1)</sup> أهدى له بنو عَرِيضَى اليهودى<sup>(1)</sup> هربساً فأكلها وسول الله صلى الله عليه وسلم وأطعمهم أربعين وَسقاً<sup>(1)</sup> فهى جارية عليهم، تقول امرأة من جود لهذا الذى صنع لهم محمد خير مما ورثوه من آباتهم ، لأن هذا لا يزال جارياً عليهم إلى يوم القيامة .

وروى أن أَشْعَد بن زُرارَة كان يتخذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم الهَرِيس ليلة وليلة ، فإذا كانت الليلة التي يتوقعها منها قال : هل جاءت قصعة أسعد ؟ فيقال : نعم ، فيقول : هلموا ، فنعلم أنها تعجبه .

الثالث : في أكله صلى الله عليه وسلم الحَيْس والوَطِيئة .

روى الحُميَّدى<sup>(ه)</sup> عن عائشة رضى الله عنها قالت : دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : هل من طعام ؟ فقلت : نعم ، فقربت إليه قشباً<sup>(١)</sup> من حَيِّس خبأناه له ، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده فأكل .

وروى عنها قالت : أهدى لنا حبّس فخبأت لرسول الله صلى الله عليه وسلم منه ، وكان يحب الحَيْس فقلت : يا رسول الله أهدى لنا حبّس <sup>™</sup> ، فخبأت لك منه فقال : أنفيه . أما إنى أصبحت وأنا صائم ، وأكل منه ، ثم قال : إنما مثل صوم التطوُّع مثل الرجل يخرج من ماله صدقة إن شاء أمضاها ، وإن شاء حبسها .

وروى مسلم والتَّرمِذي والنسائي عن عبد الله بن بسر (٨) قال : نزل رسول الله صلى

<sup>( 1 )</sup> هو محمد بن عمر واقد الواقدي الأسلسي : ثهذيب التهذيب ١٣/٩ .

 <sup>(</sup> ۲ ) واد كثير القرى بين المدينة والشام : معجم البلدان ٨/٢٧٥.

<sup>(</sup>٣) كان بنو هريض من أهل القرى الواقعة ى أعال الحباز على ساحل البحر ، ولقد صالحوا الرسول على الجزية ، وبقلك فسنوا البقاء ى هذه الإنجاد : مفصل تاريخ العرب قبل الإسلام ٢٠٠٦ء ، وانظر كتاب الرسول لهم فى طبقات ابن سعد ٢٩٩١.

<sup>(</sup>ع) عن معني الوسق انظر ص٣٦ .

<sup>(</sup>ه) عن الحميدى انظر ص ٢٥٩ .

<sup>(</sup>١) عن القعب إنظر ص ٣١٥.

<sup>(</sup>٧) عن الحيس انظر ص ٢٥.

<sup>(</sup> ٨ ) عن عبد الله بن يسر انظر ص ٣٧٢ -

الله عليه وسلم على أبي فقرب إليه طعاماً وَوَطيئة (١) فأكل منها .

الوابع: في أكله صلى الله عليه وسلم الجثبيشة .

روى مسلم عن عُدِّبان بن مالك وضى الله عنه قال : قلت يا وسول الله : إن بصوى / قد سائنى وذكر الحديث<sup>10</sup> وفيه فحبسنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على جشيشة صنعاها له .

وروى أبو نُعمِ عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال : صنعنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فَخَّارة ٢٠٠ فيها دَشِيشة .

الشابس: في أكله صلى الله عليه وسلم الحَرِيرَة والحَسِيلة .

روى الطَّبراني برجال ثقات عن سَلْمي (1) مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضى الله عنها أنها صنحت لرسول الله صلى الله عنها أنها صنحت ناس من أصحابه فبتى منها قليل ، فعر بالنبي صلى الله عليه وسلم أعرابي ، فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم أعرابي الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم أخداها الأعرابي كلها بيده فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعها ثم قل : بامم الله ، وكل من أدناها فشبع منها ، وفضل منها فضلة .

وروى الإمام أحمد برجال الصحيح عن عبد الله بن بُسْر رضى الله عنهما قال : بعضى أبى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أدعوه إلى طمام ، فجاء معى ، فلما دنوت من المنزل أسرعت فأعلمت أبوى فخرجا ، فتلقيا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ورحبا به ووُضِعَ له قطيفة كانت عندنا زُبْشِرِيةُ ( ) فقعد عليها ، شم قال أبى لأَى هانى طعامَك ، فجاءت

<sup>(</sup>١) تروى : ورطبة أو ووطبة أو ووطبتة : الوطبة يجمع بين الأمر والإقط والسين ، والوطبة طمام يتخذ من التمر كالحيس ، أو الوطبئة تمر يخرج نواه ويعمبن بلبن ، أو هي العصيمة الناهمة : انظر لسان العرب وتاج العروس وانظر

<sup>(</sup>۲) انظر ص ۲۰۷.

<sup>(</sup>٣) الفخارة : الجمرة : القاموس .

<sup>( 4 )</sup> بمن سلمي انظر من ٣٧٧ .
( a ) في سيخ الإمام أحيد : ووضعنا له تطليفة كانت عند زيرته فقيد عليها : ١٨٨/٤ ط بولاتى ، وفي لسان العرب فوضينا له قطيقة زيرة أي ضعفة ٢٣١٧/٤ والزبرة : الكاهل والظهر انظر لسان العرب ، والصحاح للجوهري ٢٠٢/٢ ط دار الكتاب الدن .

بقصة ، فيها دقيق قد عصلته بماه وطع ، فوضعته بين يدى وسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : خلوا باسم الله من جوانبها ، وذَوّا فِرْوَبًا فإن البركة فيها ، فأكل وسول الله صلى الله عليه الله عليه وسلم ، وأكلنا معه ، وفضل منها فضل ، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اللهماغفر لحم ، وارحمهم ، وبارك عليهم ووسع عليهم في أرزاقهم .

السخس : في أكله صلى الله عليه وسلم التريد .

روى أبو داود والحاكم – وصححه – عن ابن عباس رصى الله تعالى عنهما قال : كان أحب الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الشريد من الخبرَر، والثويد من الحَيْس(١٠.

وروى الإمام أحمد والحاكم والبَيْهني عن أنس رضى الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه النُّفُل قال البيهني بلغني عن ابن خُريْمة أن التُّفُل ــ وقال عبره ــ هو الدقيق وما لا يشرب .

وروى البخارى عنه عن أنس رضى الله عنه قال : دخلت على وسول الله صلى الله عليه وسلم ، وغلام له خياط ، فقدم إليه قصمة فيها ثريد ، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبع النَّبَاءُ الحديث<sup>(7)</sup>.

وروى ابن عدى عن جابر رضى الله عنه قال : أنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بقصمة من ثريد فقال : كلوا من جوانبها ، ولا تأكلوا / من وسطها فإن البركة تنزل فى ٢٠ ب وسطها ، ورواه أبو القامم البَّقوى عن ابن عباس .

روى عن زيد بن ثابت رضى الله عنه قال : لم يدخل منزل رسول الله صلى الله عليه وسلم هدية أى فى قدومه المدينة ، أول هدية دخلت بها عليه قصعة مثرُودة خبزاً وسمنا

<sup>( 1 )</sup> عن الحيس انظر ص ٢٥ .

<sup>(</sup> ٣ ) ابن خزيمة هو محمد إبن إسحاق بن خريمة السلمي ت ٣١٦ هـ : طبقات الشافعية ٢٠٠/٢ .

<sup>(</sup>٣) ذكر المؤلف هذا الحديث بهامه ص ٣٣٠.

فأضمها بين يديه ، فقلت : يا رسول الله أرسلت بهذه القصمة أمى ، فقال : بارك الله فيك ، وفي أمك ، فدما أصحابه فأكلوا .

وروى أبو يكر الشافعي عن مِكْراش (1) بن نُويّب رضى الله عنه قال : أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيلت فانطلق إلى منزل أم سلمة رضى الله عنها فقال : هل من طعام ؟ فأوتينا بجفّنة كثيرة السمن (1) والوَدك فأقبلنا تأكل منها (1) ، فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم [ بما بين يديه وجعلت أخبط في نواحيها فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ] بيده اليسرى على يدى المعنى ، ثم قال : يا مِكْراش كل من موضع واحد ،

وروى الإمام أحمد وابن مَاجة عن واتِلَة بن الأَسْقَع رضى الله عنه قال : كنت من أَمَّل الشَّفَة قاما رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بقرص فكسره فى الصحفة ثم وضع فيها ماء سُخْنا ثم وضع فيها وَدَكا ثم سَخْسَقُها ثل [ لَبْقها ثم صحنبها ] ثم قال : انهب فأت بعشرة ، وأنت حاشرهم ، فجئت جم ، وذكر الحليث .

ورواه ابن عساكر وابن النجار عنه قال : كنت [ من أهل الصفة ... إلخ<sup>(ه)</sup> L

السايع : في أكله صلى الله عليه وسلم الجبن الذي من عمل النصاري .

روی مسنّد وأبو داود وابن حِبّان فی صحیحه (۱۰ والبَیْهَی عن ابن عمر رضی الله تمالی عنهما قال : أثنی رسرك الله صلی الله علیه وسلم بجبّنة فی تبوك (۱۰ من عمل النصاری فقیل مذا طعام تصنعه المجوس فدعا یسكین فسمی وقطع .

<sup>(1)</sup> من مكراش بن ذريب انظر ص ٢٧٨.

<sup>(</sup>٢) النظر من الرفك ص ١٦٨ ، ٢٧٢.

<sup>(</sup>۴) بين القرسين ساقط من م.

<sup>(</sup> s ) الدفسة انتخال الفتن بالمنظل ، وتلبيق الخريه بالسمن إذا أكثر أحمه ، والتربه الملبق الفديد القريد الملين بالدم ، ولين الخص" محلحة محلطاً شديعاً ، وقبل جمعه بالمفرقة ، وصحب أي جمل لحا ذروة أو أن يضم جوانبها ويكوم صوتمها : انظر تاج الدروس والحسان .

<sup>(</sup> ه ) علم الزّيادة من مستد الإمام أحمد ٢/٠٤٩ .

<sup>(</sup>٦) عن اين حيان انظر ص ٢٩ .

<sup>(</sup>٧) كانت غزرة تبوك في ويضان من السنة الناسمة ه ۽ انظر منازي الوائشي ٩٨٩/٣ .

وروى الطَّيالِيسِ (١) عن ابن عباس رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا فتح مكة رأًى جبنة فقال : ما هذا ؟ فقالوا : طعام يصنع بأرض العجم فقال : ضعوا فيه السكين وكلوا .

وروى الإمام أحمد ومحمد بن عمر الأسلمي والبيتهتي (أ) عنه قال : أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بجبنة فى غزاة تبوك ، فقال صلى الله عليه وسلم : أنى صنعت هذه ؟ قالوا : بفارس ، ونحن نرى أنه يُجْعل [ فيها ] (أ) ميثة فقال صلى الله عليه وسلم اطعموا . وفى رواية ضموا فيها السكين ، واذكروا اسم الله تعالى وكلوا .

اللثامن: في أكله صلى الله عليه وسلم خبز الشعير مع الإهالة السُّنِخة(٢٠).

روى البخارى عن أنس رضى الله تعالى عنه قال : دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خبز الشعير وإلى إهالة سنيخة .

القامسع : في أكله صلى الله عليه وسلم الخزيرة .

روى البخارى والبَرْقَانى (\*) عن عُنبان بن مالك رضى الله عنه قال : جنت رسول الله / صلى الله عليه وسلم فقلت : إنى أنكرت بصرى وإن السيل يأتينى فيحول بينى ١٧٣ وبين صحيد قومى ، ويشق على اجتيازه فإن رأيت أن تأتى فتصلى فى بينى [ فى ] مكان أتخذه مصلى فأصلى فه به ، فقال : أفعل ، فغذا عَلَى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر بعد ما استمد النهار (١) ، فاستأذن ، فأذنت له، فلم يجلس حتى قال : أين تحب أن تصلى من بيتك ؟ فأشرت له إلى المكان الذي أحب أن يصلى فيه ، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر ، وصففنا خلفه ، فصلى لنا ركمتين ، ثم احتبستُه على خريرة صنعت له م الحديث .

<sup>(</sup>١) من الطيالسي انظر ص ١٧٣٠

<sup>(</sup>٢) من البيق انظر ص ١٢ -

 <sup>(</sup>٣) حاد الزيادة من مسند أحمد ٢١٧/٤.
 (٤) الإعالة ما أذيب من الشحم ، والسنخة المتغيرة الرائحة : السان وتاج العروس .

<sup>(</sup>ه) من البرقاني انظر ص ۱۰۸ -

<sup>(</sup>٢) استهد أي ارتفع : لمان العرب ،

المعاشر: في أكله صلى الله عليه وسلم الزيد مع التمر.

روى أبو داود وابن ماجة عن ابنى بُسْر السَّلِيِين(١) رضى الله صنهما قالا : دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقدمنا إليه زبداً وتراً ، وكان يحب الزبد والتمر .

اللطائدى عشم : في أكله صلى الله عليه وسلم اللبن بالتمر .

روى الإمام أحمد وأبو نُميم بسند حسن عن بعض الصحابة رضى الله عنهم قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتمجّ<sup>07</sup> اللبن بالتمر ويسميها الأطبيين .

وروى ابن السُّى <sup>(۲)</sup> وإبراهيم والحاكم ــ وصححه عن عائشة رضى الله عنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمى التمر واللبن الأَطْبِيئِن .

الله عشو : في أكله صلى الله عليه وسلم الفلفل والزيت .

وروى أبو يشل ، والطبّراني ـ بإسناد جيد ، والتّرملى ، عن عبد الله بن على رحمه الله تعلل أن جلته صلّمى الله عنها أخبرته قالت : دخل على الحسن بن على ، وحبد الله بن جباس ، وعبد الله بن جبفر ، فقالوا: اصنعى لنا طعاماً مما كان يعجب رسول الله عليه وسلم ، ويُحْسِنُ أكله فقالت للحسن: يا بنى لا تشتهيه اليوم ، فأخلت شعيراً ونسكته ، وجعلت منه خبزة ، ثم جعلته فى تُور (٥٠) ، وجعلت أدمة الزيت ، ونثرت عليه فلفلا ، وقربته إليهم، وقالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب عله ، وبحسن أكلها .

الثافث عشم : في أكله صلى الله عليه وسلم الحَلْوي والعسل .

<sup>(</sup> ١ ) من عبد الله وصلية ابني يسر السلمين : انظر تهايب التهاجب ٢٨٦/١٢ .

<sup>(</sup> y ) مجم ترتمبيع أكل التمرّ باللبن مناً ، أو أن يأكل التمرّ ويشرب عاي اللبن ، وربما ألق التمر في اللبن حتى تتشربه يؤكل التمرّ وتهيّل الهامة لسان العرب .

<sup>(</sup> ٢ ) من ابن السني انظر ص ٢٤٣ .

<sup>(</sup>٤) انظر ص ۲۸۷ وعن سلمي انظر ص ۲۷۲ .

<sup>(</sup> ٥ ) التور إناء من صفر أو حجارة : انظر ص ٢٦٤ .

روى التَّرمِذي \_ وصححه \_ وابن ماجة عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الحلوي والعسل .

وروى ابن ماجة عن جابر رضى الله عنه قال : آهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم عسل ، فقسم بيننا لَمُثَمَّة [ لَمُقَدّ ]<sup>(۱)</sup> فأخذت لَمَقَنَى ، ثم قلت : يا رسول الله أزداد أخرى ، قال : أخرى ؟ قلت نم .

### الرابع عشر : في أكله صلى الله عليه وسلم المَنُّ .

روى ابن عَدِى عن أنس رضى الله عنه أن أَكَيْدِ<sup>٣٨</sup> دُوَمَة أَهدى إلى وسول الله صلى الله عليه وسلم جَرَّة منْ مَنَّ / ، فأعطى أصحابه قطمة قطمة ، ثم رجح إلى جابر ٧٣ <del>-</del> فأعطاه قطمة أخرى ، فقال : يا رسول الله قد أعطيتنى ، فقال : هذه لبنات عبد الله<sup>٣٨</sup>.

#### الغابس عشر : في أكله صلى الله عليه وسلم الخبيص.

روى الحارث بسند منقطع عن عبد الله بن أبى عبد الله قال : صنع عمّان بن عفان رضى الله عند خَيِيصاً بالعسل والسمن والبُر ، فأتى به فى قصعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما هذا ؟ قال : هذا شيء يا رسول الله تصنعه الأعاجم من البُرّ والسمن والعسل ، تسميه الخَبيص قال : فأكل .

وروى الطَّبَرَاني في الثلاثة <sup>(1)</sup> ورجال الصغير والأُوسط ثقات ، وبقيّ بن مخَّلَد والحاكم ــ وصححه ــ عن عبد الله بن سلَّم رضي الله عنه قال : خرج رسول الله صلى الله

<sup>(</sup>١) هذه الزيادة من إبن ماجة ٢/١٤٢ حديث ٣٤٥١ .

<sup>(</sup> ٣ ) إسمه أكيد بن حمد الملك الكندى ملك دومة الحندل في الجاهلية : يقال إنه أسلم ورده الرسول إلى بلاده ثم نفض النهيد بعد وفقا الرسول فحاربه خالد بن الوليد وقتله وقتح دومة الجندل انظر ابن صاكر ٩١/٣ و الحياب ١٩/١٥ و دومة الجندل حمن واثرى بين الدام والمدينة قرب جبل طيئ" : معجم البلدان ١٠٧/٤ .

 <sup>(</sup>٣) يقصد أباء عبد الله ، وكان قد توفى في معركة أحد وثرك لجابر سبع أخوات كما قال المؤلف فيها سبق .

 <sup>(</sup>٦) تعمد به عبد الله و المستور و الأوسط :
 (١) العابر الى – وهو الحافظ سليان بن أحمد العندى تـ ٣٦٠ ه ثلاثة معاجم فى الحديث الكبير والسنير والأوسط :
 النظر وفيات الأعيان ١/٥١٦ ، والنجوم الزاهرة ٤/٩٥ .

عليه وسلم إلى البِرِبُد(١) فرأى عبان بن عفان رضى الله عنه يقودُ ناقة تحمل دقيقاً وُولري وسمناً وحسلا ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : أَنِحْ فَاقَاح ، فدعا فيها بالبركة ، ثم دعا بِبُرْمَة ٣٠ فنصبت على النار ، وجعل فيها من السمن والمسل والدقيق ، ثم أَنزل ، فقال رسول الله صلى الله علم أمر فأوقد عليها حتى نضيع أو كاد ينضيع ، ثم أُنزل ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : كلوا ، ثم أكل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم قال : هذا شيء تسميه أهل فارس الخبيص .

# الصلعس عشر : في أكله صلى الله عليه وسلم السكر .

روى البَرْقَاني \_ بسند واه \_ عن موسى بن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل بطيخاً بسكر .

# الصابع عشم : في أكله صلى الله عليه وسلم الخل .

روى ابن أبى شَيْبة (1) ، ومسلم عن جابو رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مَر به قال : فأشار إلى ، فقمت إليه ، فأخذ بيدى ، فانطلقنا حتى دخل بعض حُبعر نساته (1) ، فلخل ، ثم أذن لى فلخلت [ وعليها ] (1) الحجاب ، فقال : لأمله هل من غله ؟ قالوا : نم ، فأنى بثلاثة أقراص ، فوضعن على شيء فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم قرصاً فوضعه بين يدى ، ثم أخذ الثالث فكسره بالثنين ، فجعل بعضه بين يدي ، وبعضه بين يدى ، ثم قال : هل من أدم ؟ فكسره بالثنين ، فجعل بعضه بين يدى ، ثم قال : هل من أدم ؟ فقالوا : ما عندنا إلا الخل ، فدعا به ، فبعل يأكل ، ويقول : نعم الأدم الخل ، نعم

<sup>(</sup>١) المريد : كل شيء تحبس فيه الإبل والنم ، وهو أيضاً فضاء وراء اليبوت يرتفق فيه : لسان العرب ومعجم بلمان ١٣١٧ .

<sup>(</sup> ٢ ) الحواري الدقيق الأبيض وهو لباب النقيق وأجوده وأعلصه : لسان العرب، والفائق ٢٣٠/١.

<sup>(</sup>٣) البرمة قدر من حجارة والجمع برم وبرام وبوم : اللسان .

 <sup>(</sup>٤) من ابن أن شية انظر ص ١٣٨ .
 (٥) قال ص ٢٨٦ : إنها زيف بنت جمش أو أم سلمة .

<sup>(</sup>٢) هذه الزيادة من ص ٢٨٦

الأَدُّم الخل ، تعم الأُدُّم الخل ، قال جابر رضى الله عنه : فما زلت أحب الخل منذ سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وروى مسلم والتَّرمِذي عن عائشة رضى الله تعانى عنها قالت : دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : نعم الأَّذْم أو الإدام النخل .

وروى التَّرْمِلَى / \_ وحسنه \_ عن أم هانيْ(١) رضى الله عنها قالت : دخل على وسول ٧٤ أ الله صلى الله عليه وسلم فقال : هل عندكم شئ ؟ فقلت : لا ، إلا كُسَرٌ بيابسة وخل ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : قربوه ، فما أقْفَر بيت من إدام فيه [ خل ](٢)

وروى أحمد بن مَنيِع عن أنس رضى الله عنه قال : أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم خَلَّ خَدْرً<sup>(۱7)</sup> .

وروى أبو الشيخ عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : كان أحب الصَّبَاغ<sup>(1)</sup> إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الخل .

الثلبن عشر : في أكله صلى الله عليه وسلم السُّويق.

روى الحُمَيْدى (\*) والبخارى والنَّسَائي عن سُويد بن النَّمَان الأَنصارى رضى الله عنه قال : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خَيْبر حَى إذا كنا بالصَّهْبَاه (\*) أو بيننا وبينها روحة دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالزاد ، فلم يؤت إلا بسَويق فَلاَكهُ صلى الله عليه وسلم ولكنّاه معه ، ثم مَضْمَض رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ومضمضنا معه ، ولم نتوضاً .

<sup>(</sup> ١ ) أم هاق. اسمها ذاختة ابنة أبي طالب : طبقات ابن سعد ٢٧/٨ .

<sup>﴿</sup> ٧ ﴾ زيادة يقتضيا السياق .

 <sup>(</sup>٣) لعله كان نوعاً من الخل .
 (٤) السيخ والعباغ ما يصطغ به من الإدام ، ويقال يصطغون بالزيت أي يجعلون الصبخ الزيت نفسه : لسان العرب والخطر تاج العروس .

<sup>(</sup> ه ) من الحبيان انظر ص ٥٢٩ ٠ س

<sup>(</sup>٦) المجهاء سكان على روحة من خيير : إنسان العرب ، ومعجم ١٠١/٥ .

#### التفسع عشر : في أكله صلى الله عليه وسلم التمر بالخبز .

روى أبو يَثْل والامام أحمد عن عبد الله بن سَلاَم وضى الله تعالى عنه قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ كسرة من خبز شعير ، ثم أتى بتمرة فوضعها عليها ، ثم قال : هذه إدام هذه .

وروى الطَّبرانى عن زيد بن ثابــــّــــرضى الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل الخبز بالتمر ، ويقول هذا إدام هذا .

العشرون : في أكله صلى الله عليه وسلم الكُسْب والسُّمْيم.

روی أبو نعیم فی (۱) الطّب عن أنس رضی لله عنه قال : عاد رسول الله صلی الله علیه وسلم سعد بن مُعادَ<sup>(۱)</sup> رضی الله عنه علی آثان ، فأنزله وقرب إلیه شیئاً من سمسم ،، وشیئاً من تمر ، حتی إذا أکل رسول الله صلی الله علیه وسلم وآراد أن يقوم دعا له .

وروى فيه عنه أيضاً قال : قال سعد بن عُبادة : يا رسول الله اعدل إلى المنزل ، فعلل معه ، فأتى بشمر وكُسُب، ء ثم أتاه بقدح من لبن فشرب منه .

التعادى والمشرون : في أكله صلى الله عليه وسلم السمن والأَمِّط .

وروى الشيخان والبرُقَاني وابن سعد عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : أُهْدِى لرسول الله صلى الله عليه وسلم سَمْن وأقط وأُشْب ، فأكل من السمن والاقط ، ولم يأكل به من الأُصُب ٣ تقارا ، ثم قال : إن هذا الشيء / ما أكلته قط ، فمن شاء أن يأكله فل عنها : وأكل على جَوَانة .

<sup>(</sup>١) أبو تميم هو أحمد بن حبد الله الأصبهاني ت ٣٠٠ ه : الوقيات ٣٦/١ ، وطبقات الشافعية ٣/٧ ، وانظر سر ٢٩٥ .

<sup>(</sup> γ ) كان صد بن معاذ كبير زحماء الأوس ، وهو الذى قال قرسول قبل غزوة بدر : واقد لو استعرضت بنا البحر كفيناه معلى ، وهو الذى حكم على بنى قريظة بالموت بعد غزوة الأحزاب - وكان حليفهم أن الجاهلية ، وأصيب أن هذه المنزوة بجرح قائل ، واستشهد بعدها .

 <sup>(</sup>٣) جيم شب مثل کٽ واکف ، وتجيم أيضاً عل ضياب وضيان ، والآئق ضية : انظر ص ٣١٦ وانظر لسان
 العرب .

وروى أبراهيم الحرْبي عن أبى هريرة رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل نُورٌ أقِط ثم صلى ، ولم يتوضأ ، وقال الحربي : الثورُ من الأَقِط كهيئة اللقمة .

# تنيهات

الأولى: حديث حُذينة مرفوعاً أن جبريل أطعمى المَرِيسة يشد بها ظهرى لقيام الليل رواه الطبّراني أن من طريق محمد بن الحجاج اللّخمى وهو الذى اختلقه ، وحديث أبي هريرة رواه الدّارقطني أن وقال : حديث منكر باطل ، وموسى بن إبراهم ومن دوسم ضعفاء لا يحتج بهم ، وقال الخطيب أن : موسى بن إبراهم مجهول ، والحديث باطل ، وحديث مُعاذ بن جبل وحديث جابر بن سمرة رواهما أن .

الله في : قال الخطّابي (٢) والقاضي (٢) ق حديث نع الأدّم الخل معناه مدح الاقتصاد في المَلّكُل ، ومنع النفس من ملاذ الأطعمة ، تقديره: انتدموا بالخل ، وما في معناه ، مما تخف مؤنته ، ولا يعز وجوده ، ولا تنافسوا في الشهوات فإنها مُصْبِدة للدين سُتّقِمة للبلان ، وتعقبه النووي (١٨) رحمه الله تعالى(١) [ فقال] : الذي ينبغي أن يُجْزم به أنه مدح للخل نفسه، وأما الاقتصاد في المطلم ، وترك الشهوات فعلوم من قواعد أخر ، وقال ابن القيم ؛ هذا ثناء عليه بحسب مقتضى الحال الخاص، لا تفضيل له على غيره ، كما ظنه بعضهم .

<sup>(</sup>١) عن الحديث المرقوع انظر ص ١١ .

<sup>(</sup>٢) من الطبراق انظر ص ٢٠٩.

<sup>(</sup>٣) من الدار قطى انظر ص ٢٩٧.

<sup>(</sup>٤) عن الخطيب انظر ص ٢١.

 <sup>(</sup> ٥ ) بياض بالأصل وبجميع النسخ الخطوطة .

<sup>(</sup>٦) عن الخطابي النظر ص ٢٨١ .

<sup>(</sup>٧) يقصد به المؤلف : أبا الفضل عياض إمام أهل الحديث بالمغرب كما يقول فى المقدمة .

<sup>(</sup>۸) من النووى انظر ص ۲۹۹ .

<sup>(</sup>٩) زيادة يقتضحا السياق .

الله عند : قال أبو سليان : إنها أورد أبو داود حديث ابن عمر من أجل أن الجبن كان يعمله قوم من الكفار لا تحل ذكاتهم ، وكانوا يعقدونها بالأتافح و وكان من المسلمين من شاركهم في صنعة الجبن ، فأباحه صلى الله عليه وسلم على ظاهر الحال ، ولم يحتنم من أكله من أجل مشاركة الكفار المسلمين فيه ، قال : في الامتاع أبي سليان رحمه الله تمالى أن من المسلمين من كان يشارك المشركين في عمل الجبن يتوقف على النقل ، ولم يكن إذ ذاك بفارس والشام أحد من المسلمين فتأمله ، قلت : وهو ظاهر لا شك فيه .

الوابع: الحلوى بالقصر والمد: كل حلو، قال الخطّابي رحمه الله تعالى: الحلوى لا يقع إلا على مادخلته الصنعة ، قال ابن سيده (١) هي ماعوليج من الطعام ، وقد يطلق على الفاكهة ، قال الخطّابي : ولم يكن حبه للحلوى على معنى كثرة التشهي ، وشدة نزاع النفس إليها ، وإنما كان ينال منها إذا أحضرت إليه نيلا صالحا / فيعلم بذلك أنها تعجبه ، قال الحافظ (٥) : ووقع في كتاب فقه اللغة للثمالي أن حلوى النبي صلى الله عليه وسلم التي كان يحبها هي المجيع حباليم والجيم بوزن عظيم و وه : تم يعجن باللبن .

الفاهس : في بيان غريب ما سبق :

الطفيُّشُل : بوزن سمَيْدَع نوع من الطعام كالهريسة .

الحيْس بحاء مهملة وتحتية وسين مهملة تمر وأقط معجون بسمن.

الوَّطيئة : بالواو والطاء والمثناة والهمزة على ورن سفينة : التمر يستخرج نواه ويعجن باللبن ، والوطيئة الأَّوْط بالسكر قال ابن دُريد<sup>(٢)</sup> : رحمه الله تعالى ، وقال فى التقريب :

<sup>( 1 )</sup> لا تدري من هو أبو سليهان هذا : انظر ميزان الاعتدال ١٣٣/٤ ، وابن سعه ٤٤/٧ .

<sup>(</sup> ۲ ) الإنفحة كرش الحمل أو الجدى والجميم أنافع : العبحاح ١٩/١١ .

<sup>(</sup> ٣ ) يقصد به : إمتاع الأسماع لتني الدين المقريزي كما يقول بالمقاحة .

<sup>( ¢ )</sup> ابن سيده هو أبو الحسن على بن إسماعيل تـ ٤٥٨ ه صاحب المخصص والهـكم فى اللغة : انظر عنه : وفيات الأعيان ٢٤٢/١ ونفح الطب ٨٧٥/٢ .

 <sup>(</sup> a ) يقصد به المؤلف الحافظ بن حجر السقلاق كا يقول في المقاحة .

 <sup>(</sup> ۲ ) مو محمد بن الحسن بن درید الأزدی ت ۳۲۱، ومن کتبه الاشتقاق فی الانساب : انظر عنه الرفیات ۱۹۷/۱ ،
 تاریخ بنداد ۱۹۰۴ .

الوطيئة (١٠ طعام من التمر مطبوخ ، وقيل مثل العيّس : تمر وأَقِطٌ معجون بسمن ، ومنه فقرّب إليه طعاماً ووطيئة النخ وضبطه النووى رحمه الله تعالى بالواو وإسكان الطاء وبمعاها موحدة ٢٠٠٠.

الهَّمْب : بقاف فعين مهملة ، فموحدة : القدح الضخم الجافى ، أو إلى الصغر أو يَرُوى(٢٠) واحدا .

الجثيشة : بجم مفتوحة فثينين ، بينهما ياء تحتية ، أولاهما مكسورة : هي أن تطحن الحنطة طحنا جليلا ، ثم تجعل في القلور ، ويلتي طيها لحم أو تمر ويطبخ ، وقد يقال لها : النظيشة بالدال المهملة .

الحريرة : بحاء مهملة ورامين مهملات ، بينهما تحتية : شيء يصنع من اللبن .

العصِيدة : بعين مفتوحة ، وصاد مهملتين ، وهناة تحتية ، فدال مهملة فتاء تأثيث : شيءً() بعمل من النقيق معروف .

الزبيرية : بزاى مضمومة فموحدة مفتوحة فتحبية ماكنة فراء فتحتية فتاء تأنيث.

اللَّدُوة : بذال معجمة ، فراء ساكنة ، فواو ، فتاء تأثَّيث ؛ هي أعلى سنام البعير . التَّرِيد : بفتح المثلثة : أن يشرد الخبز عرق اللحم وقد يكون معه اللحم .

الخَزيرة : بخاء معجمة مفتوحة ، ثم زاى مكسورة ، وبعد التحثية الساكنة راء تقدم الكلام عليها قريبا<sup>(6)</sup>.

الزُّيد : بزاى مضمومة ، فموحدة ساكنة ، فدال مهملة ، وكرمان : زيد اللين .

<sup>(1)</sup> يقصِد به تقريب البَّذيب لابن حجر السقلاق كا يشول المؤلف في المقدة .

<sup>(</sup> ٢ ) والوطية الحبيس مجمع بين التمر والأقط والسمن ، انظر تسان العرب وانظر ص ٢١٤ .

<sup>(</sup>٢) في لسان العرب : ( وهو يروي واحدًا ) . وانظر القاموس في هذه المبادة . .

<sup>(</sup>٤) انظر ص ٢٠٤.

<sup>( \* )</sup> ص ۲۸۳ .

الفلفل اللُّحَة : بلام مفتوحة ، فعين مهملة ساكنة ، فقاف ، فتاء تأتَّيث : المرة من اللَّمْق ، وهو لمُثَّن ما في الأصابم والصحفة من أثر الطعام .

المن : بميم مفتوحة ، فنون : أي العسل الحلو اللدي ينزل من السياء عفوا بلا علاج

الخبيص الحوَّار : بحاء مهملة فواو مشدة فأَلف فراء الدقيق الذي يُحلَّى مرة بعد أخرى"

السُّويق : كلُّمير معروف يجعل من الشعير .

لاكه : بلام فألف فكاف فهاء أداره في فمه .

الكسب(١) : بكاف مفتوحة(١) فهملة ساكنة ، فموحدة : الرزق واكتسب طلبه .

السُّمْسِم : بسين مهملة فعيم ثم سين مهملة فميم حب معروف.

الأَقِيلُ : بفتح الهنرة وكسر القاف ، وتضم أَيضاً ، ويكسر الهنرة والقاف معا ، ويفتحها : هو شيءٌ يتخد من مخيض اللبن الغنمي ، والمراد هنا بالثور القطعة منه . الأُضُّب [جمع ضب] والله تعالى أعلم?

 <sup>(1)</sup> ورد في النص كلمة : الكسب لا الكسب وهو طمام معروف يشغة من السمم وتقول القواميس إنه مصارة الدمن ، وانظر لسان العرب ٧١٦/١ .

<sup>(</sup> ٢ ) يقول صاحب اللسان : الكسب والكسبة والمكسية على واحد ٧١٦/١ .

<sup>(</sup>٢) زيادة يقتضها السياق انظر ص ٢١٦ .

# فيا أكله صلى الله عليه وسلم من الفواكه والقُلُوبات<sup>(١)</sup> وفيه أنواع

الأول : فها كان يقول ويفعل إذا أتى بالباكورة من الفاكهة .

روى مسلم والبيْهَتي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤثى بأول النُّمر فيقول : [اللهم كما أريتنا أوله أرنا آخره ]٣٠٠

وروى أبو سعيدبن الأعرابي واللفظ له والنَّارقُطْني عنه قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى بباكورة الفاكهة وضعها جلى عينيه ، ثم على شفتيه ثم قال : اللهم كما أريتنا أوله أرنا آخره ثم يعطيه من يكون عنده من الصبيان .

وروى الطبواني في الكبير(٢) والصغير من طرق - رجال طريقين منها رجال الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى بالباكورة من البَّار قبلها ، ووضعها على عينيه ، ثم قال : اللهم كما أطعمتنا أوله فأطعمنا آخره ، شم يأمر به للموثود من أهله ، وفي رواية أصغر من يحضره من الولدان .

وروى البرْقَاني برجال ثقات عن ابن شِهَاب<sup>(1)</sup> رحمه الله تعالى قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى بالباكورة قبلها ، ووضعها على عينه ، أو على عينيه .

السلقى : فيها روى من أمره صلى الله عليه وسلم بتهنئته إذا جاء الرطب.

<sup>(</sup>١) أقلب : شحم النخل : انظر المادة في الماجم الغوية .

 <sup>(</sup> ۲ ) علمه الزيادة من الحديث التالى ، وانظر سنن ابن ماجة ۲/۰۰/۲ حديث ۲۳۲۹ ط الحلجي .

<sup>(</sup>٣) من الطواق انظر ص ٢٠٩ .

<sup>(</sup>٤) هو محمد بن مسلم بن هبيد أقد بن شهاب الزهري ت ١٧٤ ه تذكرة الحفاظ ١٠٣/١ ، وفيات الأعيان ٥/٠٥١ .

روى البزّار من طريق حسان بن سِياء وفيه عن أنس وابن الأ<sup>(1)</sup> في مكارم الأعلاق عن أنس وعائشة ممّا رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المائشة رضى الله عنها : إذا جاء الرطب فهنتيني ، وفي العظ : فنبؤني ، وإذا ذهب فعزوني .

# اللبك : في أكله صلى الله عليه وسلم التحر .

روى أبو المحسن بن الضحاك عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله علي عنه الله عنه الله عنه الله علي الله عنه عنه أرَّ أهله ، وبيت لا خل فيه قفارٌ أهله ، وبيت لا على فيه قفارٌ أهله ، وبيت لا عِمال فيه لا بركة فيه ، وخيركم خيركم لأهله ، وأنا خيركم لأهل .

وروى أبو داود الطَّيالسي بسند صحيح ، وأبو يَعْلى<sup>٣)</sup> عن عبد الله بن بُسَّر رضى الله عنه قال : أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأَلقت له أَمَّى قطيفة فجلس عليها فأُتته بتمر فجعل يأكل ويقول بالنوى هكذا ، يضع النواة على السِيابة والوسطى .

وروى أبو داود عن يوسف بن عبد الله بن سلام رضى الله تعالى عنهما قال : رأيت ١٧٦ رسول الله صلى الله عليه وسلم أشخذ كسرة من خبز شمير فوضعها على تمرة ، وقال / هذه إدام هذه ، ورواه الطّبراني عن عبد الله بن سَلام ، ورواه أيضاً عن زيد بن ثابت وعن عاشة .

وروى ابن سعد هن أنس رضى الله عنه قال : أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم تمر ، فأخذ بهديه ، ثم قال : رأيته <sup>(1)</sup> يأكل مُقْدِيا من الجوع .

وروى أيضاً عن على بن الأثير قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل تمراً ، فإذا مر بحثقة أسكها بيده فقال له قاتل : أعطني هذه التي بقيت ، فقال : إنى لست أرضى لكم ما أسْتَطُه لنفسى .

<sup>(1)</sup> هر أبو بكر احمد بن على بن محمد بن الفرج بن لال المماثان ت ٣٩٨ ه : تاج الدروس ١٠٩/٨ وهدية العارفين ١٩٤٨.

<sup>(</sup>٢) التغار الميز بلا أدم : الغالق ١/٥١٥ وانظر تاج الدوس وانظر ص ٣٢٦ .

<sup>(</sup>٣) من أب يعل انظر ص ١٤٨ . (٤) متميا أبي يحلس مل أليته ناصباً ضناية : الغالق ٢١٢/٢ .

وروى ابن حِبان عن عائشة رضى الله عنها قالت : كان أُحب الثمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العَجْوة .

وروى أبو داود وابن مَاجة عن أنس رضى الله عنه قال : أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر عنيق فمجل يفتشه ويخرج السُّوس منه .

الرابسع : في أكله صلى الله عليه وسلم العِنَب.

روى ابن ماجة عن النَّعْمان بن بَشِير رضى الله عنه قال : أهدى لرسول الله صلى الله علي الله علي الله علي وسلم عنب من الطائف فدعانى فقال : خذ هذا العنقود فأيلغه أمك ، فأكلته قبل أن أبلغه إياها ، فلما كان بعد ليال قال لى : ما فعل العنقود ؟ هل أبلغته إلى إمك ؟ قلت : لا ، فسانى غُدَرًاً .

وروى الطبرانى وابن على وأبو بكر الشافعي بسند واه جداً ، وأبو الشيخ والبيثهق -وقال إسناده قوى - عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل العنب خُرُطا ، وجاء فى بعض الروايات بالصاد ، ومعناهما واحد ، وهو أن يأخذ الفنقود ويضعه فى فيه ويَخْرِطُه من حبه فيأكل الحب ، ويخرج التُرْجون عاريا .

وروى ابن سُتًى وأبو نُدَّم كلاهما فى الطب<sup>(1)</sup> عن أمية بن زيد العبْسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحب من الفاكهة العنب والبطيخ .

المخلمس : في أكله صلى الله عليه وسلم التين .

روى ابن سُنَّى وأبو نُعَيم كلاهما فى الطب<sup>(٢)</sup> عن أَبى ذرَّ رضى الله عنه قال : أُهدى الرسول الله صلى الله عليه وسلم طبق من تين ، فقال الأصحابه : كلوا فلو قلت : إن فاكهة نزلت من الجنة بلا عجم لقلت هى التين ، وإنه يذهب بالبواسير وينفع من

<sup>( 1 )</sup> الغدر ترك الوفاء فهو غادر وغدر بوزن عمر : انظر ابن ماجة ٢/١١١٧ ، حديث ٣٣٦٨ باب ٢٦٩ الحلم الحليم .

<sup>(</sup> ٢ ) يقصد كتاب : الطب النبوى لأب تميم : انظر هدية العارفين ١/٧٤ ، وانظر ص ٣١٣ .

النفرس(١).

السافس : في أكله صلى الله عليه وسلم الزبيب .

روى الإمام أحمد عن ثابت عن أنس رغى الله تعالى عنه ، أو غيره من الصحابة ، رضى الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل بيت سعد بن عُبادة رضى الله عنه فقرب إليه زبيبا ، فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما فرغ قال : أكل طعابكم الأبرار ، وصلت عليكم الملاكة ، وأفطر عندكم الصائمون .

# ، ب الصابع : / ف أكله صلى الله عليه وسلم السُّفرجل

روى الطَّبَراني برجال ثقات خلاطى القرشى الراوى عن حسر بن دينار بنحو رجاله هن ابن عبدان رضى الله عنهما قال : جاء جابر بن عبد الله رضى الله عنهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بسَمَرَّجَلة قدم جا من الطَّالِف فناوله إياها ، فقال رُسول الله صلى الله عليه وسلم : إنه ليلهب بِطحَاءَ<sup>00</sup> الصدر ويجلو الفؤاد .

وروى الطَّبراني والحاكم والفياء في المختارة صححاه ، عن طَلْحة رضى الله حنه قال : دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيله سَتَرْجُلة ، فرماها إلى ، وقال لى : دونكها يا طلحة ، فإنها تَجْلُو الفؤاد ، وفي لفظ : فإنها تشد القلب ، وتُطَيب النفس ، وتلعب بطَخَاعة الصدو .

وروى ابن سُنَّى وأَبو نُسمِ كلاهما فى الطب (١) من جابر بن عبد الله رضى الله عنه قال : أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم سَفَرْجَلة من الطائف فأكلها ، وقال : كلوه ، فإنه يجلو الفؤاد ، ويذهب بطخاعة [ الصدر ](٥) .

<sup>( 1 )</sup> فتقرس مرض معروف يسمى يناء للملوك يصيب أصابح القدم عادة ، ويسبيه الحمول والإفراط فى الأكل وزيادة للبروتينات واسمه للسلمين Gooz : انظر دوائر المعارف .

<sup>(</sup> ٢ ) تَلْطَنَانَةُ مَايِشْقُ لِلنَّابِ مِنْ لِلْكُرِبِ وَالْتَقَلُّ وَأَصْلُهُ النَّلِيةُ وَالسَّمَابِ ، والطُّمْنَانَةُ مِنْ اللَّهِ : الفائق ٢٠٧/٢ .

<sup>(</sup>٣) فيها قدين للقدس ( للقدس ) هو عمد بن هيد الواحد الصاغى ت ٣٤٣ هـ ، ومن كديه ؟ الأساديث المختارة : انظر هـ : قوات الوقيات ٢٩٨٢ وطفرات اللعب ١٣٢٥ .

<sup>( ۽ )</sup> انظر ص ٢١٣ .

<sup>(</sup> ه ) زيادة يقتضها السياق وهي من الحديث السابق .

اللتابين : في أكله صلى الله عليه وسلم الرمان .

روى ابن حِبّان عن ابن عباس رضى الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أتمى برُمّان يوم عرفة فأكمل ـ

القامسع : في أكله صلى الله عليه وسلم التُّوت .

روى الخطيب<sup>(۱)</sup> عن البرّاء بن عازب رضى الله عنهما قال : رأيت وسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل توتأ في قصعة .

المعاشر : في أكله صلى الله عليه وسلم الكّباث .

روى الإمام أحمد والشيخان والنَّسائي عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال : لقد وأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمر الظَّهْران الله نجى الكباث ، وهو نمر الأَّراك ، وهو يقول : عليكم بالأسود منه فإنه أطيب – زاد ابن حِبان وإنى كنت آكله ، زمن كنت أرعى ، فقلت : أكنت ترعى الغم ؟ قال : وهل من نبى إلا رعاها .

المعدى عشر : في أكله صلى الله عليه وسلم الزُّنْجَبيل.

روى التَّرْمِذَى ، وابن سُنَّى  $^{(7)}$  وأبو نُعَم ، وأبو سعيد بن الأَعرابى $^{(4)}$  رضى الله عنه وأبو حمّد الحاكم $^{(9)}$  - وأبو حمّد الحاكم  $^{(9)}$  - وصححه - وابن علي $^{(7)}$  من طرق عن عمرو بن  $^{(7)}$  حِكَام قال :

<sup>(</sup>١) من الحليب انظر ص ٢١ .

<sup>(</sup> ٣ ) الظهران واد ثرب مكة ، وعنده قرية يقال لها مر تضاف إلى هذا الوادى فيقال مر الظهران : معجم البلدان

<sup>ً (</sup>٣) من ابن السي انظر ص ٣٤٣ -

<sup>(</sup>٤) هو أبوسعيد بن الأعراب الهندث واسمه احمد بن عمد بن زياد بن بشر ، المتوى سنة ، ٣٤٥ ه، وهو فير ابن الأعراب الفنوى المتونى سنة ٢٣١ ه أنظر تذكرة الحفاظ ٢٦/٣ ، وحلية الأولياء ، ٢٧٥/١ ، والوفيات ٢٩٦/١ ، وتاريخ پنداد ١٨٢٠ ،

<sup>(</sup>هُ) أبو سعد الحاكم هو : عمد بن محمد بن اسعد بن اسحاق النيسابوري ت ٣٧٨ د شفرات الله ٣ ٣/٣٠ والواقي بالوفيات الوء١١ . ومناك الحاكم النيسابوري صاحب المستعرك على الصحيحين وهو محمد بن عبد الله بن سعدوية ت ٤٠٠ أنظر عنة الوفيات ٤٨٤/١ وطبقات الشافعية ٣٤/٣٠ .

<sup>(</sup>٦) عن ابن عنی انظر ص ۲۷۲ .

<sup>(</sup>٧) من عمرو بن حكام : انظر لسان الميزان لابن حجر ٢٦٠/٤ .

أغبرنا شُغبة الله من على بن زيد عن أبي المتوكل النَّاجِي عن أبي سعيد الخُنْوى رضى الله عنه قال : أهلت ملك الهند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هدايا ، فكان فيا أُهدى له جرَّة فيها زَنْجيل ، فأَطَع كل إنسان قطعة قطعة ، وأطعمني قطعة .

#### الثانى عشر : ف أكله صلى الله عليه وسلم الفُسْنُق / واللَّوز .

روى ابن حساكر من طريق السُّبكى وسنده واه عن دِحَيّة أأَنَّ أَلَّ قلمت من الشام وأَهديت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاكهة يابسة من فستق ولوز وكمك فقال : اللهم الثني بأحب أهل يأكل ممى، فطلع المباس وضى الله عنه فقال : ادن يا عم ، فجلس فأكل .

#### 🖼 عشر : في أكله صلى الله عليه وسلم الجُمار .

روى البرثاني وأبو القاسم البَكَوِى عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : دخلت على رسول الله على الله عليه وسلم فرأيته يأكلُ جُمَّار ، فقال : إنى لأَعرف شجرة تؤتى أَكلها كل حين مثل المؤمن .

وروى البخارى وعبد الرحمن الله بن حميد ، وأبو سعيد بن الأعرابي والبيثهتي عن ابن عمر رضى الله تعلق صنها قال : كنت جالساً عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يأكل جُمّار نخل ، في رواية قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل جمارة نخل .

الرابع عشر : في أكله صلى الله عليه وسلم الرطب مفرداً أو مع البطيخ.

روى الإمام أحمد وابن ماجة عن أنس رضى الله عنه قال : بعثنى أى أم سلم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقِناع<sup>(1)</sup> عليه رطب فجعل يقبض قبضة فيبعث با إلى بعض أزواجه ، ثم جلس ، وأكل بقيته أكل رجل يعلم أنه يشتهيه .

<sup>(</sup>۱) من شية انظر ص ۱۰۳ .

<sup>(</sup>٧) هو دسية بن خليفة بن فروة بن فضالة الكلبي صحاف مشهور ، كان حميلا ينزل جبريل عل صورته ، انظر الاصابة ٧٤/١.

<sup>(</sup>٧) ت عبد الله بن حدد : أنظر تهذيب البذيب ١٦٤/١ .

<sup>( \$ )</sup> القناع : البليق من صب النشل : القاموس .

وروى الإمام أحمد عن أم المُنْالِر سَلمى\' بنت قيس الأَنصارية رضى الله صنها قالت : دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ومعمال رضى الله عنه ، وعلى نَاقه من مرض ، ولنا دَوال ' مُمَلِّقة ، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل منها، وقام على رضى الله عنه يأكل منها الحديث .

وروى ابن سعد عن أنس رضى الله عنه قال : أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم طبق من رطب ، فجشى على ركبتيه ، فأخذ يناولني قبضة قبضة ، ويرسل بها إلى نسائه ، فأكلها أكل رجل يعلم أنه يشتهيه ، وكان ياتي النوى بشياله ، فمرت داجنة ، فناولها فأكلت .

وروى أبو داود والتَّرَمِلِين ـ وحسنه ـ والنَّسائي عن عائشة رضى الله تعلى صنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل البطيخ بالرطب ، ويقول يكسر حرَّ هذا برْد هذا .

وروى ابن ماجّة عن سهّل بن سعد رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، كان يأكل الرطب بالبطيخ .

وروى أبو داود الطّيالسي والإمام أحمد عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله **صلى الله** عليه وسلم أكل عندهم رطبًا وشرب ماء وقال : هذا / من النعيم اللمى تسأّلون عنه . . ٧٧٠

وروى أبو يعلى والإمام أحمد والتَّرمِذي في الشائل والنَّساتي في الكُبْرَى(١) والمعاكم (٥)

<sup>(</sup>۱) م أم بيشر المنفر وهي : صلعى بنت تيس أم المنفر أشت سليط بن قيس من بني هدى بن قلب او كانت إحدى خالات الرسول - كانت صلعى بنت همرو ألم مهد المطلب من بني النجار - صلت مع الرسول النبلتين وبابعت بيط القلاء : انظر : سيرة ابن هشام (٩٩٥) > ٢٤٤/٢

ر ٢ ) الدوال : جمع دالية وهي علق البسر فإذا أرطب أكل : لسان العرب ٢٢٠/١٢ .

 <sup>(</sup>٣) المتربان : مو عمد بن عيس الهدت ت ٢٧٩ه ومن كتب الشيائل النبوية : انظر منه وفيات الإعيانة
 ١/١٤٥ وتذكرة الحفاظ ١٨٧/٢.

<sup>(</sup>٤) من النماق انظر ص ٢٥٢ -

<sup>(</sup>ه) من الحاكم انظر ص ٣٢١ .

وابن سعد وسنده جيد بسند رجاله ثقات عن أنس رضى الله عنه قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين البطيخ والرطب .

وروى البرَّقانى عن أبي هريرة رضى الله عنه قال : كان أحب الفاكهة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرطب والبطيخ .

وروى النَّساتي والإمام أَحمد وابن سُنِّي عن أَنس رضي الله تعلى عنه قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الخِرْبِز (١٠) والرطب ويقول : يكسر حر هلما بردها وبردها حرها ال

وروى ابن حِبَّان<sup>00</sup> عن أنس رضى الله عنه قال : كان رسول الله **صلى الله عليه وسلم** يأكل الرطب أو البطيخ ، والشك من شيخ شيخه أحمد بن جُنيد .

وروى أَبو الشيخ عنه قال : كنت إذا قلعت الرطب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل الرطب وترك الملفّب .

وروى الطَّبرانى وأبو الشيخ الله والمحاكم والبَيْهِن \_ وضعف \_ عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل الرطب بيمينه ، والبعليخ بيساره ، فيأكل الرطب بالبعليخ ، وكان أحب الفاكهة إليه ، ورواه ابن عدى من طريق يوسف بن عطية الصَّفار وهو متروك .

وروى ابن عَدِينٌ<sup>(1)</sup> عن عائشة رضى الله عنها قالت : كان أحب الفاكهة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرطب والبطيخ .

التقليس عشر : في أكله صلى الله طيه وسلم القيِّنَّاء مفرداً ، ومع الرطب ، ومع الملح ،

<sup>(1)</sup> من الحريز انظر ص ٢٢٨ .

<sup>(</sup> ۲ ) عن ابن حیان انظر ص ۲۹ .

<sup>(</sup>٢) عن أبي الشيخ انظر ص ٢٢ .

<sup>(</sup>٤) من اين مدى انظر من ٣٧٢ .

ومع التُّفُل(١) بالمُجَّاج .

روى الإمام مالك عن جابر رضى الله عنه قال : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بنى أنسار (٢ ، فبينا أنا نازل تحت شجرة إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقلت : يا رسول الله عليه وسلم ، قلل : فنزل رسول الله عليه وسلم فقست إلى غِرَارة لنا فالتمست فيها [شيئا] فوجلت جَرَّوقِثًاء فكسرته ، ثم قربته إلى رسول الله عليه وسلم ،فقال : من أين لكم هذا ؟ فقلت :خرجنا به يا رسول الله من الملينة .

وروى التَّرْمِذى فى الشهائل والطبرانى عن عائشة رضى الله عنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب القِشَّاء .

وروى بَقِيُّ بن مخْلد والتَّرْمِنى عن الرِّبِيع<sup>(٢)</sup> بنت مُعَوِّذ رضى الله عنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه القِشَّاء .

وروى الإمام أحمد وأبو داود والطَّيَالسي عن أنس رضى الله عنه قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرطب والخِرْيز / زاد الطَّيالِسي<sup>(1)</sup> رحمه الله تعالى : ٢٨ أ ويقول : هما الأُطيبان .

وروى الإمام أحمد والشيخان وأبو داود وابن مَاجة عن عبد الله بن جغر رضى الله عنهما قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل القِيثًاء بالرطب .

وروى ابن عَدِيّ بسند ضعيف عن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم [كان] لا يأكل القِئّاء إذا أكله إلا بالملح .

<sup>(1)</sup> قال لماؤلف من ۴۰۵ إن الدقيق ومالا يشرب وقال من ۳۲۸ إن الثريد ، ويقول صاحب الصحاح إنه الحب وإن العرب تأكمه إذا لم يكن لهم لهن وذك أشد ما يكون سالهم : ١٦٤٤/٤ ويقول الزعشرى : كان الرسول يأكل الفتاء والقائد – وهو الحيار أو نبت يشه القناء – بالحاج أن العمل : ١٤٤٦/٣ ويقول الزعشرى :

ر ۲) هم فزوة ذات الرقاع و كانت سنة 2 « انظر سيرة اين حشام ۲۰۶/۲ بينازى الواقلى ۱۹۰/۱۰. (۲) هم • المربيع بنت معوذ بن عفراء البنارية الإنصارية صحابية ت 20 « بايمت المرسول تحت المشجرة فى بيسة

 <sup>(</sup>٣) هي ٠ هريع بنت معود بن معرد بن معرد البسالية ١٠٠٨ من ١٠٠٨ من الإسابة ١٩٩٨ ٠

<sup>(</sup>٤) من الطيالي انظر ص ١٧٣ - ٢٠٧٠

وروى الخطَّابي(١٠ في غريبه عن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأكل التِّيثًاء والتُّمْل بالمُجَّاجِ .

# تنبيهات

اللحق : قال البَيْعَتى فى الشُّقب : الحكمة فى إلقائه صلى الله عليه وسلم النوى بأُصبعيه نبيه صلى الله عليه وسلم أن يجعل الآكل النوى على الطبق ؛ وعلله الحكيم التَّرْمِذَى : بأَنّه قد يخالطه الريق ورطوبة الفم فإذا خالط ما فى الطبق عافته الأَنْفس .

وحديث أنس رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأخذ الرطب بيسينه ، والبطيخ بيساره ، فيأكل الرطب بالبطيخ ، وكان أحب الفاكهة إليه ، رواه الطبراني فى الأوسط الا في من عطية الصفار وهو متروك قال فيه ، ورواه عن حبد الله بن جعفر ، وفى سنده أشرتم بن حوشب الا وهو متروك قال فيه .

#### النالث : في بيان غريب ما سبق :

الباكورة : بموحدة فألف فكاف فواو فراء : المُعَجل الإدراك من كل شيء من الفاكهة

قفار : بقاف ففاء [ مفتوحتين ] فراء أي غير مأدوم .

<sup>(</sup>١) مِن الْحَطَافِ انظر ص ٢٨١ .

<sup>(</sup>٢) أي قال فيه القاتلون .

<sup>(</sup>٣) من الطبراني انظر ص ٣٠٩ .

<sup>(</sup> ٤ ) هو أبو هشام أصرم بن حوشب قاضي همذان متروك الحديث ؛ لسان الميزان لابن حجر ١/٩٦٦ .

القطيفة : تقلم الكلام عليها(١).

السَّالِة (٢): تقلم تفسيرها .

الوسطى : بواو مضمومة ، فسين مهملة ساكنة ، فطاء مهملة .

العنقود : معروف .

غُنو : بمعجمة مضمومة ، قدال مهملة قراء كَصُرُد ، والغلو ضد الوقاء . .

التُرْجُونَ : بعين مهملة مضمومة فراء ساكنة فجيم فواو فنون : العود الأُصفر الذي فيه شاريخ العِلْق .

البواسير : بموحدة فواو فألف فسين فراء مهملتين بينهما تحتية علة تحدث بالبقعدة ، ومن داخل الإست وتقال بالسين والصاد ، وبالباء ، والنون ، فبالباء عجمى : وجع بالبقمدة وتُورَّها من داخل ، وخروج الشَّالِيل<sup>٣</sup> ، وبالنون عربى : انفتاح عروقها / وجريان ماديًا .

النَّقْرس<sup>(2)</sup> .

السفرجل<sup>(٥)</sup> .

طخاعة الصدر : الطَّخاءُ بطاء فخاء معجمة مفتوحتين : ثقل وغشاء ، وأصله الظلمة والفير.

تجم \_ بقوقية مفتوحة فجم مضمومة فميم ، الفؤاد : صلاحه ، ونشاطه : أى تربحه ، وقيل تجمعه وتكمله .

<sup>(</sup>۱) س ۷۰.

<sup>(</sup> ٧ ) السياية : تل الإيهام : القاموس .

 <sup>(</sup>٣) التؤلول واسد لكا ليل وهو خراج وقبل حية تنظير في الجلد كالحدصة فا دوبا لسان العرب وانظر تاج العروس
 (٤) التقرس : مرض معروف بيسمي بداء الملوك يصيب أصابع القدم هادة ويسبب الحدول والاتواط في الأكال

<sup>(</sup> ه ) السفرچل : ثمر قايض مثو ، مدر ، شه ، سكن الطش : القاموس .

الكباث ؛ كسحاب : النَّضِيجُ من ثمر الأرَّاك.

البغريز : بكسر الخاء المعجمة وسكون الراء وكسر الموحلة بعدها زاى نوح من البطيخ الأصفر ، وبهذا يتبين أن المراد بالبطيخ فى هذا الحديث الأصفر ، وتُعشّب بأن الأصفر فيه حرارة كما فى الرطب ، وأجيب بأن فى الأصفر بالنسبة للرطب برودة ، وإن كان لحلاوته طرف حرارة .

المُذَنَّب : بم مضمومة ، فذال معجمة مفتوحة ، فنون مشددة ، فياه موحدة : الذي نصُفه بُشر .

جِرُّو القِئَّاء : بجيم مكسورة فراء ساكنة فواو صغار القِئَّاء .

النُّفُل : بناء مثلثة ففاء الثريد .

المُجَّاج : عم مضمومة فجيمين بينهما ألف : المسل ، لأن النحل تَمُجُّه أَى تُلْقِيه وتقلفه ، وقيل : لا يكون مجًا حتى يتباعد به .

## الباب السايس

ق ما أكله صلى الله عليه وسلم من الخُضْراوات وما يلتحق بها وفيه أنواع :

الأول : في أكله صلى الله عليه وسلم البَقْل .

روى أبو الشيخ عن أنس رضى الله عنه قال : كان أحب الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم البَقْل ، كذا أورده ابن الجُوْرَى(١) رحمه الله تعالى ، والظاهر أنه بالثاء المثلثة ، وهو الثريد والله أعلم ، رواه الحاكم عن أنس بلفظ كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الثَّفْل ، ثم قال : سمعت أبا محمد يقول : سمعت أبا بكر محمد بن إسحاق يقول : النَّفْل : هو الثريد .

الشقى : في أكله صلى الله عليه وسلم البصل مطبوحا .

وروى الإمام أحمد والبَيْهَق وأبو داود والنَّسائى والتَّرمذىٰ فى الشَّائل عن عائشة رضى الله عنها قالت: آخر طمام أكله صلى الله عليه وسلم كان فيه البصل ، زاد البيهتى أنه كان مشويا فى قدر أى مطبوخا

وروى البخارى فى المُفْرَد<sup>(٢)</sup> وأبو الحسن بن الضحاك عنها أنها قالت : إن النبى صلى الله عليه وسلم قد أكل البصل مشويا قبل أن يموت بجمعة .

الشاك : في أكله صلى الله عليه وسلم القُلْقاس.

<sup>(1)</sup> عن أب الجوزي انظر ص ١٣٥.

<sup>(</sup> ٢ ) يقصد كتاب الأدب المفرد للإمام البخارى وهو مطبوع تحقيق الحطيب .

قال فى الإِنتَاع' : قاله الدُّولابي " : أهلى أَهل أَيْلَة " إِلَى النبي صلى الله عليه وسلم القُلْقَاس فأكله وأُصجيه ، وقال : ما هذا ؟ فقالوا شَحْمة الأَرْض ، فقال صلى الله عليه وسلم إِن شحمة الأَرْض لطيبة .

### الدابع/: في أكله صلى الله عليه وسلم .القرع .

روى الإمامان مالك وأحمد والشيخان وأبو داود والتَّرمِنى وابن ماجة عن أنس رضى الله عنه أن برضى الله عنه أن عباطاً دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه ، قال أنس رضى الله عنه : فلحبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الطعام فقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيزاً من شعير ، ومَرَقا فيه دُبَّاءً<sup>(1)</sup> وقَلِيدٌ ، قال أنس : فرأيت رسول الله عليه وسلم يتتبع اللبَّاء من حول الصحفة ، فجعلت أتتبعه ، وأضعه بين يعيد ولا أقشمه ، فلم أزل أحب اللبَّاء من يومئذ.

وروى التَّرمذى عن أبى طَالُوت<sup>(ه)</sup> قال : دخلت على أنس وهو يأكل قرعاً . وهو يقول : يالك من شجرة ما أُحِبُّك إلا لحب رسول الله صلى الله عليه وسلم إياك .

وروى الإمام أحمد وابن أبي شَيِّبة والنَّسَاتي وأبو بكر بن أبي خَيِّثُمَة عن أبي حكم جابر بن مُشرَّق ويقال له جابر بن طارق<sup>(۱)</sup> رضى الله عنه قال : دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده النَّباء تقطع ، فقلت : ما هذا ؟ فقال : نكثر به طعامنا .

<sup>(</sup>١) يقصد به المؤلف : إمتاع الأسماع لتني الدين المفريزي كما يقول في المقدمة .

<sup>(</sup>٣) الدولاني : أبر جسفر عمد بن الصباح المزنى روى عنه البخارى وصلم ت ٣٣٧ : النظر الواق بالوفيات /١٥٨٣ وتهذيب البذيب ٢٣٩/٩ . والدولاني أيضاً : أبو بشر عمد بن أحمد الأنصارى ت ٣١٠ هـ: انظر عنه تذكرة الحفاظ ٢٩١/٣ وطفرات الفصير ٢٩٠/٣ .

<sup>(</sup>٣) أيلة مدينة على رأس خليج العقبة . وقيل هي آخر الحجاز وأول الشام ( معجم البلدان ) .

<sup>( £ )</sup> الدياه القرع واحدته دباءة والقديد اللحم المبلوح المجفف في الشمس : انظر لسان المرب وتاج العروس .

<sup>(\* )</sup> لايغرى من هو أبو طالوت الشلى : تهذيب التهذيب ٢٦/١٦ وأبو طالوت أيضاً : حيد السلام بن أبي سازم – واسم أب حازم : شداد العيشى القيسى البصرى ، وولد شداد يوم وفاة الرسول : تهذيب البذيب ٣١٦/٦ ، وانظر سيزان الاعتمال ٤/٤٥.

<sup>(</sup> ٩ ) هو جابر بن طارق أو ابن أبي طارق بن عون له عن النبي حديث واحد عن الدباء : تهذيب التهذيب ٢/٢ ي .

وروى الإمام أحمد وأبو بكر بن أبى خيثُمة عن أنس رضى الله عنه قال : كان أعجب الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم اللَّبّاء.

وروى أبو الحسن بن الفسحاك عن عائشة رضى الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة (١) : إذا طبخت فأكثرى فبه اللَّبَّاء فإنه يشد قلب الحزين ، ورواه أبو بكر الشافعي من طريق آخر .

وروی ابن سعد عن أنس رضی الله عنه قال : إذا كان عندنا دُبَّاء آثرنا به رسول الله صلى الله هليه وسلم .

وَرُوى النَّيْلَمَى ٣٠ عنه أَيضاً قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بكثر من أكل النَّبَاء فقال : إنه يكثر دهن النماغ ، ويزيد في العقل .

الشقلميس : في أكله صلى الله عليه وسلم السُّلق مطبوخاً مع الزيت ، والفلفل ، والتوابل ، ودقيق الشعير .

روى عن سَهُّل بن سعد ، السَّاعِدِيِّ رضى الله عنه قال : كنا نفرح بيوم الجمعة ، قلنا : لم ؟ قال : كانت لنا عجوز ترسل إلى بُضَاحة فتأخذ من أصول السُّلْق فتطرحه فى القدر وتُكرُّكِر عليه (٢٠ حبات من شعير ، والله ما فيه لحم ولاوَدَك<sup>(١)</sup> فإذا صلينا الجمعة انصرفنا .

وروى التَّرمِذي عن أَم المنذر<sup>(ه)</sup> رضى الله تعالى عنها قالت : دخل علىَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم / ومعه على رضى الله عنه ولنا دَوَال مُعلَقَة فجعل رسول الله صلى الله عليه ٧٧٠

<sup>(</sup>١) في ت : رضي الله عنها ، وهي زيادة من المؤلف لامن كلام الرسول .

<sup>(</sup>۲) عن الديلسي انظر ص ۲۹۵ .

<sup>(</sup>٣) الكركرة بالفتح طمن الحب ، وسميت كركرة لأرديد الرحى على الطمن ، وبضاعة بفم الباء وهر المشهور وقد شكسر وتروى أيضاً بالصاد بدل الصاد وهى نظل أو بستان بالمدينة كان علوكاً الدرأة المذكورة : انظر فتح البارى شرح المبخارى لاين حجر ٢٧١/١٣ عل ١٩٥٩ ، وانظر ص ٨٥ وتاج السروس ٥٣٠٥٣ .

<sup>(</sup>٤) من الردك انظر ص ١٦٨ ، ٢٧٢ .

<sup>(</sup> ٥ ) من أم المتقر انظر ص ٣٢٣ .

وسلم يأكل وعلى يأكل معه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعل : مَهْ يا على ، فإنك نَاقِهٌ فعجلس على رضى الله عنه والنبى صلى الله عليه وسلم يأكل ، فعجلت لهم سِلْمُنَا وشعيرا ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : يا على من هذا ، فأصب ، فإنه أوفق لك .

# تبيهات

الأولى: قال الحافظ أبو بكر البَرْقَاني سألنى الشيخ الإمام الحافظ أبو بكر إساعيل رحمه الله تعالى كيف يُحجْمع بين تتبع النبي صلى الله عليه وسلم اللّباء في القَصْعة من حَواليْها ، وبين قوله عليه السلام : كل مما يليك ؟ فلم يحضرني شيء فقلت : [ ما ] يقول الشيخ ؟ فقال : إن حديث اللّباء كان الرجل الخياط أصلح ذلك الطعام خاصاً بالنبي صلى الله عليه وسلم ، وما كان هذا سبيله فجائز أكله على طريق التتبع ، وما لم يكن كذلك فالأكل ما يلى الآكل .

وقال أبو الحسن بن الضحاك رحمه الله تعالى : ويحتمل أن يقال فى الجمع بينهما إن النهى عن ذلك إنما هو من طريق التُقرّز(١) الذى يصيب نمن يأكل مع آخو فى صحفة واحدة ، والنبى صلى الله عليه وسلم يتبرك بموضع يده حيث حل ، وتُرجى بركتها ، ويحرص على ملاهاتها للطعام حيث كان ، ويتنافس فى الأكل من الموضع الذى حلت فيه يده ، فشان بين يد طهرها بارتها ، وكرمها خالقها ومنشئها ، وبين يد لا تشاركها إلا فى الإسمية ، وتباعد منها فى كل فضيلة سَرِية ، والله تعالى يختص برحمته من يشاء ، لا إله غيره انتهى .

الشاقى: قال الحافظ أبو عمرو : من طريق الإيمان حُبّ ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبه ، واتباع ما كان يفعله ، ألا ترى أن قول أنس فلم أزل أحب اللّباء بعد ذلك اليوم .

<sup>(</sup> ١ ) قزت النفس من الشيء أبته وعافته ، والتقزز التباعد وعدم الميل انظر المادة في المعاجم اللغوية .

الثالث : ق بيان فريب ما سبق :

السُّلْق<sup>(۱)</sup> .

التوابل<sup>(۲)</sup>

(1) السلق النبات الذي يؤكل: انظر الصحاح ١٤٩٨/٤ وانظر تاج العروس.
 (٢) التوايل: كالفلفل والكون وتحوها: انظر المادة في الماجم الفدية.

## الياب السابع

فيها كان أحب الطعام إليه صلى الله عليه وسلم وفيه أنواع :

الأول : التَّريد.

روى أبو داود عن ابن عباس رضى الله عنهما : قال : كان أحب الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الشَّريد من الخبز والشريد من الحَيْس<sup>(۱)</sup> .

**اللياتي :** القرع .

روى الحارث بن أبى أُسَامة عن معاوية بن صالح قال : كان أنس بن مالك رضى ١٨٠ الله تعالى / عنه يحب القرع ، فقيل له : ما أشد حبك للقرع! فقال : إن شدة حبى له لما رأيت من حب رسول الله صلى الله عليه وسلم إياه .

وروى أيضاً عن أنس رضى الله عنه قال : كان القرع يعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وروى الإمام أحمد عنه رضى الله عنه قال : إن رسول الله عليه الله عليه وسلم كانت تمجيه الفَاغِيَة ، وكان أحب الطعام إليه الدُّبَّاء ، وروى مسلم عنه (١) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحب النَّبَاء .

الشيالات: الحلوى والعسل.

روى البخارى وأبو بكر الشافعي وأبو سعيد بن الأَعرابي عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الحادى والعسل .

<sup>(</sup>۱) انظر ص ۲۵، ۳۱۴.

<sup>(</sup> ٢ ) هذا الحديث ساقط من م .

الرابسع: الزبد والتمر.

روى أَبو داود عن ابنى بُسْر السلمِيين<sup>(۱)</sup> رضى الله عنهما قالا : دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقدمنا له زيداً وتمراً .

القليس : لحم اللواع.

روى البخارى عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : أنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بلحم ، فرفع إليه الذراع ، وكانت تعجبه الحديث .

السادس: لحم الظهر .

روى الحُمَيدى<sup>(1)</sup> والطَّبَرانى عن عبد الله بن جعفر رضى الله تعالى عنهما قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : خير أو أطيب اللحم لحم الظهر .

وروى النَّسائي عن عبد الله بن [ مسعود ] (٢٠٠ رضى الله عنه قال : كان أحب العُراق<sup>(1)</sup> إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عُراق الشاة والجَنْب .

وروى ابن السُّنَى وأبو نُعَمِ فى الطبّ<sup>(ه)</sup> ، والبَّيْهَى عن مُجَاهد مرسلا<sup>(١)</sup> ، والطبرانى عن عبد الله بن محمد قال : كان أحب الشاة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مُعَدَّمها .

السلبع: في أحب الفواكه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرطب والبطيخ.

روى ابن عَدِى عن عائشة رضى الله عنها قالت : كان أحب الفواكه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الوطب والبطيخ ، ورواه أيضاً عن أبى هريرة رضى الله عنه .

<sup>( 1 )</sup> أبنا بسر السلميان هما عبد الله وعطية إنظر "بهذيب التهذيب ٢٨٩/١٢ وأنظر ص ٣٠٨ .

<sup>(</sup>۲) عن الحميدي انظر ص ۲۵۹ .

 <sup>(</sup>٣) هذه الزيادة من ص ٣٣٠ و انظر مسند أحمد ٥/٣٧٧ ، ٣٩٧ .
 (١) العراق بالضم البنام بنير خم فإن كان عليه لحم فهو عرق وقبل العراق جسم عرق انظر لسان العرب .

<sup>(</sup>ه) انظر ص ۲۹۲ ، ص ۳۲۰ ،

 $<sup>( \</sup>gamma )$  انظر ص  $\gamma$ .

# النباينهات

الأولى: حديث بُرَيْدة (١) مرفوعاً (٢): سيد الإدام فى الدنيا والآخرة اللحم ، وسيد الشراب فى الدنيا والآخرة الماء ، وسيد الرياسين فى الدنيا والآخرة الفاغية ، ـ رواه الطبرانى برجال ثقات غير سعيد بن عتبية القطان فيجر رجاله .

#### الثاني : في بيان غريب ما سبق :

٨٠ الفاغية : بفاء فألف فغين معجمة مكسورة فتحتية فتاء تأنيث / نَوْر الحِنَّاء ، وقيل نور الرُّبْحان ، وقبل نور كل نبت من أنواع نبات الصحراء التي لا تزرع ، وقبل فَاغِيةُ كل نبت نُوْرُه .
 كل نبت نُوْرُه .

العُراق : بعين مهملة مضمومة قراء فألف فقاف جمع عَرَّق بفتح وسكون وهو العظم إذا أخل عنه معظم اللحم ، وهو جمع نادر .

<sup>(</sup>١) برياة بن الحسيب بن عبد الله الأسلمي ت ٦٣ ه من كيار الصحابة : "بذيب الهذيب ٢٠٣/١.

<sup>(</sup>٣) عن الحديث المرفوع انظر ص ١١ .

## الباب الشامن

فيا كان صلى الله عليه وسلم يعافه من الأطعمة وفيه أنواع :

الاول : فيها كرهه صلى الله عليه وسلم من الخُضْراوات .

روى الإمام أحمد ومسلم واللفظ له عن أبى سعيد رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على مزرعة بصل بخيبر هو وأصحابه ، فنزل ناس منهم ، فأكلوا ، وأخرون ، فرجعنا إليه ، فدعا الذين لم يأكلوا ، وأخر الآخرين حتى ذهب [ربحها] وتجمعا.

وروى النَّرَاقُطْنَى (١) في غرائب مالك ، وابن عدى عن أنس رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يأكل الثوم ، ولا الكراث ، ولا البصل ، من أجل أن الملاتكة عليهم السلام تأتيه ، ومن أجل أنه يكلم جبريل عليه السلام .

وروى ابن سعد عن أبى أيوب رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إليه بطعام يعنى حَضَره ، وفيه بصل وكراث ولم ير فيها أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأبى أن يأكله ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : أستحى من الملائكة وليس بمُحرَّم (۱).

وروى عنه رضى الله عنه أنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أنى بطعام أصاب منه ، ثم بعث به إلينا ، فبعث إلينا بطعام لم يصب منه فقلت إن لهذا الطعام لشأنا ، فلقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له : إنه لم يكن يأتينا من قبلك شيء إلا وقد أصبت منه ما شاء الله ، فقال ، إن هذه بقلة أكرهها ، ولكن كلوها ، قال : إنى أكره ما كرهت يمني الثوم .

<sup>(</sup>١) عن الدارقطي انظر ص ٢٩٧.

<sup>(</sup>٢) علما حديث مجمل أوضحه الحديث التالى .

وروى ابن سعد عن إيراهيم بن عبد الأعلى عن سُويد قال : أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بقصعة فيها ثوم ، فوجد ربح الثوم ، فكنت يده ، وكف معاذ رضى الله عنه يده ، فكف القوم أيديهم ، فقال لهم : ما لكم ؟ فقالوا : كففت يدك ، فكففنا أيديّنا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : كلوا باسم الله ، فإنى أناجى ما لا تناجون .

وروى ابن سعد عن عبد الله بن وَهّب قال : سمعت أبا صخر ، وعن يزيد بن قُسَيط قالا : أَتِى رسول الله صلى الله عليه وسلم بسويق لوز ، فلما خيض ه له قال : ماذا ؟ ١٨١ قالوا : سويق اللوز قال أخروه عنى / هذا شراب المترفين .

الشافى: فيما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعافه من اللحوم .

روى الطَّبَراني وابن عَدِى عن عبد الله بن عباس رضى الله عنهما قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكوه من الشاة سبعاً : المرارة والمثنّانة (١) والحَيَاء والذكر والأُنْفَيَيْن والغُنْفِيَة (١) والعُنْدة (١) والله .

وروى الطبرانى عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما قال : كان رسول الله عليه وسلم يكره من الشاة سبعاً : المرارة والمثانة والعياء والذكر والأُنْشَيَيْن والغدة والدم ، وكان أحب الشاة إلى رسول الله على وسلم مُقَدِّمها .

وروى ابن السُّيِّ عن ابن عباس رضى الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره الكُلْيتين لمكانهما من البول .

وروى أبو الحسن بن الضحاك عن البَرَاء بن عَازِب رضى الله تعالى عنهما قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره من لحوم الطير والوحش ما أكل الجيفة .

وروى مُسَدَّد<sup>(r)</sup> برجال ثقات عن رجل من الأنصار رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل أدنى القلب .

ه أى خلط وأذيب انظر : القاموس مادة خالس .

<sup>( 1 )</sup> الحياء رحم الناقة ، والحياء أيضاً الفرج من ذوات الحمف والظلف : انظر لسان العرب ٢٤٠/١٨ .

<sup>(</sup>٢) الندة كل قطعة صلبة بين العصب أو هي عقدة يطيف بها شحم : لسان العرب ٣٢٣/٣.

<sup>(</sup>٣) هو مسدد ين مسرحد بن مسربل الأسدى ت ٣٧٨ ه : تذكرة الحفاظ ٨/٢ ، طبقات الحنابلة ١/١١ ٣٠ .

وروى ابن أبى شيّبة بسند ضعيف عن خُزِّعة (١) بن جزى رضى الله عنه قال : لا آكله قلت يا رسول الله جنتك أسألك عن أجناس الأرض فما تقول فى الضب ؟ قال : لا آكله ولا أحرمه ، قلت : فإنى آكل ما لم تحرم ، ولم يارسول الله ؟ قال : فقدت أمّ أمة من الأمم ، ورأيت خلفاً رَايَنِي قال : قلت يا رسول الله (١) ما تقول فى الأرنب ؟ قال : لا آكله ولا أحرمه ، قال : قلت يا رسول الله فإنى آكل ما لم تحرم ، ولم يارسول [ الله ؟ ] قال : نبشت أنها تذكي الحديث .

وروى أبو داود عن ابن عمر رضى الله عنهما قال : جى بأرنب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأنا جالس عنده ، فلم يأكلها ، ولم ينه عن أكلها ، وقال : إنها تحيض .

وروى الإمام مالك عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : دخلت أنا وخالد بن الوليد على رسول الله عليه وسلم [ ق ] ببت مَبْمُونة ، وكانت خالتها ، فأتي بضَبَّ مَخَنوذ<sup>(())</sup> فأهوى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ببده فقال بعض النسوة فى ببت ميمونة : أخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يريد أن يأكل منه ، فقيل له : إنه صَبُ يارسول الله ، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده ، فقيل : أحرام هو يارسول الله ؟ قال : لا ، ذلك لم يكن بأرض قومى ، فأجدنى أعافه ، فاجْترٌ ه خالد فأكله ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر ().

وروى ابن سعد عن ابن عباس رضى الله /عنهما قال : أهدى لرسول الله صلى الله عليه ٨١ بـ وسلم سمن وأقيط<sup>(٧)</sup> وضب فأكل من السمن والأقيط ، وقال : الضب ، هذا شىء ما أكلته قط ، فمن أراد أن يأكله فليأكله ، قال : فأكل على خيوانه .

<sup>(</sup>۱) من عزیمة بن جزی انظر ص ۲۹۹.

<sup>(</sup> ٢ ) يقول في صحيح الترمذي : لعله من القرون التي مسخت ٢٨٧/٧ .

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين ساقط من م .

<sup>( )</sup> عنوذ : مثوی : لمان العرب . ( ه ) انظر مستد أحيد ٢٠٠٠/٣ ، وغتصر صبح سلم النذری ١١٠/٢ .

<sup>(</sup>٣) عن منى الأقط انظر ص ٣١٦ .

وروى أيضاً عن أبى هويرة رضى الله عنه قال : أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبعة أُصُّبُ فى جَمَّنة ، وقد صب عليها سعن قال : كلوا ، ولم يأكل ، فقال : يا رسول الله أناكل ، ولا تأكل ؟ قال : إنى أعافها .

وروى الطّبَرانى ، ورجاله رجال الصحيح ، عن امرأة من أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت : أتمى رسول الله صلى الله عليه وسلم بضب فقال : كلوه ، لا بأس به ، ولكنه ليس من طمام قوى .

وروى قاسم بن إضبغ (١) عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما قال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ذات يوم ليت عندنا خَبْرَة بيضاء من بُرَّة سَمُراء مُلَبَّقة (٢) بسمن فنأكلها ، فقام رجل فعملها ، ثم جاء يها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم : فيم كان سمنك ؟ قال : في عُكَّة (٢) ضب ، فعافه رسول الله صلى الله عليه وسلم . فيم كان سمنك ؟ قال : في عُكَّة (١) ضب ، فعافه رسول الله صلى وسلم .

وروى الطَّبراني من طريقين عن ميمونة أنها أهَدِيَ لها ضب ، فأتاها رجلان من قومها ، فأمرت به فصنح ثم قربته إليهما ، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهما يأكلان ، ثم أخذ ليأكل ، فلما أخذ اللقمة إلى فيه ، قال : ماذا ؟ قلت : ضب أهمدِي لنا ، فوضع اللقمة ، وأراد الرجلان أن يطرحا ما في أقواههما ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تفعلا ، إذكم أهل نجد تأكلونها وأما [نحن] أهل يُهامة نعافها .

وروى الشيخان والنَّسَائي عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما قال : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الفيب ، وهو على المنبر ، قال : لا آكله ولا أحرمه .

وروى ابن سعد عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا ، وخالد بن الوليد ، على مَيْمُونة (1) بنت الحارث فقالت : ألا أطمعكم من

<sup>( 1 )</sup> قاسم بن إصبغ بن محمد بن يوسف القرطبي ت ٣٤٥ ه : لسان الميزان ٤/٨٥٥ .

<sup>(</sup>٢) ملبقة : مبلولة ومخلوطة خلطاً شديداً لسان العرب وتاج العروس .

<sup>(</sup>٢) العكة آنية السبن أصغر من القرية : القاموس .

<sup>( \$ )</sup> عن سيمونة بنت الحارث بن حزن الحلالية أم المؤمنين تزوجها الرسول (ص) في ذي القمعة سنة ٧ ه هند همرة القضاء . انظر الإصابة ٤١١/٤ .

هدية أُم عَتِيقِ<sup>(١)</sup> ؟ فقال : بلى قال فجئ بضبين مثويين فتَبزَّقُ<sup>(١)</sup> رسول الله صلى الله عليه وسلم : فقال خالد رضي الله عنه : كأنك تَقَذِّرُهُ قال : أُجل .

وروى أيضاً عن محمد بن سِيرِين<sup>(٣)</sup> رضى الله عنه قال : أنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بضب فقال : إنا قوم قُررَّيون<sup>(1)</sup> وإنا نعافه .

تنبيه : في بيان غريب ما سبق :

المزرعة /.

الثوم .

المثانة<sup>(ه)</sup> : بميم مفتوحة فمثلثة فأنف فتاء تأنيث العضو الدى يجتمع فيه البول داخل الجوف .

الحيَّاء(٢) : [ الفرج من ذوات الخف والظلف ] .

الكِلْية :

الفدة : بغين معجمة مضمومة . فدال مهملة . قيل : يأتيها طاعون الإبل وقلما تسلم منه .

البُرَّة : بضم الموحدة ، قراء مشددة مفتوحة : تأنيث البُرَّ وهو القمح .

<sup>(</sup>١) تسمى أم عتيق أو أم حفيد أو أم عفيق أو أم غفيق، انظر مسته أحمه ٣٠٢/٣ .

<sup>( )</sup> فيزق رسول الله و بالزاي والقاف ؛ أي كاد أن يبعش من لقذره سُهماً . انظر القاموس مادة ( البرَّالَة ) وانظر حمر ٣٤٧ .

وتقذره : تكرهه وتراه قذراً فتجنبه : لسان العرب.

 <sup>(</sup>٣) هو أبر يكر محمد بن سيرين البصرى الانصارى ت ١١٠ ه انظر وفيات الأحيان ٤٥٣/١ ، حلمة الأولياء
 ٢٣/٢ .

 <sup>(</sup>٤) قرويون : أي حضريون لابنو ، وكأن الصب كان من طعام البنو حينته ، وهو لايزال كذاك ق صحراء
 العرب حق اليوم ، ويقول النجديون : إن من الضباب أنواماً جيدة تصلح للغذاء ، غير تلك الأنواع النفذة الممرونة نفيرهم .

<sup>(</sup>ە) سررىتى

<sup>(</sup>٦) هذا الشرح من لسان المرب انظر ص ٣٣٨ ،

السمراء : بسين مهملة مفتوحة فميم ساكنة فراء فألف : نوع منه .

المُكَّة : بعين مهملة مضمومة فكاف مشددة مفتوحة فتاء تأتيث : وعاء من جلد مستدير يختص بالسمن والعسل ، وهو بالسمن أخص .

تبزق<sup>(۱)</sup> : [ تنزه ]

<sup>(</sup>١) تَبِرَقُ مِنْي نَثَرَه أَو اجتنب وانظر ص ٣٤١

في شربه وذكر مشروباته

جُـمَّاع أبوَاب سيرته صلى الله عليه وسَلم

# الباب الأول

فيا كان يستعلب له الماء ، وذكر الآبار التي شرب وبصق فيها ، ودعا فيها بالبركة صلى الله عليه وسلم وفيه أنواع :

الاول : في أنه كان يستعلب له الماء.

روى الإمام أحمد وأبو داود وابن حِبّان 1 و 1 الحُمَيدى ( والبزّار عن عائمة رضى الله عنه الله عنه الله عنه الله الله الله المدب من بيوت الله عنه وسلم يستسقى له الماة العذب من بتر بيوت السّقيا ، زاد فيه أبو داود : فقال قُمُيّبة : وهى عين بينها وبين المدينة يومان ، وزاد ابن حِبان وأبد الشّيخ : والسُّقيا من أطراف الحرّة عند أرض بنى فلان .

وروی عن جعفر بن محمد قال : کان رسول الله صلی الله علیه وسلم پُستَعَلَبُ له من بشر عُرْس ، ومنها غُسُلَ .

وروى ابن سعد ومحمد بن عمر الأَسْلَكي عن سلمى (٢) امرأة أبى رافع قالت : كان أبو أبوب حين نزل عنده رسول الله صلى الله عليه وسلم يستمذب له الماء من بشر مالك بن النَّصْر والدائس ، ثم كان أنس وهند وجارية أبناء أساء يحملون الماء إلى بيوت نسائه من بيوت السَّقيا ، وكان رَبَاح الأَسود مولاه يستستى له من بشر عُرُس مرة وبيوت الشَّقيا ، وكان رَبَاح الأَسود مولاه يستستى له من بشر عُرُس مرة وبيوت الشَّقيا ، وكان رَبَاح الأَسود مولاه يستستى له من بشر عُرُس مرة وبيوت

وروى ابن سعد عن المَيْنَم بن نصر بن رُهُم الأَسلمي قال : خدمت رسول الله صلى

<sup>(1)</sup> عن الحميدي انظر ص ٢٥٩ .

<sup>(</sup>٢) عن سلمي هذه انظر س ٢٧٢ .

<sup>(</sup>٣) عن السقيا انظر ص ٣٦١ .

الله عليه وسلم ، ولزمت بابه في قوم محاويج ، فكنت آتيه بالماء من جاسم بشر أبي المَيْثم ابن التَّيْهان ، وكانماؤها طيبها .

الشماني : في شربه من المطاهر (١).

وروى الطَّبرانى بسند جيد عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث إلى الطاهر فيؤتنى بالماء فيشربه يرجو بركة أيدى المسلمين .

At ب الشاه : في الآبار / التي شرب منها وبصق فيها ودعا فيها بالبركة .

جملة الآبار التي ورد فيها ذلك إحدى وعشرون<sup>(١٦)</sup>.

الأولى : بشر أريس كجليس نسبة إلى رجل من يهود اسمه أريس ، وهو الفلاح بلغة أهل الشام قديما ، وهي [ في ] حديقة بالقرب من مسجد قُبَاء .

وروى البَيْهِ من حديث إبراهيم بن طِهْمان عن يحيى بن سعيد أنه حدثه أن أنس ابن مالك رضى الله عنه تعالى أتاهم بقبًا، فسأله عن بشر هناك ، فدللته عليها ، فقال : لقد كانت هذه ، وإن الرجل<sup>(۱)</sup> لينضع حماره فتنزح فيستخرجها له ، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأمر بذُنُوب للسّى فإما أن يكون توضاً منه أو تَفَلَ فيه ، ثم أمر به فأعيد في البشر فما نزحت بعد.

قال السيد السَّمُهُودى رحمه الله تعالى فى تاريخه<sup>(٤)</sup> ولم يعد ابن شَبَّة<sup>(٠)</sup> ولا ابس زَبَالة بشر [ أَرِيس من الآبار التى كانت يستسقى منها النبي صلى الله عليه وسلم وإنما ذكرها ]<sup>(١)</sup>

<sup>(</sup>١) المطهرة -- يفتح الميم وكسرها -- الإداوة ، والمطهرة بيت يتطهر فيه يشمل الوضوء والنسل والاستنجاء :

ناج العروس ٣٩٣/٣ . (٢) لم يذكر منها إلا مشرين .

<sup>(</sup>٣) ينضحه : يرئه بالماء أو يسقيه : ناج العروس ٢٣٩/٢ ..

<sup>( ؛ )</sup> هو : وفاء الوفا بأغبار دار المصطفى وهو كتاب مطبوع وحققه الشيخ محمد محيى الدين عبد الحميد طبع بيروت ١٩٠٥ .

<sup>( • )</sup> هو همر بن شبه – اسم زيد – بن عبيمة بن ربيعة البصرى ت ٣٦٧ ه ، وله كتاب المسند ، وأخبار المدينة وغيرهما : انظر حته وفيات الأهيان ٢٧٨/١ ، "بذيب اللبذيب ٤٦٠/٧ .

<sup>(</sup>٦) مابين القوسين ساقط من م .

ابن شبّة رحمه الله تعالى فى حديقة عيّان ، وهذه البشر المعروفة اليوم تعد من أعلب آبار المدينة الشريفة . انتهى .

الثانية : بشر الأغراف إحدى الصدقات النبوية .

روى ابن شبّة عن محمد بن عبد الله بن عمر بن عبّان قال : توضاً رسول الله صلى الله عليه وسلم على شفة بشر الأَعْوَاف ، صلفته ، وسال الماء فيها ، ونبتت نابتة على أثر وضوئه ، ولم تزل فيها حتى الساعة ، قال السيد قلت والأَعْواف اليوم اسم لجزع كبير فى خُبلته المَرْبُوع ، وفي شامية خُفَافة ، وفيه آبار متعددة ، فلا يعرف البشر المذكورة منها ولم يذكر المَطَرى (١) ومن تبعه هذه البشر ، ولا الثلاثة بعدها لسكوت ابن النجار عنها (١).

الثالثة : بدر أنّا بغم الهمزة ، وتخفيف النون كهُنا ، وقيل : بالفتح وكسر النون المشدة بعدها مثناة تحتية ، وقيل بالفتح والتشليد كحتى وضبطه فى النهاية : بفتح الهمزة وتشديد الباء الموحدة كحتى ، أو النون الخفيفة ، وذكره فى القاموس أيضا ، وذكره ياقوت أن فى المشترك له ، وقال : كذا هو مضبوط بخط ابن الحسين بن الفرات ، شم قال : وذكر تحرون أنها بشر أنّا بضم الهمزة والنون الخفيفة .

روى ابن زَبَالة (أ) عن عبد الحميد بن جعفر قال : ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم قُبَته حين حاصر () بني قُريَّظة على بثر أنَّا ، وصلى في المسجد الذي هناك وشرب من بثر أنَّا ] وربط دابته بالسَّدْرة التي في أرض مريم ابنة عَبْان .

 <sup>(</sup>١) المطرئ هو جال الدين بن محمد بن أحمد ٣٤١٥ ه ، وله كتاب تاريخ المدينة ، ويطلق هذا الإسم مل إبته أيضاً عبد الله بن محمد ت ٧٦٥ ه و له كتاب ؛ الإعلام فيمن دخل المدينة من الأعلام ؛ انظر الدور الكامنة ٣٨٤/٢٠.
 ٢١٥/٣.

<sup>(</sup> ۲ ) هن اين النجار انظر ص ۳۵۰ .

<sup>(</sup>٣) هر يكوّرت بن حيد ألله ألوري الحيوى ت ٢٣٦ ه ، ومن كتبه معيم البلدان ، و.مبيم الإدباء ، والمشرك وضما والمفتر ق صفكاً وفيرها : انظر حت الوفيات ٢٠١٠/٣ ، وآداب اللهة ٨٨٣٣.

<sup>( ) )</sup> إن ذيالة هو عمد بن ألحسن بن أبي الحُسن المنزوص : انظر مَهُ تَهَايِب البَهْبِ ١١٠/٩ وتاج العروس ٢٠٤/٧.

<sup>(</sup> ه ) بند غزوة الأسراب في النة الخاسة من الحجرة .

وقال ابن إسحاق : لما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنى قريظة نزل على بشر من آبارها ، وتلاحق الناس وهي بشر أنًا .

۱۸۳ وقال السيد<sup>(۱)</sup> رحمه الله تعالى قلمت : وهي غير /معروفة اليوم ، وناحية بني قُريطة عند مسجده<sub>ير .</sub>

الرابعة : بئر أنس بن مالك بن النَّضْر وتضاف أيضاً لأبيه رضى الله تعالى عنه .

وروى ابن سعد عن مروان بن سعد بن العَلِي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يشرب من بشر مالك بن النَّشْر بن ضَمَّضْم ، وهي التي يقال لها : بشر أبي أنس .

وروى أيضاً عن محمود بن الربيع أنه يَغْقِل مَجَّة مَجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الداو من يثر أنس .

وروى ابن زَبَالة عن أنس رضى الله عنه بلفظ : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استسق قنزع له دلو من بشر دار أنس ، فسكب على اللبن ، فأتنى به فشرب ، وعمر بين يديه ، وأبو بكر عن يساره ، وأعرابى عن يمينه الحديث ، وهو فى الصحيح عن أنسى رضى الله عنه يلفظ : أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فى دارنا هذه فاستسق ، فحلبنا له شاة لنا ثم شبته ٢٦ من بشرنا هذه ، فأعطيته الحديث .

وروى ابن شُبّة عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من بشر أنس رضى الله عنه

وروى أَبو نُعَيْم عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بزَق فى بشر داره ، فلم تكن بالمدينة بشر أعذب منها ، قال : وكانوا إذا حوصروا استعلب لهم منها ، وكانت تسمى فى الجاهلية البُرُود.

<sup>(</sup>١) يعنى السية السنهودى وهو على بن عبد الله بن احمد الحسنى الشافعى وله بسنهود بصنية مصر ٨٤٤ ه، وتموق بالماينة سنة ٩١٦ ه : المثلو عنه الشوء اللامع ٩٤٥/٥ .

<sup>(</sup> ٢ ) الشوب الخلط ، شاب الشيء شوباً خلطة وشبته أشويه خلطته فهو مشوب : اسان العرب ، وانظر الفائق ٢٦٩/٢.

قال السيد وهي غير معروفة اليوم ، لكن تقدم عن ابن شُبة (<sup>(1)</sup> في الأعبار أنه كان له شرب يخرج عند دار أنس بن مالك في بني جَليلة (<sup>(1)</sup>).

الغامسة: بئر أماب".

قال السيد : وفي نسخة عن ابن زبالَة بثر ألهاب ، والأول هو الصواب الذي اعتمده المحب<sup>(1)</sup>.

روى ابن زَبالة عن محمد بن عبد الرحمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بغر أهاب بالحرة (٥) وهي يومنة لسعد بن عيّان فوجد ابنه عبادة بن سعد مربوطا بين القرنين يفتر (٦) ، فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلم يلبث سعد أن جاء ، فقال لابنه : هل جاءك أحد ؟ قال : نع ، ووصف له صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ذاك رسول الله صلى الله عليه وسلم فالحقه ، وخله ، فخرج عُبادة حتى لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فمسح رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فمسح رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فمسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأس عُبادة رضى الله عنه ، وبراك فيه ، فقال : فيات وهو ابن نمانين ، وما شاب ، قال : وبصق رسول الله صلى الله عليه وسلم / في بشرها .

قال المطرى : إن ابن زَبَالة رخمه الله تعالى ذكر عدة آبار أتاها النبي صلى الله عليه وسلم ، وشرب منها ، وتوضأً لا يعرف الآن شيء منها .

قال : ومن جملة ما ذكر بشر بالحَرة الغربية في آخر منزلة السُّقيا ، ومنها بشر أخرى ، [ إذا ] وقفت على جادة الطريق كانت السَّقيا على يسارك ، وهذه عن يمينك بعيدة عن الطريق

<sup>(</sup>۱) عن ابن شبه انظر ص ۳۶۱.

<sup>(</sup> ۲ ) پنو جدیلة : بطن من الأزد وهم بنو جدیلة بن معاویة بن عمروبن عدی ، وبطن من قیس آیضاً وهم فهم وعدوان إینا همرو بن قیس عیلان : تاج العروس ۴۰۵/۲ .

<sup>(</sup>٣) يفتح الهبزة وكسرها .

 <sup>(</sup>٤) هن المحب الطبرى انظر ص ٣٦ .
 (٥) تسمى حرة رائم ، و لقد شهرتها معركة الحرة الصاخبة أيام يزيد بن معاوية : انظر معجم البلدان ٢٦٢/٢ .

<sup>(</sup>٦) يمني يدور : أنظر لسان العرب .

فى سند من الحوة ، قد حوط حولها بناء مُجَسه م ، لم يزل أهل المدينة يتبركون بها ، ويشربون من مانها ، وينقل إلى الآفاق منها كما ينقل من ماء زمزم ، ويسمونها زمزم أيضاً لِبركتها ، ولم أعلم أحداً ذكر فيها أثراً يعتمد عليه .

المسافسة : بشر البُصّة بضم الموحدة وبالصاد المهملة .

قال السُجُّد اللغوى(١٠٠ : إنها مشددة ، قال السيد رحمه الله تعالى : الدائر على ألسنة أهل البلد تخفيفها .

قال المجد رحمه الله تعالى كأنه من بص الماء بَصًّا إذا رشع قال : وإن روى بالتخفيف فمن وَبَص بَرِصُ وَبْصًا وَبَصَةً كوعد يعد وعداً أُوعِدة ، ومن وبَص لى من المال أَى أعطانى .

وروى ابن زَبَالة ، وابن عدى من طريقه عن أَبي سعيد الخُنِرِيّ رضى الله عنه قال : كان رسول الله على الله على عدل يأتى الشهداء وأبنامهم ويتعاهد عيالاتهم ، قال : فجاء يوماً أَبا سعيد الخُدْرى رضى الله عنه فقال : هل عنك من سِدر ٢٠ أَغسل به رأَمى فإن اليوم الجمعة ؟ قال : نعم ، فأخرج له سِدْرا ، وخرج معه إلى البُصَة ، ففسل رسول الله عليه وسلم رأَسه ، وصب غالة رأسه ومُراقة ٢٠ شعره في البُصَة .

قال ابن النجار<sup>(1)</sup> رحمه الله تعالى : وهذه البئر قريبة من البَقِيع على طريق الماضى إلى ثُبَاء .

و 1 ) هو مجد الدين الإربل : محمد بن أحمد بن عمر بن أحمد بن أب شاكر ت ٦٧٧ ه : فوات الوقيات ٢٧٤/٠ ، والجواهر المضية ١٩/٣ .

<sup>(</sup>٢) السنر فمير التيق ، ورقه نسول ، يقوح ب النظر : نسان العرب .

 <sup>(</sup>٣) المراقة بضم لليم ما انتتف من الصوف أو الشعر انظر السان ، وتاج العروس ، والمراد الماء المراق بعد ضل
 رأم .

 <sup>( 2 )</sup> اين النجار هو الحافظ المؤرخ أبو عبد الله عب الدين بن النجار البندادى : ثذكرة الحفاظ ١٤٣٨/٤ : و انظر خلاصة الرفا يأشيار دار المسطق السمهورى ص ٥٠٠ - ٤٥١ .

التسابعة: بشر بُضَاعة بضم الموحلة على المشهور، وحكى كسرها، وبفتح الضاد المجمة، وأهملها بعضهم، وبالعين الهملة شم هاء.

روى ابن سعد عن مروان بن أبى سعيد المُمَلِّ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يشرب من بشر بُضَاعة ، وبصق فيها وبرك فيها .

وروى ابن سعد عن محمد بن عمر الأسلمى قال : حدثنى أبى عن عباس بن سهل ابن سعد عن أبيه ، قال : سمعت عدة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم أبو أُسيَّد وأبو حُمَيد وسهل بن سعد<sup>(۱)</sup> رضى الله تعالى عنهم يقولون : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بشر بُضَاعة فتوضأً فى الدلو ، ورده /فى البشر ، ومجّ<sup>(۱)</sup> فى الدلو مرة أخرى ، وبعمق فيها وشرب من مائها ، وكان إذا مرض المريض فى عهده يقول : اخساره من بأضاعة ، فيضل كأتما حُلَّ من عِقال

وروى الإمام أحمد وأبو يَعْلى والطَّبرانى برجال ثقات عن سهل بن سعد رضى الله هنه قال : لو أنى سقيتكم من بشر بُضاعة لكرهتم ذلك ، قد ــ والله ــ سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من مائها .

وروى الطبراني حند رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل فى بشر يُضَاعة وبصق فيها .

وروى الطبراني برجال ثقات عن أبي أُميند الساعدى رضى الله تعالى عنه أن له بشراً بالمدينة يقال لها : بشر بُضاعة ، قد بصق فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فهي يُتبرك بها ، ويتبعن بها ، ويشر جاسوم ، ويقال جاسم (٢) بالجيم والسين المهملة فعما .

<sup>(</sup> ۱ ) أبو أسيد الساهدي واسمه مالك بن ربيعة : الإسابة ۳۶۵٫۳ . وأبو حديد الساهدي واسمه مبد الرحمن بن سعه : الإسابة ع/۲۶ وسيل بن سعد بن مالك الساهدي حمايي مقبور : الإسابة ۸۵/۳ .

<sup>(</sup> ٢ ) يقال مج الشراب والثنيء من قيه يمجه مجا ومج به رماه : تاج العروس .

<sup>(</sup>٣) انظر خلاصة الرفا لابن الجوزي ص ٤٥٣ ويسبها بدُّ جامم .

وروى محمد بن عمر الواقدى عن الهيثم بن نصر الأسلمى رضى الله عنه ، قال : خدمت النبى صلى الله عليه وسلم ، ولزمت بابه ، فكتت آتيه بالماء من بشر جاسم ، وهى بشر أبى الهَيْنَم بن التَّبِيّان ، وكان ماؤها طيبا .

الثامنة : بشر جمّل بلفظ الجمل من الإبل.

قال المَجْد ٣ رحمه الله تعالى وهي بشر معروفة بناحية الجُرف ٣ بآخر التَقيق ١٠٠٠ ، وعليها مال من أموال أهل المدينة ، يحتمل أنها سميت بجمل مات فيها ، أو برجل اسمه جمل خرها .

قال السيد رحمه الله تعالى قلت : وهى غير معروفة اليوم ، ولم أر من سبق المجد بكونها بالجُرف غير ياقوت ، وقوله : بآخر المقيق لم أره فى السنن الصغرى<sup>(6)</sup> للنسائى ، ويبعده ما رواه ابن زَبالة عن عبد الله بن رُواحة ، وأسامة بن زيد قالا : ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فدخل معه بلال ، فقلنا : لا نتوضاً حتى نسال بلالا كيف توضاً رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ومسح على الخفين (1) والخِمار – فى صحيح البخارى حديث أقبل النبي صلى الله عليه وسلم من نحو بشر جمل ، فلقيه رجل فسلم عليه الحديث .

وفى رواية للدارُقطني رحمه الله تعالى : أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغائط ،

<sup>( 1 )</sup> راتج ألحم من آلحام المدينة : وفاه الوفا ٣٠٩/٢ وصعيم اليلدان ٣٠٣/٤ ، وكان أبو الهيئم بن التيهان من نرهماه الأنصار وأحد فقهائهم : الإصابة ٣٠٣/٢ .

<sup>(</sup>٢) من الحبد النبوى انظر س ٢٤٩.

 <sup>(</sup> ٣ ) الجرف بالنم قرب مكة ، والجرف أيضاً قرب المدينة على ثلاثة أسال شبا كانت بها أموال عمر ، وكان أبوبكر يستعرض الناس بها : انظر عنها تاج العروس .

<sup>( ؛ )</sup> أحد أُرد ية يثرب الثلاثة : المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام ٢/٣٣٥ ، وانظر تاج العروس .

 <sup>(</sup> ه ) النسائل هوأ حد بزمل بن شعيب بن حاس بن سنان ت ٣٠٦ ، وأنه السن الكبرى و آنجيني وهو السن الصغرى
 من الكلب السنة انظر عنه الوثيات ٢٠/١ وطبقات الشافعية ٣/٢٦ والبلداية والبابلة ١٩٣/١.

<sup>(</sup>٦) يراد بالخار منا الهامة لأنَّ الرجل يتعلى جا رأسه كنَّا أنَّ المرأة تشليه يخارها انظر السان وتاج العروس .

ظلقیه رجل عند بشر جمل ، وفی أخری له أن رسول الله صلى الله علیه وسلم ذهب نحو بشر جمل لیقضی حاجمه ، فلقیه رجل ، وهو مقبل ، فسلم علیه / ، وفی روایة للنّسّائی ۱۸۹ أقبل من نحو بشر جَمل بالعَقِيق.

وقال المَطَرى عقب ذكر الآبار التي اقتصر عليها ابن النجار ، ولم يعلم أنها ست والسابعة لا تعرف اليوم إلا ما يسمع من قول العامة إنها بشر جمل ، ولم يعلم أين هي ؟ ولا من ذكرها غير ما ورد في حديث البخارى رحمه الله ، وذكر ما تقدم .

القاسعة : بير على بير الباء وفتحها ممدوداً اسم لحديقة نخل بقرب السجد(١) كانت [ لأبى ] طلحة ، وقيل بفتح الموحدة والراء مقصوراً والأول تصحيف ، وروى بضم الراء في الرفع ، وفت على حسب العامل ، وكسرها في الجر ، على حسب العامل ، وكسرها ، وجاء على هذا كما قيل : اسم رجل تنسب إليه بير عاء ، وكانت مستقبلة المسجد ، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ، ويشرب من ماء فيها طيب .

قال أنس رضى الله عنه فلما نزلت هذه الآية قوله تمالى : ﴿ لَنْ تَنَالُوا البّر حتَى الله عليه وسلم فقال : يارسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يارسول الله إن الله تبارك وتمالى يقول : ﴿ لَنْ تَنَالُوا البّرِ حَتَى تُنْقِقُوا مِناً تُحبّون ﴾ وإن أحب مالى الله إن الله تمالى ، فضمها يارسول الله حيث أراك الله تمالى ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : بَخ بخ ، ذلك مال رابح ، وقد سممت ما قلت ، وإنى أرى أن تجعلها فى الأقربين ، وفى رواية فقراء أقاربك ، فقال أبو طلحة فى أقاربه وبنى فقال أبو طلحة فى أقاربه وبنى حمد ، وفى رواية فجلها ليحان ، وأبى بن كمب .

المفشرة : بشر حُلُوة بالحاء المهملة لم يذكرها ابن النجار وذكرها ابن زَبَالة .

<sup>( 1 )</sup> ساتطة في م انتظر علاصة الرفا السمهودى ص ٥٥٥ – وأبو طلحة هو زيد بن سبل بن الأسود بن حرام الأنصارى من الفرصان الهاهدين ت ٣٤ هـ : الإصابة ٥٩٦/١ .

<sup>(</sup> ۲ ) سورة آل عمران ۲/۲ .

فروى عن عيمى بن عبد الله بن محمد بن عمر عن أبيه قال نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم جَرُورا فبعث إلى بعض نسائه منها بالكتف ، فتكلمن في ذلك بكلام ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنتن أهون على الله تعالى من ذلك ، وهجرهن ، وكان يَقيل تحت أرّاكة على حُلوة : بثر كانت في الزّقاق الذي فيه دار آمنة بنت سعد ، وبه سمى الزقاق زُقاق كُوة ، وببيت في مَشْرية (١١ له ، فلما مضت تسع وعشرون ليلة دخل رسول الله عليه وسلم على عائشة رضى الله عنها فقالت : يا رسول الله إنك تسمّ وعشرون .

قال السيد قلت : وهذه البشر غير معروفة اليوم بعينها .

التعادية عشرة : بشر ذرَّع بالذال المعجمة وهي بشر بني خَطْمَةُ (٢)

۱۸۱ روی / ابن زبالة حدیث أتی رسول الله صلی الله علیه وسلم بنی خطّمه ، فصلی فی بیت العجوز ، ثم خرج منه فصلی فی مسجد بنی خطّمه ، ثم مضی إلی بشرهم ، ذرّع ، فجلس فی تُفّها ، فتوضاً وبصق فیها .

وروى ابن شبّة عن الحارث بن الفضل أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأً من ذرّع بشر بنى خَطَّمة التي بفناه مسجدهم ، وفي رواية فصلى فى مسجدهم ، وفي رواية عن رجل من الأنصار رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بصق فى بشر بنى خَطَّمة ، قال السيد رحمه الله تعالى وهذه البشر غير معروفة اليوم .

الثلثية عشرة : بشر رُوْمَة بضم الراء وسكون الواو وفتح الميم بعدها هاء ، وقيل رُوْمة جمزة ساكنة بعد الراء .

وروى ابن سعد عن مروان بن أبى سعيد بن المُمَلِّى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب من بشر رُومَة بالمقيق .

<sup>(</sup>١) المشربة الغرفة والعلية والصغة والمشرعة : القاموس .

<sup>(</sup>٢) وهم يتو عبد الله بن مالك بن أوس : تاج العروس .

وروى ابن سعد عن محمد بن عبد الله بن عبر بن عبان قال : نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بشر رُومة ، وكانت لرجل من مُزيَّنة يستى عليها بأجر ، فقال : نِم صلة المسلم هذه ، مَنْ رَجُلُ يبتاعها من المُرنى فيتصدق با ؟ فاشتراها عبان بن عفان رضول الله عنه بأربعمائة دينار(١) ، فتصدق با ، فلما على عليها المَلَنَ ١٥ مر با رسول الله عليه وسلم فسأل عنها ، فأخير أن عبان اشتراها وتصدق با فقال : اللهم أوجب له الجنة ، ودعا بدلو من مائها فشرب منه ، وقال صلى الله عليه وسلم : هذا المتاع أما إن هذا الوادى ستكثر مياهه ، وتعذب ، ويتر المُزنى أعلىه .

وروى أيضاً عن المطلب بن عبد الله بن حَنْطَب أَسَّ قال : مر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوماً ببشر التُمْزَني ، وله خيسة إلى جنبها ، وجرة فيها ماء بارد ، فستى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما العارداً في الصيف ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هذا العذب الزلال أن في أسانيد الجميع محمد بن عمر .

وروى البخارى عن عبد الرحمن السلمى أن عبان رضى الله عنه حيث حوصر أشرف [ عليهم فقال ] (ه) : أنشدكم الله تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم (ه) [ قال : ] من حغر رُومة فله الجنة ، فحضرتها الحديث ، قال : وفيه فصدقوه بما قال ، وللنسائي من طريق الأحنف بن قيس أن اللين صدقوه بذلك سعد بن [ أبى ] وقاص وعلى بن أبى طالب وطلحة والزبير .

وبشر زمزم(١٦) : على يمين السالك إلى العَقِيق سميت بذلك لبركتها ، ولم تزل أهل

 <sup>(</sup>١) يقول السميودي إنه اشترى نصفها بمائة بكرة ، ثم اشترى نصفها الآخر فتصدق با كلها وقال أيضاً إنه الشراها بخسمة واللائين ألف درهم انظر خلاصة الوفا ص ٢٥٧ – ٤٥٨ .

 <sup>(</sup> ۲) المثلق البكر وأداب يُسنى الخطاف والرشاء والدلو ، أو العلق هو الرشاء والغرب والهمور والبكرة : لسان العرب وانظر تابر الدروس.

<sup>(</sup>٣) هو المطلب بن هيد الله بن حنطب الهنزومى : ميزان الاعتدال ١٢٩/٤ .

<sup>( 1 )</sup> الزلال كنراب سريم المر في الحلق ، يارد علب ، صاف سهل علس : القاموس .

<sup>(</sup> ه ) مابين القوسين زيادة يقتضيها السياق وهي من خلاصة ألوفا السهودي ص ٤٥٨ .

<sup>(</sup>٦) لم يعشل المؤلف هذه البائر أن العدد .

المدينة قديماً وحديثا بتبركون ما ، ويشربون من مائنها ، وينقل إلى الآفاق منها ، كما ينقل من زمزم بشر الحرم المكي .

٨ ب الثالثة عشرة : /بشر السُّقيّا بسين مهملة مضمومة فقاف ساكنة فتحتية .

روى ابن سعد عن مروان بن أبى سعيد بن المُعَلَّى أَن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب منها .

وروى ابن شبَّة عن عائشة رضى الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يُستَسَقى له المائه العذب من بشر السُقيّا ، وفى رواية من بيوت السُّقيا ، رواه أَبو داود بهذا اللفظ ، وسنده جيد ، وصححه الحاكم<sup>(۱)</sup>.

العرابعة عشرة : بتر التقبة بالعين المهملة ثم القاف قال المجد رحمه الله تعالى ذكرها رزين للبنكرى (") فى آبار المدينة ، وقال : هى التى أدلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر رضى الله عنهما أرجلهم فيها ، ولم يعين لها موضعاً ، والمعروف أن هذه القصة إنما كانت فى بشر أريس ، قال السيد رحمه الله : والذى رأيته فى كتاب رزين فى تعداد الآبار المعروفة بالمدينة ما لفظه : وبشر أريس التى سقط فيها الخاتم ، وبشر المقبة التى أدلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر أرجلهم فيها انتهى ، قال وقد قلمنا فى بشر أريس ما يقتضى تعدد الواقعة .

الخابسة عشرة : بدر أبي عِنبة بلفظ واحدة العنب .

قال ابن سيد (١) الناس في خبر نقله عن ابن سعد في غزوة بَدُّو ما أَفَظَه : وضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم عسكره على بشر أبى عِنَبة ، وهي على ميل من المدينة ، فعرض أصحابه ، وردِّ من استصفر ، ونقل الحافظ عبد الله المقدّنيي رحمه الله تعالى أنه

<sup>(1)</sup> عن الحاكم انظر ص ٣٣١ .

 <sup>(</sup> ۲ ) هو رزين بن معاوية بن عمار الديدي السرقسطي الأندلسي إمام الحرمين ت ٥٣٥ ه له : التجريد قصحاح السنة :
 روضات الجنات ٢٨٦ ، غذرات الذهب ٤٠٦٤ .

<sup>(</sup>٣) عن ابن سيد الناس ص ٦٤٩ .

حرض جيشه [ عند ] بشر أبي عِنبة بالحَرة (١٠ فوق هذه البشر أى السُّقيا إلى الغرب ، ونقل أنها على ميل من المدينة ، قال السيد رحمه الله قلت : ولعل التَرْض وقع أولا عند مرودهم بالسُّقيا ، ثم لما ضرب عسكره على هذه البشر أعاد العرض فرد من استصغر .

وقد روى ابن زيالة (٢) أن عمر وجدّته (٢) اختصا إلى أبي بكر رضى الله عنه [ فقال ] (٤) يا خليفة رسول الله صلى الله على أن يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنى ويستسقى لى من بشر أبي عِنبة ، فدل على أن الماء كان يستملب منها ، قال المُجدُّدُ (١) رحمه الله تعالى : وقد جاء ذكر هذه البشر في غير ما حَلَقْتُ والله تعالى أعلم بالصواب .

السلاسة عشرة : يشر العِهن بكسر العين المهملة ، وسكون الهاء ونون .

لما ذكر المنظرى الآبار التي ذكرها ابن النجار ، وهي أريس والبُّصة وبُضاعة ، ورُومة والفُرْس وبيْر حاء قال : والسابعة لا تعرف اليوم ثم قال : رأيت حاشية بخط الشيخ أمين الدين بن حساكر على نسخة من الدور الثمينة في أخبار المدينة للشيخ محب الدين ابن النجار ما مثاله : العلد يقتصر على المشهورة [ وبقيت ] ( ) بثر واحدة لأن المثبت ست ، والمشهور سبع ، والسابعة / بثر المهن ، وها اسم تخر مشهورة به ، قال : المعطّرى : ١٨٦ چنبة ، وبثر اليهن هذه بالتوائل ( ) وهي بثر مليحة جدا ، منقورة في الجبل ، ولا يكاد ينزف ماؤها ، قال السيد رحمه الله تعالى قلت : ولم يذكروا شيئاً يتمسك به في فضلها ، ينزف ماؤها إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، لكن لم يزل الناس يتبركون بها ، والذي ظهر لى بمد التنافي أنها بثر اليسيرة الإتميذ كرماوأن النبي صلى الله عليه ، وتوضأ بما وتوضأ

<sup>(</sup>١) من الحرة انظر ص ٢٤٩ .

<sup>(</sup>۲) من ابن زبالة انظر من ۲۶۷ .

 <sup>(</sup>٣) يقول السبيودى فى علاصة الوفا ص ٤٦١ إن هم بن الخطاب انتصم فى ابت عاصم مع جلته إلى أن بكر الصديق وهو عليفة للسلمين .

<sup>(</sup> ٤ ) من المجد النبري انظر ص ٢٠٠٠ .

<sup>(</sup> ٥ ) زيادة يقضيا السيال .

<sup>(</sup> ٦ ) الدوال ضيمة بينها وبين المدينة أوبعة أسال : معجم البلدان ٢٣٨/٦ .

منها ، وبصق فيها لأن اليسيرة بثر بنى أُمية<sup>()</sup> من الأنصار عند منازلم . وبشر اليهن عند منازلم .

السابعة عشرة : بشر غُرْس(٢) بضم الغين المعجمة وبالراء والسين المهملة .

روى ابن سعد عن مروان ابن أبى سعيد بن المُعَلَّى أَن رسول اللهُ صلى اللهُ عليه وسلم شرب منها وبَرَّك فيها ، وقال : هي عين من عيون الجنة .

وروى أيضاً عن ابن عمر رضى الله عنهما قال : قال وسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس على شفير بشر غُرِّس : رأيت الليلة أنى جالس على عين من عيون الجنة ، يعنى هذه البشر.

وروى أيضاً عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر غُرْس من عيون الجنة .

وروى أيضاً عن عمر بن الحاكم قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : نعم البشر غُرُس ، هى من عيون الجنة ، وماؤها أطيب المياه ، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُشتَفْنَب له منها ، وغسل منها .

وروى عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال : جثنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قُباء فانتهينا إلى بثر عُرْس، وإنه ليستق منها على حمار ، ثم يقوم عامة النهار ما يجد فيها ماء ، فتمضمض رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الدلو ، ورده فيها ، فجاشت بالرَّو . في أسانيده هذه كلها محمد بن عمر الأُسلمى .

#### الثليفة عشرة : بشر القرضافة (١٠).

<sup>( 1 )</sup> انظر مفازى الواقدي ٢٠٠٠/١ ، وخلاصة الوقا السمهودي ص ٤٦٢ – وأنظر ص ٢٥٩ .

<sup>(</sup>٢) في مصيم البلدان غرس : يفتح النين وسكون الراء .

<sup>(</sup>٣) القراضة بالقاف أو المين ثم رآء وألف وضاد : خلاصة الوفا السمهودي ص ٤٦٣ .

قال السيد. رحمه الله تعالى : لعلها بالقاف والراء كما رأيت في بعض النسخ ، وفي بعضها بعين بدل القاف.

روى ابن زبالة [ عن جابر بن عبد الله أنه ](١) شكا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه عرض على غُرماء أبيه القَرّضافة عا عليه من الدين فأبوا فقال : دعهم حتى إذا كان جُذَاذُها ، فجلها في أصولها ، ثم اثنني ، فجاءه فأعلمه ، فخرج صلى الله عليه وسلم فيصق في بشرها ودعا الله تعالى أن يؤدي عن عبد الله ، قال السيد : ويؤيده أن أصل حديث جابر في أرضه مذكور في الصحيح بطرق ، وفي بعضها : وكانت لجابر البئر التي بطريق رُومَة ، وهذه الجهة يطريق رُومَة .

التاسعة عشرة : بش القُرَيْصَة بقاف وصاد مهملة مصغرة .

روى ابن زَّبَالة عن سعد بن حَرَام ، والحارث بن عُبَيد قالا : توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم من بشر في القُرَيْصَة / ، بشر بني حارثة أي شرب منها وبصق فيها ، ٨٦ ب وسقط فيها خائمه ، فنزع ، ثم روى عُقْبُةُ سقوط الخاتم في بشر أريس .

العشرون : بشر اليسيرة من اليُسْر ضد العسر .

وروى ابن سعد عن مروان بن أبي سعيد بن المُعَلِّي رضي الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشوب من المُسيرة(٢) بشر بنى أمية بن زيد، وقف على يسارها فيصق فيها ، وشرب منها ، وبارك فيها ، وسأَّل عن اسمها فقيل : العميرة ، فسإها : اليميرة .

<sup>( 1 )</sup> هذه الزيادة من كتاب خلاصة الوفا السمهودي ص١٩٦٠ .

 <sup>(</sup>٢) يقول صاحب القاموس : والصبر - بدون ثاء مربوطة - كانت بدّراً فمهاها النبي صلى أنه عليه وسلم اليسيرة . . A9/Y

# تبنيهات

الأولى : قال ابن بَمَّالُ (١) رحمه الله تعالى : استعذاب الماء لا ينافى الزهد ، ولا يدخل فى التَّرَفُّه المفحوم ، بخلاف تطييب الماء بالمسك ونحوه ، فقد كرهه مالك رحمه الله تعالى ، لما فيه من السرف ، وأما شرب الماء الحلو وطلبه فمباح ، وليس فى شرب الماء الملح فضيلة .

الثلثة : الذى اشتهر معرفته من الآبار سبع ، ولذا قال الإمام الغزالى وحمه الله تعالى فى الإحياء : وكذلك تقصد الآبار التى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأً منها ، وينتسل ، ويشرب ، وهى سبع آبار طلبا للشفاء ، وتبركاً به صلى الله عليه وسلم .

قال الحافظ العراق فى المنهى : وهى بشر أييس ، وبَيْر حاء ، وبشر رُوَّمَة ، وبشر مُّضَاعة ، وبشر بُضَاعة ، وبشر السُّقيا ، أو بشر العهن أو بشر بَحَل ، فجمل السابعة مترددة بين الآبار الثلاثة ، قال السيد رحمه الله تعالى : والمشهور اليوم عند أهل المدينة أن السابعة هن العهن ، ولذا قال أبو البُّسْ المرافى شعراً(") :

إِذَا رُمْتَ آبِــــارَ النبيِّ بطِيبَـة فينتُها سبع مقالا بلا وَهــــنو أَرِيْس وَخُرْس رُومَة بُضَـــــاعة كذا بُصَةً قُلْ بَيْرَ حاء مع اليهن

اللقة : بشر إهاب بهمزة .

قال ابن بَعلَّال رحمه الله تعالى : قول البخارى : همَّان اشتراها ـ قال الحافظ بن حَجَر رحمه الله تعالى والمشهور فى الروايات كما قال ، لكن لا يتعين الوهم لحديث : وكانت لبنى عمار عَيِّنٌ يقال لها رُومَة ، فقال عليه الصلاة والسلام : لعينها عين فى الجنة ، وذكر

<sup>(1)</sup> من ابن بطال انظر ص 60 .

<sup>(</sup> ۲ ) تشیر المراجع إلى أب اتبین الکندی : وهو زید بن الحسن بن زید بن سعید الحسیری تاج الدین الأدیب الشاهر الدستنی ت ۹۱۳ هـ : این علکان ۱۹۳/ ۱ و الجواهر ۲۶۹۱ .

الحديث ثم قال : وإذا كانت أولا عينا فلا مانع من أن يحضر فيها عيان رضى الله عنه بشرا ، ولعل العين كانت تجرى إلى بئر فوسمها ،أو طوفا ، فنسب حفرها إليه انشهى .

الله من بيوت السُّقيا : عين بينها وبين المدينة يومان قلت : وما ذكره صحيح إلا أنه الماء من بيوت السُّقيا : عين بينها وبين المدينة يومان قلت : وما ذكره صحيح إلا أنه غير مراد هنا ، وكأنه لم يطلع على أن بالمدينة بشرا تسمى بذلك ، وقد اغتر به المُجدُّ فقال السقياقرية / جامعة من عمل الفُرْع(١) ثم أورد حديث أبى داود ، وقول صاحب ١٨٧ النهاية :السقيا منزل بين مكة والمدينة قيل على يومين إلخ مردود مع أن المستمد عندى أن المُقيا الله التي جاء حديث الاستمذاب منها إنما هي سُقيا المدينة لوجوده ، فانظرها فيه إن شتت والله أعلى .

<sup>(1)</sup> الدقيا ترية من عمل الفرع بينهما ما يل الجمعة تسمة عشر ميلا : معجم البلدان و/٩٤ .

## البابالثاني

في الآنية التي شرب منها صلى الله عليه وسلم ، وما كره الشرب منه ، وفيه أنواع :

الاول : في شربه من القوارير .

روى البخارى وابن ماجه عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال : أَهْدَى المُقْرَقِسُ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قدح قوارير ، فكان يشرب منه .

الشانى : في شربه من الفَخَّار .

روى ابن مَنْدة (١) عن عبد الله بن السائب عن أبيه عن جده خَبَاب قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل قديدا ثم يشرب من فَخارة (١).

الثالث : في شربه من القدح الخشب .

روى البخارى عن عاصم الأحول عن ابن سيرين رحمه الله تعالى قال : رأيت قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أنس بن مالك رضى الله عنه ، وكان قد انصدع ، فسلسله بغضة قال : وهو قدح عريض من فَخَّار ، قال أنس رضى الله عنه : لقد سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فى هذا القدح أكثر من كذا وكذا .

وروى عنه عن ابن سيرين أنه كان فى خَلْقة من حديد ، فلَّراد أنس أن يجعل مكانها خَلْقة من فضة أو ذهب فقال أبو طلحة (٢٠ : الاتغيرن شيئاً صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فتركه .

<sup>(</sup>۱) عن ابن منده انظر ص ۹۷ .

 <sup>(</sup>۲) فغارة = جرة : القاموس .

<sup>(</sup>٣) عن أب طلحة انظر ص ١٨٤ .

وروی ابن العوزی عن عیسی بن طَهمّان (۱) قال : أخرج أنس بن مالك قدحاً من خشب غلیظا مُضَبَّباً بحدید (۱) قفال : یا ثابت هذا قدح رسول الله صلى الله علیه وسلم .

وروى التَّرمدى فى الشهائل والبَرْقَاني<sup>(٢)</sup> ، وأبو الحسن بن الضحاك عن أنس رضى الله عنه قال : لقد مقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فى هذا القدح الشراب كله ، اللبن والنبيذ والعمل والماء .

وروى أبو يَحْلى عن محمد بن إساعيل رحمه الله تعالى قال : دخلت على أنس بن مالك رضى الله تعالى عنه فرأيت فى بيته قلحاً من خشب كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب منه ويتوضاً .

وروى النَّسَائي عن أنس رضى الله عنه قال : كان لأَّم سُلَمٍ <sup>(1)</sup> قدح فقالت : سقيت فيه رسول / الله صلى الله عليه وسلم .

وروى عن حازم بن القاسم قال : رأيت أبا عَربيب<sup>(٥)</sup> يشرب فى قدح من خشب فقلت : ألا تشرب فى أقداحنا هذه الرقاق ؟ قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب ، يعنى فيها .

وروى ابن شَاذَان<sup>(١)</sup> عن زهير بن محمد رحمه الله تعالى قال : اسم قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم القُــرُ .

الوابسع : في شربه صلى الله عليه وسلم من النحاس.

روى الطُّبَراني بسند ضعيف عن أبى أُمَّامة رضي الله عنه قال : كان لمعاذ بن جبل

<sup>(</sup> ۱ ) هو عيسى بن طهان – بالفتح والسكون – بن رامة الجشمي البصرى ترقى قبل سنة ١٦٠ ه تهذيب البَّذيب ٨/٥٢٦

<sup>(</sup> ٢ )- التضييب تغطية الثني، ودخول بعضه في يعفس : انظر المادة في المعاجم الغوية .

<sup>(</sup>٣) عن البرقاق انظر ص ١٠٨ .

<sup>(</sup> ٤ ) هي أم سليم بنت ملحان بن خاك الأنصارية أم أنس بن مالك : الإسابة ٤٦١/٤ . ( ه ) مول لرسول الله صل الله عليه وسلم أو مول أم طبة شهيرر بكنيته ، اسم أحمر أر سفينة الإسابة ١٣٣/٤ ،

رانظر تاج السروس ۲٫۱۱ ۳ ، ومن سفية انظر س ۱۹۵ وانظر اين سه ۱۹/۷ . ( ۲ ) هو أبر يكر أحمد بن إبراهم بن الحسن بن شاذان البزاز ت ۳۸۳ ه : تاريخ بنداد ۱۸/۶ ، والمنتظم ۱۷۷/۷ .

رضى الله عنه قدح من صُفْر نحاس ، قيه يستى النبى صلى الله عليه وسلم إذا شرب وفيه يوضئه إذا توضاً .

المابس: في شربه من القربة بياناً للجواز وهو قائم.

روى الإمام أحمد برجال الصحيح خلا البَرَاء بن زيد ولم يُضَعف عن أم سُلَيم وفي رواية كَبْشَة امرأة كان في بيتها قربة معلقة قالت : فشرب من القربة قائما ، فعمدت إلى فم القربة فقطعتها ، وزاد فيه التَّرْمِذي ؛ فقمت إلى فمها فقطعتها ، وقال : حسن صحيح ، وابن ماجه ، وعنده : فقطعت فم القربة تتبعاً موضع بركة رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وروى التَّرمِذي وضعفه عن ابن عبدالله بن أنس رضي الله عنه قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام إلى قربة فَخَنَهَا(١٠ فشرب من فمها .

وروى أَبو بكر بن أَبى خَيْثَمة عن كَبْشَةُ<sup>(1)</sup> رضى الله تعالى عنها أَن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها فشرب من فم قربة ، فقامت إليه ، فقطعته فأمسكته .

وروى ابن أبى شَيْبة عن أنس رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على أم سَلَيم ، وفى البيت قربة معلقة ، فشرب منها ، وهو قائم ، فقطعت أم سليم فم القربة ، وكان عندها .

وروى الإمام أحمد برجال ثقات عن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على امرأة من الأنصار وفى البيت قربة معلقة فاختنشها<sup>(٢)</sup> فشرب وهو قائم .

وروى مُسَدُّد<sup>(1)</sup> مرسلا<sup>(0)</sup> برجال ثقات عن عيسى الأنصارى رحمه الله تعالى أن رسول

<sup>(</sup>١) اختنث القربة : ثني قاها إلى خارج فشرب منه .

<sup>(</sup> ٢ ) هي كيشة بنت ثابت أخت الشاعر حسان بن ثابت الأنصارى : انظر تهذيب النهذيب ٢/١٧ .

<sup>(</sup>٣) عبارة : عن عائشة رضي اقد صُها مكررة في م ، ت .

<sup>(</sup>٤) عن صفد : انظر ص ٣٣٨ .

<sup>(</sup>ه) انظر ص ۲۸.

الله صلى الله عليه وسلم دعا يوم أحد بماء ، فأتاه رجل بإداوة (١) من ماء ، فقال : اجتث فم القربة واشرب ، ورواه أبو داود موصولا (١) من طريق عبيد الله بن عمر عن عيسى بن عبد الله ـ رجل من الأنصار ـ عن أبيه .

وروى البَرَّار برجال ثقات عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال : جاءننا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى منزلنا ، فناولته دلواً فشرب ، ثم مجّ فى الداو .

السابع: فيا كره صلى الله عليه وسلم الشرب منه .

روى محمد بن عمر عن عائشة رضى الله عنها قالت : إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتقى أن يشوب من الإناء العَارى .

# تَبْيَهَاتُ

الأولى : قال فى زاد المقاد كان له صلى الله عليه وسلم قدح يسمى النَّبال ، ويسمى مُثيثا ، ورَّرُوْهُ السمى الغار .

الشسقى: ورد النهى عن اخْيِنَاتُ<sup>(1)</sup> الأَسقية ، فقد روى الإِمام أحمد والشيخان وأبر داود والتُرمدى وابن مَاجه عن أبي سعيد الخُدرى رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، نبى عن اخْوِنَاتُ الأَسقية ، قال فى النهاية : إنما نبى عنه لأنه ينتنها ، فإن إدارة الشرب هكنا بما يغير ريحها ، وقبل لئلا يَتَرَشْرَشُ المائه على الثوب لسعة فم السَّقاء ، والمحفور على الأول مأمون ، فإن نكهته الشريفة صلى الله عليه وسلم أطبب من كل طبب ،

<sup>(</sup>١) الإدارة: المطهرة: القاموس.

<sup>(</sup> ۲ ) عن مني موصول اللر ص ۲۸ ،

 <sup>(</sup> ٣ ) الركزة إذاء صغير من جلد يشرب فيه لمله : السان العرب .
 ( ع ) اختتاث الأسقية أن يقلب رأسها ثم يشرب مه : السان العرب ومختصر صحيح مسلم المستلوى ١٠٧/٢ ويقول الترخير ي اختتاث الأسقية ثن أفراهها إلى خارج وإنما نهى هنه لأنه ينتها : الفائق ٢٩٩/١ .

ولا يخشى منه ما فى غيره من تغير السّماء ونتنه ، وورد النهى عن الشرب من فم السّماء ، فقد روى الطّبَرانى برجال ثقات عن أبى هريرة رضى الله تعلى عنه قال : نبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشرب من السقاء قال الخَطّابي(١) رحمه الله تعالى : إنما كرهه من أجل ما يخاف من أذى عساه يكون فيه لا يراه الشارب حتى يدخل فى جوفه ، فاستحب له أن يشرب فى إناء طاهر يبصره .

القالف: ووى البَيْهَيِّ (أ) عن أبى سعيد الخُدرى وضى الله عنه قال : لقد شرب رجل من فم مِقًاء فانساب فى بطنه جَان ، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اختِنَاث الأَسقية ، ومن هذا استفيد سبب النهى .

قال البيهتي رحمه الله تعالى : وأما ما روى في الرخصة في ذلك فأخبار النهي أصح إسنادا ، وقد حمله بعض أهل العلم على ما لو كان السِّقاء معلقاً فلا يدخله هوام الأرض.

الوابع : إنما قطمت أم سُلَيم رضى الله عنها فم القربة رجاء بركتها ، أولئلا يتبدل موضع فم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فصنعت ذلك تكرمة له .

الفايس : في بيان غريب ما سبق :

ب القوارير : بقاف / فواو فراتين مهملتين بينهما تحتية الزجاج.

النضار : يتون فضاد معجمة فألف فراء الذهب .

القُمْر : يقاف مضمومة فمم ساكنة فراء.

السقيا: تقدم نفسيره (١١).

الاختناث : بخاء معجمة فمثناة فوقية فنون فألف فمثلثة قال الخطابي : هو أن

<sup>(</sup>١) عن الحطاق انظر من ٢٨١.

<sup>(</sup> ٢ ) عن البعق انظر ص ١٢ .

<sup>(</sup>٣) انظر ص ٣٦١ .

تنتثى رءُوسها ، وتعطف ، ثم يشرب منها ، وقال فى النهاية اختنته : إذا ثنيت فعه إلى خارج ، وشربت منه ، وقَبَعْتُه : إذا ثنيته إلى داخل ، وقال أبوالفرج الاختناث فى الأسقية أن تنثنى أفواهها ، ثم تشرب منها وفى ذلك ثلاث آفات .

الأولى : أنه ينتنها .

الثانية : أنه ربما كان فيها هامة أو شيء فيسبق إلى حلقه .

الثالثة : أنه ربما أسرع جريان الماء فيحصل منه الشَّرَق.

### البابالثالث

في شربه صلى الله عليه وسلم قاعداً كثيراً وشربه قائماً ، وفيه أنواع

الاول : في شربه قاعداً وقائماً .

روى ابن أبى شَيْبة والإمام أحمد بسند جيد عن على رضى الله تعالى عنه ، ومحمد ابن أبى عمر وابن أبى شَيْبة عن مَيْسرة عن على رضى الله عنه [ قال ] : كن شربت قائماً ، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ( الشرب قائماً وإن شربت قاعداً لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ] شرب قاعداً .

وروى التَّرمِذى وحسنه عن عبد الله بن عمر رضى الله تعالى عنهما : لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب قائمًا وقاعداً .

وروى الطَّبْراني برجال ثقات وأبو الشيخ<sup>(۱)</sup> وأبو الحسن بن الضحاك عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب قائماً وقاعداً .

اللتاني : في شربه قائما للجواز .

روى الشيخان عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال : سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من ماء زمزم فشرب وهو قائم .

وروى أبو يَكُلِ برجال ثقات عن أنس رضى الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يشرب قائماً.

<sup>( 1 )</sup> هذه الزيادة من بسند أحمد ٢/١٢٩ وانظر ص ٣٦٩ .

<sup>﴿</sup> ٢ ﴾ عن أب الشيخ انظر ص ٢٣ .

وروى محمد بن عمر وابن أبى شيبة عن مَبْرَة (١) رحمه الله تعالى قال : رأيت علياً وفي الله تعالى عنه يشرب قائماً ، فقلت له : تشرب قائماً ؟ قال : إن أشرب قائماً فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب قائماً ، وإن أشرب قاعداً فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب قاعداً .

وروى الطبراني برجال ثقات عن حائشة رضى / الله تعالى عنها ، والطبراني عن أبى ١٨٩ هريرة وأحمد من طريق آخر عنه برجال ثقات عن سعد بن أبى وقّاص ، والبزّار ، وأبو يثلى برجال الصحيح عن أنس رضى الله تعالى عنه ، والطبراني برجال الصحيح عن أبى سعيد الخُدّرى ، والبخارى عن على ، وأبو بكر الشافعي عن الحسن بن على رضى الله تعالى عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب قائما .

وروى في نهيه عن الشرب قائماً .

وروى البخارى وغيره عن أنس رضى الله عنه قال : نبى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما .

وروى البخارى وغيره عن أنس رضى الله عنه قال : نمى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما .

وروى مُسلَّد (٣ والإمام أحمد وابن أبى شَيْبَة والبَزَّار برجال ثقات عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه قال : أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل يشرب قائما ، قال : قيءٌ ، قال : لِمَ ؟ قال : أتحب أن يشرب معك المِرُّ ؟ قال : لا ، قال : قد شرب معك شر منه الشيطان .

وروى الإمام أحمد والبَزَّار وأبو يَعْلى بسند صحيح عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لو يعلم الذى يشرب قائما ما يجمل فى مطنه لاشتقاء .

<sup>(</sup>١) من ميسرة انظر ص ٢٩٧.

<sup>(</sup>۲) عن مساد انظر ص ۳۲۸ -

لا يكون مكروها بل البيان واجب عليه صلى الله عليه وسلم . وقوله في محمول على الاستحباب ، والندب ، فيستحب لمن شرب قائماً أن يَتَقَاياً للأحاديث الصحيحة ، قاله الإمام النووي(١) رحمه الله تعالى ، ومن نظم الحافظ(١) رحمه الله تعالى عليه :

إذا رُمُتَ تَشْرِبُ فاقْمُسِدْ تُقِسِرُ . بِسُنَّةِ صَفْوَةِ أَمْلِ الحِجَسِادِ وَوَصَد لِبَيْسِسِسان الجَسسواذِ وَهَسد صَخَّسُسوا شُرْبُه قائما . ولكنه لِبَيْسَسِسان الجَسسواذِ

وقال ابن القَيِّم ٣ فى الهدى : من هديه صلى الله عليه وسلم الشرب قاعداً ، كان هديه المعتاد ، وصبع عنه أنه شرب قائماً ، فقالت طائفة : لا تعارض بينهما أصلا ، فإنما شرب قائماً للحاجة فإنه جاء إلى زمزم، وهم يستقون منها ، فاستتى فناوله العلو فشرب وهو قائم ، وهذا كان موضع الحاجة .

وللشرب قائماً آفات عديدة : منها أنه لا يحصل الرَّى التام ولا يستقر فى المعدة حتى يقسمه الكبد على الأعضاء ، وينزله بسرعة وحدة إلى المعدة ، فيخشى منه أن يُبَرُّد حرارتها ، ويسرع النفوذ إلى أسفل البدن بغير تدريج ، وكل هذا يضر بالشارب ، فأما إذا ، فعله نادراً أولحاجة فلا ، ولا يعترض على هذا بالعوائد فلها طبائع تُوَانٍ ، ولها أحكام أخرى ، م ب وهي بمنزلة الخارج عن القياس / عندالفقهاء رحمهم الله تعالى .

<sup>(</sup>١) عن النووي انظر ص ٢٩٩.

<sup>(</sup>٢) يقول المؤلف في المقدمة إنه يعني به ابن صجر المسقلاقي .

<sup>(</sup>٣) عن ابن القيم انظر ص ٢٨٧ .

### البابالابع

#### في آدابه صلى الله عليه وسلم في شربه ، وفيه أنواع

التوع الأولى: فى اختياره الماء البائت ، وإرادته الكُرَّع بِفيه صلى الله عليه وسلم روى البخارى والإمام أحمد وأبو داود والبَرْقَانى عن جابر رضى الله نعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل حائطاً من الأنصار ، ومعه رجل من أصحابه ، وهو يُحرَّل الماء فى حائطه فقال : إن كان عنك ماء بات وإلا كرَّعْنا ، قال : عندى ماء بات فى شَن (۱) فانطلق إلى العَريش (۱) فصب منه فى قدح ، وحلب عليه دَاجِنا ــ يعنى شاة ــ فسقى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، شم عاد إلى العَريش من فقعل مثل ذلك فسقى صاحبه .

النوع الثلاث : في أحب الشراب إليه صلى الله عليه وسلم .

روى مُسنّدٌ عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال : ستل رسول الله صلى الله عليه وسلم أى الشراب أحب إليك ؟ قال : الحلو البارد .

وروى الإمام أحمد برجال الصحيح ـ ولم يسم النّايمى ـ عن ابن عباس وأبى هريرة وضى الله عنهم قالا : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أى الشراب أطبب ؟ قال : الحلو البارد .

وووى هن جابر رضى الله عنه قال : كان رجل من الأَنصار يبرد لرسول الله صلى الله عليه وسلم الماة في شيجاب<sup>(١٩)</sup> أو على جُمَّارة<sup>(1)</sup> من جريد .

<sup>(</sup>١) الشن : الشرية الخلق السنيرة : القاموس .

<sup>(</sup> ٣ ) العريش : المهمة والبيت الذي يستظل به : القاموس .

<sup>(</sup>٣) الشباب والشبب : هو السقاء الذي أخلق وبل : انظر الفائق ٢٢٣/٢ .

<sup>(</sup>٤) افتر ص ٢٧٩ .

النوع الذهب : في مناولته الإناء من عن يمينه .

روى البخارى وأبو المحسن بن الفحاك عن أنس رضى الله حنه أنه حلبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة كاجنالاً ، وهو فى دار أنس بن مالك ثم شاب (١١) بينها بماء من البتر التى فى دار أنس ، فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم يشرب منه ، وعلى يساره أبو بكر ، وعلى يمينه أعرابى ، فجاء عمر رضى الله عنه ، وخاف أن يعطيه رسول الله صلى الله عليه وسلم الأعرابى ، فقال : أعط أبا بكر يا رسول الله عليه وسلم الأعرابى الذى عن بمينه، ثم قال وسول الله صلى الله عليه وسلم : الأيرن عن بمينه، ثم قال وسول الله عليه وسلم :

وروى الشيخان عنه أيضاً قال : أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فى دارنا هذه فحلبنا له شاة ثم شُبّته من ماه بشرنا هذه ، فأعطيته ، وأبو بكر عن يساره ، وعمر ١٩٠ تجاهه ، وأعرابي عن يمينه ، فلما فرغ قال عمر رضى الله عنه : هذا / أبو بكر رضى الله .عنه ، فأعطى الأعرابي ، وقال الأيمنون الأيمنون ، قال أنس رضى الله عنه : فهي سنة .

وروى الحُمَيْدِين '' ومحمد بن أبي عمر ، والإمام أحمد ، وابن سعد ، وابن ماجه عن ابن عباس رضى الله تعلل عنهما قال : دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وخالد بن الوليد على ميمونة رضى الله تعلى عنها ، فجاءتنا بإناه من لبن ، وفي رواية قالت : ألا أسقيكم من لبن أهلته لنا أم عَقيق ؟ .. كذا رواه ، والمحفوظ أم حُميْد أو حُحَيْد '' ، قال : بلي فجيء بإناه من لبن ، فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وخالد عن ثياله ، فقال : المَشْرَبة لك ، فإن شت آكرت بها خالدا ، فقلت : ما كنت لا وشر بسؤرك أحدا ، شم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من أطمعه

<sup>(</sup>١) الداجن التي يعلفها الناس في منازهم : الفائق ١/١١) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : شيب ، تحريف , وشاب خلط .

 <sup>(</sup>٣) عن الحميدى انظر ص ٣٥٩ .
 (٤) عن أخبها وتكن بأم طيف أو أم حديد أو أم حديق واسمها هزيلة : انظر الإصابة ٤٣٢/٤ وانظر ص ٣٤١

الله تعالى طعاماً فليقل اللهم بارك لنا فيه ، وزدنا منه ، فإنبى لا أعلم شيئاً بجزى. عن الطعام والشراب غيره .

وروى ابن أبى شَيْبة والإمام أحمد والطَّبَراني (١) بسند جيد عن محمد بن إساعيل رحمه الله تمال قال : قيل لعبد الله بن أبى حَبِيبة : ما أدركت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجدنا بقُباء ، وأنا غلام ، حتى جلست عن يمينه ، وجلس أبو بكر رضى الله عنه عن يساره ، ثم دعا بشراب فشرب منه ، ثم أعطانيه ، وأنا عن يمينه ، فشربت منه ، ثم قام فصل فرأيته يصلى في نعليه .

اللوع الوابع : ق بدئه صلى الله عليه وسلم بالأكابر .

روى الطَّبَراني برجال الصحيح وأبو يَعْلَى عن ابن هباس رضى الله تعالى عنهما قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سقى قال : ابدئموا بالكبرى أو قال بالأكابر .

وروى الطّبَراني بسند جيد إلا أبا عبد الملك على بن يزيد الأَرْدَى عن أبى أَمَامَة رضى الله تعالى عنه قال : بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر وعمر وأبو عبياة في نفر من الصحابة رضى الله تعالى عنهم إذ أتى بقدح فيه شراب ، فناوله رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا عبيلة ، فقال أبو عبيدة : أنت أولى به يا نبى الله ، قال : خذ فأخذ أبو عبيلة القدح قال له قبل أن يشرب : خذ يا رسول الله عليه وسلم : اشرب ، فإن البركة مع أكابرنا ، فمن لم يرحم صغيرنا ، ويجل كبيرنا الله عليه وسلم .

وروى ثابت بن قاسم عن سهل بن سعد رضى الله تعالى عنه قال : جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فى سَقِيفَته (\*\*) التى عند المسجد ، قال سهل بن سعد : فاستسقانى فقامت له وَطَبّة (\*\*) فشرب ، ثم قال : كانت الأولى أطّيب من الأخرى فقلت يا رسول

<sup>(</sup>١) من الطبراق انظر ص ٢٠٩.

<sup>(</sup>٢) السقيفة كسفينة : الصفة : الشاموس .

<sup>(</sup>٣) عن الوطبة انظر ص ٢١٠ -

الله هما من(١) شَنَّ واحد ، ثم نادى أبا بكر قشرب ، وعمر عن عينه .

القوع الشامس: في أمره صلى الله عليه وسلم بالبداءة بمن انتهى إليه القدح.

روى الإمام أحمد برجال الصحيح - وفيه راو لم يسم - عن عبد الله بن بُسر رضى الله عنه قال : أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقدمت إليه عِنْق أأ بم نعلله به ، وطبخت له ، وسقيناهم أن ، فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وستى الذى عن يمينه ، ثم أخذت القدح حين نفذ ما فيه فجئت بقدح آخر ، وكنت أنا الخاتِم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اعط القدح الذى انتهى .

النوع السلاس : في شربه صلى الله عليه وسلم بعد أصحابه إذا سقاهم .

روى الإمام أحمد وأبو يَعْلى برجال ثقات عن عبد الله بن أبى أَوْفَى(أ) رضى الله عنه قال : أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه عطش فنزلنا منزلا ، فأتى بإناء ، فبعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم يستى أصحابه ، وجعلوا يقولون : اشرب ، فيقول صلى الله عليه وسلم : ساتى القوم آخرهم شربا ، حتى سقاهم كلهم .

وروى أبو الشيخ وابن حِبّان عن أنس رضى الله تعالى عنهم قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستى أصحابه : قالوا : بارسول الله لو شربت ،فقال :ساق القوم آخرهم .

وروی أبو يَعْلَى عن أبى بكر رضى الله تعالى عنه قال : نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلا فبعثت إليه امرأةمع ابن لها شاة، فحلب ، ثم قال :انطلق به إلى أمك ، فشربت حتى رَبِيت ، ثم جاءبشاة أخرى، فحلب ثم سقىي أبا بكر ، ثم جاءه بشاة أخرى ، فحلب ، ثم شرب .

<sup>(</sup> ١ ) الشن الحلق من كل آنية صنعت من جلد وجمعها شنان : لسان العرب .

<sup>(</sup>٢) في مستة أحيد : فقامت في جاتي تمرأ تعله ١٨٨/٤ .

<sup>(</sup>٣) الفسير يدل مل أنهم كانوا جاعة .

<sup>( ¢ )</sup> هو طقمة بن خالد بن الحارث بن أب أسيه بن رفاطة أبو معاوية أو أبو إبراهيم الأسلمى ، فهد الحديبية ت ٨٠ ه الإسابة ٢٧٩/٣ .

القوع السابع: في شربه مُصًّا وتنفسه ثلاثا .

وروى الطَّبَراني عن بَهْزُ<sup>(1)</sup> قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستاك عرضا ، ويشرب مَصًا ، ويتنفس ثلاثا ويقول : هوالهذأ والرأ وأبرأ .

وروى أيضاً عن أم سَلَمة (٢) رضى الله عنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يئب يشرب مرتبين أو ثلاثا .

وروى أبو بكر الشافعي عن رَبِيعة بن أكثّم رضي الله عنه قال : كان رسول الله **صلي** الله عليه / وسلم يستاك عرضا ، ويشرب مَصًا ، ويقول هو أهْنَأُ .

وروى البَّمْوِى وابن القانع<sup>(٢)</sup> والطبرانى<sup>(٤)</sup> فى الكبير ، وابن السُّنى وأبو نُعمِ<sup>(٥)</sup> فى الطَّب عن جز والبَّبْهُوَى عن ربيعة بن أكثَم قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستاك عرضا ويشرب مَصًّا ، ويتنفس ثلاثا ، ويقول هو أهْنَأُ وَأَمْرًا وَأَبْرًا .

وروى الشيخان عن أنس رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتنفس إذا شرب ثلاثا ، زاد التُرْمِدْى ومسلم : ويقول إنه أُرْوَى وأَمْرُأً .

وروى عَبُد بن خُمَيد عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب يوماً ، فشرب فى ثلاثة أنفاس ، فقلت : يارسول الله تشرب الماء فى ثلاثة أنفاس ؟ فقال : هو أشفَى وأشراً .وأثيراً .

وروى البَزَّارِ ، والطبراني ، وأبو الحسن بن الضحاك عن ابن مسعود رضي الله تعالى

<sup>(1)</sup> هو بهزين حكيم القشيري ؛ انظر الإصابة ١١٩/١.

<sup>(</sup> ٢ ) عن أم سلمة انظر ص ١٩٨ .

<sup>(</sup>٣) من ابن قائم انظر ص ١١٤ .

<sup>( )</sup> من الطبر الى انظر ص ٢٠٩ .

<sup>(</sup> ه ) من أب نميم انظر ص ١٦٠ ، ٣١٢ .

عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شرب تنفس فى الإتاء ثلاثا ، يحمد الله تعالى فى كل نفس ، ويشكره عند آخرهن .

وروى ابن عَدِى عن أنس رضى الله تعالى عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب جرعة ، ثم قطع ، ثم سمّى ، ثم سمّى ، ثم جرع ، ثم قطع ، ثم سمى ، الثالثة : ثم جَرّع ، ثم مضى فيه حتى فرغ منه ؛ فلما شرب حمد الله تعالى عليه .

وروى أيضةً عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما قال : ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب شراباً قط إلا تنفس قيه ثلاثا ، كلها يقول : باسم الله والحمد لله .

وروى أيضاً عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتنفس في طعام ولا شراب ، ولا يتنفس في الإنماء .

وروى البزَّار برجال ڤقات عن عمر رضى الله تعالى عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتنفس فى الإناه ثلاثا .

وروى الطَّبَراني عن أَبى هريرة رضى الله عنه ، وعن نوفل بن معاوية الدَّيْلمى ، والطَبراني والبزَّار عن ابن مسعود رضى الله تعالى عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب بثلاثة أنفاس ، يسمى الله تعالى في أولها إذا أدنى الإِناء من فبه ، ويحمله في آخوها إذا أخره .

النوع الثامن : أي مضمضته إذا شرب اللبن.

روى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب لبناً فدعا بماء فمضمض ، فقال : إن له دَسَما .

٩١ وروى البخارى وابن ماجة / والبَرْقاتى فى صحيحه عن أنس رضى الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حلب شاة ، وشرب من لبنها ، ودعا بماه فمضمض فاه ، وقال : إن له وسَماً .

### اللقوع القطسع : في شريه صلى الله عليه وسلم ولم يشمضمض .

روى أبو الحسن بن الضحاك بسند فيه ضعف عن أنس رضى الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب ولم يتمضمض ، ولم يتوضأ .

النوع المعاشر : في شربه صلى الله عليه وسلم { من ] الإناء .

روى الطَّبَرانى برجال ثقات غير يحيى بن مُطِيع بنحو رجاله عن جرير رضى الله تعلل هنه – روى : دخل عُيَيْنَة (١) بن حِشْن رضى الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهنده رجل فاستسق ، فأتى بماو فستره فشرب فقال : ما هذا ؟ قال : الحياه والإيمان إن منحموها أو منعتموها .

القوع المصادى عشر : في أمره صلى الله عليه وسلم بتخمير الإناء .

روى أبو يَعْمَى برجال عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رجلا يقال له أبو حُسَيد أَلَى رسول الله صلى الله أبى صلى الله عليه وسلم بإناه فيه لبن من النَّقِيع نهارا فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا خسَّرته (٢) ولو أن تعرض عليه بعود .

القرع اللاني عشر : في كراهته صلى الله عليه وسلم أن ينفخ في شرابه .

روى الطَّبرانى برجال ثقات إلا صالح مولى التَّوَّأَمَة (<sup>17)</sup> فإنه اختلف عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كره أن ينفخ فى شرابه .

<sup>(</sup>١) من ميينة بن حصن انظر ص ٤٤ .

<sup>(</sup>۲) انظر ص ۲۹۷ .

<sup>( ُ ﴾ )</sup> هو صَالحَ بِن نَهانَ أَي سالع - مول التوأمة بنت أنية بن خلف الجمعي ، ولدت مع أعت لها في بطن فسميت التوأمة : انظر الملوث الاين فتية ص ٥٤٠ ، وتبذيب الباديب ١٠٥/٤٠ .

# تَبْيَهَاتُ

**الأولى** : قال المهلب : الحكمة فى طلب الماء البائت أن يكون أبرد وأصفى ، وأما مزج اللبن بالماء البائت فلمل ذلك كان فى يوم حار كما وقع فى قصة أبى بكر مع اللَّبْلمي أى السابق فى حديث الهجرة .

قال الحافظ رحمه الله تمالى لكن القصتان مختلفتان ، فصنيع أبى بكر رضى الله تمالى عنه باللبن لشدة الحر ، وصنيع الأنصارى رضى الله عنه أراد ألا يستى رسول الله صلى الله عليه وسلم ماء صِرْقا ، فأراد أن يُضِيف إليه اللبن ، فأحضر له ما طلب منه ، وزاد عليه من جنس جرت عادته بالرغبة فيه .

الثلثنى : روى ابنُ مَاجَة عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما قال : مررنا على بركة أمرز فيها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تكرعوا ، ولكن اغسلوا / أيديكم ، ثم اشربوا بها – فى سنده ضعف – فإن 1 كان 1 محفوظاً فالنهى للتنزيه ، وأراد الفعل لبيان البجواز ، وحديث جابر رضى الله عنه قبيل : قبّل النهى ، أو النهى فى غير حال الفمرورة ، وهل الفعل كان لفرورة شرب الماء ليس ببارد فيشرب بالكرع .

وروى ابن ماجة أيضاً عن ابن عمر رضى الله عنهما قال : بانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشرب على بطوننا ، وهو الكَرْع ، وسنده أيضاً ضعيف ، فهو إن ثبت احمل أن يكون نيا عاصاً بهذه الصورة ، وهو أن يكون الشارب مضطجماً ، ويحمل حديث جابر رضى الله عنه على الشرب بالفم من مكان عال لا يحتاج إلى الاتبطاح .

#### الثالث : في بيان غريب ما سبق :

الكَرْع : بالراء تناول الماء بالقم من غير إناه ولا كف ، وإنما سمى كرْعاً لأَنه فعل البهائم لشرعا بأقواهها ، والفالب أنها تدخل كرّاهها حينشذ في الماء . الشُّن : بمجمة مفتوحة والنون مشددة : القربة العتيقة .

الداجن: الشاة الملازمة للبيت.

العريش : بعين مهملة مفتوحة ، فراء مكسورة ، فتحتية ، فمعجمة : كل ما يُستظل به .

الشُّجْبِ(١) : بمعجمة فجيم فموحدة وبالسكون السقاء الذي خلق وبل وصار شُنَّا(٢) .

الجُمَّارة من الجريد : هي ثلاث خشبات تسمر في ردُّوسها ، بعضها في بعض ، وتقام ويعلق المسافر فيها قربته ومتاعه ، وتسميها العامة سبباه .

السؤر : بمهملة فهمز فراء : فضلة الشراب .

الجُرْعة : بجم مضمومة قراء ساكنة فعين مهملة قتاء تأُنيث : اسم للشرب اليسير وبفتح الجم الواحدة .

<sup>(</sup>١) الفجب عود من هد البيت وسقاء يابس انظر القاموس وأنظر ص ٣٧١ -

<sup>(</sup> ۲ ) انظر ص ۲۷۱ ،

## البابالخامس

#### فى ذكر مشروباته صلى الله عليه وسلم وفيه أنواع

النوع الاول : في كراهته حلب الرأة .

وروى ابن أبى شيبة عن أبى شيخ قال : أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا معشر [ محارب ] نصركم [ الله ](ا) لا تسقونى خَلْب المرأة .

النوع الثاني : ف شربه صلى الله عليه وسلم اللبن الخالص .

روى الإمام مالك والبخارى عن أم الفضل (" بنت الحارث رضى الله تعالى عنها أن ناساً تمارزًا عندها يوم عَرَفة فى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : بعضهم هو صائم ، وقال بعضهم : ليس بصائم ، فأرسلت إليه أم الفضل بقدح لبن ، وهو واقف على بعيره ، فشرب بعرفة .

وروى ابن أبى شيبة عن عمر بن الحكم رضى الله عنه قال : سقيت رسول الله صلى ٩٣ له الله عليه / وسلم فقال : اللهم متحه بشبابه .

وروى أبو الشيخ وأبو نُعَيم عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال : كان أحب الشراب إلى رسول الله صلى الله هليه وسلم اللبن .

وروى البخارى عن البَرَاء رضى الله عنه قال : قدم النبي صلى الله عليه وسلم من مكة ، وأَبو بكرَ رضى الله عنه معه ، قال أَبو بكر : مَرَرُنا براعي غنم ، وقد عطش رسول الله

<sup>(</sup>١) مده الزيادة من كتاب الوغا بأسوال المصطلى لابن الجرزى ٢٠٣/٣ ريقال في هذا الكتاب إن الحلب في التساه عبب عنه العرب ويعيرون به لأسباب ذكرها ، وعجل هذه الأسباب أن المرأة أبعد عن الطهارة من الرجل .

<sup>(</sup>۲) زوج آلمباس بن عبد المطلب .

صلى الله عليه وسلم ، قال أبو بكر رضى الله عنه : فحلبت كُنْبَ<sup>(١)</sup> من لبن فى قدح ، فشرب حَى رضِيتُ .

وروى أيضاً عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فمضمض ، وقال إن له دَسَيا .

وروى عن أنس رضى الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : رفعت إلى ميثرة المنتهى ، فإذا أربعة أنهار : نهران ظاهران ، ونهران باطنان ، فأما الظاهران : فأنيل والفرات ، وأما الباطنان فنهران فى الجنة ، فأوتيت بثلاثة أقداح : قدح فيه لبن ، وقدح فيه عمل ، وقدح فيه خمر ، فأنبلت الذي فيه اللبن ، فشربت ، فقيل : لقد أصبت الفطرة والله أعلى .

اللوع الثالث : في شربه صلى الله عليه وسلم اللبن المشُوب بالماء .

وروى البخارى عن أنس رضى الله تعالى عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب لبنا ، وأتى دارنا ، فحلبت شاة ، فشُبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم من البشر ، فتناول القدح فشرب ، وهن يساره أبو بكر رضى الله تعالى عنه ، وعن يمينه أعرابى ، وفي رواية : وأبو بكر تجاهه ، فقال عمر رضى الله تعالى عنه – وخاف أن يعطيه الأعرابى : أهط أبا بكر ، وفي رواية : هذا أبو بكر ، فأعطى الأعرابى فشله ، ثم قال : الأممن فالأمن.

وروی محمد بن عمر [ عن أبی ]<sup>(۱)</sup> الهیثم بن نصر أن رسول الله صلی الله علیه وسلم دخل فی یوم صانف ، ومعه أبو بكر علی أبی الهیّثم ، فقال : هل من ماه بارد ؟ فأتاه بشجّب ۲<sup>(۱)</sup> ماه كنّه الثلج ، قصب منه علی لبن عنز له وسقاه .

فائدة : روى الشَّرْمِذَى عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما مرفوعاً<sup>(1)</sup> ثلاثة لا تُرد : اللبن والوسادة والدُّهْن<sup>(6)</sup> وأنشد بعضهم يقول فى ذلك :

<sup>( 1 )</sup> الكتبة من اللين القليل منه أو قدر حلبة أو ملء قدح ، انظر الفائق في غريب الحديث ٣ / ٠٠٠ .

<sup>(</sup>٢) زيادة يتنضيها السياق ، انظر الإصابة ٢١٥/٣ .

<sup>(</sup>٣) الشجب : سقاء يابس : القاموس وانظر ص ٣٧١ .

<sup>( ۽ )</sup> عن الحديث المرقوع ص ١١ .

<sup>(</sup> ه ) الدهن : العليب ونصرها أيضاً في البيت الثاني .

قد كان مِن سِيرَةِ عيرِ السورَى صَلَّى عليه اللهُ طُولَ الزَّمسينُ اللهُ يَسسِرُدُ الطَّيبَ والمُنتَ النِّما يا أخى واللَّبَسنُ

ال**قوع الوابع :** في شربه صلى الله عليه وسلم النبيذ وهو المعروفالآن بالأَقْسَمَا<sup>(١)</sup> ، وصفته <sup>.</sup> ، وتحريم الخمر عليه أول ما بعث قبل تحريمها على الأمة .

ا١٠ روى أبو سعيد / بن الأعرابي عن أم سُلَيْم (١٠ رضى الله عنها قالت : كنت أنبذ في جِرَار خُشْر، فيجئ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيشرب منها .

وروى أَبو القاسم البَنَوى عن حائشة رضى الله عنها أنّها كانت تَنبِذُ لرسول الله صلى الله عليه وسل<sub>م</sub> فى تَوْر<sup>07</sup> من الحجارة .

وروى الإمامان الشافعي وأحمد ومسلم. عن أبي الدرداء وابن ماجة ، عن جابر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينبذ له فى سقاء ، فإذا لم يجد سقاء ينبذ له فى تَوْر من الحجارة ، وفى لفظ بِرَام (10) .

وروى الطبرانى برجال ثقات عن ابن مالك الأشجعى رضى الله تمالى عنه قال : كان ينبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم فى تَوْر من الحجارة .

وروى أبو القاسم البَكوى عن جابر رضى الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينبذ له فى تَوْر من حجارة . زاد ابن أبى شيبة فى المُصَنَّف قال أشمت : والتور من لحاء الشجر .

وروى الطبرانى برجال ثقات غير مُزَاحم بن عبد العزيز الثقنى فيجر رجاله عن عُتير بن مسلم قالم : أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم جرة خضراء فيها كافور ، فقسمها بين المهاجرين والأنصار وقال : يا أم سُلّيم انتبذى لنا فيها .

<sup>(</sup>١) لم أجد لهذه الكلمة مرجماً ولعلها كلمة عامية سادت في عصر المؤلف .

<sup>(</sup>٢) من أم سليم انظر ص ٣٦٣ .

<sup>(</sup>٣) التور وعاءً من تحاس أو حجارة النظر ص ٢٦٤ .

<sup>(</sup>٤) انظر ص ۲۷۸.

وروى البخارى ، عن سهل بن سعد قال أنى أبو أُسَيَّد السَّاعِيني فدعا رسول الله ، صلى الله عليه وسلم فى عرسه فكانت امرأته خادمتهم ، وهى العروسة ، فقالت : أتدرون ما سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ ألقيت له تمرات من الليل فى تَوْد من حجارة .

وروى الإمام أحمد والأربمة(١) عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت : كنا ننبذ لرسول الله صلى الله عليه وصلم فى سقاء يوكى عليه ، فنأخذ قبضة من زبيب، أو قبضة من تمر ، فنطرحها فى السقاء ، ثم نصب عليها الماء ليلا، فيشرب باراً، أو نهارا فيشربه ليلا ، وزاد أبو داود : فإن فضل مما شرب على حشائه مما انتبذنا له بكرة سقاه أحدنا ، ثم ننبذ له بالليل ، فيشربه على غذائه ، قال : وكنا نضل السقاء غدوة وعشية مرتين فى يوم .

وروى مسلم والنَّسَائى عن ثُمَامَة (٢) بن حَزَن رحمه الله تعالى أنه سأَل عائشة رضى الله تعالى عنها عن النبيذ ، فدعت جارية حبشية فقالت: سل هذه ، فإنها كانت تنبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقالت الحبشية : كنت أنبذ لرسول الله / صلى الله عليه وسلم فى سقاء ١٣ ب من الليل فأوكيه وأطفه فإذا أصبح شرب منه .

وروى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبذ له زبيب من الليل ، فيجعل فى سقاء ، فيشربه يومه ذلك ، والغد بعد الغد، فإذا كان فى آخر الثالثة سقاه أو شربه ، فإذا أصبح منه شىء أهْرِيق .

وروى البخارى عن عائشة رضى الله عنها قالت : كنا ننبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم غدة ويشربه عشية ، ونتبذ له عشية ويشربه غدوة .

وروى الطَّبَراني برجال ثقات غير شيخه العباس بن الفضل الأُسْنائي فيجر رجاله عن المطلب بن أبي وَدَاعة أَنالنبي صلى الله عليه وسلم أني بإناه نبيذ فصب عليه الماء حتى تدفق ، ثم شرب منه .

<sup>(</sup>١) هزالاريمة انظر ص ١٦٢ .

<sup>(</sup> ٢ ) هو تُمامة بن حزن بن عبد الله بن سلمة بن قشير : انظر الإصابة ٢٠١/١ .

وروى أيضاً برجال ثقات عن ابن عباس رضى الله عنه ، قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشوب نهيذا فوق ثلاث .

وروى الطَّبَرانى عن الفضل بن حباس قال : كان ينبد للنبي صلى الله عليه وسلم فيشربه الفد ، وليلة الفد ، وليلة اليوم الثالث ثم يمسك .

وروى البَزَّار عن أَبَى الدرداء ومُعَاذ بن جبل ، والطبراني حن أم سَلَمة رضى الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إن أول شئ نهانى ربى بعد عبادة الأوثان وشرب الخمر غِبَّات الرجال .

وروى الإمام أحمد والطُبَراني ، وفيه عُبَيْد الله بن زَحْر (١) عن قيس بن سعد بن عُبَادة رضى الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إن الله تبارك وتعالى حرم علىّ الخمر ، والكوية(١) ، والقِبْينات(٢) ، وإياكم والغُبْيراء(١) فإنها ثلث عمر العالم .

وروى البَيْهَق هن ابن حمر رضى الله تعالى عنهما وابن أبي اللَّنْيا<sup>(ه)</sup> فى ذم الملاهى ، والبَيْهَق هن قيس بن سعد بن عُبَادة أن رسول الله عليه وسلم قال : إن ربى حَرَّم على الخمر والبَيِّسر والتَيْنِين والكوبة ، والقنين : المُود .

النوع الشابس: في شربه صلى الله عليه وسلم سويق الشعير .

روى هن أنس رضى الله عنه قال : كنت أستى(١) .

 <sup>(1)</sup> هو عبيد الله بن زحر – بفتح الزان وسكون الحاء – الفسرى الأفريق : مستد أحمد ٤٣٢/٣ ، وتهذيب البذيب ١٣/٧ .

<sup>(</sup>٧) الكوية : الترد .

<sup>(</sup>٣) القنينات القنين : طنيور الحيثة أو لعبة الروم يتقامرون طبها السان والفائل ٣٨٤/٣ .

<sup>(</sup> ٤ ) العبير أ. شرأب مسكر يتنظ من اللرة : لسان ألمرب وانظر تاج العروس .

<sup>(</sup>ه) من ابن أبي الدنيا انظر ص ٣٣.

<sup>( ؟ )</sup> بياض بالأصل وفي جميع النمخ روى النسائق ٢٣٧/ ٥ ، ٣٣٥ مدينًا يقول : روى من أنس وضيائف هنه ثال : كنت أسق أبا طلحة وأبي بن كمب وأبا دجانة في رهط من الأنصار فعضل طينا رجل فقال : حدث عبر نزل تحريم الحمر ، فكفأنا ، قال وعلمي يومثة إلا الفضيخ خليط من البسر والثمر ؛ وانظر فتح البارى ١٣٤/١٢ ، ١٩٧ ، وليس في خلا الحديث عيد، يصل بسويق النمج .

#### التوع المسائس : في رده صلى الله عليه وسلم سويق اللوز .

#### النوع المسليع : في شربه صلى الله عليه وسلم العسل .

روى أبو داود عن عائشة رضى الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكث عند زينب بنت جَحْش فيشرب عندها صلا .

وروى مسلم والبَرْقاني<sup>٢٧</sup> عن أنس رضى الله عنه قال : سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فى هذه القدح الشراب كله : العسل واللبن والماة المخلوط بالعسل .

روى برجال ثقات غير نُعَم بن مُوَرِّع – وثقه ابن جِبّان ، وضعفه غيره - عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت : أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدح فيه لين وحسل فقال : شرّبتين فى شربة ، فى قدح ، لا حاجة لى به ، أما أنى لا أزعم أنه حرام ، أكره أن يسألنى [ ربى آ<sup>77</sup> عن فضول اللنيا، أتواضع لله ، فمن تواضع لله رفعه الله ، ومن تكبر وضعه الله ، ومن اقتصد أغناه الله ، ومن ذكر الموت أحبه الله .

وروى الإمام أحمد والتَّرْمِذىوالحاكم<sup>(1)</sup> عنها قالت : كان أحب الشراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلو البارد ، زاد ابن السَّيِّ وأَبو نُعم في الطَّبَ<sup>(ه)</sup> : المسل وقال : إنه يبرد فؤادى ويجلو بصرى .

<sup>( 1 )</sup> هذه الزيادة من تهذيب التهذيب ٢٤٧/١١ والأدب المفرد للبخاري ٧١/٣٦ ط اتحطيب .

<sup>(</sup>٢) عن البرقاني انظر ص ١٠٨ .

<sup>(</sup>٣) زيادة يقتضيها السياق .

 <sup>(</sup>٤) من الحاكم انظر ص ٣٢١ .
 (٥) من أبي تميم انظر ص ٣١٢ ، ٣١٢ .

<sup>- 440 -</sup>

## تبيهات

الأولى : إنما كانوا \_ يمزجون اللبن بالماء لأن اللبن يكون عند الحلب حاراً ، وتلك البلد في الغالب حارة ، فكانوا يكسرون حر اللبن بالماء البارد .

الثلثة على عنها قال : كان رسول الله عنها قال : كان رسول الله عنها قال : كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم يُبيَّت له الزبيب من الليل في السقاء ، فإذا أصبح شربه يومه وليلته ، ومن الغذاء ، فإذا كان مساء شربه ، أو سقاه الخدم ، فإذا فضل شي أراقه .

قال الحافظ أبو بكر بن المنفر رحمه الله تعالى الشرب فى المدة التى ذكرتها حائشة يشرب حلواً ، وأما الصفة التى ذكرها ابن عباس رضى اللهضهما ينتهى إلى الشدة والغليان لكن يحمل ما ورد من أمر الخدم بشربه على أنه لم يبلغ ذلك ، ولكن قرب منه ، الأنه لو بلغ ذلك لأسكر ، ولو أسكر حرم تناوله مطلقاً .

وقال الحافظ: ثبت أنه بدا فيه بعض تغير في طعمه بالحامض أو نحوه ، فسقاه الخلم ، وإلى هذا أشار أبو داود فقال : بعدان رواه / : قوله سقاه الخلم يريد أنه يبادر به الفساد انتهى ، ويحتمل أن تكون أوفي الخبر التنويع ، الأنه قال : سقاه الخلم أو أمر به فأهريق ، أى إن كان بدا فى طعمه بعض التغير ولم يشتد سقاه الخلم وإن كان اشتد أمر بإهراقه ، وبه جزم النووى رحمه الله تعالى فقال : هو على اختلاف حالتيه ، إن ظهر فيه شدة صبه ، وإن لم تظهر شدة سقاه الخلم ، لثلا يكون فيه إضاعة مال ، وإنما يتركه هو تنزها ، وجمع بين حديث ابن عباس وعائشة بأن شرب النقيع فى يومه لا يمنع شرب النقيع فى أكثر من يوم ، ويحمل أن يكون باختلاف حال أو زمان ، ويحمل الذي يشرب فى يومه على ما إذا كان قليلا ، وذاك على ما إذا كان كثيرا ، فيفضل منها ما يشربه فيا بعد ، وأما ما يكون فى شدة الحر مثلا فيسارع إليه الفساد ، وذلك فى شدة البرد فلا يسرع إليه القساد ، وذلك فى شدة البرد فلا

الله : قال في الهُدْي<sup>(۱)</sup> : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شرب ناول من على الله عليه وسلم إذا شرب ناول من على المينه ، وإن كان من على يساره أكبر منه ، قلت : وبدل عليه الأحاديث السابقة .

#### الرابع : في بيان غريب ما سبق :

الكُنْبة : بكاف مضمومة فمثلثة ساكنة فموحدة فتاء تأنيث : كل قليل جمعته من طعام أو لبن أو غير ذلك .

الشُّجْب : بشين معجمة فجم ساكنة فموحدة السُّقاء الذي قد أُخلق وبلي وصار شنًّا.

التَّوْرِ : بمثناة فوقية مفتوحة فواو ساكنة ، فراء إناء من صفر أُو حجارة كالإِجانة .

البِرَام : بموحدة مكسورة فراء فألف فميم جمع بُرُمة بموحدة مضمومة وهي في الأُصل التنخذة من الحجر المعروف من أرض الحجاز واليمن .

أوكته : بهمزة مضمومة ، فواو ساكنة ، فكاف مكسورة ، فهمزة فهام : أى أشد رُّ وسها بالوكاء لئلا يلخلها حيوان ، أو يسقط فيها شئ

الكُوية : بكاف مضمومة فواو ساكنة فموحدة : الطبل الصغير المُخصَّر والغِي**مْر** والبَرَّبِط والرَّنْد والشَّطرنج.

النَّبَيْرَاء : بغين معجمة مضمومة فموحدة فمثناة فراء فألف وبالمد : السُّكُرَّكَة<sup>(17)</sup> وهي من اللمرة .

<sup>( 1 )</sup> يقصد و زاد الماد ني عدى خير العباد ۽ لابن القيم انظو س ٢٨٢ .

<sup>(</sup>٢) السكركة : شراب مسكر يصنعه الأحباش من الفرة : لسان العرب وانظر تاج العروس .

جُـمَّاع أبوَاب سيرَتِه صَـىالله عليه وسلم فى نومـه وانتباهـه

## الباب الأول

#### في سيرته صلى الله عليه وسلم قبل نومه وفيه أنواع

الثعل : في مسامرته أهله عند النوم صلى الله عليه وسلم .

روى الإمام أحمد عن / عائشة رضى الله تعالى عنها قالت : حدث رسول الله صلى الله عليه • 1 أ وسلم ذات ليلة نساته حديثاً فقالت امرأة منهن : كأن هذا الحديث حديث خُرافة (١) فقال : أتدرون ما حديث خُرافة ؟ كان رجل من بنى عُذْرة أسرته الجن فى الجاهلية فمكث فيهم دهرا ، ثم ردوه إلى الإنس ، فكان يحدث الناس بما رأى فيهم من الأعاجيب فقال الناس هذا خُرافة .

اللله : في سمره صلى الله عليه وسلم عند أبى بكر رضى الله تعالى عنه في أمر من أمور المسلمين .

روى مُسَدّد(٢) برجال ثقات عن عمر رضى الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسمر عند أبى بكر فى الأمر من أمور المسلمين وأنا معه .

الله الله على الله عليه وسلم كان لا يجلس فى بيت مظلم إلا أن يُحرَج له فيه .

روى البَرَّار عن شيخه إسحاق بن إبراهيم بن حبيب ، وأبو الحسن بن الضحاك من طريق محمد بن عمار القَرَعْلِي قالا : أخبرنا يحيى بن اليَمان قال: حدثنا سُفيان عن جابر

 <sup>(</sup>١) تريد السينة الثاناة أنه حديث مستملح ، ولاتني أنه كذب مستملح كما هو المنى المراد من هذا الفنظ ، لأن الرسول لا يقول إلا الصدق : أنظر الوفا بأسوال المصطل لاين الجوزى - ٢ / ١٩٢٢ .

<sup>(</sup>۲) عن مساد انظر ص ۳۲۸ ،

عن أبى إسحاق عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجلس فى بيث مظلم إلا أن يسرج له فيه .

وروى ابن سعد عنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقعد فى بيت مظلم حتى يضاء له بالسراج .

الوابع : فها كان يفعل إذا أراد أن يرقد بالليل وهو جنب.

روى البخارى عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام ، وهو جنب ، غسل فرجه ، وتوضاً للصلاة - زاد البيهتى : وتيمم ، ويحتمل أن يكون التيمم هنا عند عسر وجود الماء ، وقيل غير ذلك .

الخامس : في وضوئه قبل النوم .

روى أبو الشيخ وابن الجوزى عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا أراد أن ينام يتوضأً وضوءه للصلاة .

وروى ابن مَاجَة عن ابن عباس رضى الله تمالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام من الليل فدخل الخلاء فقضى حاجته ، ثم غسل وجهه وكفيه ثم نام .

السافس : في اكتحاله عند نومه .

روى أبو الحسن بن الفسحاك عن أنس بن مالك رضى الله تعالى عنه قال : كان للنبي صلى الله عليه وسلم كحل أسود ، فكان إذا أوّى إلى فراشه اكتحل فى ذى العين ثلاثا ، وفى ذى العين ثلاثا .

۹۰ روی الإمام أحمد وابن مَاجة/ ، عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتبحل بالإثنيد كل ليلة قبل أن ينام ، وكان يكتبحل فى كل عين ثلاثة أميال.

وروى أبو بكر بن أبى شَيْبَة عنه قال : كانت للنبي صلى الله عليه وسلم مُكُمُّلة يكتمول منها عند النوم فى كل عَين ثلاثا ، وفى هذا أحاديث تأتى فى أبواب زينته (١٠) .

العسابع : في خروجه من البيت في الصيف ، ودخوله إياه في الشناء .

روى أبو الشيخ وابن حِبَّان عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الصيف خرج من البيت ليلة الجمعة ، وإذا كان الشتاء دخل البيت ليلة الجمعة .

الثامن : في استلقائه على ظهره ووضعه إحدى رجليه على الأُخرى .

روى الإمام مالك والإمام أحمد والخمسة<sup>(1)</sup> عن عبدالله بن زيد بس عاصم رضى الله عنه · أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مضطجعاً فى المسجد رافعاًإحدى رجليه على الأُخرى .

التناسع : في ركف برجله من اضطجم على بطنه .

روى البخارى فى الأدب عن أبى أمَامَة رضى الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مربرجل<sup>(٣)</sup> فى المسجد مُنْجَلِحاً لوجهه فضربه برجله ، وقال : قم نومة جهنمية .

الماشر: في صفة نومه .

روى البخارى فى الأدب عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال : نام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نَفَخ ، وكنا نعرفه إذا نام يِنَفْخِه .

وروى عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت : نام رسول الله صلى الله عليه وسلم حمى استثقل ورأيته ينفخ .

<sup>(</sup>١) ص عفه رما يعدها .

 <sup>(</sup>۲) هم البخاری و سام و أبو داود و الترسل و النسائل كما پشول المؤلف في انقامة .
 (۲) هو : طبخة الفخاری ، الذی يشير إليه البخاری في الأمب المفرد حدیث ۱۱۹۷۷ باب ۲۰۰ ص ۲۰۰ ط

وروى الإمام آحمد عنها قالت : ما نام رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل العشاء ، ولا سمر بعده .

وروى الخُمَيْدى عنها قالت : ما [كنت] ألقى النبي صلى الله عليه وسلم [ من آخر الليل](ا) عندى إلا نائماً.

#### تنبيــه : في بيان غريب ما سبق :

خُرَافة : بخاء معجمة مضمومة ، فراء فألف ، ففاء ، فتاء تأنيث : هو رجل من بني عُذْرة استهوته الجن فكان يحدث نما رأى ، فكذبوه ، وقالوا حديث خُرَافة .

السُّمَر : بسين مهملة فمم مفتوحتين فراء : الحديث بالليل .

الإثْمِد : بِمَرَة مُكسورة فَمثَلثة سَاكنة فسيم قدال مهملة : حَجَر الكحل .

الميل : بميم مكسورة ، فتحتية ، فلام هنا : الذي يكتحل به .

<sup>( 1 )</sup> بياض بالأصل وبالنسخ الأخرى ، والزيادة من صنة أحمد ٢/ ٢٠٥ .

### / فيما كان يقوله ويفعله إذا أراد النوم

روى الإمام أحمد والتَّرْمِلْتي عن جابر رضي الله تملل عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يقرأ (الآم تَنْزِيل) السَّجْدَة" ، ﴿ وتبارك اللَّن بِيَادِهِ السُّلُكُ ﴾"،

وروى أَبو يَعْلى برجال ثقات عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ كل ليلة ! أَلَمْ تَنْزِيل ! السجاء .

وروى الإمام أحمد عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم [كان] M إذا اضطجع للنوم يقول : باسمك ربى وَصَفْتُ جنبي ، فاغفر لى ذنبى .

وروى عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أُخذ مُفْطِجَعه يقول : الحمد لله الذي كَفَانى وآوانى<sup>(1)</sup> ، وأطعمنى وسقانى ، والحمد لله .

وروى مسلم وأبو داود والتُرمِذى عن أنس رضى الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفول إذا أوّى إلى فراشه : الحمد لله الذى أطعمنا ، وسقانا ، وآوانا كُمُّ<sup>(8)</sup> مِثِنْ لا مُكَافِئْ له ولا مُؤْوِىَ.

وروى الإمامان مالك وأحمد ، والشيخان ، وأبو داود والترمذي عن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كغيه ،

<sup>(</sup>۱) سورة رقم ۲۲ .

<sup>(</sup>۲) سورة رقم ۱۷ .

 <sup>(</sup>٣) زيادة يقتضيا السياق.
 (٤) آواه : أسكته وأنزله .

<sup>( 0 )</sup> هذه العبارة غامضة في النسخ الخطوطة والتصحيح من الأدب المفرد باب ٧٥٥ ص ١٢٠ وثم ١٢٠٦ طالخطيب .

ثم نفث فبهما ، فقراً : فقُلْ هُوَ اللهُ أَحَدُ ، وفَقُلْ أَعُوذُ برَبُّ الفَلَقِ، . وَوَقُلْ أَعُوذُ برَبُّ النَّاسِ، ثم مسح بهما ما استطاع من جسده ، يبدأ بهما على رأسه ووجهه، وما أقبل من جسده ، يغمل ذلك ثلاث مرات .

وروى الإمام أحمد والبخارى وأبو داود والتَّرمِذى عن حُلَيفَة (١) رضى الله نعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه وضع بده اليمنى تحت خده الأنمن ، وقال باسمك اللهم أحيا وأموت .

وروى الإمام أحمد والتُرْمِذى عن البَرَاء بن عَازِب رضى الله عنهما ، والإمام أحمد وابن مَاجَة عن ابن مسعود رضى الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أوّى إلى فراشه وضع يده البمنى تحت خده الأمين ، وقال : رب قنى عذابك يوم تبعث ، أو قال : تجمع عبادك .

وروى الإمام أحمد وأبو داود والتَّرمِذي \_ وحسنه \_ والنَّسائي عن البِرْبَاض بن سَارِية رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ السُّبِّحات قبل أن يرقد ، وقال : ٢٩٠ إِنَّ فيهن آيةً أفضلَ / من ألف آية ، ورواه ابن الشُّريْس<sup>(٢)</sup> عن يحيى بن أبى كثير مرسلا<sup>٣)</sup> ، وزاد قال يحي فزادها الآية التي في آخر الحشر<sup>(1)</sup>.

وروى التَّرْمِذى ــ وحسنه ــ عن عائشة رضى الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا ينام حتى يقرأ الزَّمر<sup>(ه)</sup> ، وبنى إسرائيل<sup>(۱)</sup> .

وروى أبو داود عن أبى الأزهر الأنْماري ٣ رضى الله تعالى عنه أن رسول الله صلى

۲۱۸ من حذیفة انظر ص ۲۹۸ .

<sup>(</sup> ٢ ) هو أبو زكريا يحيي بن النسريس - بالتصغير – اليجل الرازى ؛ تذكرة الحفاظ للذهبي ٢٤٧/١

<sup>(</sup>۲) انظر ص ۲۸.

<sup>(1)</sup> سورة رقم ٥٩ وأنظر س ٣٩٩ .

<sup>( • )</sup> سورة رقم ۲۹ . ( ۲ ) وتسمى أيضاً سورة الإسراء رقم ۱۷ .

<sup>(</sup>٧) ويقال منه أيضاً : أبر زهير النبري ، صحابي سكن الشام : تهليب التهليب ٧/١٧ .

الله عليه وسلم كان يقول إذا أخذ مضطجعه من اللبل : باسم [ الله ]<sup>(۱)</sup> وضعت جنبى ، اللهم اغفر كى ذنبى وأخيئ شيطانى<sup>(۱)</sup> ، وفك رهانى واجعلى فى النَّدِيَّ الأَعل<sup>(۱)</sup> .

وروى الإمام أحمد وأبو داود عن حَفْصة رضى الله تعالى عنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه اضطجع على يده اليمنى ، وفي رواية : وضع يده اليمنى تحت خده ، ثم قال : رب قنى عذابك يوم تبعث عبادك ثلاث مرات .

وروى أبو داود عن على رضى الله تمالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند مضطجمه : اللهم إنى أعوذ بوجهك الكريم ، وبكلماتك التامات ، من كل دابة أنت آخذ بناصيتها ، اللهم أنت تكشف المنفرم والمأثم ، اللهم لا ينهزم جندك ، ولايخلف وعدك ، ولا ينفع ذا الجدد المجدد المحدد المجدد المجدد

وروى ابن أبى شَبِة والإمام أحمد ومسلم وابن مَرْدَوَيَه (\*) ، والبَّبهقى عن أبى هريرة وضى الله تعلى عنه أبى هريرة وضى الله تعله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو عند النوم : اللهم ربِّ السموات السيم ، وربًّ العرش العظيم ، ربَّنا وربَّ كل شيْ ، منزلَ التوراة والإنجبل والفرقان ، فالتي الحبِّ والنوى، لا إله إلا أنت، أعرذ بك من شر كل شيْ ، أنت آخذ بناصيتِه ، أنت الأول فليس قبلك شيْ ، وأنت الظاهر ليس فوقك شيْ ، وأنت الظاهر ليس فوقك شيْ ، وأنت الظاهر ليس فوقك شيْ ، وأنت الظاهر

وروى عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشَّر بفراشه فيفرش له ، فيستقبل القبلة ، فإذا أوى إليه توسد كفه اليمنى ، ثم همس ، لا ندى ما يقول ، فإذا كان فى آخر ذلك رفع صوته فقال : اللهم ربَّ السمواتِ السَّبع ، وربّ العرش العظيم ، إله أو رب كل ثيقٌ ، منزلَ التّوراة والإنجيل/ والفرقان ، ١٩٧

<sup>(</sup>١) زيادة يقتضحا السياق .

<sup>(</sup>٧) عبداً الكلب كمنع خداً وخسوءاً طرده وأبعده : لسان العرب.

<sup>(</sup>٣) انظر ص ٣٩٩ .

<sup>( \$ )</sup> الجد الحظ والرزق ، أي من كان له حظ في الدنيا لم ينفعه ذلك منه في الآخرة لسان العرب ١٠٠/٣ .

<sup>(</sup>ه) عن ابن مردویه انظر ص ۱۹ .

فالتى الحَبِّ والنَّوى ، أَحَوَّ بك من شر كل شئ أنت آخذ بناصيته ، اللهم أنت الأَول ، فليس قبلك شئ ، وأنت الآخِر ، فليس بعدك شئ ، وأنت الظاهر فليس فوقك شئ ، وأنت الباطن فليس دونك شئ ، اقض عنا الدين واغننا من الفقر .

وروى الطبراني عن حَبَّابِ<sup>(١)</sup> رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأت فراشه قط إلا قرأً : ٥ قُلُ يأيُّها الكافرُون ۽ حتى يختمها .

ورواه أيضاً عن عباد بن أخضر (٢) أو أحمر .

وروى الطَّبرانى برجال الصحيح غير حى بن عبد الله المكافرى - وثقه جماعة وضعفه آخرون - عن عبد الله بن عمر رضى الله تعالى عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين يريد أن ينام : اللهم ، فاطر السعوات والأرض ، عالم الغيب والشهادة ، ربَّ كل شئ ، وإله كل شئ ، أشهد أن لا إله إلا أنت ، وحدك لا شريك لك ، وأن محمداً صلى الله عليه وسلم عبدك ورسولك ، والملاتكة يشهدون ، اللهم أعوذ بك من الشيطان وشراكِه ، وأن أفترف على نفسى إنساً أو أجرّه على مسلم " .

وروى الإمام أحمد بإسناد حسن عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اضْطَجَع للنوم يقول : باسمك ربى فاغفر لى ذنبى .

وروى البَزَّارُ بسند حسن عن أنس رضى الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام قال : اللهم تنى عذابك يوم تبعث عبادك .

وروى عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أرّى إلى فراشه قال : اللهم إنى أعوذ بك من الشر وأعوذ [ بك ] من الجوع ضجيعا<sup>(٤)</sup>.

<sup>(</sup>۱) عن عباب انظر ص ۲۹۱ .

<sup>(</sup>٧) يقال له عباد بن أعشر او ابن أحسر ؛ انظر الإصابة ٢٦٣/٧.

<sup>(</sup>٣) هذه العبارة غامضة بالنسخ الخطوطة والتصحيح من مسك الإمام أحمد ٢/١٧١ .

<sup>(</sup> ٤ ) فى سنر اين ماجة : حديث ٢٣٥٤ - ١١٦٣/٣ الح الحليبي ، والفسائل ١٣٦/٨ الحليبي وأهوذ بك من الجرع فإنه يشس الفسجيع ، والفسجيع من يصاحب الإنسان فى فرائك أى يشس الصاحب الجرع .

وروى الطَّبْرانى برجال ثقات عن على رضى الله تعالى عنه قال : بت هند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فكنت أسمعه إذا فرغ من صلاته وتبوأ مضجعه يقول : اللهم أعوذ بمعافاتك من عقوبتك ، وأعوذ برضاك من سَخَطِك ، وأعوذ بك منك ، اللهم لا أستطيع ثناءً عليك ولو حَرَّصْت ، لكن أنت كما ألنيت على نفسك .

## المبتيات

الله الله النَّسَائي رحمه الله تعالى [ عن ] معاوية (١) بن صائح أن بعض أهل العلم ٩٧ م يقولون : الشَّسَبُّحات ست سور : الحَديد والحَشْر والحَوَّارِيُّون (١) وسورة الجُمُّمَّة والتَّنَابُن وسَبِّحْ اسمَ ربَّك الأَعلى .

قال الحافظ ابن كثير : الآية المشار إليها من قوله تعالى : ﴿ هُو الْأَوَّلُ والْآخِرُ والظَّاهِرُ والبَاطِنُ وَهُو بِكُلَّ شَيْءً ''<sup>1</sup> علم ﴾ قلت : وكذا قال يحيي بن كَثِير أَحد رواته كما رواه ابن الضَّرِيْس كما تقدم''<sup>1</sup>.

#### الثاني : في بيان غريب ما سبق :

أوى : مهمزة ، وواو مفتوحتين ، غير ممدود أراد المبيت .

الهمس : الصوت الخلي .

الوُّلُوع : بواو فلام مضمومتين فعين مهملة الإغراء .

النَّدَىّ الأَعلى : بالتشديد : الفوم المجتمعون فى مجلس ، فإن تفرقوا فليس بنَدِىّ ، والمراد به الملأ الأَعلى كما فى الروايات الأُخرى .

<sup>(</sup>١) هذه الزيادة يقتضيها السياق : انظر تهذيب التهذيب ٢١٣/١٠ .

<sup>(</sup>۲) وهي سورة الصف رقم ۲۱ .

<sup>(</sup>٣) سورة الحديد ٣/٥٧ وأنظر ص ٣٩٦ .

<sup>(</sup>٤) اتظر ص ٢٩٦ .

## البابالثالث

#### فها كان يقوله ويفعله إذا استيقظ

روى الإمام أحمد واسخارى وأبو داود والتَّرمِلى عن حُدَيفة (١) ومسلم عن البراء . رضى الله تعالى عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استيقظ قال : «الحمد لله اللتى أحيانا بعد ما أماتنا ، وإليه النشور » .

وروى أبو داود عن عائشة رضى الله عنها قالت : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ من الليل قال: ولا إلّه إلا أنت سبحانك ، اللهم أستغفرك للننوبي ، وأسألك رحمتك ، اللهم زدني علما ، ولا تزغ قلمي بعد إذ هديتني ، وهب لى من لدنك رحمة ، إنك أنت الوهاب ع .

وروى الإمام أحمد وابْنُ مَاجه عن ربيعة بن كعب الأُسْلَمَى رضى الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يصلى يقول : الحمد لله رب العالمين ، القوى ، ثم يقول : سبحان الله وبحمده القوى .

<sup>(</sup>١) عن حذيقة الظر ص ٢٩٨ .

## البابالابع

## فيا كان يقوله صلى الله عليه وسلم إذا أصبح ، وإذا أمسى

روى مُسلّدً(" والإمام أحمد وانسَّاتى" فى اليوم والليلة" برجال ثقات عن عبد الرحمن ابن أَبْرَى(") رضى الله تعالى عنه قال : ١٩٨ أبن أَبْرَى(") رضى الله تعالى عنه قال : ١٩٨ أصبحنا على فطرة الإسلام ، وكلمة الإخلاص ، ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ، وملة أبينا إبراهم عليه السلام ، حنيفاً مسلما ، وما أنا من المشركين .

وروى عَبْد بن حُمَيد عن عبد الله بن أبي أَوْفَى رضى الله تعالى عنه قال : رأيت رسول . الله صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال : أصبحنا وأصبح الملك لله ، الكبرياء والعظمة والخلق والليل والنهار ، وما سكن فيها لله تعالى ، وحده لا شريك له ، اللهم اجمل هذا النهار أوله فلاحا ، وأوسطه صلاحا ، وآخره نجاحا ، وأسألك خير اللنها وخير الآخرة .

وروى مُسَدَّد برجال ثقات عن عبد الله ين سعيد قال : سمعت أبى يقول : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أصبح : اللهم بك أصبحنا ، وبك أمسينا ، وبك نحيا ، وبك نمو بك نموت ، وإليك النُّشُور ، وإذا أسمى قال : اللهم بك أمسينا ، وبك أصبحنا ، وبك نحيا ، وبك نحو ، وإليك النشور .

وروى أبو يَمْل عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهذه الدعوات إذا أصبح ، وإذا أصبى : اللهم إنى أعوذ<sup>(ه)</sup> بك من فُجَاءة الخير ، وأعوذ بك من فُجَاءة الشَّر .

<sup>(</sup>۱) عن مسدد انظر ص ۳۳۸.

<sup>(</sup>٢) من النساق انظر ص ٣٥٢ .

<sup>(</sup>٣) يقول الذهبي في تذكرة الحفاظ إن هذا الكتاب لابن السي لالنساق انظر ٩٣٩/٣،ومن ابن السي انظر ص٣٤٣.

<sup>(</sup>٤) هو عبد الرحمن بن أبزى الخزامي مولام : انظر الإصابة ٣٨٨/٢ وص ٢٠٢ .

<sup>(</sup> ٥ ) في م ، ت : الهم إلى أسألك من فجاءة أنفير : والتصحيح من ص ٢٠٠ .

وروى الإمام أحمد برجال الصحيح عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أصبح : اللهم بك أصبحنا ، وبك أسينا ، وبك نحيا ، وبك نموت ، وإليك المصير .

وروى البَزَّار بسند حسن عن عائشة رضى الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أصبح : أصبحنا والملكوالحمد لله ، لا شريك له ، لا إلّه إلا هو ، وإليه المصير .

وروى الطبراني عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت : كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أدركه المساء في بيتي يقول : أَسْيَننا وأمسى الملكُ لله ، والحمد والحَوْلُ والقوة والسلطان في السموات والأرض ، وكل شئ الله رب العالمين ، اللهم بك أصبحنا ، وبك أمسينا ، وبك نحيا ، وبك نموت ، وإليك النشور .

وروى أيضاً عن البراء بن عَازِب رضى الله تعالى صنهما قال : كان رسول الله صلى الله حليه وسلم يقول إذا أصبح وأمسى : أصبحنا وأصبح الملك فدلا إلّه إلا هو وحده لا شريك له ، اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم ، وخير ما بعده ، ونعوذ بك من شر هذا اليوم ، ٩٨ ب وشر ما بعده ، اللهم إنى أعوذ بك من شر الكِيْر / وأعوذ بك من عذاب النار .

وروى أيضاً عبد الله بن أبي أوَّنَى رضى الله تعالى عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أصبح : أصبحت وأصبح الملك لله تعالى ، والكبرياء والعظمة والخال والنهار والليل وما سكن فيهما فله وحده ، لا شريك له ، اللهم اجعل أول هذا النهار فلاحا ، وأوسطه صلاحا ، وآخره نجاحا ، أسألك خير الدنيا والآخرة ، يا أرحم الراحمين .

وروى أبو يَعْلى<sup>(١)</sup> عن أنس رضى الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهذه الدعوات إذا أصبح وإذا أسمى : اللهم إنى أعوذُ بك من فُجَاءة الخير ، وأعوذ بك من فجاءة الشر .

وروى الإمام أحمد والطَّبْراني برجال الصحيح عن عبد الرحمن بن أبْزَى(٢٠ أن رسول

<sup>(</sup>١) عن أب يمل انظر ص ١٤٨ .

<sup>(</sup>٢) انظر عن عيد الرحمن بن أبزى ص ٤٠١ .

الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أصبح وإذا أمسى : أصبحنا على فطرة الإسلام ، وأمسينا على فطرة الإسلام ، وعلى كلمة الإخلاص ، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ، وعلى ملة أبينا إبراهيم عليه السلام . حنيفا صلما ، وما كان من المشركين .

وروى الطبراني عن أبى أمامة الباهلي رضى الله تمالى عنه قال : كان وسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصبح وأسبى دعا بهذا الدعاء : اللهم إنك أحتى من ذُكر ، وأحتى من عُبد ، وأنصر من ابتني ، وأرأف من ملك ، وأجود من سُيل ، وأوسع من أغطى ، أنت الملك لا شريك لك ، والفرد لا يَعْبلك ، كل عن حالك إلا وجهك ، لن نطاع إلا بإذنك ، ولن تُعْصى إلا بعلمك ، نطاع فَتَشْكر ، وتُعْمَى فَتَنْفر ، أقرب شَهِيد ، وأدنى حفيظ ، حلت دون التّصور ، وأخلت بالنّواسي ، وكتبت الآثار ، ونسخت الآجال ، حفيظ ، حلي عنه ، والحرام ما أخرَمت ، واللين ما أشرعت ، والحرام ما أخرَمت ، واللين ما أشرعت ، والأمر ما فَضَيْت ، والخان خلقك ، والعبد عبدك ، وأنت الله رعوف رحم ، أسألك بنور وجهك الذى أشرقت به السموات والأرض ، بكل حق هُو لَك ، وبحتى السائلين عليك ، أن تقبلني بهذه القراءة ، أو في هذه العبشة ، وأن تجيرني من وبحتى السائلين عليك ، أن تقبلني بهذه القراءة ، أو في هذه العبشة ، وأن تجيرني من النار بقدرتك .

وروى أيضاً عن على رضى الله تعالى عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال : أمسينا وأمسى الملك لله الواحد القهار ، الحمد لله الذى ذهب بالنهار ، وجاء بالليل ونحن في عافية ، اللهم هذا خلقك قد جاء ، فما عملت فيه من سيئة فتجاوز عنها ، وما / عملت فيه من حسنة فتقبلها ، وضَعَّها أضمافاً مضاعفة ، اللهم ١٩ ألهذ بحميم حاجتى عالم ، وإنك على نجحها قادر ، اللهم أنجح الليلة كل حاجة لى ، ولا تزدني في دنياى ، ولا تنقصني في آخرتى ، وإذا أصبح قال : مثل ذلك والله أعلم .

جُهَاع أبواب سيرَتِه

# صلى الله عليه وسَلم

فى الرؤيا، وذكر بَعض منامَاته

## الباب الأول

فى تقسيمه صلى الله عليه وسلم الرؤيا ، وأن الرؤيا الصالحة من أجزاء النبوة ، وأنها من المُبَشِّرات ، وما يتعلق بالرؤيا من الآداب .

وفيه أنواع :

النوع الاول : في تقسيمه [ الرؤيا ] صلى الله عليه وسلم .

روى الإمام إسحاق (") عن أبى قَدَادَة (") رضى الله تعالى عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : الرؤيا على ثلاثة منازل ، منها ما يحدث المره نفسه وليس بشيء ، ومنها ما يكون من الشيطان ، فإذا رأى شيئاً يكرهه فليستمذ بالله من الشيطان ، وليبصق عن يساره ، فإنها لن تضره من بعد ذلك ، ومنها بشرى من الله تعلل ، ورؤيا المسلم جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة ، فليعرضها على ذى رأى ناصح ، فليقل خيرا ، وليتأوله خيرا، فقال عوف بن مالك : إذا كانت حصاة واحدة من عدد الحصى لكانت كثيرا ، ورواه الشيخان من طريق باختصار ، وفي هذا السياق زيادة ليست عندهم ، ولا عنده ولو ي وف عند ، ولو عوف .

وروى الإمام أحمد والشيخان وأبو داود والتُرْمِنْ وابن مَاجَة عن أبى هريرة رضى الله تملل عنه ، والإمامان مالك وأحمد ، والشيخان وابن مَاجَة عن أنس رضى الله تمالى عنه ، والإمامان مالك وأحمد والإمام أحمد والشيخان عن عُبَادة بن السَّابِ رضى الله تمالى عنه ، والإمامان مالك وأحمد والبخارى وابن ماجة عن أبى سعيد رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : رؤيا الرجل الصالح جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة .

<sup>( 1 )</sup> هو الإمام : إسحاق بن أبراهيم بن حبيب شيخ البزار .

<sup>(</sup> ٧ ) أبو تتادة هر الحارث أو عرو أو النهان بن ربني الأنصاري فلرس الرسول ؛ انظر عنه الإصابة ١٥٨/٤ .

وروى الإمام أحمد عن ابن عباس ، والإمام أحمد ، ومسلم ، وابن ماجة عن ابن عمر رضى الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : الرؤيا الصالحة جزء من سبمين جزءاً من النبوة .

النوع الثاني : في أن الرؤيا الصالحة من المبشرات .

وب روى الإمام أحمد عن أبي الطُّفَيَلُ (ا) والإمام/مالك والبخارى وأبو داود عن أبي هريرة ، والإمام أحمد والتَّرْمِذى عن أنس ، وابن ماجة عن ابن عباس ، والإمام أحمد عن عائشة ، والإمام أحمد عن ابن عمر والبَرَار رضى الله تعالى عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدى ولا نبي ، لكن النُبَشَّرات قالوا : يا رسول الله وما المُبَشَّرات ؟ قال : الرقيا الحسنة الصالحة يراها الصالح أو تُرى له .

النوع الثالث : في تحذيره صلى الله عليه وسلم من الكذب في الرؤيا .

روى ابن أبى شَيِّبة ، والإمام أحمد عن وَاثِلَة بن الأَسْقَع رضى الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن من أعظم الفيراء من يقول على ما لم أقل ، ومن أرى عينيه فى النوم ما لم تريا ، ومن ادعى إلى غير أبيه .

النوع الرابع : في أمره صلى الله عليه وسلم من رأى رؤيا يكرهها ما يقوله ويفعله .

روى ابن مَاجة عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا رأى أحدكم رؤيا يكرهها فليشحول عن يساره ، وليسأّل الله تعالى خيرها ، وليتعوذ بالله تعالى من شرها .

وروى ابن أبى شَيْبة والإمام أحمد عن أنس رضى الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إن للرؤيا كُنّى ، ولها أسهاه ، فكنوها بكناها ، واعتبروها بسَّمالها ، والرؤيا لأول عابر .

<sup>(</sup>١) هو عامر بن واثلة بن عبد الله بنعمرو بن جعش الكنانى ت ١٠٠ د الإصابة ١١٣/٤.

النوع الخامس: في أمره صلى الله عليه وسلم بقص الرؤيا على عالم أو ناصح أو لبيب ، وأنها على رجّل طائر .

روى ابن مَاجة عن أبى رَزين<sup>(۱)</sup> المُقَيِّل رضى الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : الرؤيا معلقة برجل طائر ما لم يحدث بها صاحبها ، فإذا حدث بها وقعت ، فلا تُحدث بها إلا عالمًا ، أو ناصحاً أو لبيباً ، وفي لفظ أو ذا رأى .

(١) انظر ص ٢١٩ .

## الباب الثانى

## فيا عبر صلى الله عليه وسلم من الرؤيا ، أو عبر بين يديه وأقره

روى ابن أبى شَيْبة والإمام أحمد وأحمد بن مَنِيع وعَبْدُ بن حُميد والحارث والنَّسائى فى الكبرى ، وابن حِبّان عن خُرِّعة بن ثابت اللّفى جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادة رجلين رضى الله تعالى عنه أنه رأى فى النوم كأنه يسجد على جبين ، وفى لفظ - جبهة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن الروح [ لا تلقى الروح ] أن فأقنع (7 رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه ، وفى لفظ فاضطجع أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه ، وفى لفظ فاضطجع الله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره فسجد / من خلفه ، وقال : صدق رؤياك فسجد على جبهة النبي صلى الله عليه وسلم .

وروى الإمام أحمد والشيخان عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما قال : كان رجل فى حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى رؤيا قصها على النبى صلى الله عليه وسلم ، وكنت غلاماً شاباً حَزِّبا أنام فى المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وروى أبو يَثْلِى والإمام أحمد من طريق ابن لَمَيعة عن عبد الله بن صرو رضى الله تمال عنهما ، أنه رأى فى المنام كأن فى إحدى أصبعيه عسلا ، وفى الأخرى سمنا ، فكان يلمقهما بإصبع ، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال : إن عشت تقرأ الكتابين الترواة والفرقان ، فكان يقرؤهما .

 <sup>(</sup>١) هذه الزيادة من مسند الإمام أحمد ١١٤/٥ – ٢١٥ وهي مكتوبة هكذا في المسند المذكور و لعل الصواب أن تكتب
 مكفا : اطلق .

<sup>(</sup> ٢ ) أُنتم رأت : رفعه وأقبل بطرقه إلى ما بين يديه : السان ، وانظر ثاج العروس .

<sup>(</sup>٣) من ابن لحيمة : انظر ص ٢٦٥ .

وروى ابن السُّكُن الحَّراني والطبراني من طريق سليان بن عطاء القريشي الحَّرّاني عن سَلَمة بن عبد الله الجُهَنِي ، قال الحافظ في الإصابة : في إسناده ضعف ، عن ابن زمَّل واسمه عبد الله ، وقيل عبد الرحمن وقيل الضحاك(١) الجُهَني رضي الله تعالى عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى قال \_ وهو ثان رجله .. : سبحان الله وبحمده ، وأُستغفر الله ، إن الله كان توابا ، سبعين مرة ، ثم يقول : سبعين بسبعمائة ، لا خير فيمن كانت ذنوبه في يوم واحد أكثر من سبعمائة ، ثم يستقبل الناس بوجهه ، وكان يعجبه الرؤيا ، ثم يقول : هل رأى أحد منكم شيئا ؟ فقال ابن زِمَّل فقلت : أنا يا نبي الله ، قال : خير نَلْقًاه ، وشر تُوقَاه ، وخَيْرٌ لنا ، وشُرٌّ لأَعداننا ، والحمد لله رب العالمين ، اقصص رؤياك فقلت : رأيت جميع الناس على طريق رَحْبِ (٢) سَهْلِ لاحب(١) ، والناس على الْجَادَّة منطلقين ، فبينها هم كذلك إذا أنا بذلك الطريق على مَرْج لم تر عيني مثله ، يَرِفُّ (٣) رَفِيفاً ، يقطر ماؤه ، فيه من أنواع الكلا ، فكأني بالرُّغْلَة الأُولى حين أشنفوا(١) على المَرْج كَبَّروا ، ثم أَكَبُّوا رواحِلَهم في الطريق ، فمنهم المَرْتع ، ومنهم الآخذ اَلضَّغْث ، ومضوا على ذلك ، ثم قدم عظم الناس ، فلما أَشْفُوا على المَرْج كبروا ، وقالوا : هذا خير المنزل ، وكأني أنظر إليهم عيلون عينا وشهالا ، فلما رأيت ذلك لزمت الطريق حَى آتَى أَقْضَى المَرْج ، فإذا بك يا رسول الله على منبر فيه سبع درجات ، وأنت في أعلاها درجة ، وإذا عن يمينك رجل آدَمُ مُسَبِّل أَقْنَى ، إذا هو يتكلم يفرع الرجال طولا وإذا عن يسارك رجل ربعة نار أحمر كثير خِيْلَان الوجه ، كأَنَّمَا عمَّم شعره بالماء ، إذا هو تكانم أصفيتم له إكراماً له ، وإذا أمامكم رجل شيخ أشبه الناسبك خَلْفاً ووجها ، كلكم تؤمونه تريدونه ، وإذا أمامه نَاقَةٌ عَجْفُاه (٥) شَارِف ، فإذا بك أنت يارسول الله ، كأنك/تبعثها ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أما ما رأيت من الطريق السهل ١٠٠

<sup>(</sup>١) يقول صاحب الإصابة : إن إخلاق ام الضحاك طبه خطأ ، لأن الضحاك بن زمل رجل آخر من أتباع التابعين : ٢١١/٢.

<sup>(</sup>۲) رحب : واسم ، لاحب : مصل : انظر اسان العرب .

<sup>(</sup>٢) يرث رنيناً : كثير النبي .

<sup>(</sup>٤) أشفوا : أشرفوا .

<sup>(</sup> ه ) الفارفُ ؛ الناقة النالية السن ؛ القائق ١٢٥/٢ ،

الرحب اللاحب فذاك ما حملتكم عليه من الهبئى اللمى أنتم عليه ، من الهدى (أ) الذى أنتم عليه ، وأما المرَّج الذى رأيت فاللنيا وغَضَارةً عيشتها ، مضيت أنا وأصحابى لم نتملق منها بثىء ولم تنعلق منا بشيء ولم تنعلق منا ولم تُردِّها ولم تُردِّها ولم تُردِّها المُ تُردِّها ولم تُردِّها المُنتِّع ، ومنهم الآخذ الشَّفْث ، ونجوا على ذلك ، ثم جاء عظم المحتوز أصافاً ، فمنهم المرتبع عيناً وشهالا، فإنا الله وأجعون ، وأما أنت فمضيت على طريقة صالحة ، فلم تزل عليها حتى تلقانى، وأما المنبر الذى رأيت فيه سبع درجات وأنا في آخرها ألفا ، وأما الرجل الذى رأيت عن عيني الآدم المستبل (أ) فذاك موسى بن عمران عليه السلام ، إذا تكلم يعلو الرجال عن عيني الآدم المستبل إله ، والرجل الذى رأيت عن يسارى التلا (أ) والمراكب بغضل. كلام الله تمالى إياه ، والرجل الذى رأيت عن يسارى التلا (أ) والربيعة الملام ، إذا تكلم يعلو الرجال الذى رأيت عن يسارى التلا (أ) والربيعة على إياها ، وإن الشيخ بغضل. كلام الله الناس [ بى ] خلقاً ووجهاً، فذاك أبى إبراهم عليه السلام ، كلنا تقوم ، الذي بعدى ولا أمة بعد أمنى (أ).

#### تنبيسه : في بيان غريب ما سبق :

رحي : براء مفتوحة فحاء مهملة ساكنة قموحدة : الواسع .

السُّهل: بسين مهملة مفتوحة فهاء ساكنة فلام هنا: ضد الحَزْن.

اللاحب : بلام فألف ساكنة فمهملة فموحدة : الواضع .

الجَادَّة : بجيم فألف ، فدال مهملة مفتوحة مشددة ، فتاء تأثيث : السُّوَّاء والوسط .

<sup>(</sup>١) لعل التكرار هنا من الناسخ .

<sup>(</sup>٢) المسيل : الطويل الخية . (٣) المسيل : الطويل الخية .

<sup>(</sup>٣) التتار : المنتل، الخال الجوف رالمعدة .

<sup>( )</sup> الربعة : المربوع الخلق لا بالطويل ولا بالقصير .

<sup>(</sup> ه ) الخيلان : جمع خال وهو الثامة في الجمد ز

<sup>(</sup>٦) الحديث بتمامه في صحيح الترمذي : ١٦٥/٩ .

المَرْج : بميم مفتوحة فراء ساكنة [ فجيم ] : الموضع ترعى فيه الدواب .

يرف : بتحتية مفتوحة ، فراء مكسورة ، ففاء : كثر ماؤه .

الكلاُّ : بكاف ، فلام مفتوحتين ، فهمزة مضمومة : التُشْب ، والنبات رطبه ويابسه .

الرَّعْلَة : براء مفتوحة ، فعين مهملة ساكنة ، فلام ، فناء تأْنيث : القطعة من الفرسان ، ويقال لجماعة العنبل رَعِيل .

أَشْفُوا : مِمزة مفتوحة ، فشين معجمة ساكنة ، ففاء ، فواو : أي أشرفوا .

المُرتِع. : يميم مضمومة ، قراء ساكنة ، ففوقية مكسورة ، فعين مهملة : الذي يخلُّ وكابه ترتع .

الضَّغْثُ : بضاد معجمة مكسورة ، [ فغين ] معجمة ساكنة ، فمثلثة : قبضة من حشيش مختلط ، والضَّغْث الخلط ، وأضغاث أحلام : أى أخلاط .

الآدم والمُسَبِّل والأَقْنَى والرَّبْعة والتار والخَيْلاَنُ : تقدم تفسيرها في أبواب المعراج(١).

العَجّْفاء : يعين مهملة مفتوحة ، فجم ساكنة ، ففاء ، فهمزة ، بالمد : الهزولة من الغيم وغيرها .

الشَّارِف: بشين معجمة ، فأَلف ، فراء ففاء : / الناقة المُسِنَّة .

العَضَارة : بغين ، فضاد معجمتين ، فأَلف ، فراء ، فتاء تأَنيث : الطَّيِّب واللذة والخصب والخير انتهى .

<sup>(</sup>١) الأثنى : الثناق الأنف : طرقه رملة أرتبته مع حدي في وصله .

## الياب الثالث

## فى بعض مناماته صلى الله عليه وسلم

وروى أحمد بن متيم (١) عن أبى أمامة (١) رضى الله تعالى عنه قالى : قال رسول الله عليه وسلم : رأيتى أذخِلتُ الجنة فسمعت خَشَفَة (١) بين يدى ، فقلت : ما هذا ؟ فقيل : هذا بلال ، فنظرت ، فإذا أعلى أهل الجنة فقراه المهاجرين ، وذرارى المسلمين ، ولم أر أقل فيها من الأغنياء والنساء ، فقلت : ما لى لا أرى فيها أقل من الأغنياء والنساء ؟ فقيل لى : أما النساء فألها من الأحمران : الذهب والحرير ، وأما الأغنياء فهم هاهنا بالباب يحاسبون ، ويُمتحسن ، فخرجت من أحد أبواب الجنة الأغنياء فهم هاهنا بالباب يحاسبون ، ويمتحسن أمتى فوضِمت في كفة فرجحتها ، المناتبة ، فجي بكمة ، فرجحها أبو بكر ، ثم جي بأبى بكر رضى الله عنه فوضع في كفة ، وجميع أمتى فوضِمت أمتى في كفة ، فرجحها أبو بكر ، ثم جي بعمر رضى الله عنه فوضع فيها فرجحها ، فجملت أمتى تم على أفواجا ، ثم جي بعمر رضى الله تمالى عنه فوضع فيها فرجحها ، فجملت أمتى تم على أفواجا ، شم جي بعمر رضى الله تمالى عنه فوضع فيها فرجحها ، فجملت أمتى تم على أفواجا ، أمام الله إلا من بعد المثاق ، فقلت : لم خالك ؟ قال : من كثير مالى ، ما زلت أحاسب بعدك وأمتهس .

<sup>(</sup>١) ابن منيم هو الحافظ أبو جعفر الأصم صاحب المستبد ت ٢٤٤ ه : تذكرة الحفاظ الذهبي ٢٨١/٢ .

<sup>(</sup>٢) عن أبي أمامة انظر ص ١٩ .

<sup>(</sup>٣) الخشفة : الحس والحركة .

فوزم ، ثم جى بعمر ، فوزن ، فوزم ، ثم جى بعيان فوزن ، فوزمم ، ثم استيقظت فرفعت .

وروى أبو يعلى والبَرَّار عن أبى الطَّلْيَلُ<sup>(1)</sup> رضى الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : بينا أنا أنْزِع الليلة إذ وردت على غنم سُودٌ وعُفْر ، فجاء أبو بكر فنزع نَدُوباً ، أو نَنُوبَين فيهما ضعف ، والله تعالى ينفر له ، ثم عمر فاستحالت غرْباً<sup>(1)</sup> المَخْمُ المحياض ، وأرْوَى الوارِدَة ، فلم أر عَبْقَرِيا من الناس أحسن نزعاً منه ، فأوَّلتُ الغنم السود : بالعرب والعُشْر : بالعجم .

وروى ابن أَبى شَيْبة برجال ثقات عن جابر بن عبد الله رضى الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : رأيت كأنى فى درع حَصِينة ، ورأيت/ بقرأ تنحر ، فأولت ١٠١٠ الدرع : بالمدينة والبقر بقر<sup>77</sup> والله خير الحديث .

وروى ابن أبى شَيْبة والإمام أحمد<sup>(۱)</sup> عن أنس رضى الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : رأيت فيا يرى النائم كأنى مُرْفِثٌ كَيْشًا ، وكأن مقبض<sup>(۵)</sup> سيغي النكسر ، فأولت أنى أقتل صاحب الكتيبة ، وأوّلت ... قال عفان كان بعد هذا شئ لا يدرى ما هو<sup>(۱)</sup>.

وروى أبو يَعْلى برجال ثقات عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى فى المنام أن بنى الحكم يُنزُون على منبره فأصبح كالمتغيظ ، وقال :

<sup>(1)</sup> من أن الطفيل انظر صريم، ع .

<sup>(</sup>٢) الغرب : الراوية أو الدلو العظيمة .

 <sup>(</sup>٣) زيادة يقتضها السياق .
 (٤) يرويه الإمام أحبد من ابن عباس انظر منذ أحمد ٢٧١/١ .

<sup>(</sup> ه ) فى مسند الإمام أحسد : ه قال رأيت فى سينى فلا فأرقته فلا يكون فيكم . ٢٧١/١ . والفل : الثام فى أمى شىء كان لسان العرب .

<sup>(</sup>٦) رواه الإمام أحمد فى مستده ٢٧١/١ عكفا : تنفل رسول الله سيفه ذا الفقار يوم بدر ، وهو الذى رأى فيه . الرؤيا يوم أحد نقال : رأيت فى سينى ذى الفقار فلا ، فأوك فلا يكون فيكم ، ورأيت أن مردف كيشاً فأوك كيش الكتبية ورأيت أنى فى دوع حصينة ، فأرائبا المدينة ، ورأيت بقرا اللهج ، فبقروا فد خير ، فبقروا قد خير ، فكان الذى قال ي .

ما لى رأيت بنى الحكم ينزون على منبرى نَزْو الْغَلَوَة قال : فما رثى رسول الله **صلى الله** عليه وسلم ضاحكاً بعد ذلك حتى مات .

وروى الطبراني في الكبير(١) برجال الصحيح ، والبَيْهي في كتاب علاب القبر ، والأصبهاني(١) في الترغيب عن أبي أمّامة رضي الله تعالى عنه قال : خوج علينا رسول الله على الله عليه وسلم بعد صلاة الصبح فقال : إني رأيت [ رؤيا ؟ ١٩ مي حق تعقلونها ، أتاني جبريل عليه السلاء ، فأخذ بيدى ، فاستبعني حتى أتى بي جبلا طويلا وَعَرا ، فقال لى : ارْقَ ، فقلت : ٠ أستطيع ، فقال : سأسهله لك ، فجعلت كلما رُفَتْ قدى وضعتها على دَرَجَة ، حتى استوينا ، على سواء الجبل ، فانطلقنا ، فإذا نحن برجال ونساء مشققة أشداقهم ، فقلت : من هؤلاء ، قال : هؤلاء اللين يقولون ما لا يعلمون ، ثم انطلقنا ، فإذا نحن برجال ونساء مملودة أعينهم وآذا بم ، قلت : ما هؤلاء ؟ [ قال ] (١٠) : اللين يرون أعينهم ما لا يرون ، ويسمعون آذا بم ما لا يسمعون ، ثم انطلقنا .

فإذا نحن بنساء معلقات بعراقيبهن ، مُصَوية رئوسُهُن ، تنهش أثدائهن الحيات ، فقلت : ما هؤلاء ؟ ه[ قال ]<sup>(۲۲)</sup> : اللّذِن يمنعن أولادهن من ألبانهن ، ثم انطلقنا ، فإذا نحن برجال ونساء معلقات بعراقيبهن ، مُصَوّبات رئوسُهُن ، يلحسن من ماه قليل وحَمَّأُةً<sup>(1)</sup>

قلت: ما هؤلاء ؟ [قال : ] اللين يصومون ويفطرون قبل تحلة صومهم، ثم انطلقنا فإذا نحن برجال (٥) ونساء أقبح شئ منظرا وأقبحه لبوسا ، وأنتنه ريحاً كأنما ريحهم المراحيض (١) ، قلت : ما هؤلاء ؟ [قال : ] هؤلاء الزانون والزناة ، ثم انطلقنا ، فإذا نحن يموتى أشد شئ انتفاحاً وأثننه ريحاً ، قلت : ما هؤلاء ؟ قال : هؤلاء موتى الكفار ، ثم

<sup>(1)</sup> من الطبراني انظر ص ٢٠٩.

<sup>(</sup> ۲ ) أبر الفرج الأصباف هو على بن الحسين بن محمد بن الحيثم الأموى ت ٣٥٩ هـ : وفيات ٣٣٤/١ ، و تاريخ بنداد ٣٩٨/١١ وانظر عن مؤلفاته : حدية العارفين ١٨١/١٠ .

<sup>(</sup>٣) زيادة يقتضما السياق

<sup>(</sup>٤) الحَمَاةُ والحَمَا الطين الأسود المنتن : تاج العروس .

<sup>(</sup>ه) ما بين القوسين من تسخة دار الكتب تاريخ 411ء ج ٣ .

 <sup>(</sup>٦) عِنَا الحديث أجزاء ساقطة من جميع النسخ المُشلوطة ماهة تسخة دار الكتب ج ٣ تاريخ ٤٥١١ ، وانظر مسند
 أحمد م/٥ ، ٩٥ .

انطلقنا ، فإذا تحن نرى دخانا ، وتسمع عُوالا ، قلت : ما هذا ؟ قال : هذه جهنم ، فلاعها ، ثم انطلقنا ، فإذا تحن برجال قبام تحت ظلال الشجرة ، قلت : ما هؤلاء ؟ قال : هؤلاء موتى المسلمين ، ثم انطلقنا ، فإذا تحن بِجَوارٍ وغلمان أحسن شئ وجها /، ١٠٠٢ وأحسنه لبوسا ، وأطببه ربحا ، كأن وجوههم القراطيس(۱) ، قلت ما هؤلاء ؟ قال : هؤلاء الصديقون والشهداء والصالحون ، ثم انطلقنا ، فإذا تحن بثلاثة نفر يشربون خمرا ، ويلعبون ، فقلت : ما هؤلاء ؟ فقال : ذاك زيد بن حارثة ، وجعفر(۱) ، وابن رواحت العرش قلت : ما هؤلاء ؟ قال : ذاك زيد بن حارثة ، وجعفر(۱) ، وابن نفر تحت العرش قلت : ما هؤلاء ؟ قال : ذاك أبوك إبراهيم ، وموسى ، وعيسى عليهم نفر تحت العرش قلت : ما هؤلاء ؟ قال : ذاك أبوك إبراهيم ، وموسى ، وعيسى عليهم السلام ، وهم ينتظرونك صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين .

وروى ابن عدى عن يكر بن سعيد بن قيس عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لن يدخل النار من يرانى ق المنام .

وروى الحارث مرسلا برجال ثقات عن أبي مِجْلَز (٣) رحمه الله تعالى قال : جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : إني رأيت في المنام أن رأسي قطع ، وأني جعلت أنظر إلى أنظر إليه ، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم قال : بأى عين كنت تنظر إلى رأسك إذا قطع ؟ فلم يلبث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إلا قليلا حتى توفى ، قال : فأولوا قطع رأسه بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ونظره باتباع سنته .

وروى الطَّبَالسي<sup>(١)</sup> وأبو داود السَّجِسُنَاني والتَّرمِنى عن أبى بَكْرة (٥) رضى الله تعالى عنه قالى : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه الرؤيا الصالحة ، ويسأل عنها فقال رجل : يا رسول الله ، رأيت رؤيا رأيت كأن ميزانا دُلِّنَ مَن الساء ، فوزنت أنت

<sup>(</sup> ١ ) يشبه البياض إذا كان خالصاً بالقراطيس ( الصحف ) فإذا ضرب إلى الصفرة فهو ترجسي : أنظر لسان العرب .

 <sup>(</sup> y ) هؤلاء شهدا، فزوة مؤثة في بهادى الأولى من السنة الثامنة من الهجرة وهم : زيد بن حارثة – متبنى الرسول ،
 وجمفر بن أبى طالب – ابن عم الرسول – ، و الشاعر عبد ألله بن رواحة .

<sup>(</sup> ٣ ) هو أبو محلز السدوسي لاحق بن حميد البصري تابعي شهود : تاج العروس ١٦/٤ ، وتهديب التهذيب٢٢/١٢.

<sup>(</sup>٤) عن الطالبي انظر ص ١٧٣ ، ٢٠٧

<sup>(</sup> ه ) هو أبو بكرة نفيع بن الحارث بن كلعة التقنى ت ٥٣ ه : "بنايب البذيب ١٠ /٢٩٩ .

بأبي بكر ، فرجحت ، ثم وزن أبو بكر بعمر ، فوزن أبو بكر عمر ، ثم وزن عمر بشان ، فرجح عثمان ، ثم رفع الميزان فاستاء لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم قال : خلافة نَبُويَة ، ثم يُوْتِي الله تمالى الملك من يشاء .

وروى البخاري عن سَمُّرة بن جُندُب رضى الله تعالى عنه قال : قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غَدَاة : إنه أثاني الليلة آتيان ، وإنهما ابْنَعَثَاني ، وإنهما قالا لى : انطلق ، وإني انطلقت معهما ، وإنا أتينا على رجل مضطجع ، وإذا آخر قائم عليه بصخرة ، وإذا هو يَهْوى الصخرة لرأسه (١) فَيَثْلُغُ رأسه فيَتَدَهْده (١) هاهنا ، فيتبع الحجر ، فيأخذه ، فما يرجع إليه حتى يصبح رأسه كما كان ، ثم يعود عليه ليفعل به مثل ما فعل المرة الأولى قال: قلت لهما: سبحان الله ، ما هذا ؟ قالا لى : انطلق ، فانطلقنا ، فأتينا على رجل مستلق لقَفاه ، وإذا آخر قائم على رأسه بكُلُوب<sup>(١٢)</sup> من حديد ، وإذا هو يأتي أحد شقى وجهه فيُشَرِّشِ<sup>(1)</sup> شدقه إلى قفاه ، ومِنْخره إلى قفاه ، وعينيه إلى قفاه ، ثم يتحول إلى الجانب الآخر فيفعل به مثل ما فعل بالجانب الأول ، فما يفرغ من ذلك الجانب حتى يصبح ذلك الجانب كما كان ، ثم يعود عليه فيفعل مثل ما فعل ١٠٢ ب به في المرة الأولى قال : قلت/ سبحان الله ! ما هذا ؟ قالا لى : انطلق ، انطلق ، فانطلقنا ، فَتَّبِينَا عِلَى مثلِ التُّنُّورِ فإذا فيه لَغَطُّ وأُصوات ، قال : فاطَّلَمْنا فيه ، فإذا فيه رجال ونساء عُراة ، وإذا هم يأتيهم لَهَب من أسفل منهم ، فإذا أتاهم ذلك اللهب ضَوْضَتُوا قال : قلت : ما هؤلاه ؟ قال : انطلق ، انطلق ، فانطلقنا ، فأنينا على نهر أحمر مثل اللم ، وإذا في النهررجل سابح يسبح ما سبح ، ثم يأتي الذي قدجمع عنده الحجارة (٥) فَيَضْغُر له فاه ، فيُلْقِمه حجرا ، فينطلق يسبح ، ثم يرجع إليه ، كلما رجع فغر له فاه .. فأَلقمه حجرا ، قلت : ما هذان ؟ قالا لى : انطلق ، انطلق ' فانطلقنا ، فأتينا على رجل

<sup>(</sup>١) يطع رأته يمش يشدعه : النان النرب .

<sup>(</sup>٢) يعد عدم : يدفع من أحل إل أسفل .

<sup>(</sup> ٢ ) كلوب : خشبة في رأسها عقافة منها أو من حديد الفائق ٢/١٧١ .

<sup>(</sup>٤) يشرشر يمني بقطع ويشقق لسان العرب .

<sup>(</sup> ٥ ) في م ، ت فيسفر تحريف وفي جامع الأصول لاين الأثير ، فينظرفاء ٤ /٨٦ ، ولقد شرح المؤلف الكلمة ص ٤٤١ على أنها نفر وهو الصحيح .

كريه الْمَرْآة كأكره ما أنت راء ، وإذا هو عناه نارله يَحُثُها(١) ، ويسعى حولها ، قلت لهما : ما هذا؟ قالا لى : انطلق ، فانطلقنا " فأتينا على رَوْضَة مُعْتمة (١) ، فيها من كل نُور الربيع ، وإذا بين ظهرى الروضة رجل طويل ، لا أكاد أرى رأسه طولا في السهاء ، وإذا حَوَّل الرجل من أكثر ولدان رأيتهم قط ، قالا لى : انطلق ، فانطلقنا ، فانتهينا إلى روضة عظيمة ، لم أر روضة قط أعظم منها ، ولا أحسن ؛ قالا لى : ارْقَ فيها ، فارتقينا فيها ، فانتهينا إلى مدينة بلَيِن من ذهب ، ولَبِن من فضة ، فأُتينا باب المدينة ، فاستفتحنا ، ففتح لنا ، فتلقانا فيها رجال شطر من خلقهم كأَحسن ما أَنت رَاءٍ ، وشطر كأُقبح ما أنت راء ، قالا لهم : اذهبوا فقعوا في ذلك النهر ، فإذا نهر مُعْتَرضَ رجري ، كأن ماءه المَحْضُ في البياض ، فذهبوا فوقعوا فيه ، ثم رجعوا إلينا ، قد ذهب السوء عنهم ، فصاروا في أحسن صورة ، قالا في : هذه جنة عدن ، وهذاك منزلك ، فسها يصرى صُعُداً ، فإذا قصر مثل الرّبابة البيضاء ، قالا لى : هذاك منزلك ، قلت لهما : بارك الله تعالى فيكما ، دَعَا(٣) نبي فأَدخله ، قالا : أما الآن فلا ، وأنت داخله ، قلت لهما : فإني قد رأيت منذ الليلة عجبا ، فما هذا الذي رأيت ؟ قالا في : أما الرجل الأول الذي أتبت عليه يَثْلَغ رأْسه بالحجر ، فإنه الرجل الذي يأخذ القرآن فيرفضه ، وينام عن الصلاة المكتوبة ، يُفَعل به إلى يوم القيامة ، وأما الرجل الذي أُتيت عليه يُشْرَشِر شِدْقه إلى قفاه \* ومِنْخُره إلى قفاه ، فإنه الرجل يغلو من بيته فيكذب الكلبة تبلغ الآفاق ، فيصنع به إلى يوم القيامة ، وأما الرجال والنساء العُراة اللَّذِين في مثل التَّنُور فإنهم الزناة والزواني ، وأما الرجل الذي أتيت عليه يسبح في النهر ، ويأكل الحجارة ، فإنه آكل الربا ، وأما الرجل الكريه الْمَرْآة الذي عنده النار يَحُثُمُا فإنه مالك خازن النار ، وأما الرجل الطويل الذيف الروضة فإنه إبراهيم عليه الصلاة والسلام ، وأما الولَّدان الذين حَوَّله فكل مولود مات على الفطرة(؟) ، وأما القوم الذين كانوا شطر منهم قبيح ،

<sup>(</sup>١) يحشها : يحركها ويوقدها : لسان العرب .

<sup>(</sup> ٢ ) معتبة وافية النبات طويلته : لسان العرب .

<sup>(</sup>٣) في م ، ت : زاراني والتصحيح من الوقا بأحوال للمحلق لابن الجوزي ٢/ ٦٠٠ .

<sup>( 1 )</sup> الفطرة : الدين أي الإسلام : انظر تاج العروس .

فإنهم قوم خَلَطُوا عملا صالحاً ، وآخر سَيِّناً ، فجاوز الله عنهم ، وأنا جبريل وأنا ميكائيل<sup>(۱)</sup> عليهما السلام .

السابع : في بيان غريب ما سبق :

١٠٣ الخَشْفَة : بخاه فشين معجمتين [ ففاه ] / مفتوحات ، فتاء تأُنيث : الحركة ، وبسكون الشين : الحس والحركة ، وقيل هما عمنى .

يُمَحُّصُونَ : عمر فحاء مفتوحتين ، فصاد مهملة ، فواو ، فنون : أَى يُخلِّصُونَ " .

العُفْرِ (٢) : بضم [ العين ] المهملة ، وسكون الفاء ، وبالراء : ليست بالشديدة البياض .

اللَّذُوبِ بِذَال معجمة مفتوحة . فنون ، فواو ، فموحدة : الدَّلُو وفيها ماءً أُو دون المُؤَّكِي .

الغَرْب : بغين معجمة مفتوحة ، فراء ساكنة ، فموحدة الراوية ، أو الدلو العظيمة .

العبقرى: بمهملة قموحدة ، فقاف ، فراء : طنافس ثمان ، قال أبو عبيدة (١٠) رحمه الله تعالى : تقول العرب لكل شئ من البسط عَبْقرى ، ويقال عَبْقَر : أرض يُعْمَل فيها الوشى ، فنسب إليها كل شئ جيد ، ويقال العبقرى : الممدوح الموصوف من الرجال والقَرْشِ .

ينزون : بتحتية مفتوحة ، فنون ساكنة ، فزاى ، فواو ، فنون : يشبون .

الغَدُّرُ : عدم الوفاء والفدر ثابت في الدين ، زاد مسلم هو في الحديث ، أو قاله ابن سيرين .

<sup>(</sup>١) ذكر هذا الحديث بنيامه في صحيح الترمذي مع اختلافات يسيرة ١٩٣/١ – ١٦٥ ط الصارى .

<sup>(</sup> ٢ ) أي ينقون ويطهرون مما يشوبهم : انظر تأج العروس .

 <sup>(</sup>٣) المغر : الييس بياضاً ليس بالبياض الناصع ، النفرة لون الأرض ، والعفرة فبرة في حمرة انظر الماجم الفوية .

<sup>( ۽ )</sup> عن أبي عبيدة انظر ص ٢٤٤ .

يُهُوى : يضم أوله .

يَثْلَغ : عِثلثة ومعجمة بوزن يعلم : يَشْدَخ .

التَّدَهْدُه : بدالين مهملتين بينهما هاء : الدفع من علو إلى أسفل.

يُشَرُّشِر : بمعجمتين وراءين بقطع شَقًّا .

ضوضئوا : بهمز ، وددونه : ماض من الضوضأة ، وهي أصوات الناس ولَغَطهم .

يسبح : بمهملتين بينهما موحدة مفتوحة : أي يعوم .

فَخَر : بِفاء ومعجمة وراء : فتح وزنا ومعنى .

المرْآة : بفتح الم وسكون الواو وهمزة ممدودة : المنظر .

يَخُشُّها : يفتح أوله وضم الحاء المهملة وتشليد المعجمة : يوقدها .

مُعْتِمة : بضم أوله وسكون المهملة وكسر المثناة. وتنخفيف الميم . أي شديدة الخضرة .

مُعْتَرِض ؛ بكسر الراه : عرضا .

المَحْض : بفتح الميم وسكون المهملة ومعجمة : اللبن الخالص من الماء .

مَهَا : بالتخفيف نظر إلى فوق.

صُعُدا : بضم المهملتين يعنى : ارتفاعاً كثيرا .

الرَّبابة : بفتح الراء ، وتخفيف الموحدتين : السحابة والله تعالى أعلم بالصواب .

بجماع أبواب سيرته

صلى الله عليه وسَلم

فى لبساسه وذكر ملبوساته

## الباب الأول

## في آدابه صلى الله عليه وسلم في لباسه ، وقيه أنواع

الأول : في بداعته عيامته .

روى التَّرمذي والنَّــَائي عن أَبي هريرة رضى الله تعالى عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لبس قَمِيصا بدأً بجامِنه .

اللثاني : في وقت لبسه صلى الله عليه وسلم الثوب الجديد .

روى أبو الشيخ وأبو الحسن بن الضحاك عن أنس رضى الله تعالى عنه قال : كان وسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوباً لبسه يوم الجمعة .

الثالث : فيها كان يقوله صلى الله عليه وسلم إذا اشتَجَدّ ثوبًا . /

روى الإمام أحمد وأبو يَمْل عن على رضى الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عند الكُسُوة – وفي لفظ إذا لبس ثوباً جديدا : الحمد الله الذي رزقنى من الرَّيَاشِ<sup>(()</sup> ما أتجمل به في الناس ، وأوارى به عورتى .

وروى الطبرانى عن جابر رضى الله تعالى عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لبس ثوباً جديداً قال : الحمد لله الذى وارى عورتى ، وجَمَّلَنِي في عباده .

الرابسيم : فيما كان يقوله صلى الله عليه وسلم لمن رأى عليه ثوباً جديدا .

روى أبو بكر بن أبي شَيْبة وعَبْدُ بن حُميد ، والإمام أحمد والنَّسالي() في اليوم

<sup>(</sup>١) الرياش : اللباس الفاعر : القاموس .

<sup>(</sup>٢) انظر عن النسائي ص ٣٥٢ .

والليلة (١) ، وابن مَاجَة ، والطبراني والدَّعَّاه (١) عن ابن عمر رضى الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى على عمر رضى الله عنه قنيصاً أبيض غَبيلا فقال : ثوبك هذا غَبيل أم جديد ؟ قال : لا ، بل غَبيل يا رسول الله ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : البس جديدا وعش حميدا ومت ، وفي لفظ : وتوفي شهيدا ، برزقك الله على قدّة عَبْن في الدنيا والآخرة .

المفلمس : في كيفية اثنزاره وموضع إزاره عليه السلام .

روى الحسن بن سُفْيان وبَقِيّ بن مَخْلَد عن عِكْرِمة ٢٠٠ رضى الله تعالى عنه قال : رأيت ابن هباس رضى الله تعالى عنهما كان إذا الشزر أرخى مقدم إزاره ، حتى تقع حاشيته على ظهر قدميه ، ويلفع الإزار من وراثه ، فقلت له : لم تأتَزِرُ هكذا ؟ قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتزر هذه الإزّرة ٤٠٠.

وروى أبو بكر بن أبى خَيْشَمة عن أم الحُصَين الأَحْمَسِيَّة (\*) رضى الله تعالى عنها قالت : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فى حَجَّة الوداع بِبُرَّد ، قد النفع به من تحت إبطيه .

وروى النَّمَاني عن الأَشعث بن سُليم قال : سمعت عمن يبحدث عن عمر أنه قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإذا إزاره إلى نصف الساق .

وروى الطَّبَرانى عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه قال : صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ثوب مُتَوشَّحاً <sup>(1)</sup> فلم ينل طرفاه ، فعقده .

<sup>(</sup> ١ ) يقول الذهبي في تذكرة الحفاظ إن هذا الكتاب لابن السي لا للنساق انظر ١٣٩/٣ وعن ابن السي انظر ص ٣٤٣ .

<sup>(</sup>٢) اشهر جذا ( اللقب ) أبو جعفر محمد بن مصعب البندادي انظر تاج العروس ١٣٥/١٠ .

<sup>(</sup>٣) عن عكرمة انظر ص ٣٧ .

<sup>( ؛ )</sup> الإزرة بالكسر وهيئة الائتزاز عثل الركبة والجلسة : النباية ٢٩/١ .

<sup>( » )</sup> الأحسية لم تذكر المراجع عنها شيئًا كثيرًا : انظر الإصابة ٤/٤٤ ، وتهذيب النهذيب ٢١٣/١٢ ، وابن سد ٨/ ٢٠٠٠ .

<sup>(</sup>١) يقال : توشع بسيقه وثوبه تقلد : القاموس.

وروى الإمام أحمد برجال ثقات عن أم<sup>(۱)</sup> الفضل بنت العارث رضى الله تعالى عنها قالت : صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ثوبه متوشحاً به .

وروى ابن مَاجَة عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت . ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسب أحدا ، ولا يُطْوَى له ثوب .

<sup>( ؛ )</sup> كانت زوجة العياس بن عبد المطلب واسمها لبابة بنت الحارث الهلالية : الإصابة ٩٨٣/٣ .

## الباب الثانى

فى سيرته صلى الله عليه وسلم فى العِمَامة والعَذَبَة والتُّلَحِّى وفيه / أنواع

الاول : في صفة عمامته صلى الله عليه وسلم .

11.8

قال في زاد(١) المَعَاد : كانت له عمامة تسمى السَّحاب ، كساها عليا قَلَنْسُوة .

روى الطَّبَرانى والبَّبَهَتَى وأبو موسى المَّكنى \_ وإسناده على شرط الصحبح " \_ إلا أبا عبد السلام \_ وهو ثقة \_ عن أبى عبد السلام بن أبى حازم رحمه الله تعالى قال : قلت لابن عمر رضى الله تعالى عنهما : كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يَعْتَمَ ؟ قال : كان يُدِير كُورَ العمامة على رأسه يَقْرِنُها ، وفي رواية : يغرزها من ورائه ، ويرسل لما نُوَّاية بين كتفيه .

وروى ابن عساكر قال : أخبرنا أبو سعيد بن البغدادى أخبرنا أبو المُظفّر محمود بن جعفر بن محمد ، ومحمد بن أحمد بن ابراهيم بن سلمة قالا : أخبرنا أبو على الحسن ابن محمد بن على بن أحمد الشيرازى ، أخبرنا أبو سمرة حدثنا : موسى بن نصر عن أبيه عن أبي هريرة عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : ما خرج إلى الله الله عليه وسلم يوم جمعة إلا وهو مُعتّم ، وربما خرج في إزار ورداء ، وإن لم تكن عمامته وصل الخرقة بعضها على بعض ، واعتم بها ، ورواه ابن عَدِيْ اللهيم بن جميل عن موسى بن مُطّير عن أبيه عن عبد الله بن عبر ، وأبى هريرة فذكره . قال ابن عساكر : هذا الإسناد أشبه ، وكان الأول عن أبى هريرة ، وبعض أصحاب رسول الله صلى الله على الشعل الله المواقد الله الواو .

<sup>( 1 )</sup> عن ابن القيم صاحب زاد المعاد انظر ص ٣٨٣ .

<sup>(</sup>٢) شرط الصحيح كشرط سلم : انظرص ٢٥١ .

<sup>(</sup> ۳ ) عن ابن عدى انظر ص ۲۷۲ .

الثقامى: فى لبسه صلى الله عليه وسلم العمامة السوداء ، والنَّسِمَة (أ) والحُرْفانِية وغير ذلك .

روى الخَطَّابي<sup>(۱)</sup> وابن عساكر عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مُعْتَمَّا بعمامة سوداء ، قد أرخى طرفها بين يديه .

وروى الحارث<sup>(۲)</sup> بن [أبى] أسامة ، وأبو القاسم البَغَوِى ، وابن على ، عن جابر بن عبد الله رضى الله تعلى عنهما أن النبى صلى الله عليه وسلم [ دخل] يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء ـ زاد في رواية : بغير إحرام .

وروى ابن عَدِى عن أَنس رضى الله عنه؛ أَنه رأَى رسول الله صلى الله عليه وسلم يَعْتِم بعمامة سوداء .

وروى مسلم<sup>(1)</sup> والأربعة والتَّرمِذى فى الشيائل عن عمرو بن حُرَيَّث أَن النبي **صلى** الله عليه وسلم خطب الناس وعليه عمامة سوداء ، ولمسلم : قد أرخى طرفها بين كتفيه .

وروى الإمام أحمد والتَّرمِذي عن ابن عباس وضى الله تعالى عنهما قال : خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس وعليه عمامة تَسِمَة (٥).

وروى أيضاً عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعليه عمامة سوداه .

وروى/النَّسائى عن عمرآواً بن حُرَيث<sup>(١)</sup> رضى الله تعالى عنه قال : رأيت لوسول الله ١٠٠ب صلى الله عليه وسلم عمامة حُرُّقالية .

<sup>(</sup>١) انظر ص ٤٣٠ .

<sup>(</sup> ٢ ) عن الحطاني انظر ص ٢٨١ .

<sup>(</sup> ٢ ) على والمستون المستون على ١٨٠ . ( ٣ ) هذه الزيادة من تذكرة الحفاظ للذهبي ٢/ ٦١٩ ط الرابعة وهو الحارث بن محميد بن أبي أسامة التميمي ت ٢٨٢ ه .

<sup>( 2 )</sup> الأربعة هم أبر داود والترمذي وابن ماجة والنسائل كا يقول المؤلف في المقدمة .

<sup>(</sup> ه ) دعمة أو دعماء بمني سوداء انظر ص ١٤٤٠ -

<sup>(</sup> ٢ ) هو عمرو بن حريث الهزوم القرش ت ٨٥ ه الإصابة ٥٣١/٧ وانظر ص ٤٣٠ .

وروى ابن عَلِيى – بسند ضعيف – عن جابر رضى الله تعالى عنه قال : كان لرسول الله صلى الله عليه وصلم عمامة سوداء يلبسنها في العيدين ، ويرخيها خلفه .

وروى أبو داود عن أنس رضى الله تعالى هنه قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ وعليه عمامة مطوية ، فأدّخل يده من تحت العِمَامة فمسح مُقَدَّم رأسه ، ولم ينقض العمامة .

وروى ابن سعد عن الحسن رضى الله تعالى عنه قال : كانت عمامة رسول الله صلى الله عليه وسلم سوداه .

الله : في لبسه صلى الله عليه وسلم العمامة الصفراء وعَصْبه رأسه

قال الإمام الغزالى فى الإحياء : وربما لم تكن العمامة فيشد صلى الله عليه وسلم العِصَابة على رأسه ، وعلى جبهته .

روى البخارى عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه عِصَابة دَسَمًاء .

وروى عن الفضل بن عباس رضى الله صنهما قال : دخلت على رسول الله صلى الله عليه ، وعلى ، وعلى ، وعلى ، وعلى ، وعلى وأسه عِصَابة صفراء فسلمت عليه ، فقال : يا فضل ، قلت : لَبَيْكُ يا رسول الله ، قال : اشلد سنم العِصابة وأسى ، ففعلت ، ثم قعد ، فوضع كفه على منكبى ، ثم قام ، فلنحل المسجد العليث .

وروی الحاکم<sup>(۱)</sup> والطَّبرانی عن عبد الله بن جعفر رضی الله تعالی عنهما قال : رأیت علی رسول الله صلی اللهٔعلیه وسلم ثوبین مصبوغین بزعفران :رداه وعمامة .

وروى ابن سعد عن يحيى بن عبد الله بن مالك مرسلا<sup>(۱)</sup> قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ ثيابه كلها بالزعفران : قميصه ورداءه وعمامته .

عن الحاكم انظر ص ٣٣١ .

<sup>(</sup>٢) عن معنى مرسل انظر ص ٣٨ .

وروى أيضاً عن زيد بن أسلم قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ ثيابه كلها بالزعفران حتى العمامة .

وروی ابن عساکر من طریق سُکیّمان بن أَرْقَم عن سعید ابن المُسیّب عن أَبی هریرة رضی الله تمالی عنه قال : خرج علینا رسول الله صلی الله علیه وسلم وعلیه قمیص أُصفر ، ورداء أُصفر ، وعمامة صفراء .

وروى البخارى عن ابن عمر رضى الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ ثيابه بالصُّفْرة .

وروى ابن عساكر عن حَبَّاد بن حَمْزة بن عبد الله بن الزبير أنه بلغه أن الملائكة نزلت يوم بدر عليهم عَمَائِم صُفْر ، وجاة النبي صلى الله عليه وسلم وعليه عمامة صفراء

الرابع : / في سيرته صلى الله عليه وسلم في العَلَبة .

روى التَّرمِذي وحسنه عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما قال : كان رسول الله صلى الله هليه وسلم يَسْدِل همامته بين كتفيه .

وروی مسلم وِأَبو داود وابن حِبّان عن عمرو بن حُرَيْث رضی الله عنه قال : كأَتَّى أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ــ زاد أَبو داود : على المنبر ــ انتهى وعليه عمامة سوداء ، قد أرخى طرفها بين كتفيه .

وروى مسلم وأبو داود وابن مَاجَة والنَّساتي عن جابر رضى الله تعالى عنه قال : دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة ، وعليه عمامة سوداء ـ زاد النَّسائي : قد أرخى طرف المذبة بين كتفيه .

وروى النّسائي عن عمرو بن أُمية الضّمرى رضى الله تعالى عنه قال : كأنى أنظر الساعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وعليه عمامته السوداء ، قد أرخى طرفها بين كتفيه . رووى الطبرانى من طرق الحجاج بن رِشْدِين [ بن سعد ] (۱) عن تُوبّان (۱) رضى الله تمالى عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اعثم أرخى عمامته بين يديه ومن خلفه .

وروى أَبو نَعَيم عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما أن النبى صلى الله عليه وسلم كان إذا اعتم أرسل لها ذُوَّابة من خلفه .

وروى الطّبُرانى من طيق عيسى بن يونس عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : عليكم بالعمائم فإنها سيبماء الملائكة ، وأرخوها خلف ظهوركم .

وروى الطبرانى بسند ضعيف عن أبى أَمَامَة رضى الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يولى والياً حتى يعممه ويرخى لها من الجانب الأبمن نحو الأُذن .

**الشفليس** : في سيرته صلى الله عليه وسلم في التلحّي وأمره صلى الله عليه وسلم بالتلحى ونهيه عن الإفتِمَاط<sup>(۱۱)</sup>.

قال فى زاد المُعَاد كان صلى الله عليه وسلم يتلحى بالعمامة تحت الحنك انشهى .

روى التَّرْمِذي والنَّسَاني عن بلال رضى الله عنه قال : كان رسول الله **صلى** الله عليه وسلم يمسح على الخفين والخِمَا<sup>(1)</sup>.

وروى ابن سعد بسند جيد عن ابن طاووس عن أبيه أنه كان يعتم ، ولا يجعل تحت حلقه ولحيته من العمامة شيئا .

 <sup>(</sup>١) فى الأصل بياض : وهذه الزيادة من ميزان الاعتدال ٢٠١١ع ، واسمه : رشدين بن سعد بن مفلح بن هلال المهرى ت ١٨٨ ه الليديب ٢٧٧٧٣.

<sup>(</sup>۲) عن ثوبان انظر ص ۹۷۰ .

<sup>(</sup>٣) عن الاقتماط انظر ص ٤٤٦ .

<sup>(</sup>٤) انظر ص ٤٤٥ .

وروى عبدالرزاق عنه أنه كان يكره أن يعتم ، ولا بجعل تحت ذقنه شيئًا ، ويقول : نلك لِيْسَة الشيطان .

السائس : لبس العمامة وإرخاء طرفها من سياء الملايكة عليهم السلام .

قال الله سبحانه وتعالى / : • بَلَى إِنْ تَصْبِرُوا وتَنَقُوا ويَلْأَتُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِم هَذَا يُمْدِذْكُمْ رَبُّكُم بِخَسْمَ آلاف من الملائكةِ مُسَوَّمِين<sup>(١)</sup> • ، ذكر غير واحد من المفسرين أَن السُّومَة ــ بضم السين ــ السَّبِيمَّا · : وهي العلامة .

روی الطبرانی بسند فیه شُهْر بن حَوْشَب<sup>(۱)</sup> ـ حسن له الترمذی وغیره وبقیة رجاله ثقات ـ عن عائشة قالت : رأیت جبریل علیه عمامهٔ حمراه مرخیها بین کتفیه .

وروى ابن جرير بسند حسن عن [ أبي ]<sup>(٢)</sup> أُسَيْد السَّاعِدى ، وهو بَنْدِي ، قال : خرجت الملائكة يوم بدر في عمائم صُفْر ، قد طرحوها بين كتنافهم .

وروى الحاكم فى اللباس فى مستدركه (1) عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت : أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم على بردون (٥) وعليه عمامة حمراء قد أرخى طرفها بين كتفيه ، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : هل رأيتيه ؟ قلت : نعم ، قال : ذاك جبريل عليه السلام فأمرنى أن أمضى إلى بنى فُريَّظة .

وروى أيضاً عنها قالت : رأيت رجلا يوم الخَنْدق (١) على صورة دِشْية (١) بن خَلِيفة الكُلْبي على دابة يناجى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه عمامة قد أسلما خلفه فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ذاك جبريل أمرنى أن أخرج إلى بنى فُريْظة انتهى .

<sup>(</sup>١) سورة آل عران ٢/١٢٥ .

 <sup>(</sup>١) سوره ١٥ حمران ١٢٥/٢ .
 (١) هو أبو سيد شهر بن حوشب الأشرى ت ١٠٠ ه : تهديب البذيب ٢٦٩/٤ .

<sup>(</sup>٣) هو أبو أسيد الساعدي واسمه ماك بن ربيعة الأنصاري ت ٢٠ ه : الإصابة ٣٤٤/٣.

<sup>(</sup>٤) عن الحاكم انظر ص ٣٢١ .

<sup>(</sup> ه ) البرذون كجردحل : الدابة : القاموس .

<sup>(</sup> ٦ ) كانت غزوة الخنف – أو الأحزاب – في شوال من المنة الخاممة من الهجرة .

<sup>(</sup>٧) عن دحية أنظر ص ٩٧٢ .

السابع : ق تعميمه صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه .

روى أبو داود الطَّيَالسي وابن أَبي شَيْبة وابن منيع<sup>(١)</sup> والبَّيْهَيِّ في الشُّعُب عن ع**لي** رضى الله تعالى عنه قال : عممنى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم غليبرِ مُحَم<sup>(١)</sup> بعمامة سلمًا خلنى.

وروى أبو يَعْلى والبزّار برجال ثقات ، وابن أبي النّنيا والطبراني ، والبّنهي في الزهد ـ وحسن إسناده أبو الحسن الهيّنتمي عن ابن عمر دضي الله تعالى عنهما أن رسول الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن بن عوف أن يتجهز لسرية يبحثه عليها فأصبح عبد الرحمن وقد اعتم بعمامة كرّاديس (٣) سوداء ، فنقضها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وعممه وأرخى له أربع أصابع ، أو قريباً من شبر ، ثم قال : هكذا فاعتم يا ابن عرّف ، فإنه أخرّب وأحسن .

وروى الطَّبَرانى من طريق مِقْدَام بن داود عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت : عمم رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عوف ، وأَرخى له أربع أَصابع ، قال : إنى لَـنَّا صعلت إلى السهاء رأيت أكثر الملائكة عليهم السلام مُعتَّبَّن .

## تَنِيهَاتُ

الله : قال العلماء رحمهم الله تعالى لم تكن عمامة النبي صلى الله عليه وسلم بالكبيرة ١٠٠١ التي تؤذى صاحبها ، وتضعفه ، وتجعله عرضة للآقات/ كما يشاهد من حال أصحابنا ، ولا بالصغيرة التي تقصر عن وقاية الرأس من الحر والبرد، بل وسطاً بين ذلك .

<sup>(1)</sup> عن ابن منبع انظر ص ٤١٣ .

<sup>(</sup> ٣ ) غدير خم بير حكم والمدية بالجسفة – على ثلاثة أميال من الجسفة : ويواصل الشيمة الاحتفال بيوم الندير في كل عام على أساس أن الرسول أوسي للإمام على الخلافة – آغذاك ، وتلك بعض كالشعم الخاصة .

 <sup>(</sup>٣) الكرابيس : جمع كرباس وهو ثوب من قطن ( ل / كربس ) .

قال الحاظ رحمه الله في فتاويه : لا يحضرني في طول عمامة النبي صلى الله عليه وسلم قدر محدود ، وقد سئل عنه الحافظ عبد الغني فلم يذكر شيئاً في فتاويه .

وقال الشيخ رحمه الله تمالى فى ذلك لم يثبت فى مقدار العمامة الشريفة حديث ، ثم أورد الحديث السالف أول الباب ، ثم قال : وهذا يدل على أنها عدة أذرع ، والظاهر أنها كانت نحو العشرة أو فوقها بيسير .

وقال الحافظ أبو الخير السَّخَاوى رحمه الله تعالى في فتاويه : رأيت من نسب لعائشة رضى الله تعالى عنها أن عمامة رسول الله صلى الله عليه وسلم فى السفر كانث بيضاء ، وفى الحضر كانت سوداء ، وكل منهما سبعة أذرع .

قال السُّخَاوي : وهذا شيء ما علمناه .

قال ابن الحاج فى المدخل () : وردت السُّنَّة بالرَّدَاء والعِمامَة والمُلَنَبَة ، وكان الرداء أربعة أذرع ونصف ، ونحوها ، والعمامة سبعة أذرع ونحوها ، يخرجون منها الشَّلْجِية والمُلْبَة ، والباق عمامة على ما نقله السَّطَرَى فى كتابه ().

المثانى: قال فى زاد المماد: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، يلبس العمامة بغير فَنْنُسُوة ، وكان إذا اعتم أرخى طرف عمامته بين كتفيه ، كما فى حليث عمرو بن (٢٠ حُريث ، وفى حديث جابر السابق رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة ، وعليه عمامة سوداء ، ولم يذكر فى حديثه اللوابة ، فدل على أن العلبة لم يكن يرخيها دائماً بين كتفيه ، قال وقد يقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعليه برخيها دائماً بين كتفيه ، قال وقد يقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعليه ...

<sup>( 1 )</sup> يقصد كتاب مدخل الشرع الشريف لمحمد بن محمد بن محمد بن الحاج القاسي ت ٧٣٧ ه : النظر الدرر ٢٣٧/٤ .

<sup>(</sup>٢) انظر عن المطرى ص ٣٤٧ .

 <sup>(</sup>٣) هو همود بن حريث بن عمرو بن شان القرني ت ٨٥ ه. انظر الإصابة ٢/٣٥ و انظر ميز أن الاعتدال للمدمي
 ٢٥٧/ ٥ و انظر ص ٢٤٤ و من اللحي انظر ص ١٤٧٠ .

 <sup>(</sup>٤) المغفر كنبر ، وبهاه : زرد من الدرع يليس تحت القلفوة ، أو حلق يتقنع بها المتسلح : القاموس .

رحمه الله تعالى أن النسائي رحمه الله تعالى رواه \_ وزاد \_ قد أرخى طرف المَلْبة بين كنفيه ، كما تقدم ، ولا مخالفة بين هذا الحديث ، وحديث البخارى عن أنس رضى الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح ، وعلى رأسه البيفقر ، لاحيال أن يكون وقت دخوله كان على رأسه البيفقر ، ثم أزاله ، ولبس البيمامة بعد ذلك ، فحكى كُلُّ منهما ما رآه ، ويؤيده أن في حديث عمر [ و ] بن حُريث (۱) رضى الله تعالى عنه أنه خطب عند باب الكعبة ، وذلك بعد تمام دخوله ، قاله القاضي (۱) وقال غيره يجمع ، بأن العمامة السوداء كانت ملفوفة فوق البنفر أو كانت تحت الميفور ، وقاية لرأسه من صدأ الحديد .

الثالث: قال في زاد المكاد أيضاً كان شيخنا أبو العباس في تيقيته رحمه الله تعالى يذكر في سبب الذؤابة شيئاً بديعاً ، وهو أنه صلى الله عليه وسلم إنما التخذها صبيحة المنام الذي رآه بالمدينة ، لما رأى رب العزة تبارك وتعالى فقال : يا محمد فيم يختصم المنام الذي وقلت : لا أدرى ، فوضع يده بين كتنى / فعلمت ما بين السهاه والأرض الحديث .

رواه التَرْمِدَى ، وقال إنه سأل البخارى عنه فصنححه ، قال أبو العباس رحمه الله تعالى : فين تلك الفَدَاة أرخى رسول الله صلى الله عليه وسلم النؤابة بين كنفيه صلى الله عليه وسلم ، وهذا من العلم الذى تنكره ألسنة الجُهّال وقلوبهم ، قال ابن القيّم رحمه الله تعالى : ولم أر هذه الفائدة في شأن النؤابة لغيره يوقال الحافظ أبو الفضل العراق رحمه الله تعالى : لم نجد لما ذكره أصلا .

وقال الحافظ أَبو ذَرْعة بن الحافظ أَبي الفضل العراق وحمهما الله تعالى في تذكرته بعد أن ساق ما تقدم عن ابن تَيْمِيَّة (ًً) ؛ إِنْ ثبت ذلك فهو وصفه ، وليس يلزم منه

<sup>(</sup>١) انظر ص ٤٢٩ .

<sup>(</sup> ٢ ) يقصد المئرلف به : أبا الفضل عياض إمام أهل الحديث بالمترب كما يقول في المقدمة .

<sup>(</sup> ٣ ) هو شيخ الإسلام ثنى الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام العمشقُ الحنيل ت ٧٧٨ ، ه : فوات الوفيات ٢٥/١٠. البداية والنهاية ١٤/٥٤ .

التجسيم ، لأن الكف يقال فيه ما قاله أهل الحق<sup>(1)</sup> في اليد ، فهم ما بين مُتَلَوَّل وساكت عن التأويل ، مع نفي الظاهر ، كيفما كان فهو نعمة عظيمة ، ومنَّة جسيمة ، حلَّت بين كتفيه فقابلها بإكرام ذلك المَحلّ الذي حطت فيه تلك النعمة ، والمراد بالذؤابة هُهنا القامّة (1) لموافقة الحديث الذي قبله وأكثر اشتهارها على شعر الرأس ، وقد تطلق على للتلل من غيره .

الدابع: قال شيخ الإسلام كمال الدين بن أبي شريف رحمه الله تعالى فى كتابه صَوْبَة الفعامة ، فى إرساله طرف العمامة : إِسْبَال طرف العمامة مستحب مرجح فعله على تركه ، كما يؤخذ من الأحاديث السابقة خلافاً لما أوهمه كلام النَّووى رحمه الله تعالى من إباحته يمنى استواء الطرفين .

قال الإمام النَّوَوى<sup>(٢)</sup> فى شرح المهنَّب : يجوز لبس العمامة بإرسال طرفها ، وبغير إرساله ، ولا كراهة فى واحد منهما ، وذكر معناه فى الروضة باختصار .

قال فى شرح المُهَلَّب : ولم يصح فى النهى عن ترك الإرسال شى ، وذكر أنه صح فى الإرخاء حديث عمرو بن حُريث رضى الله عنه أى السابق - هذا كلام الإمام النَّوْوِيَ رحمه الله : ولم أز مَنْ تَعَلَّبه ، ويمكن أن يقال قلد أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن عوف رضى الله تعلى عنه بإرخاء طرف المعامة ، وطله صلى الله عليه وسلم لأنه أعرب وأحسن ، فهو مستحب وأولى ، وتركه خلاف الأولى والمستحب .[ و ] الظاهر أن الإمام النووى أراد بالمكروه ما ورد فيه نبى مقصود ، وليس الترك مكروها بذا المنى ، ولا يمتنع كون الإرسال أولى أو مستحبا ، وأما إن أراد بالمكروه ما يتناول خلاف الأولى ، كما هر اصطلاح متقدى الأصوليين ، فلا نسلم كون الترك غير مكروه ما إلى بيناه .

<sup>(1)</sup> أي أهل السنة .

<sup>(</sup> ٢ ) هكذا في النص و تملها النهامة ، يؤيده قوله : وتركه مدل العذبة في العهامة حال الصلاة .

ا (۳) من النووى انظر ص ۲۹۹ .

الشامس: قال صاحب القاموس (() وحمه الله تعالى في شرح البخارى كما نُقِل عنه أنه قال فيه : كان لرسول الله صلى الله عله وسلم عَلَيةٌ طويلة نازلة بين تحفيه ، وتارة على تعفيه ، وأنه ما فارق العلية قط ، وأنه قال : خالفوا اليهود ولا تُصَمَّعُوا فإن تَصْيِم المعاتم من زِى أَهل الكتاب / ، وأنه قال : أعوذ بالله من عِمَامة صَمَّاء ، قال الشيخ رحمه الله تعالى في فتاويه التي بخط الشيخ عبد الجبار رحمه الله تعالى قوله : طويلة لم أره ، لكن يمكن أن يؤخذ من أحاديث إرخائها بين الكنفين ، وقوله : بَيْنَ ، وتارة على تكفه لم أقف عليه من لبسه ، لكن من إلباسه ، أى كما سيأتى في تعميمه عبد الرحمن ابن عوف وضى الله تمالى عنه ، وعليًا رضى الله تعالى عنه ، وأما حديث خالفوا اليهود الغ ، وحديث أعوذ بالله من هماه صَاه ، فلا أصل لهما .

قال الشيخ<sup>(۱)</sup> فى الفتاوى المذكورة : من العلم أن العلبة سنة وتركها استِنْكَافاً عنها إثم ، أو غير مستنكف فلا .

السادس : اختلف في مكان العلبة على أقوال:

اللول : إرسالها من بين يديه ، ومن خلفه .

روى الطَّبَراني بسند ضعيف عن ثَوْبان رضى الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اعتم أرخى عمامته بين بديه ومن خلفه .

وروى أَبو موسى المَكَنَىِّ بسند ضعيف عن الحسن بن صالح ، قال : أخبرني من رأى عمامة على ابن أبي طالب رضي الله تعالى صنه ، قد أرخاها من بين يديه ومن خلفه.

وروى أَبو داود بسند ضعيف عن ابن خَيْرَبُوذ (٢٠) قال : حدثنا شيخ من أهل المدينة

<sup>(</sup>۱) هو مجد الدين عمد ين يعقوب ين عمد بن إبراهيم ين عمر الفيروزآبادي ت ۸۱۷ ه انظر منه منتاج السمادة ۱۷۷/۰ (۲) يقصد المؤلف به شهيد السيوطى كما يقول في المقدمة .

<sup>(</sup> ٢) اسمه سالم بن سرج ، وسرج هو خير بوذ : انظر تهليب التهليب ٢٩٢/١٢ .

قال : سمعت عبد الرحمن بن عوف رضى الله تعالى عنه يقول : عَمْمَنَى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسَلَمًا بين يَدَىَّ ، ومن خلنى .

وورد من عدّة طرق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لمّا عَمَّم عبد الرحمن بن عوف أرسلُ العذبة من خلفه .

وروى ابن سعد بسند ضعيف من طريق أبى أَسَد بن كُرِيْب عن أبيه قال : رأيت ابن عباس رضى الله تعالى عنهما يَخْتَمّ فيرخى من عمامته شبرا بين كتفيه ، ومن بين يذيه .

وروى أَبو موسى المُدنى عن محمد بن قيس قال : رأيت ابن عمر رضى الله تعالى عنهما يُثَمَّمُ بعمامة قد أرسلها بين يديه ومن خلفه ، فلا أدرى أيَّهما أطول .

قال الإمام مالك رحمه الله تعالى : إنّه لم ير أحدا مِمّن أدركه يُرْخيها بين كتفيه إلا بين يديه ، ونقله ابن الحاجّ<sup>(١)</sup> في المدخل ، وهذا يدلّ على أن عمل التابعين على إرسال العذبة من بين أياسهم .

قال أبو عبد الله بن الحاج فى المدخل: والعجب من قول بعض المتأخرين إن إرسال النُّوَّابة بين اليدين بدعة ، مع وجود هذه النصوص الصحيحة الصريحة من الأئمة المتقدمين عن السلف، فيكون هو قد أصاب السنة ، وهم قد أخطأوها وابتدعوا ، وتوقف بعض الحضَّاظ فى جعلها من قدّام لكوبها من سنَّة أهل الكتاب ، ومَندَّبنا مخالف لهديم وقولهم : بين يديه ، ومن حلفه : يحتمل أن يكون بالنظر لطرفيها حيث يجعل أحدهما خلفه والآخر بين يديه ويحتمل أن إرسال الطرف الواحد/ بين يديه . ثم ردَه من خلمه ١٠٠٧ بحيث يكون الطرف الواحد بعضه بين يديه ، وبعضه خلفه ، كما يفعله كثيرون . ويحتمل أن يكون فَعَل كُل واحد منهما فى مرة ، وقد تكون العذبة من طرف العمامة ، أو من غيرها ، ويغزها فيها ، فقد نقل الحافظ أبو الخير السَّخاوى رحمه الله تعالى

<sup>(</sup>١) عن ابن الحاج انظر ص ١٣٥ .

فى فتاويه أن بعضهم نسب إلى عائشة رضى الله تعالى عنها قالت : كانت العذبة فى السفر من غير العمامة وفى الحضر منها ، قال السخارى : وهذا شئ ما علمناه .

الثقى : إرسالها من الجانب الأبين .

روى الطَّبَرانى بسند ضعيف عن أَبى أَمَامَة وضى الله تعالى عنه قال : كان رسول الله صلى الله حليه وسلم لا يُوكَّل والياً حتى يُمَنَّمَه بعمامة ، ويُرْخى لها عنبة من الجانب الأِمن تحو الأَّذن .

الله : إرسالها من الجانب الأيسر ، وعليه عمل كثير من السادات الصوفية ، لما قام عندهم في ذلك .

روى الطُّبَرانى بسند حسن ، والضياء (۱) المَقدِسى رحمه الله تعالى فى صحيحه عن حبد الله بن بُسْر رضى الله تعالى عنه قال : بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم علبًا رضى الله تعالى عنه إلى خيبر قعمته بعمامة سوداء ، ثم أرسلها من ورائه ، أو قال : على كتفه اليسرى ، لكن راويه تردّد وما جزم بالثاني .

وسئل الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى فى مسند الصوفية فى إرخاء المَدْبة على الشَّهَال [ فقال : ] (7) لا يلزمهم بيانه ، لأن هذا من جعلة الأُمور المباحة ، فمن اصطلح على شئ منها لم يمنع منه ، ولاسيَّما إذا كان شِعاراً لهم انتهى .

الراسع : إرسالها علف ظهره بين كتفيه ، وهو الأكثر الأشهر الصحيح على تقلير صحته بأنه لم يُرْخ العلبة بين الكتفين ، بل يقلمها إلى جهة الكتف اليمنى أو اليسرى ، وقولم : بين كتفيه : المراد به إرسالها من خلف لا من قدام ، ويستحب إرخاء العلبة ، للصلاة ، ويكره تركها . و ندر تركه سَدْل العلبة في العمامة حال الصلاة .

<sup>(</sup>١) من الضياء المقدى انظر ص ٣٣٠ .

<sup>(</sup> ٣ ) زيادة يقتضها السياق .

#### التنسبه

الخليس : اختلف في قدر العلبة على أنواع :

الاول : قدر أربع أصابع أو نحوها ، وهو أكثر ما ورد في ذلك وأمَّلُم إسنادا .

روى الطَّبَرانى فى الأُوسط<sup>(۱)</sup> بسند حسن عن ابن عمر رضى الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمَّرَ عبد الرحين بن عوف رضى الله تعالى عنه على سَرِيّة فأَصبح عبد الرحمن وقد اعتم بعمامة من كراديس، ۱<sup>۱۱</sup> سوداء.

الثاني (١٦) : إلى موضع الجلوس حكاه شرّاح الكنز .

التاك : إلى الكعبين .

روى أبو موسى المَدَنى عن خَطَّابِ الحِمْمِيِّ قال : حلثنا بَقِيَّة بن الوليد عن مُسْلِيم ابن زياد القُرْشي رضى الله الله ١٠٠٨ عنه قال : رأيت أربعة من أصحاب/رسول الله صلى الله ١٠٠٨ عليه وسلم : أَبْهَرَ بن مالك ، وأبا<sup>(١)</sup> المُسْبَعِث ، وفَضَالة بن عُبَيْد ، ورَوَّح بن سَيَّار أَو سَيَّار بن رَوَّح رضى الله تعالى عنهم يلبسون العمائم ويُرْخونها من خلفهم ، وثباهم إلى الكعبين أو العذبة ؟

العسامس : قال الحافظ اللهبي في أحاديث اعبامه بعمامة صفراء : لعل ذلك قبل أن ينهى عنه ، وسيأتي بيان هذا في نوع ما إبس من الألوان<sup>(ه)</sup> .

السابع : فيا قيل من إدخال طرفها في العمامة .

روى أبو موسى المَكنَى رحمه الله عن الحسن بن صالح عن أبيه قال : رأيت على الشَّعْينِ () عمامة بيضاء قد أدخل طرفها فيها .

<sup>(</sup>١) عن الطبراني انظر ص ٢٠٩.

<sup>(</sup> ٣ ) فى الأصل كراديس بالدال المهملة وما أثبتناه من كتب اللغة وفى اللسان ورد الحديث وانظر ص ٤٣٤ .

<sup>(</sup>٣) أن م ، ت : الخاس .

<sup>(</sup> ٤ ) لم أجد مرجمًا عن أبي المنهم، هذا رغم محاولات التقضى الممكنة .

<sup>(</sup>ه) انظر الصفحات ص ٩٠٠ وما بعدها .

<sup>(</sup>٦) الشعبي انظر ص ١٧.

قال الشيخ إبراهيم القَكرِى رحمه الله تعالى : لم أقف على نقل فى إدخال العَلَبَة فى العمامة ، ولا نقل عن أحد من السلف إلا ما نقلوا عن الشَّقِبي .

الثان : قال أبو عبيدة (١) في الأمر بالتلحى والنهى عن الاقتِماط (٢) \_ أصل هذا في لبس العمائم ، وذلك أن العمامة يقال لها : المُقطّة فإذا لبسها المعم على رأسه ، ولم يجعلها تحت الحنك قيل اقتعطها ، فهو المنهى عنه ، فإذا أدارها تحت الحنك قيل : تلحاها ، وهو المأمور بها ، وكان طاوس رحمه الله تعالى يقول تلك عِمّة التيطان يعني الأولى.

القلميع : التلحي سنة فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والسلف الصالح .

قال الإمام مالك رحمه الله تعالى : أدركت فى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعين مُحدَّكا أحدهم لوائتمن على بيت مال لكان به أمينا ، وفى لفظ لو استستى بهم القطر لسُفُوا .

وقال أبو عبد الله بن الحاج (٢) أحد أثمة المالكية بعد أن نقل كلام أثمة اللغة رحمهم الله تعالى : سئل مالك تعالى في مدى الاقتبعاط : قال القاضى أبو الوليد بن رُشُد رحمه الله تعالى : سئل مالك رضى الله تعالى عنه عن المُعْتم ، ولا يدخل تحت ذقنه [ من آ<sup>(1)</sup> العمامة شيئا ، فكره ذلك ، قال القاضى أبو الوليد : إنجا كره ذلك مالِكُ لمخالفته فعل السلف الصالح .

وقال الإمام أبو بكر الظُّرْطُوشى<sup>(6)</sup> رحمه الله تعالى : اقْتِماط العمائم هو النعميم دون حنك ، وهو بدعة منكرة : وقد شاعت فى بلاد الإسلام ، ونظر مُجاهد<sup>(1)</sup> رضى الله تعالى عنه يوماً إلى رجل معتم ولم يختَّنِك ، فقال : اقْتِماط كاقْتِماط الشيطان تلك عمة

<sup>(</sup>١) عن أبي هيية انظر ص ٢٤٤.

<sup>(</sup> y ) الاتحاط شد النهامة من غير إدارة تحت الحنك ، أو أن يعمّ بالنهامة ، ولايجسل منها شيئاً تحت ذقته انظر المادة فى المعاجم القدوية ,

<sup>(</sup>٣) انظر عن ابن الحاج ص ٤٣٥ .

<sup>(</sup> ٤ ) زيادة يقتضيا السياق .

 <sup>(</sup>ه) هر عمد بن الرايد بن عمد بن خلف الأندلس ت ٢٠٥ ه : وفيات الأعيان ٤٧٩/١ ، ونفح الطيب ٢٦٨/١ .
 (٦) هر أبر الحباج مجاهد بن جبر المكن شيخ المفسرين ت ١٠٤ ه : صفة الصفوة ١١٧/٣ ، وسطية الارليام ٢٧٤/٣ .

الثيطان ، وحمائم قوم لوط . قال بعضهم رحمه الله ، وهو عبد الملك بن حبيب في كتابه المؤضحة (۱۱) : ولا بأس أن يصلى الرجل في داره وبيته بالعمامة دون التلحى ، فأما بين المؤضعة (۱۱) : ولا بأس أن يصلى الرجل في داره وبيته بالعمامة دون التلحى ، فأما بين المجماعات والمساجد فلا ينبغي ترك الإلتحاد ، فإن تركه من بقايا عمائم قوم لوط عليه السلام / قال بعضهم : وقد شدد العلماء في الكراهة في ترك التحنيك ، قال صاحب الجواهر ۲۱۸ وفي المختصر : روى ابن وهب عن مالك رحمه الله أنه سئل عن العمامة يعنم بها الرجل ، ولا يجعلها تحت حلقه ، فأتكرها ، وقال : إنها من عمل القبط ، قبل له : فإن صلى بها كذلك ؟ قال : لا بأس ، وليست من عمل الناس ، وقال أشهب (۱۱) رحمه الله تعالى : كان مالك رضى الله عنه إذا اعتم جمل منها تحت ذقنه ، وأسلل طرفها بين كتفيه ، وقال القاضى عبد الوهاب (۱۱) رحمه الله تعالى في كتابه المدكزية : من المكروه ما يخالف زى العرب ، وأشبه زي العجم ، كالتعجم بغير حنك ، قال : وقد روى أنها عيمة الشبطان .

وقال الحافظ عبد الحق الإشبيل رحمه الله تعالى : وسنة العمامة بعد فعلها أن يرخى طرفها ، وبتحنك به . فإن كان بغير طرف ولا تحنيك ، فذلك يكره عند العلماء ، والأولى أن يدخلها تحت حنكه ، فإنها تتى العنق الحر والبرد ، وهو أثبت لها عند ركوب الخيل والإبل والكرّ والفرّ ، وقد أطنب ابن الحاج في المدخل في استحباب التحنك ، ثم قال : وإذا كانت العمامة من باب المباح فلابد فيها من فعل سنن تتعلق بها ، من تناولها بالبيمين ، والتحميم ، من فعل التحنيك ، والعذبة ، وتعفير العمامة يعني سبعة أذرع أو نحوها ، يخرجون منها التحنيك ، والعذبة ، فإن زاد من العمامة قليلا لأجل حر أو برد ، فيتسامح فيه ، ثم قال : فعليك أن تتعم قاتماً وتتسرول قاعدا .

 <sup>(1)</sup> هو مبد الملك بن سبيب بن سليان بن هارون الشرطين ۲۳۰ ه : ومن كتبه الواضحة في السنن والفقه : تذكرة
 ۱۰۷/۲ امطفاط ۱۹۷/۲ وتاريخ طمله الأندلس لابن الفرضي ۲۲۰/۱ ، سيزان الاعتقال للمدي ۲۰۲/۲ .

 <sup>(</sup>۲) أشهب بن الاحد النزيز بن داود القيس العامري الجيشدي ت ٢٠٤ «تهذيب البهذيب ٢٠٤١» ، وفيات ٧٠/١.
 (٣) هو أبو عميد مبد الوحاب بن طل بن نصر التعليق البندادي ت ٢٠٤ ه من كنبه شرح المدونة : فوات الوفيات

۲۱/۲ ، والوفيات ۱/۲۰٪ .

<sup>. (</sup>٤) انظر من ابن الحاج ص ٤٣٥ .

قال الشيخ برهان الدين البَاجِي حافظ الشام في كتابه قَلائد المِقْيَان فها يورث الفقر والنسيان : إن التعم قاعداً والتسرول قائماً يورثان الفقر والنسيان .

وقال بعض العلماء وحمهم الله تعالى : السنة فى العمامة أن يُسُدِل طَرَفها إن شاء أمامه، وإن شاء بين يديه ، وإن شاء خلفه بين كتفيه ، قال : ولابد من التحنك فى الميئتين .

وفى كتاب الفروع لابن مُثَلَّح' والإنصاف للمرْدَاوى ( المحمهم الله تعالى ، من كتب الحنابلة ، قال غير واحد من الأُصحاب : يسن أَن تكون العِمَامة محنَّكة ، وكره أُحمد ، والأُصحاب رحمهم الله تعالى لبس زىّ الأَعاجِم كعمامة صَمَّاء .

وقال الشيخ عبد القادر الكيلانى<sup>(٣)</sup> رحمه الله تعالى ونفع به فى كتابه الغُنْيَّة : يكره اللاقيعاط ، وهو التعمم بغير حنك ، ويستحب التلحى ، ويكره كلّ ما خالف زى العرب . وشابه زى العجم .

وفى فتاوى الشيخ عز الدين بن عبد السلام رحمه الله تعالى : النهى عن الإتَّتِمَاط محمول على الكراهة لا على التحريم .

وقال القراق (أ) ... بالقاف وبعد الألف فاء .. : إنه ما أفتى به مالك رحمه الله تعالى المراق على المراق المرا

<sup>(</sup>١) هو محمنه بمنطلح بن محمنه بن مفرج أبو عبد الله المقدس ت ٧٦٣ ه ، وله كتاب الغروع ٣ مجلدات : الدور الكامنة ٤٢٦/٤ .

 <sup>(</sup> ۲ ) هو على بن سليان بن أحمد المردارى الدمش ت ٥٨٥ ه من كنبه : الإنصاف في معرفة الراجع من المددف إ أجزاء ٣ الفصوء الدسم ٢٠٥/٥ والبدر الطالع ٢٠/١ ٤٤٦.

<sup>(</sup>٣) هو أبو عمد مجمى اللعين الكيلاق أو الجيلاق عبد القادر بن موسى بن عبد الله الحسنى ، منثى، الطريقة القادرية تـ ٥١١ هـ ومن كنبه اللغنية ، والفهوضات الربائية وغيرهما : انظر عنه فوات الوفيات ٢/٢ وطبقات الشعراق ٢٠٨/١ .

<sup>(</sup>٤) أقتراق هو أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن ت ١٨٤ ه : الديهاج المذهب من ٦٤ .

<sup>(</sup> ٥ ) انظر ص ٤٤٣ .

الله تعالى يقول : إنما المكروه فى العمامة التى ليست سما فإن كانا معاً فهو الكمال فى امتثال الأمر ، وإن كان أحدهما فقد خرج به عن المكروه .

المعاشر: قال شبخ شيوخنا الإمام العلامة الشيخ كمال الدين بن الهُمَام (الله أحد السادة الحنفية في كتابه المُيكسرة: من استقبح من آخر جعل بعض العمامة تحت حلقه كفر، قاله تلميذه الإمام العلامة كمال الدين بن أبي شريف رحمه الله تعالى في شرحها.

#### المادي عشر : في بيان غريب ما سبق :

العمامة : بالكسر اليغْفَر والبَيْضَه ، وما يلف على الرأس ، والجمع عمائم ، وعِمَام ، وقد اعتم وتعمم واستع .

النُّوأَبة : بذال معجمة فواو ، وبعد الأَّلف ، موحدة : ما يرخى من شعر الرأس ، وقد يطلق على كل ما يرخى .

النَّسَمة : بدال مفتوحة ، فسين مفتوحة ، مهملتين ، فميم ، فتاء تأنيث : أى سوداء .

الحُرُقَانية : بحاء مهملة مضمومة ، فراء ساكنة ، فقاف ، فألف ، فنون فتحتية فتاء تأثيث : سوداء ، قال الزَّمَخْشَرِي رحمه الله تعالى : هي التي على لون ما أحرقته النار كأنها منسوبة ، بزيادة الألف والنون إلى الحَرَق بفتح الحاه والراء .

التُّلَحِّي : بفوقية فلام فحاء مهملة : جعل طرف العمامة تحت الحنك .

الخِمَار : بخاء معجمة وآخره راء : المراد به هنا العمامة ، لأن الرجل يغطى بها رأسه كما أن المرأة تغطيه بخِمارها ، وذلك إذا كان قد اعتم عمة العرب ، فأدارها تحت

<sup>( 1 )</sup> هو كمال الدين عميد بن عبد الواحد بن عبد الحديد بن مسمود ت ٨٦١ ه ، ومن كب فتح القدير ، والتحرير ، والمباسرة فى المقالد المنسجة فى الإغرة : انظر اللسوء اللام ١٢٧/٨ ، ومفتاح السعادة ١٣٢/٢ .

الحنك ، فلايستطيع نزعها فى كل وقت ، فتصير كالخفين ، غير أنه يحتاج إلى مسع الفليل من الرأس ، ثم يمسع على العمامة ، بدل الاستيعاب ، وقد أشعر كلام ابن الأقير رحمه الله تعالى فى تفسير الخِمَار بأنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يداوم على التلحى ، لأن النبى صلى الله عليه والم لم يكن دائماً يمسع على الخِمَار ، بل كان يمسع جميع رأسه .

الاقتماط : جمزة مكسورة مهملة ، فقاف ساكنة ، ففوقية مكسورة ، فعين مهملة وبعد الألف طاء مهملة : أن يتعمم من غير تحديك .

### البابالثالث

### فى قلنسوته صلى الله عليه وسلم

روى أَبُو داود والبَرَّار بسند ضعيف عن رُكَانَهُ (١) رضى الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله على الفَلَاتِس .

وروى أَبو يَعْلى وأَبو الشيخ عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما قال : كان رسول/الله ١٠٣٠ صلى الله عليه وسلم يلبس قَلْنُسُوّة بيضاء .

وروى أَبو على بن السَّكَن<sup>(٢)</sup> فى المعرفة عن فَرْقَد<sup>(٢)</sup> ـ رجل من الصحابة ـ رضى الله تمالى عنهم قال : أكلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ورأَّبت عليه قلنسوة بيضاء ، وفى رواية ورسول الله صلى الله عليه وسلم .

وروى أبو الشيخ عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم [ وعليه ] <sup>(1)</sup> قُلَنُسُوّة بيضاء شَامِيَّة .

وروى أيضاً عن عائشة رضى الله عنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس من القَلاَنس في السفر ذوات الآذان ، وفي الحضر المُشْيَرة يعني الشامية .

وروى ابن عساكر عنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس من القَلاَنِس من ذوات الآذان .

وروى عنها قالت : كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم قلنسوة بيضاء يلبسها .

<sup>· (1)</sup> ركانة هو أبو محمد بن عبد يزيد الطلبي الإصابة ١/٠٤٠.

<sup>(</sup> ٧ ) عن ابن السكن : انظر ص ٥٥٧ .

<sup>(</sup>٣) عن قرقد : انظر ص ٢٦٣ .

<sup>( ۽ )</sup> زيادة يقضيها الياق .

وووى. أَبو الشيخ عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال : كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثُ قَلاَئِس ، قَلَنْسُوةٌ بيضاء مِصْرِيّة ، وقَلَنْسُوّةٌ بُرْدُ حِبَرة ، وقَلَنْسُوّةٌ . فات آذان يلبسها في السفر ، ربما وضعها بين يديه إذا صلى .

وروى الأربعة (١) وأبو الشيخ وابن حِبّان عن حبد الله بن بُسْر رضى الله تعالى عنه قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وله فَلَنْسُوةٌ مِصْرِيّة ، وقَلَنْسُوةٌ لما آذان ، وقَلَنْسُوّةٌ لاطلة .

وروى الدَّمْيَاطى<sup>(٢)</sup> عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت : كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم<sup>(٣)</sup> كُنَّة بيضاء بُطْخَاء .

وروى أَبو الحسن البَلاَقُرِى رحمه الله تعالى فى تاريخه عن ابن عباس رضى الله تعالى عنها الله على عنها الله عليه وسلم قَلَنْسُوَةٌ أَسْهَاطُ<sup>(١)</sup> ، يعنى جلودا ، وكان فيها ثقبة .

وروى الطَّبَراني وابن عساكر عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس كُنَّة بيضاء.

وروى ابن حساكر بسند ضعيف عن أنس رضى الله تعالى عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس كُمّة بيضاء ، ورواه أيضاً عن عائشة رضى الله تعالى عنها .

وروى أيضاً عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلبس القَلاَتِس البيض ، والمَرْرُورَات ، وذوات الآذان .

<sup>(</sup> ۱ ) هم أبو داود والترملى وابن ماجة والنسائل كما يقول المؤلف في مقدمة كتابه .

 <sup>(</sup>٢) هو أبو محمد شرف الدين عبد المؤمن بن خلف ت ٥٠٥ ه ; فوات الوفيات ٢/٢٢ ، طبقات الشافعية ١٠/٤ .

 <sup>(</sup>٣) الكة القلنسوة المدورة التي تنطى الرأس : لسان العرب وانظر ص ٤٥٠ .

<sup>(</sup> ٤ ) قلنسوة أسماط لاوسم عليها أو ليس لها بطانة : لسان العرب ، وانظر تاج العروس .

### المنائيهات

الاولى: قال فى الإخباء (٢ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس القلائيس تحت العمامة ، وبغير عمامة ، وربما نزع قَلَنْسُوة من رأسه/، فيجعلها سترة بين يديه ، ثم ١١٠ أ يصلى إليها ، قال فى زاد المعاد : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس القَلَنْسُوّة بغير عِمَامة ، ويلبس العِمَامة بغير قَلَنْسُوّة .

#### الثاني : في بيان غريب ما سبق :

وقال محمود بن خَطِيب النَّمْثَة فى التقريب<sup>(٣)</sup> : بفتحتين وسكون النون وضم السين ، والقُلنَّيس و فَلاَيس و فَلاَيس و وَلَلاَيس و وَلَلاَيس و وَلَلاَيس و وَلَلاَيس و وَلَلاَيس .

قال القَرَّاز<sup>(1)</sup> : غشاء مبطن يستر به الرأس.

شامية : نسبة إلى الشام .

<sup>(</sup>١) هو كتاب إحياء طوم الدين في أربع عجلدات لصاحبه حيجة الإسلام أب حامد محمد بن محمد بن محمد اندرال الطوسى ت ٥-٥ وله أيضاً شهافت الفلاسفة ، و معارج القدس وغيرهما : انظر عنه : وفيات الأحيان ١٣/١، ، طبقات الشافعية ١٠٠١/٤.

<sup>(</sup> ٧ ) هذه الزيادة من القاموس ، ويقتضيها السياق : انظر القاموس ، ولسان العرب .

 <sup>(</sup>ع) اسمه محمود بن أحمد الهمزانى ت ١٣٦٤ ه له كتاب : التقريب ى علم الغريب ؛ الضوء اللاسع ١٢٩/١٠ .

 <sup>(</sup> ع ) هو محمد بين حضر التميين أبير عبد الله القزاز الذيروان ٢٦٠ ه له كتاب الجامع ، وكتاب الحروف ،
 وكتاب الشرات ، وكلها في النحو واللغة : وفيات ١٤/١ ه ، ومعجم الأدباء ٢٦٨/٦ .

النُّشْيِرَة : بميم مضمومة ، فمعجمة ساكنة ، فميم ، فراه المهيأه(١) .

مصرية <sup>(۲)</sup> .

بُرُّد : بجوحدة مضمومة ، فراء ساكنة ، فمهملة : ثوب مخطط .

حِبَرة : بحاء مكسورة ، فموحدة ، وراء مفتوحتين ، عَصْب اليمن<sup>(٣)</sup> ، وقال الداودى<sup>(1)</sup> الجِبَرة ثنوب أخضر .

لاطِيّة : أى لا صقة بالرأس ، أشار بذلك إلى قصرها ، وإنما حدثت القَلاَئِسُ الطُّوال في أيام الخليفة المنصور في سنة ثلاث وخمسين وماثة ، أو نحوها ، وفي ذلك يقول الشاعر(0):

وَكُنَّا نُرَجِّي من إِمَامٍ زيِّدادَةً فزاد الإِمَامُ المُسْطَفَى في القَالَاتِس

الكُمَّة : بضم الكاف وتشديد الميم قال العراق رحمه الله تعالى : جمعها كمام بكسر الكاف ، وهي القلنسوة ، قال في المورد<sup>(١٠)</sup> : هي قَلَنْسُوهُ مُنْبَطِعْة غير منبسطة .

بُطُّحاء : بضم الموحدة ، وسكون الطاء ، وبالحاء المهملتين ، وهي لازقة بالرأس غير ذاهبة في الهواء ، هكذا فسره الهرَوي<sup>(٧)</sup> رحمه الله تعالى .

وقال في النهاية : يعني أنها كانت منبطحة غير منتصبة .

قال العراقى : وأَمَا تفسير التَّرْمِذي لها بالواسعة فليس بجيد ، وكأنه حمل الكِمام

<sup>(</sup>١) قال المؤلف ص ٤٨٤ : المشمرة يعني الشامية .

<sup>(</sup> ٢ ) مصرية أو مصروية : انظر الوفا بأحوال المعطق لابن الجوزى ٢٨/٢ه .

<sup>(</sup>٣) الحبرة بكسر ألحاء وفتحها ضرب من برود البين متمرة ، وحصب البين : ثياب يمانية . انظر لسان العرب

<sup>(</sup>٤) عن الداودي انظر ص ٣٠.

<sup>(</sup>ه) قائل هذا البيت هو أبر دلامة زند بن الجون الأسدى ت ١٦٦ ه : انظر تاريخ الموصل لأب زكريا الأزعى ص ٣١٦ وانظر عن أب دلامة : وفيات الأعيان ٩٠/١١ ، وثاريخ بهنداد ٨٨٨٤ .

<sup>(</sup>٦) عن المورد النظر من ١٨٨ .

<sup>(</sup>۷) عن الحروى انظر ص 12 .

هنا على أنه جمع كُمَّ القميص ، وكذا قعل أَبُو الشيخ ، وفى ذلك منهما نظر ، والمعروف ما قلعناه .

الثقبة : الخرق النافذ() .

أشهاط بهمزة مفتوحة ، فسين مهملة ساكنة ، فسيم ، فألف فطاء مهملة [ لا وسم عليها أو لبس لها بطانة ]

<sup>(</sup> ١ ) زيادة يقتضچا السياق وهي من المعاجم اللغوية انظر اللسان وتاج العروس

## البابالايع

### في تَقَنُّعِهِ صلى الله عليه وسلم

روى أبو داود عن عائشة رضى الله تعالى سنها قال : بينا نحن جلوس فى بيت أبى بكر رضى الله تعالى عنه فى نحو الظّهيِرة ، فقال قائل لأَبى بكر : هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مُقْبَلا مُتَقَنَّعا .

وروى البخارى والنَّسَائي عن ابن عمر وضى الله تعالى عنهما أن رسول/الله صلى الله
 عليه وسلم لما مرّ بالحِبْر(۱) قال : لا تسكنوا ، ولا تدخلوا مساكن اللين ظلموا أنفسَهم ،
 إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم ما أصابهم ، تم تَقَشَّع بردائه ، وهو على الرَّحْل :

وروى التَّرْمِذِي فى الشَّهَائل ، وابن سعد ، والبَّيْهَتِي عن سهل بن سعد رضى الله تعالى عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثير القِينَاع .

وروى ابن سعد والبَيْهَتَى عن أُنسِ رضى الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر النقَنْع ، وفى لفظ القِناع .

وروى البَلاذُري عن عبد الرحمن بن زيد بن جابر رضى الله تعالى عنه قال : قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خَبْبَر على بغلة شَهْباء ، وعليه ممطر<sup>(۱)</sup> سيجان ، وعليه عمامة ، وعلى العمامة قلنسوة (۱) من المِمْقَر السَّيجان ، قال هشام بن عمار : الساج الطبلسان الأسود.

<sup>(</sup> ١ ) الحجر اسم ديار تحود بوادي القرى بين المدينة والشام : معجم البلدان ٣٢١/٢ .

 <sup>(</sup>٣) المطر والمُسطرة ثرب من صوف يتوق به المطر انظر ص ٤٦٣ والسيجان جمع ساج وهي الطيالـة السود
 أو المفتر أو المقورة انظر ص ٤٩٨ .
 (٣) أي أن القلندرة مصنومة من قاش الطيلمان .

وروى أبو نُعيم عن أنس رضى الله تعالى عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتر تسريح لحيته ورأسه بالماء ، ثم تقنع كأن ثَوْيَة قُوْبٌ زَيّات(١)

وروى بقي بن مخلّد عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر التّقَنّع ، وهو من أخلاق الأنبياء ، أو لبسة الأمبياء عليهم السلام ، وقال ألق رسول الله صلى الله عليه وسلم القيناع عن رأسه ، وأخرج وجهه ، ثم قال : هكذا الإيمان، ثم قنع رأسه وغطى وجهه ، وأخرج إحدى عينيه وقال هكذا النفاق .

وروى أَبو عَوانة (٢) فى صحيحه عن أنس رضى الله تعالى عنه قال : كنت ألعب مع الصبيان إذْ جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقد قُنَّم رأسه بثوب ، فسلم علل ، ثم دعانى فبعثنى فى حاجة ، وقعد فى نخل حائط (٢) ، الحديث .

وقال ابن سعد رحمه الله تعالى : أخبرنا الفَضْل بن دُكَيْن<sup>(٤)</sup> عن عبد السلام بن حوب قال : حدثنا موسى الحارثي فى زمن بنى أُميّة قال : وصف لرسول الله صلى الله عليه وسلم الطَّيْلَسَان فقال : هذا ثوب لا يُودَّى شُكْرَه .

وروى الإمام أحمد والطَّبراني بسند حسن ـ عن أُمَامة بن زيد رضي الله تعالى عنه قال : قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم : أَدْخِل علَّ أُصحابي ، فلخلوا عليه ، فكشف القِمْنَاع ، ثم قال : لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد .

وروى أبو عُبَيْدة (٥) فى غريبه عن يحيى بن أبى كَثِير رحمه الله تعالى قال : مرَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه على إبل لِحَىّ يفال لمم بنو المُلَوَّح ، أو بنو

<sup>(</sup>١) القناع خرفة تلق على الرأس تحت العامة لتى العامة من أثر الدهن ، وقد يراد بالثوب عنا القناع نفسه وليس ثوب الرسول لأنه كان أنظف الناس ثوياً لنظر الوفا بأحوال للصطفى لابن الجوزي ٩٦/٢٠ وانظر ص ٤٥٦ .

<sup>(</sup> ٢ ) من أبي موانة انظر ص ٢٤١ .

 <sup>(</sup>۳) حائط : پستان : القاموس .
 (٤) هو أبو نميم الفضل بن دكين الثيمي ت ٢١٩ ه : تاريخ بنداد ٢٤٦/١٢ .

<sup>(</sup> ٥ ) من أبي عبيدة انظر ص ٣٤٤ .

المُصْطَلِق قد عَبَسَتْ<sup>()</sup> في أَبْوالها من السَّمَن ، فتفنَّع بثوبه ، ثم قرأ قول الله تعالى : ١١١ أ ﴿ ولا تَمُنَّنُ عَيْنَيْك إِلَى ما مَتَّفَا به أَزْوَاجاً () مِنْهُم ﴾ الآية .

وروى ابن أبى شيبة والإمام أحمد والبخارى فى تاريخه ، وأبو داود والنَّسائى وابن جرير<sup>(۲)</sup> عن عبد الله بن مسعود رضى الله تعالى عنه قال ، كان رسول الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحى اشتد ذلك عليه ، وعرفنا ذلك منه ، فننحى مُنْتَبداً خَلْفَنَا ، وجعل يُغَطَّى رأسه بثوبه ، فأتانا ، فأخبرنا أنه قد أنزل عليه الوحى : ﴿ إِنَّا فَتَحْنَا للكُ فَيْحاً مُبِينًا ١٠ ﴾.

وروى الإمام أحمد عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال : خرج رسول الله صلى الله على عنهما وسلم مُتَكَنَّما بثوبه فقال : يا أيها الناش ، إن الناش يَكْثُرُون ، وإن الأنصار يقِلُون ، فمن وَلِي منكم أَمْراً ينفع فيه أحد ، فليقبلُ من مُحْسِنهم ، ويتجاوز عن مسينهم ».

وروى الطبرانى عن زيد بن سعد عن أبيه رضى الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم [ لمّا ] ((ه) تُوبِيّت إليه نفسه خوج مُتقنَّعا ، حتى جلس على البِنْبر ، فحمد الله تعالى ، وأَنْنى عليه ، ثم قال : و أيّها الناس احفظونى فى هذا الحى ، من الأتصار ، فإنهم كَرْثى(() وعَبْيْتِي ، افْبَلُوا من محسنهم ، وتجاوزُوا عن مسيشهم » .

وروى البَلَانُرِي عن أنس رضى الله تعالى عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُقَنِّع رأسَه حتى ينظر إلى جاشيّة ثوبه .

<sup>(</sup>١) العيس ما يبس حل طب الذنب من البول والبحر » يعني أن تجنف أبوالها وأبعارها على أفخاذها وذكك إنما يكون من القحم : لمان العرب وانظر الفائل ٣٨٤/٣ .

<sup>(</sup>۲) سورة طه ۱۲۱/۲۰ .

<sup>(</sup>٣) ابن جرير : هو أبو جعفر عمد بن جرير الطبرى شيخ المؤرخين ت ٣١٠ ه .

 <sup>( )</sup> سورة الفتح ١/٤٨ .
 ( ) زيادة يقتضبا السياق .

<sup>(ً</sup> ٢ ) أَرَادُ أَتِهم بطَّائِقُ وموضع سرى وأمائقُ : الفائق ٢٥٣/٣ ، وانظر النسانَ ٢٣٤/١ ، ٢٠٤/٣ وفتح الباري ١٣٣/٨ .

وروى الطَّبَراني عن ابن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 8 الأَرْفِيَة ۚ ٱلۡمِسَّة العَرَب ، والالتفاع لُبْسَة الإِيمان ، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتَلَفَّم ،

وروى ابن عَدِى عن عَوْنِ<sup>(۱)</sup> بن سَلاَم عن مُعلَّى بن هلال عن ابن أبى نَجِيح<sup>(۱)</sup> عن مُجَاهد عن عبد الله رضى الله تعالى عنهم قال : التلقَّع والتَّقَتُّع من أخلاق الأنبياء عليهم السلام ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يَنَفَنَّع والأحاديث في هذه كثيرة.

# تَبْيَهَاتُ

الأول : قال الحافظ رحمه الله تعالى : قول حائشة مُنَقَنَّماً أَى مُعَلَّئِساً رأسه ، وهو أصل في لُبُس الطَّيْلَسَان ، وقال أيضاً في موضع آخر من الفَتْح : التَّقْتُمُ تفطية الرأس وأكثر الوجه برداء أو غيره .

وقال التُّورْبُشْتِينَ<sup>17</sup> في قول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما نقَنَّع : أَى لبس قِنَاحاً على رأسه ، وهو شبه الطَّلِسان .

الثلثة عن : قول ابن القَيَّم رحمه الله تمالى : لم ينقل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم البسه أى الطَّيْلَـان ، ولا أحد من أصحابه ، بل ثبت فى صحيح مسلم من حديث النَّواس ابن سمّان هن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر النَّجال ، فقال : يخرج ممه سبعون ألقاً من يهود إصبّهان (١) عليهم الطيالسة . ورأى / أنسَ رضى الله تمالى عنه : جماعة عليهم ١١١٠ الطَّيَائِسَةُ فقال : ما أَشْبَهَامُ م بيهود خَيْبر ، ومن هنا كرهه جماعة من السلف ، والخلف ،

<sup>(</sup>١) من أبن على انظر ص ٢٧٢ .

<sup>(</sup>٢) هو هيد الله بن يسار أبي نجيح المكل صاحب التفسير : ميزان الاعتدال ٢٧٧٠٠ .

<sup>(</sup>٣) من الدوريش انظر ص ٢٩٨ .

<sup>(</sup> ٤ ) أصبيان - يقتع الهنزة وكسرها : مدينة عظيمة من أعلام المدن و الإيرانية ي معجم البلدان ٢٦٩/١ .

لما روى أبو داود والحاكم (١) في المُستَدّرك عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « من تشبه بقوم فهو منهم » وفي التّرتمذي : « ليس مِنّا من تشبّه بغيرنا » وأما ما جاء في حديث الهجرة أنه صلى الله عليه وسلم جاء إلى أبي بكر رضى الله تعالى عنه مُتَقَدِّما بالهاجرة (١) فإنما فعله صلى الله عليه وسلم تلك الساعة ليختنى بذلك للحاجة ، ولم تكن عادته التقنع ، وقد ذكر أنس رضى الله عنه أنه كان صلى الله عليه وسلم يُكثِر القيناع ، وهذا إنما كان يفعله للحاجة من حر ونحوه – انتهى كلامه ،

التغييه الاول : قوله لم ينفل أنه صلى الله عليه وسلم لبسه يرده ما رواه التَّرْمِلِي في النَّهَاوَلِ . وابن سعد والبَّبَهَتى عن يزيد بن أَبّان والخَطِيب (٢١ عن الحسن بن ويناً عن قَدَادة (١١) كلاهما عن أنس رضى الله تعلى عنهم ، والبَّبهَتمى عن سَهُل بن سعد السَّاعِدى رضى الله تعلى عنهم الله عليه وسلم كان يُكْثِر التَّقَنُّمَ ، ولفظ التَّرْمِذِي وسهل : تعلى عنهما أن رسول الله عليه وسلم كان يُكْثِر التَّقَنُّمَ ، ولفظ التَّرْمِذِي وسهل : ألوم قِناعاً من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، زاد أنس حتى كَأَنَّ ثُويَه قَرْفٍ (٥) زَيَّاتٍ أَدْ وَهَانٍ .

ولفظ الخطيب كأن مِلْحَفَتَه مِلْحَفَة زَيَّات ، وهذا الحديث باعتبار طرقه ، وماله من الشواهد السابقة حسن ، كما قاله الشيخ رحمه الله تعالى ، وقال ابن سعد أخبرنا الفضل ابن دُكين عن عبد السلام بن حرّب قال : حدثنى موسى الحارثي فى زمن بنى أمية قال : وصف لرسول الله صلى الله عليه وسلم الطَّيْلُسان فقال : هذا ثوب لا يُؤدِّى شكره \_ هذا مرسل (٧).

التنبيه الثنائي : قوله : ولا أحد من أصحابه ، يُرده أنه ورد فعله عن جماعة من الصحابة

<sup>(</sup>١) عن الحاكم النظر من ٣٣١ .

<sup>(</sup>٢) انظر صُ ٢٥٢.

<sup>(</sup>٣) عن الحليب انظر ص ٣١ .

<sup>(£)</sup> عن قتادة انظر ص ٣٣.

<sup>(</sup>٥) انظر ص ٢٥٢.

<sup>(</sup>٦) عن مني برسل انظر ص ٣٨.

رضى الله تمالى عنهم بحضرته صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته ، منهم أبو بكر وضى
الله تعالى عنه ، وروى أبو يَعْلَى وابن حساكر من طريق عبد الملك بن عُمير عن ابن
أبى المُمْلِّى قال : صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر فقال : « إن رَجِّل على تُرَّعة
من تُرَّع الحوْض ، وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت المنبر متوافرون ،
وأبر بكر رضى الله عنه مُقتَّم في القوم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن عَبْداً
من عَبِيد الله تعالى خَبِرَّهُ ربَّه أن يعيش في الدنيا ما شاء أن يعيش فيها ، وأن يأكل
من المنبا ما شاء أن يأكل منها ، وبين لِقاء ربه فاختار لقاء ربه ، فلم يفطن أحدً
من المنبا ما شاء أن يأكل منها ، وبين لِقاء ربه فاختار لقاء ربه ، فلم يفطن أحدً
من المنبا ما شاء أن يأكل منها ، وابين لِقاء ربه فاختار لقاء ربه ، فلم يفطن أحدً
ابن أبى / شَيْبَة في المصنَّف ، والبَيْهِتي في الشَّب عن أبى يكر رضى الله تعالى عنه أنه ١١٢ أ
عطب فقال : يا مَحْشَر المسلمين : استحيوا من الله تعالى ، فوالذى نفسى بيده إنى لأظلً
حين أذهب إلى الغائط في الفضاء مُتَقَنَّعاً بنوبي استحياء من الله عز وجل ، ولفظ ابن
حين أذهب إلى الغائط في الفضاء مُتَقَنَّعاً بنوبي استحياء من الله عز وجل ، ولفظ ابن

روى ابن صاكر عن زِرِّ بنِ حُبَيْشُ (٢) رحمه الله تعالى قال : خرجنا مع أهل المدينة فى يوم عيد فى زمن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه ، وهو يمشى مثليًا بِبُرُدٍ قِطَرِيُ (٢) ، وعَبْمان رضى الله تعالى عنه .

وروى ابن أبى شيبة فى مسنده والتُرْمِدى ، والحاكم ، وصححه والبَيْهَنى عن مُرَّة ابن كَفْب أَو كَفْب بن مُرَّة رضى الله عنه وابن عماكر عن عبد الله بن حَوَالة ، والطبرانى عن ابن عمر ، والإمام أحمد عن كعب بن عُجْرَة رضى الله تعالى عنهم ، واللهظ لابن حوالة : أن رسول الله حلى الله عليه وسلم قال لى : يا عبد الله كيف إذا ظهرت فتنة فى أطراف الأرض كأنها صياحى(١) بقر ؟ قلت : ما حَار الله تعالى ورسوله ، قال : فكيف

<sup>(</sup>١) المراد وكان عمر رضي الله تمال عنه يفسل مثله .

 <sup>(</sup>۲) أن الأصل : رز (راء ثم زان) و هو تحريف . وهو زو بن حبيش بن حياثة الأسدى : انظر عنه ثذكرة الحفاظ
 ۱/عه ، وتبايب التبذيب ٢٠٢١/٣ وانظر ص ٣٤١ .

<sup>(</sup>٣) البرود القطرية خَر لها أعلام فيها بعض الخشونة انظر ص ٥٨٣ .

<sup>( ) )</sup> صباحی جمع صبیعة و علی انقرن حمیت بذلك لأن البقرة تندحین بها ، وكل مابحصن به فهو صبیعة : شبه الفتنة بها نشلها ، وصعوبة الأمر فيها ، وقبل شبه الرماح الی تشرع فی الفتنة بقرون بقر مجتمعة . الفائق فی غربیه الحدیث ۲۳۳/۲

بك يا عبد الله إذا ظهرت قتنة أخرى كلّم المتفاجة (١) أرنب ؟ قلت : ما خار الله تعلق ورسوله ، و وقفظ الباقين ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنة ، قالوا كلهم : ومرّ رسول مُقتَنع بثوب ، وفي لفظ برداته – فقال : هذا يومئذ على المُدَى ، قال ابن حوّالة رحمه الله تعلق الذي صلى الله عليه وسلم وحمد الله تعلق : فتبحت فأخذت بثوبه فأقبلت بوجهه على النبي صلى الله عليه وسلم فكشف قِناحه ، قلت : هذا قال : هذا ، فإذا هو عيّان رضى الله عنه ، فقال ابن مُعيّرة (١) فاطلقت حتى أخذت بَضَبّية (١) فحولت وجهه إليه ، وكشفت عن رأسه فإذا هو عيّان رضى الله عنه .

وروى الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في الأُمَّ ، وابن أَبي شيبة عن عبد، الرحمن التَّبْيي قال : قلت : لأَغْلِبَنَّ اللِيلة على المَقَام ، فقمت فإذا رجل يَرْحَمُنِي مُتَقَنَّماً فنظرت فإذا هو عبَّان بن عفان رضي الله عنه ، والآثار في تَقَنَّع عبَّان كثيرة ، والحسن ابن على رضي الله تعالى عنهما .

روى سعيد بن منصور وابن أبي شيبة وابن سعد في الطبقات عن العلاء قال : رأيت الحسن بن علىّ رضى الله عنهما يصلّى ، وهو مُقَنَّع رأسه .

وروى ابن سعد عن سُلَيْمان بن المُغِيرة قال : رأيت الحسن يلبس الطُّيَّالِسَة .

وروى أيضاً عن عُمَارة بن زَادَان قال : رأيت على الحسن طَيْلَسَانا أَنْنَكِيًّا<sup>(1)</sup>، والآثار في ذلك عن الصحابة رضي الله عنهم كثيرة .

١١٢ ب وأما عن التابعين فكثير منهم طاوس ، قد قال هانئ بن أيوب الجُنْفي/(٥) كان

 <sup>(</sup>١) نفحة الأرنب وثبتها من مجتمها يعنى تقليل المنة ، يقال أنفبت الأرنب فنفيت : وأنفينا أرنها ألى أثرناها :
 انظر النباية لابن الأثير ٤١٦/٤ والفائق في غريب الحديث ١٦/٤ .

 <sup>(</sup> ٣ ) عجرة بضم الدين وسكون الجبر وضع الراء أبو قبيلة ، وهجره والد كدب بن عجره الصحاب انظر القاموس .
 ( ٣ ) الضبع وسط العشد أو العشد كلها وقبل : الإبط أعلمت بضبيه أني بهضديه انظر المعجات الدوية وانظر صند
 احمد ٢٤٣/٤ .

<sup>( ؛ )</sup> أندق – بالقاف وفتح الدال – قرية بينها وبين مخارى عشرة فراسخ معجم البلدان ٢٤٧/١ .

<sup>(</sup> ه ) الجننى بضم الجيم وسكون الدين وكسر الفاء : النظر الاشتقاق لأبن درية ص ٤٠٦ .

طاوُوس يَتَقَنَّع ، رواه ابن سعد من طرق عنه ، وعمر بن عبد العزيز رواه ابن سعد وابن عساكر ، والحسن البصرى ، رواه ابن سعد من طرق ، ومحمد بن واسع رواه ابن عساكر ، وإبراهيم النَّخَيى رواه ابن أَبى شَيْبة ومَيْمُون بن مُهْران رواه عبد الله بن أَحمد في زوائد الزهد ، ومسروق(١) رواه ابن أَبى شَيبة ، وسعيد بن المُسَيَّب رواه ابن أَبى شَيْبة .

وروى البَيْهَى فى الشُّعَب عن خالد بن خِنَاش قال : جئت إلى مالك بن أنس رضى الله عنه فرأيت عليه طَيْلَسَاناً فقلت : يا أبا عبد الله ، هذا شي أحدثته أم رأيت الناس عليه ؟ قال : لا بل رأيت الناس عليه ، والآثار عن السلف فى ذلك كثيرة لا تنحصر وقد ذكر الشيخ " منها جملة فى كتابه الأحاديث الحِسَان ، فى فضل الطَّيْلَسَان ، فمن أراد الزيادة على ما هنا فليراجعه .

الله عنه البهود إنَّما يصلح الاستدلال المعالى عنه المعالى عنه المعالى المسلح الاستدلال به فى الوقت الذى تكون الطُّيَالِـــة من شعارهم ، وقد ارتفع فى هذه الأزمنة فصار داخلا فى عموم المباح.

وقيل : إنما أنكر أنس رضى الله عنه ألوان الطيالسة لأنها كانت صفراء ، وقال المحافظ \_ بعد أن أورد حديث أنس \_ : لا يلزم من ذلك كراهة لبس الطياسان .

قال الشيخ رحمه الله تعالى : وهو واضح لأن الكراهة تمحناج إلى نهى خاص ولا وجود لها ، وإذا لبس الكفار ملبوس المسلمين لا يكره للمسلمين لبسه .

قال الحافظ : وقيل المراد بالطَّيَالِسَة الأَّكْسِيَة ، غير أن المراد في حليث أنس ، وحديث سهل بن سعد الطّيْلسان المُقَوّر .

قال الشيخ رحمه الله تعالى : وهذا أُصحَ القول فى الحديثين ، ويؤيد أنَّ هذا هو المراد فى الثانى ما أخرجه أحمد فى مسنده عن جابر بن عبد الله رضى الله تعالى عنهما

 <sup>(</sup>١) هو مسروق بن الأجدع بن ماك الهيذان الوادعي أبر عائشة قدم المدينة أيام أب بكر ت ١٣٥ ، تذكرة الحقاظ (٥٩) ، الاكليل ، ١٧/١٠.

<sup>(</sup> ٧ ) يقول المؤلف في المقدمة إنه يقصد بالشيخ : الإمام السيوطي وانظر ص ٤٦٥ .

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الدَّجَّال فقال : يكون معه سبعون ألفاً من اليهود [مع] كل رجل منهم سَاجٌ وسَيْفٌ.

قال ابن الأثير رحمه الله تعالى فى النهاية : الساج الطَّيْلَسَان الأَخضر<sup>(١)</sup> ، وقيل : هو الطيلسان المُقرَّر ، ينسج كذلك .

وقال القاضى أبو يَقْلِى بن الفراء الحنبلى رحمه الله تعالى : لا يمنع أهل النَّمَة من الطَّيْلَسان ، وهو المُمَوَّر الطرفين ، المكفوف الجانبين ، الملفوف بعضها إلى بعض ، ما كانت العرب تعرفه ، وهو لباس اليهود قديما ، والعجم أيضاً ، والعرب تسميه سَاجاً ، ويقال إن أول من لبسه من العرب جُبَيْر بن مُشْعِم ، وكان ابن سِيرِين رحمه الله يكرهه .

وقال الزَّرَكَثِيِّ " رحمه الله تعالى فى الخادم : ذكر جماعات من ألهل اللغة أن الطَّيْلُسان نوع من الثياب ، وهو المراد من لبس اليهود فى حديث اللَّجَال ، وليس هو معروف الآن .

١١٢ / الوابع: قوله لم يكن يفعل التَّقنُّع عادة بل للحاجة تعقبه الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى بأن فى حديث أنس رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يكثر التَّقنَّم ، أخرجه التَّرْمِيْزِى فى الشيائل وتقاء ذلك .

التنبيه الثالث: قال القاضى رحمه الله تعالى فى شرح مسلم فى حديث تحويل الرداء فى الاستسقاء ، فيه دليل أن لبس النبى صلى الله عليه وسلم للرداء كان على نحو لباس أهل بغداد ومصر والأندلس من كونه على وأسه ومَنْكِبَيْه غير مشتمل به ، ولا متعطف (٢) ثم قال : وقد جاء ما يصحح هذا ، فقد ذكر أبو سعد عبد الملك (١) صاحب شرف المصطفى

<sup>(1)</sup> قال ص ٥٠٢ إنه الطيلسان الأصود ، ويقول صاحب السان : السلج الطيلسان الاعتصر أو انقور أو انطيظ ، الضخم ٢٠٣/ وانظر النهاية لابن الأثير ١٩٨/٢ .

 <sup>(</sup>۲) أثرر كتى هو بدر الدين محمد بن جادر الشادى ت ١٧/٤ ه انظر حته الدور الكامنة لابن حجر ١٧/٤ – ١٨.
 (٣) يقال حلت الشيء ثناء كسلته و تسلته : اننظر المادة في المساجير اللموية .

<sup>( ) )</sup> هو حبد الملك بن عمد بن إبراهيم النيسابورى الحركوفي أبير صد ت ٤٠٧ ه من كبه ؛ البشارة والنذارة ، ودلائل النبوة ، وشرف المسطق ٨ أجزاء . ( طبقات الثنافية ٣ ٣٣/٣ ، وشفرات الفعب ٣/٨٤) ) .

أنه عليه الصلاة والسلام قال : ألا أُخبركم بالبُسّة أهل الإيمان ، فلبس رداءه ، وألقاه على رأسه ، وتَقَنَّع به ، ورفع بيده اليحني على مَنْكبِه الأيسر انتهى .

التنبيه الواجع: قال الحكم (١) التَّرْمِنِي رحمه الله تعالى عقب إيراد حديث ابن عمر رضى الله عنهما : الأردية آلبسة أهل الإيمان إلخ – الالتفاع والالتحاف بمعنى واحد ، وهو استتار ، وإنما قبيل ألبسة أهل الإيمان لأنه يقدر مع ذلك على التَّقْنُع ، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر التَّقْنُع ، وذلك أن الذي يعلوه الحياء من ربه يلجأ [ إلى آ١) ذلك لأن الحياء من عمل الروح ، وسلطان الروح في الرأس .

وروى فى الخبر أن أخلاق النبيين التُقَنَّع ، فهذا من الحياء ، وكذلك أهل اليقين من بمدهم ، وهم الأولياء رضى الله عنهم ، وهذا دأبهم وشأنهم .

وقال أبو بكر الصديق رضى الله تعالى عنه : إنى لأدخل الخَلاَء فَأَقنَّعُ رأسى حياء من الله تعالى ، فهذا لأهل اليقين ، لأنهم أبصروا بقلوبهم أن الله تعالى يراهم ، فقال صلى الله عليه وسلم الالتفاع أى الالتحاف بالثوب مُتقنَّعا نَبَسَة أهل الإيمان ، وذلك أن الحياء من الإيمان ، وما ازداد عبد بالله تعالى علما إلا ازداد منه حياء ، فعن تُقَنَّع فعن الحياء منه تقنع ، لعلمه بأن الله تعالى يراه علم يقين لا علم تعليم .

الشخامه : قال الشيخ رحمه الله تعالى : حيث أطلق العلماء الطَّلِكَسَان وقالوا : إنه بدعة أو شعار البهود فالطَّرَّحة المراد لا الالتفاع ، وتارة يقولون : المُقَوَّر ، وتارة يقولون : السُّحُ ، والكل بمنى ، والطَّرْحة كانت غطاء القُضَاةِ في أوائل الدولة العباسية ، ومَلمَّ جَرًا فاحتاج العلماء يبينون أنها بدعة لا أصل لها في السنة ، وقال في موضع آخر : قلد كان الخلفاء أحدثوا ألبسة الطُّرح السوداء على العمامة للخطباء ، واستمر ذلك إلى زماننا

 <sup>(</sup>١) هو أبو عبد الله عبد بن على بن بغير المؤذن الحليم الصوق من أجل شيوخ عراسان – ومن علماء القرن الثالث
 الهيمرة من تصانيفه كتاب الفروق والمسائل والأجوبة طبقات الشافعية / شفرات الذهب .

<sup>(</sup> ٢ ) زيادة يقتضيها السياق .

قرأيناهم كثيراً يلبسونها في الأحياد فهذا هو الذي تكلم عليه ابن عَمَّاد . حيث قال في المداه المُمْدة (١) بعد أن /نقل عن الأصحاب أن الإمام في الجمعة يزيد في التزين بالرداء ونحوه : وليس من زينته الطَّيْلَسان ، فإنه ليس شعار الإسلام ، بل من شعار البهود ، وإلا فقد نص على استحباب الطيلسان أي التُقتَّع من أصحابنا القاضي الحسين في تعلقه .

المسلمس : قال الثمالي في فقه اللغة : أصغر ما يغطى به الرأس يقال له البُخْنَق ؟ وهو خرقة تغطى ما أقبل من الرأس وما أدبر ثم الفِفَارة فوقها دون الخِمَار ، ثم الخِمَار أَب من الرَّس وما أدبر ثم الفِفَارة فوقها دون الخِمَار ، ثم البَقْنَمَة ، أحم النَّصِيف ، وهو كالنَّصِيف مِن الرَّداء أَو أَكبر من البِقْنَمَة ، وأصغر من الرِداء ، ثم القِمَاع والرداء .

#### السابع : في بيان غريب ما سبق :

قال الحافظ فى كتاب البيان معنى قوله : كأنَّ قَوْبَه ثَوْبُ زَيَّات : معناد أنه كان يدهن شعر رأسه ، ويَتَقَنَّع ، وكأن الموضع الذى يصيب رأسه من ثوبه ثوب دهان .

نحو الظهيرة<sup>(٤)</sup>.

الممطر : بميمين الأولى مكسورة ، والثانية ساكنة ، فطاء مهملة ، فراء : ثوب صوف يُتُوفّى به من المطر .

مَمَافرى : بميم مفتوحة ، ولا يضم [ فعين فأَلف ] ففاء مكسورة ، فراء : نسبة إلى مَعَافِر حَيِّ من هَمَّذَان .

مثلبة : بميم مفتوحة ، فمثلثة ، فلام مفتوحة ، وتضم ، فموحدة : اللوم والعيب.

<sup>(</sup>١) يقصه : شرح عمدة الأحكام لابن طار المتولى ٧٣٤ ه / ١٣٣٤ م : انظر هداية العارفين .

<sup>(</sup> ۲ ) البختق – بضم الباء وسكون آلحاء وفتح النون – كجندب و كسمفر خرقة تتقنع بما الجارية فتشد طرفيها تحت حنكها لتق آلحار من الدمن ، والدمن من اللهار ، والبرقم والبرنس الصغير ان : انظر القاموس .

 <sup>(</sup>٣) المعجرد كتبر ثوب تعتجر به المرأة ، وثوب يمي ومانسج من الليف شبه الجوالق . انظر القاموس .

<sup>(1)</sup> الظهيرة : الهاجرة حين تزول الشمس .

### اليابالخامس

### في قميصه ، وإزاره ، وجَيْبِه صلى الله عليه وسلم

روى أبو داود والتَّرمِذى ــ وحَسَّنه ــ عن أم سَلَمَة رضى الله عنها قالت : كان كُمُّ رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرَّشغ .

وروى الحاكم وصححه عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبس قميصاً وكان فوق الكعبين ، وكان كُمُّه إلى الأَصابع .

ولفظ أبي الشيخ يلبس قميصاً فوق الكعبين ، مستوى الكُمَّيْن بأطراف الأصابع .

وروى ابن مَاجَة ، وابن سعد ، وابن حساكر عنه أيضاً قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس قميصاً قصير اليدين والطول .

وروى ابن سعد ، ومُسدَّد ، وأحمد بن مَنيع ، وسعيد بن منصور ، وأبو الشيخ ، والبَيْهِنى عن أنس رضى الله تعالى عنه قال : كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم قميص . من قطن ، قصير ، الطول قصير الكم .

وروى البَزَّارُ برجالِ ثقات عن أنس – ورواه أبو سعيد ابن الأعرابي عن ابن عباس والنَّسَائي عن أساء ، وَّابن الأَعرابي عن يزيد المُقَيِّل رضى الله تعالى عنهم قالوا : كان كُمَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسغ .

وروى ابن عَدِىً عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أن رسول اللهُ/صلى الله عليه ١١٤ أ وسلم لبس قمنيصاً ، وكان كُمَّاهُ مع الأصابع .

وروى ابن الأشرابيّ عنه أيضاً قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس قميصاً فوق الكعبين ، مستوى الكُمّيْن بأطراف أصابعه . وروى عَبْد بن حُمَيد وابن عساكر وأبو طاهر السُخَلُص<sup>(۱)</sup> عن أنس رضى الله تعالى عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم له قميص قُبْطَيُّ<sup>(۱)</sup> قصير العلول قصير الكُثِيْن .

وروى الطَّبَراني عن أبى الدُّودَاء رضى الله تعالى عنه قال : لم يكن لرسول الله صلى الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه وسلم إلا قديثُ واحد .

وروى أبو داود . . ابن مَاجَة ، وأبو القاسم البَّغَوِى فى مُعْجَمه وابن حِبّان عن معاوية بن مُرّة ــ رحمه الله تعالى ــ عن أبيه رضى الله تعالى عنه قال : « أُثيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فى رَمْط<sup>(٢٢)</sup> من مُرَيِّنَة فبايعناه ، وإن قميصَه لمُطَلَّقُ الإزار ، ولفظ البَّغَوى : لمحلول الإزار .

وروى أبو يَعْمَل ، والبَرَّار ، وابن خُرْيَمَة ، والبَيْهَقى ، وابن حِبَّان عن زيد بن أَسَلَمَم رحمه الله تعالى ــ قال : رأيت ابن عمر رضى الله تعلى عنهما مَحْلُولَ الإزار ، فسألته عن ذلك فقال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يُصَلَّى كذلك .

وروى أَبو نُكَم ، وأبو الحسن بن الضَّحاك .. من طريقه .. عن عطاء بن أَبى رَبَاح ، رحمه الله تعالى عنه . قال : قلت لعبد الله بن عمر أشهد [ت] بيعة الرضوان مع رسول الله عليه وسلم ؟ قال : نعم ، قلت : فما كان عليه ؟ قال : قميصٌ من قطن ، وجُبَّةٌ مَحْشُوّة ، ورداءٌ وسيف ، ورأيت النُّعَمَان بن مُقَرِّنُ<sup>(4)</sup> المُزْنِى قائماً على رأسه ، والناس يبايعونه .

<sup>(</sup>١) هو أبو ظاهر محمد بن عبد الرحمن بن العباس بن عبد الرحمن بن زكريا المخلص ت ٣٩٣ هـ انظر اللباب٣/١٨١.

 <sup>(</sup> ۲ ) قبطی : بغم الفاف ، و الجمع قباطی بفتحها و القبطة ثباب کتان بیض وقاق کانت تسل بمصر منسوبة إلى القبط .
 انظر الفائق فی غریب الحدیث ۲۳/۳ و رانظر المادة فی المعاجم الفنویة و النهایة الاین الاثیر ۲۲۶/۳ .

<sup>(</sup>٣) الرحط ويحرك قوم الرجل وثبية ومن ثلاثة أو سيمة إلى هشرة أو مادون النشرة ومافيم إمرأة رلا واحد له من لفظه والجمع أرحط وأراهط وأرهاط وأراهيط : انتظر القاموس .

 <sup>(</sup>٤) والنجان بن مقرن صحاب فاتح ، أسير من القادة الشجعان المشهورين استشهد في سركة 'جاوند ، : انظر الإصابة ٥٦٢/٢ ، وتهذيب البذيب ٤٠٦/١٠ .

وروى أبو الشيخ عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما قال : ما اتخذ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم قميصاً فيه زِرٌ .

وروى أَيضاً عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت : كان عَلَى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبان غليظان ، فقلت يا رسول الله إن ثوبيك هذين خشنان ــ ترشح فيهما فيشقلان عليك .

وروى أبو داود ، والتُرْمِلِي \_ وصححه \_ وابن حِبَّانَ عن قُرَّة بن إِيَاس رحمه الله تمالى قال : لما بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أدخلت يدى فى جيب قميصه فمسست الدخاتيم .

# تَبْسَهَاتُ

الأولى: قال الشيخ<sup>(1)</sup> فى شرح السنن : وهذا الحديثُ أى حديث الكم إلى الرسغ مخصوص بالقميص الذى كان يلبسه فى السفر ، وكان يلبس فى الحَضَر قميصاً من قطن فوق الكمبين ، وكُمّاه مع/الأصابع ، ثم أورد حديث ابن عباس رضى الله تعالى عنهما السابق . ؛ ١٠

الله : قال البخارى رحمه الله تعالى فى الصحيح : باب جيب القميص عند الصدر وغيره ، فأورد فيه حديث الجُبتَيْن فى مَثْلِ المُتَصَدَّق والبخيل ، وفيه يقول بأصبعه هكذا فى جيبه .

قال الحافظ : الظاهر أنه كان لأنس قميص ، وكان فى طوقه فتحة إلى صدره بل استدل به ابن بَطَّال (٢) رحمه الله تعالى على أن الجيب فى ثياب السلف كان عند الصدر قال ابن بَطَّال (حمه الله تعالى ، وموضع الدُّلالة منه أن البخيل إذا أراد أن يخرج يده

 <sup>(1)</sup> يقول المؤلف في المقلمة إنه يقصد بالشيخ : جلال الدين عبد الرحمن بن أب بكر بن محمد السيوطي ت ٩١١ ه
 ومن كتب شرح سنن النسائل : انظر الكواكب السائرة ٢٣٦١ ، والضوء اللابع ١٩/٤ .

<sup>(</sup>٢) من ابن يطال انظر ص ٤٥.

أمسكت فى الموضع الذى ضاق عليها ، وهو الشدى والتبراق ، وذلك فى الصدر فقال الأبم لو كان فى غيره لم يضطر بداه إلى ثديه وتراقيه (١) .

قال الحافظ رحمه الله تعالى بعد إيراده : وفي حديث قُرَة بن إيّاس ما يقتضي أن جببه كان في صدره لأن في أول الحديث أنه رآه مطلق القميص أي غير مّزْرُور .

#### الثقاث : في بيان غريب ما سبق :

الرَّصْغ : بضم الراء ، وسكون الصاد المهملة ، وغين معجمة : لغة فى الوسغ ، وهو مفصل ما بين الكف والساعد .

الكعب : بكاف فعين مهملة ، وآخره باء ، معروف ، وهو العظم الخارج آخر الساق .

<sup>( 1 )</sup> الرَّمُوة مقدم الحلق في أمل الصدر حيثًا يترق فيه التفسى ؛ لسان العرب .

### الياب السادس

### فى لبسه صلى الله عليه وسلم الجبة وقيه نوعان

الافل : في لبسه صلى الله عليه وسلم الجبة الرومية الضيقة الكمين في السفر .

روى ابن سعد عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما قال : رأيت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم وعليه جُبُّةٌ شَامِيَّة مَسُيَّقة الكُمْيِّن .

وروى ابن ماجة عن عُبَادة بن الصَّامِت رضى الله تعالى عنه قالد : خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه جُبّة رُومِيّة من صوف ضَيَّقَة الكُنْيِّن فصَلَّى بنا فيها ، ليس عليه شئ غيرها .

وروى الإمام أحمد ، والشيخان ، وابن عساكر عن السُغيرة بن شُعَبّ ، رضى الله تعالى عنه ، أن رسول الله عليه وسلم غسل وجهه ، ثم ذهب يحسر عن فراعيه ، وهليه جُبّة شاريّة ، وفي لفظ : رومية ، ضيقة الكُمّيْن فذهب ليخرج يده من كمها ، فضافت فأخرج [يد ] (١) من أسفلها .

وروى أبو الشيخ عن دِحْيَة الكَلْبِي رضي الله تعالى عنه أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم جُبَّة من الشام .

وروى أبر يعلى ــ برجال ثقات ــ عن عمر رضى الله تعالى عنه قال : ٥ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه جُبُّة شاميّة ، مفترق خصرها .

الللقى : في لبسه صلى الله عليه وسلم الجبة غير الرومية .

روى مسلم والنَّسَائي وابن سعد ، عن عبد الله مولى أساء بنت أبي بكر الصديق رضى

<sup>(</sup>١) زيادة يقطبها السياق

الله تعلى عنهم قال : أخرجت إلينا أماه جبة من طيالسة لها لَيِنة (" من ديباج كِسُرواتي ، الماه تعلق كَشُوفة به ، وفي لفظ/وفرجاها مكطوفان بالديباج فقالت : هذه جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، كان يلبسها ، فلما توفي كانت عند عائمة ، فلما توفيت عائشة قبضتها ، نحن نفسلها للمريض منا إذا اشتكى ، وفي لفظ للمرض ، ونستشى با .

وروى أبو الحسن بن الضحاك عن أمياء رضى الله تعالى عنها قالت : كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جُدَّة طيالسة مكفوفة بالدَّيباج ، فكان يَلْقَى فيها العَدُّوَّ.

وروى ابن أبى شَيْبة عن النُغِيرة بن زِيَاد مولى أمياء قالت : وأَيت ابنَ عُمْرَ ، رضى الله تعالى عنهما ، اشترى عِمَامَةً لها عَلَم ، فدعا بالجَلَمَيْن أَ فَقَسَّه ، فلخلتُ على أمياء ، فلاكوت ذلك لها فقالت : بُؤُسًا لَمَبْدِ الله ، يا جاويَةُ هانِي جُبَّةَ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءت بجية مكفوفة الكُمِيِّن والجَيْب والفَرْج بالنَّيباج .

وروى أيضاً عن ابن عمر أن أسهاء بنت أبى بكر رضى الله تعالى عنها أخرجت جبّة مُرَرَّةُ بالديباج ، فقالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس هذه إذا لتى العلو .

وروى أبو القاسم البَغَوى ، وابن عساكر ، وأبو الحسن بن الضحاك عن طارق بن عبد الله المُحَارِبي رضى الله تعالى عنه قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوق ذى المجاز<sup>(۱۲)</sup> ، وعليه جبة حمراء .

وروى أبو داود الطَّيَالسي عن سهل بن سعد رضى الله تعالى عنه قال : توق رسول الله صلى الله عليه وسلم وله جبة صوف فى الحياكة .

<sup>( 1 )</sup> اللَّبَة : رقعة تسل موضع جيب القسيص والجُّبة : انظر زاد الميعاد ٧٧/١ .

 <sup>(</sup>۲) الجلان : المقراضان وأحدها جلم الذي يجز به الشعر والصوف . مكفوفة أى همل على كيها وجبها كفات من
 حرير ، وكفة كل ثيء - بالفم - طرفه أو حاشيته الفرجان : الشقاق من قدام وخلف : انظر سن ابن ماجة ١١٨٨/٢
 حديث ٣٠٩١ ط الحلق والنباية ابن الأثير ١٧٣/١.

<sup>(</sup>٣) كانت هذه السوق على ماه لهزيل بالقرب من عرفة ينصرف لها العرب إذا رأوا هلال ذي الحبة : انظر أعياز مكة للأثررق /١٣٣١ وانظر مسهم اللبلدان لياقوت الحمدوي ١٩٨٥/ .

وروى أبو الشيخ عنه قال : كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جبة من صوف أثمار (١) فلبسها ، فما أعْجِب بثوب ما أعْجِب به ، فجعل يمسه بيده ويقول : انظروا ما أحسنه ! وفي القوم أعرابي فقال : يا رسول الله عبها لى ، فخلمها ، فلفمها في يده .

وروى النّسَائى ، وأبو سعيد بن الأَعرابي عن أنس رضى الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أَهْدى له أَكَيْدِرُ دُومَه جُبّةٌ من سُندُس منسوج فيها الذهب ، فلبسها رسول الله صلى الله عليه وسلم فعجب الناس منها فقال : أتعجبون من هذه ؟ فوالذى نفسى بينه لَمناديلُ سعد بن مُعاذ فى الجنة أحسن منها ، وأهداها إلى عمر \_ رضى الله تعلى عنه \_ فقال : يا عمر إنما أرسلت تعلى عنه \_ فقال : يا عمر إنما أرسلت بالمناويل بنهى عن الحرير .

وروى ابن سعد عن على بن زيد بن جُدْعَان عن أنس بن مالك رضى الله تعالى عنه قال : أهدى ملك الروم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جُبَة (٢) من سندس فلبسها ، فكأنى أنظر إلى ينها مندليتين من طولهما ، فجعل القوم يقولون : يا رسول الله أنزلت عليك من السهاء ؟ فقال : وما تعجبون منها ؟ فوالذى تضمى بيده إن منديلا من مناديل سعد بن مُكاذ فى الجنة خير منها ، ثم بعث بها إلى جعفر بن أبى طالب رضى الله تعالى عنه فلبسها فقال : رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى لم أعطكها لتلبسها ، قال / : فعا ١١٥٠ أصنع ؟ قال : ابعث مها إلى أخيلك النجاشى .

وروی ابن قَانِع<sup>(1)</sup> عن داود بن داود آن قیصر أهدی لرسول الله صلی الله علیه وسلم جَّبَةً من سُنامس ، فاستشار أبا بكر وعمر رضی الله تعالى عنهما فقالا : یا رسول الله نری أن تلبسها ، یكبت الله بها عَدُوَّك ، ویسر المسلمین ، فلبسها ، وصعد المنبر فخطب ، وكان جمیلا یتلألاً وجهه فیها ، ثم نزل فخلامها ، فلماً قام علیه جعفر وهبها له .

<sup>( ۽ )</sup> يقول المؤلف ص ٩٣ اِنها بردة من صوف يلبسها الأعراب .

<sup>(</sup> ۲ ) انظر ص ۲۷٤ .

<sup>(</sup>۴) في م ت : شقة وهو تحريف .

<sup>(</sup> ٤ ) من أبن قائم أنظر ص ١١٤ .

وروى العُبُرانيّ عن أبي سعيد رضى الله تعلل عنه قال : خوج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه جُبّة من سندس ، فما رأيناه منذ زمان أَحْمَدُ منه فى ذلك اليوم ، فقام فنزعها ، ثم خرج فى بُرْد حِبَرة (١) فقال : الحرير لباس أهل الجنة ، فمن لبسّه فى النفيا لم يَلْبَسْه فى الآخرة .

وروى الإمام أحمد - بسند بَجِيد - عن جابر وضى الله تعالى عنه : أنَّ راهباً أهلى الله صلى الله عليه وسلم ، ثم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم أتى البيت فوضعها ، وأحس بوفد ، فأمر حمر رضى الله تعالى عنه أن يلبسها لقدوم الوفد فقال : لا يصلح لنا لباسها في الدنيا ، وتصلح لنا في الآخوة ، الحديث .

#### تبيسه : ق بيان غريب ما سبق :

الجبة : بجم مضمومة فموحدة ثوب معروف واحدة الجياب والجبُّب.

خُصْرِها(٢) [وسطها].

طيالسة : هي نوع من الثياب لها علم .

الليباج : بمهملة مكسورة فمثناة تحتية فموحلة فألف فجيم معرب وهو السندس.

مكفوفة : أى عمل على جيبها وكميها وفرجها كفاف من حرير وكُفَّة كل شئ بالفم طرفه وحاشيته .

الجَلُمان<sup>(1)</sup> : [ المقراضان ] .

<sup>(</sup>١) أنظر ص ٤٧١ ، ٤٧٢ .

<sup>(</sup> ٣ ) قال المؤلف إن يوحنا بن رؤبة أهدى الرسول بنظة .

<sup>(</sup>٣) هذه الزيادة من القاموس .

<sup>(</sup>٤) أنظر ص ٤٦٨.

# الياب العبابع

### فى لبسه صلى الله عليه وسلم الخُلَّة

روى أبو داود عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال : لقد رأيت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن ما يكون من الحُكُل.

ورواه بَقِيٌّ بن مُخُلُّد ــ بلفظ : أحسن ما يكون من اليمنية .

وروى النَّرمِذى – وحَسَّنَه – عن جابر بن سَمُّرَة رضى الله تعالى عنه قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وعليه حُلَّة حمراء ، وتقدم مبسوطاً فى باب حسنه صلى الله عليه وسلم .

وروى البَرَّار وأبو القاسم البَغَوِىُ عن قلامة (١١ الكِلاَبي رضى الله تعالى عنه [قال] : رأيت عشية عرفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وطيه حُلَّةٌ حِبَرَة (٢٠).

وروى أبو داود عن أنس بن مالك رضى الله تعالى هنه أن مالكاً ذَا يَزَنَ أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حُمَّلة أخذها بشلاقة واللاثبين ناقة فقبلها .

وروى الشيخان عن البَرَاء - رضى الله تعالى عنه ، قال : كان رسول الله صلى / الله ١١٦ ا عليه وسلم مَرْبُوعاً؟؟ ، وقد رأيته فى حُلَّةٍ حمراء ، ما رأيت شيئاً أحسن منه صلى الله عليه وسلم .

 <sup>(</sup>۱) في م تدانة بن الكلاب و مو تحريف و هو تدانة بن حيد الله بن حمار بن ساوية الدامري الكلاب انظر الإصابة ۲۷۷/۲ رأسه النابة ۱۹۸/۲ .

<sup>(</sup> ۲ ) الحيير من الدود ما كان موشياً عضلناً ، يقال برد سير ، وبرد سيرة بوزن دنية على الوصف والإضافة وهو برد بهان والجنع سير وسيرات : انظر البهاية 194/ والمصال 194/ .

<sup>(</sup>٣) المربوع : الرجل بين الطول والقصر : انظر القاموس .

وروى أبو الشيخ عن عبد الله بن الحارث قال : اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم حُلّةً بسبع وعشرين ناقة فَلَبِسُها .

ورواه ابن سعد عن عليّ بن زيد عن إسحاق بن عبد الله بن الحارث بن نوفل بـلفظ : بسبع وعشرين أوقيّة ، ورجاله ثقات إلا عليا وكذلك إسحاق ، وعليّ مُنكلّم فيه .

وروى ابن سعد بسَنَد رجالُه ثِقات ، وهو مرسل(۱) ، عن ابن سِيرِين أَلهُ النبي صلى الله عليه وسلم اشترى حُمَّة ، وإما قال : ثوباً بتسع وعشرين تاقة .

وروى الشيخان عن دبى جُحَيِّفة – رضى الله تعالى عنه – قال : رأيت بلالا رضى الله عنه جاء بعَنَزَة (الفركزها ، ثم أقام الصلاة ، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ف حُلَّة حمراء شَمْراء (الحديث .

وروى الزبير بن بَكَّار عن يزيد ابن عِبَاضِ رحمه الله تعالى قال : أهدى حَكِم ابن حِزام رضى الله تعالى عنه للنبى صلى الله عليه وسلم فى الهدنة التى كانت بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين قريش حُلَّة ذى يزن اشتراها بثلاثماتة دينار ، فردَّها عليه ، وقال : إنى لا أقبل هَنِيَّة مشرك ، فباعها حَكِم ، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من اشتراها له فلبسها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلما رآه حكيم قال له :

يَحْيِسِ الحُكَّامَ بِالفَضْلِ بَعْلَمَــا بَدا سَابِقٌ ذُو غُرَّةٍ وَجُحُولُ<sup>(1)</sup>

وروى مسلم وابن عساكر رضى الله تعالى عنه قال : كان أُحب النياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبسها الجبّرة .

<sup>(</sup>۱) عن معنى مرسل انظر ص ۲۲۹ .

 <sup>(</sup>٢) الدنزة. حسا في قدر تصف الرحح أو أكثر فها سنان مثل سنان الرمح : انظر المعجات المنوية والفائق ٢٣/٣.

 <sup>(</sup>٣) الشمر تقليص الثين، ، وشمر الإترار والثعرب تشدير ا رضه ، والمراد أنها لم تكن سابغة . انظر المادة في المناجم
 اللغة بة .

<sup>(</sup>٤) يروى هذا البيت في النسخ المسلومة هكذا : مانتظر الحكام بالفضل بعد ما . . بدا سابق ذر نجذة رخبيول وقائل البيت كا ذكر مصحماً هو الحليج في المنافرة بين عامر بن الطفيل وطقمة بن علائة ، وحبول جمع حجل بكسر الحا. وفحجا وهو الحلفال أو القيد : انتظر الأطاق ٢٩٠/٩٦ ط القاهرة ١٩٦٦.

## المبليهات

الله : قال ابن القيم : وغلط من ظن أن الحقة كانت حمراء بَحَالاً ٧ يعالطها غيرها ، وإنما الحقة الحمراء بردان بمانيان منسوجان بخطوط حمر مع الأسود كسائر البرود البحنية ، وهي معروفة يهذا الاسم باعتبار ما فيها من الخطوط ، وإلا فالأحمر البحث نهي عنه أشد النهي ، وقال النوى رحمه الله تعالى ، في الثياب المُحَسَمَرة وهي المسبوغة بعصفر ، فأباحها جميم العلماء من الصحابة والتابعين ؛ ومن بعدهم رضى الله تعالى عنهم ، وبه قال الشافعي ، وأبو حنيفة ، ومالك رحمهم الله تعالى ولكنه قال : غيرها أفضل منها ، وجاءت رواية عنه أنه أجاز لباسها في البيوت وأفنية المدور ، وكرهه في المحافل والأسواق ، وقال جماعة : هو مكروه كراهة تنزيه ، وحماوا النهي على هذا لأنه صلى الله عليه وسلم لبس حُلة حمراء .

وقى الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم صبغ بالشَّفْرَة (٢٥) ، وحمل بعضهم النهى على المُحْرِم بالحج والعمرة ، وقد أَتقن البَّيْهِي رحمه الله تعالى المَسْأَلة في معرفة السنن له فقال : نبى الشاقعى رضى الله تعالى عنه الرجل عن الدُّرَضَر ، وأباح له المُعَشْفر ، قال الشاقعى : وإنما رَخَّسْتُ في المُعَشْفَر لأَنى لم أَجد أَحداً يحكى عنه صلى الله عليه وسلم المنهى عنه ، إلا ما قال على : إنه صلى الله عليه وسلم نهانيي .

#### اللقى : في بيان غريب يا سبق :

الحُلَّة : قال في القاموس : بالضم إزارُ ورداء بُردٌ أو غيره ، ولا تكون حُلَّة إلا من ثوبيين ، أو ثوب له بطانة .

الحِيَّرَة : بكسر الحاء المهملة وفتح الباء الموحدة ثوب أخضر قال الداودى رحمه الله تعالى ، وقال غيره : هي برود يؤتمي بها من اليمن مخططة والله أعلم .

<sup>( 1 )</sup> في م : مجمًّا والتصميح من زاد المعاد لاين القيم ١/١٧ ويؤيده سياق الكلام .

<sup>(</sup> ۲ ) انظر ص ۲۹۱ .

# الباب الثامن

#### في لبسه صلى الله عليه وسلم وفيه نوعان

الأول : في لبسه صلى الله عليه وسلم قباء الدَّيباج الدُّفرَّج \_ قبل التحريم - ثم تركه له .

روى عن عُفَّبَة بن عامر رضى الله تعالى عنه قال : أَهْدِى لُرسول الله صلى الله عليه وسلم فَرُّوج حَرِير فلبسه ، فصلى فيه ، ثم انصرف فنزعه نزعاً شديدا كالكاره له وقال : « لا ينبغى هذا للمتقين » .

وروى مسلم عن جابر رضى الله تعالى عنه قال : لبس رسول الله صلى الله عليه وسلم قبّاء ديباج أُهدى له ثم أُوشك أَن نَزَعَه فأرسل به إلى عمر رضى الله تعالى عنه فقيل : قد أُوشك ما نزعته يا رسول الله ، فقال : نهانى عنه جبريل عليه السلام ، فجاءه عمر يبكى ، فقال : يارسول الله كرهت أمّراً وأعطيتنيه فعالى ؟ فقال : إنى لم أُعْطِكُهُ يُتِكُبُهُ ، إنا أُعطيتكه لتبيعه . فباعه عمر رضى الله عنه بألق درهم.

الثانى : في إعطائه القَبَاء لغيره.

روى النسائى حن النُسوّو(١) بن مَخْرَمة رضى الله تمالى عنهما قال : قسّم رسول الله صلى الله عليه وسلم أَقْبِيمة ، ولم يعط مَخْرَمة شيئا ، فقال مَخْرَمة : يا بُنَى انطلق بنا للى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فانطلقت معه فقال : ادخل فادعه لى ، فلموته ، فخرج إليه وعليه قبّاء ، فقال : خَبَاتُتُ هذا لك ، قال: فنظر إليه فقال : رضى مخْرَمة .

<sup>(1)</sup> أن النسخ المخطوطة: المصور ، النساد : وهو تحريف ون الإصابة : المسور ( بالسين ) بن مخرمة بن نوفل ابن أهيب بن زهرة بن كلاب الشرشي : ۱۹/۳ و انظر الاشتقاق لابن دريه ص ۹۲.

#### تبيه في بيان غريب ما سيق :

القَبَاء فَرُوج : بغاء فراء [ مشددة ] فواو وآخره جم : القَبَاء المُفَرُّجُ من خلف.

وهذا الحديث أصل فى لبس الخلفاء له ، وإنما نزحه لكونه كان حويراً ، وكان لبسه له قبل تحريم الحرير ، فنزعه لمّا حُرِّم ، وقد تقدّم فى حديث مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال حين نزعها : نهانى هنه جبريل .

# الباب التاسع

ق إزاره وملحفته وكسائه وردائه وبردته وخِميصَتِه وشَمْلَته (١)

روى الحاكم عن أنس رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خوج ، وهو (١١٧٠ متكىء على أسّامة بن زيد ، وعليه/ ثوب قِطْرِيّ)" قد توشح به ، فصَلَّ بهم .

وروى البخاريّ عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال : خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعايه مِلْحَفَة مُتَغَطياً با على مَنْكَبَيْه ، وعليه عمامة دَهْماه<sup>(۲)</sup> .

وروى ابن عدى عن عائشة رضى الله عنها قالت : كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مِلْحَفَةٌ مَصْبُوعَةٌ بِوَرْسٍ ، كان يلبسها في بيته ، ويدور فيها على نسائه، ويصلىفيها .

وروى أيضاً عن أنس رضى الله تعالى عنه قال : كان لوسول الله صلى الله عليه وسلم مِلْحَقَةٌ مُورَّسَةٌ<sup>(1)</sup> ، يدور بها بين نسائه ، فربّما نُضِحَت بالماء ليكون أزكى لريحها .

وروى أَبو الحسن البَلاذُرِي عن بكر بن عبد الله المُرَنِى قال : كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مِلْحَقَةٌ مصبوغة بِوَرْسِ<sup>(ه)</sup> وزعفران أو بزعفران ، فإذا كان يوم إحداهن ، يعنى نساءه ذهب إليها ، ورَشَّ عليها الماء لنوجد رائحتها .

وروى أبو داود عن عِكْرِمة (١) رحمه الله تعالى قال : ٥ رأيت ابن عباس رضى الله

<sup>(</sup>١) أنظر ص ١٤٥ ، ٤٨٠ .

<sup>(</sup>۲) انظر من ۱۵۷ ۲۸۳ .

<sup>(</sup>۲) دهماه یا سوداه .

<sup>( ؛ )</sup> ورس الثوب توريسا صينه بالورس وملحقة مورسة ؛ انظر القاموس .

<sup>(</sup> ه ) الورس تبت أصفر يصبغ به وقد أورس المكان فهو وارس والقياس مورس : انظر النهاية لابن الأثير ٢٠٤/١.

<sup>(</sup>٦) من عكومة انظر ص ٣٧ .

تمالى عنهما يأتزر فيضع حاشية إزاره من مُقلمه على ظَهْره ، ويرفع مُوتَّحَرَه ، قلت : لِمَ تَأْتَزِرُ هذه الإِزْرُق<sup>(۱) ؟</sup> قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه رسِلم يأتُزرُها » .

وروى ابن سعد عن يزيد ابن أبى حبيب رحمه الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يُرتبي الإزار من بين يديه ، ويرقعه من وراءه .

وروى أيضاً عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخى مُقدَّم إزاره حتى تقع حاشيتاه ، ويرفع الإزار ثما وراته .

وروى أَيضاً بسند فيه مبهم عنه : قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يُأْتُزر تحت سُرَّته ، وتبدو سُرَّته ، ورأيت عمر ، رضى الله تعالى عنه ، يأتُزر فوق سرته .

وروى أيضاً عن عيَّان ، رضى الله تعالى عنه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتُذر إلى أنْصاف ساقيَّه .

وروى البَزَّار عن عيَّان رضى الله تعالى عنه أَن رسول الله صلى الله عليه وسلم <sup>(1)</sup> [كان ] يأتُنَر على نِصف الساق .

وروى الشيخان وابنُ عساكر من طُرُقِ عن أبى بَرْزَة (٢) رضى الله تعالى عنه ، قال : أخرجت إلينا عائشة رضى الله تعالى عنها إزاراً غليظاً ثما يُشْمَع باليمن ، وكساء من هذه التي تدعى الطُبَيَّة(أَنَّ فأقسمت لى لَشَيْضَ النَّيُّ صلى الله عليه وسلم فيهما ٤ .

وروى أبو بكر بن أبى خَيْثَمَة عن شَهْر بن حَوْشَبِ(٥) رحمه الله تعالى قال : جنت أُمَّ سَلَمَة ، رضى الله تعالى أمَّ سَلَمَة ، رضى الله تعالى عنه ، فحداثننا أمُّ سَلَمَة ، رضى الله تعالى عنها أنَّ رسول. الله صلى الله عليه وسلم كان فى بَبْتِها فصنعت له فاطمة ، رضى الله

<sup>( 1 )</sup> الإزرة بالكسر الحالة وهيئة الانتزار مثل الركبة والجلسة : انظر النباية لابن الأثير ٢٩/١ .

<sup>(</sup> ٢ ) زيادة يقتضيها السياق .

<sup>(</sup>ع) من أبي يرزة انظر ص ١٩٦ .

<sup>( 3 )</sup> يقال كساء ملبد أي مرتم ، وقبل الملبد الذي تمن ومعلم وصفق حتى صار يشبه اللبدة . انظر النباية لابن الأثير 10/2 .

<sup>(</sup> ٥ ) من شهر بن حوشب أنظر ص ٤٣٣ .

۱۱۷ تمالى عنها سَخِينَة (۱) وجاعته بها فقال : انْطَلِق / فادعى ابنَ عَمَّك ، وابْنَيْكِ ، فجاعته بهم ، فأكّلُوا معه من ذلك الطعام ، فالت : فأنخذ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فَضْل كساه لنا خَبْبَرِيُ (۱) كان تَحْتَه ، ثم رفع رأسه إلى السياه وقال : ٥ اللّهُم هَوْلاَء عِثْرَتي (۱) ، وأهْلُ بَيْتِي ، اللهم فَأَذْهِب عنهم الرَّجْسَ ، وطَهَّرُهُم تَطْهِبرا ، فقلت : يا رسول الله ، وأنا من أهْلِك ؟ قال : وأنْت إلى خَيْر .

وروى الحارث بن أبى أسامة عن ابن عباس ، رضى الله تعالى عنهما ، قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى فى كساء أبيض فى غَدَاةٍ ، تَارَةٌ يتنى بالكساء بَرْدَ الأرض ليديه ورجليه .

وروى الشَّرْمِذِي عن الأَشْعَثِ بن سُلَمِ قال : سَمِعْتُ حَتَّى تَحَدَّثَت عن عَبَّها قال : ه بينا أنا أَسْقى فى المدينة إذا إنسان خلق يقول : ارْقُعْ إذارَك ، فإنَّه أَنقَى ، وأَبْقَى<sup>(1)</sup> فإذا هو رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فقلت : يا رسول الله ، إنما هى بُرُدَة قال : أَمَالُكَ فِي َّ أَسْوَةً ؟ فنظرت ، فإذا إذاره إلى نصف ساقيه .

وروى الحاكم عن جاير بن عبد الله رضى الله تعالى عنه قال : دخل جَرِيرٌ بنُ عبد الله البَجَلِي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده أصحابه ، فظل كُلُّ رجل مجلسه ، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم رداءه ، فألفاه إليه ، فتلقًاه بنَحْره ووَجهه فَقَبَلُه ، ووضَعة على حَيْنَيْه ، وقال : أكرمك الله يا رسول الله .

وروى ابن سعد عن داود بن الحُصَين عن شيخه ابن عبد الأَشْهَل أَن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلَّى في مسجد بني الأَشْهَل مُلْتَحِفاً بكساء ، فكان يضع يديه على الكساء يقيه برَّدُ النَّشَي إذا سجد.

<sup>(</sup>١) خَمَنة كسلينة : طعام رقيق يتخذ من طبيق : القلموس .

<sup>(</sup> y ) مكانا بالأصل : خيرى : ولملها كانت تستع يخير ، أو أن ملا للكساء كسبوء من هير - بعد فتعها ، أو أن الكلمة محرفة من حبرى والحيرة : فسرب من برود الين : انظر تاج الدروس .

<sup>&</sup>quot; الطلبة عمرقة من سجرى والحبرة : ضرب من يرود الجين : انظر تاج الم ( ٣ ) السرّة نسل الرجل ورصله وحقيرته الأعنون . انظر المقادوس .

<sup>( 4 )</sup> علم الكلمة فاضة . بالنسخ الحيلوطة : والتصميح من كتاب الوفا بأحوال المعطل لابن الجوزى : ٢٠/٧٠ .

وروى الشيخان وابن ماجة عن أنس رضى الله تعالى عنه قال : كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ، وطيه رداء نَجْرَانُ غَلِيظ الحَاشِية .

وروى ابن أبى شيبة ، والإمام أحمد – برجالٍ ثقات ــ عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه أن الذيّ صلّى الله عليه وسلم كان يُرَى عَضَلَةُ ساقِهِ من تحت إزاره .

وروى الحارث بن أبى أُسَامة عن أبى ذَرَّ الغِفَارى رضى الله عنه قال : و أَثبيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهو فى ظِلَّ الكعبة مُتَوَسَّدًا برداو له ؛ الحديث .

وروى ابن عَدِيَّ عن صَغْوان بن<sup>(۱)</sup> صَـّال رضى الله تعالى هنه قال : أثبيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ق المسجد متكنَّ **عل**ى رداء له أحمر ـــ العدليث .

وروى الحَمَيْدى عن خَبَّابٍ ، رضى الله تعالى عنه ، قال : ٥ أَثيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهو متوسد بُرْدَةٌ له في ظِلِّ الكعبة ــ ٥ الحديث .

ورَوَى ابنُ أَبى خَيشَمَة عن سُلَيْم بن جابر ، رضى الله تعالى عنه ، قال ُّ: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مُخْسَبٍ / فى بُرْدَةٍ له ، إنْ هُدْتِها على قَلَمَتِه .

وروى أبو داود عن عائشة ، رضى الله تعلى عنها قالت : كنت مع رسول الله ــــ وعلينا شِعارُنا ، وقد ٱلْقَيَنا فوقه كِساء ، فلما أُصبح رسول الله صلى الله عليه وصلم أَعَدْ الكساءَ فَلْيِسَهُ ، ثم خرج فصَلًى الفناء ٢٠٠ ـــ » الحديث .

وروى أبو داود وأبو الشيخ ــ واللفظ له عن سُلَيْم بن جابر رضى الله تعالى هنه ، قال : أنيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهو جالس فى أصحابه ، وإذا هو محتب ، بُبُرُدَة قد وقع هُدُنْهَا على قَنَدَيْه .

وروى البخارى ، وأبو داود ، والنّسائى ، وأبو بكر الإسماعيلى عن سهل بن سعد رضى الله تعالى عنه قال : وجاعت امرأةً إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ببُردّة ، قال

<sup>( 1 )</sup> من صفوان بن مسال المرادي الصحاف انظر الإصابة ١٨٩/٢ .

 <sup>(</sup>۲) النداة : صارة القجر .

سهل : هل تدوون ما البُرْدَة ؟ قالوا : نعم ، هى الشَّمَلَة ، منسوج (١) في حاشيتها ، قالت : يا رسول الله إنَّى نسجت هذه بيدى أَكْسُوكُها ، فَأَنفَها رسول الله صلى الله عليه وسلم محتاجاً إليها ، فخرج إلينا ، وإنها الإزاره ، فطلبها(١) رجل من القوم فقال : يا رسول الله اكسنيها ، الحديث .

وروى أَبو داود عن جابر رضى الله تعالى عنه قال رأيت و رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مُحَسِّب بشملة ، قد وقع هُمْنَهُما على قَكَسِّه ٤ .

وروى ابن أبى شَيْبَة والنَّسَائى عن عائشة وضى الله تعالى عنها أن رسول الله على الله عليه وسلم لَيْس بُرُدَةً سوداء ، فقالت عائشة : ما أَحسنها عليك يا رسول الله ، يُشْرِب بياضُك سوادُها ، ويشرب سوادُها بياضَك ، فبلت منها ربح [ المعوف ] الله فألقاها وكان يحب الربح الطَّبِيّة .

وروى الإمام مالك رحمه الله تعالى عنها قالت : أَهدَى أَبُو جَهْم بن خُلَيْفَة لُوسُولُ الله صلى الله عليه وسلم حَسِصَةً شابِيَّة لها عَلَم ، فشهد فيها الصلاة ، فلما انصرف قال : و رُدُّوا هذه الخَسِيصَةَ إلى أَبِي جَهْم ، فإنى نظرت إلى عَلَيها في الصلاة فكادَ يَقْتِنْنِي ،.

وروى البخارى عنها رضى الله عنها قالت : صلَّى رسونُ الله صلى الله عليه وسلم فى خَوبِيصَةٍ لِمَا أَعْلام ، فنظر إلى أعلامها نظرة ، فلما سَلَّم قال : د افعبوا يخميصنَّى هذه إلى أبى جهْم ، فإنها آلهنَّى عن صلاتى ، والتونى بانجبانية (<sup>10)</sup> أبى جَهْم .

وروى البخاريّ عن ابن عباس وعائشة رضي الله تعالى عنهما ، قالا : لمّا نزل رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إلى حُدَيْنَة ( ) طفق يطرح خَمييصة له على وَجْهه فإذا الحَمْمُ كشفها عز وَجْهه .

<sup>(</sup>۱) انظر ص ۲٤٥.

<sup>(</sup>٢) اتظر سنن ابن ماجة ٢/١٧٧ حديث وووه.

<sup>(</sup>٣) في حديث لاحق ( ربح صوف ) .

<sup>( ¢ )</sup> أنجانية كساء فليظ لاخم له ، وقد طلب منه ليملمه أنه لم يرد عليه هديمه استخفاقًا به . واسم أبي جهيم . عامر بن حليفة انترفني . انظر النهاية لابن الأثير ١٦/٦ .

<sup>( » )</sup> هو حليفة بن النمان السبس من كبار الصحابة شارك فى فتح السراق ، وكان طعلا على المعالن ت ٣٦ ه : الإصابة ٢٩١/١ .

وروى أيضاً عن النَّعمان بن بشِير رضى الله تعالى عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : أنفرتكم النار ، حتى إن رجلا لو كان بالسوق لسمعه من مقامى له ، حتى وقعت خَعِيصَة (1) له كانت على عاتقه .

وروى أَبو نَكَيم وابن عَلِي وابن الأَعرابي من طريق الأَعوس بن حَكِيم / عن خالد ١١٨٠ ابن مُذان عن عُبَادة بنِ الصَّامِت رضى الله تعالى حنه قال : صلَّى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فى شَمْلُة <sup>10</sup> أَراد أَن يَتَوشَّع بها فضاقت ، فعقدها فى عُنُقِه حكذا وأشار عُبُادة إلى قفاه ليس عليه غيرها .

وروى أبو الحسن بن الضحاك عن عبد الله بن الفنييل (\*) قال : كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فمر العباس رضى الله تمالى عنه فقال : يا عَم اتبُعُ بنيك ، فقال له المُيثُم بن عُتْبة بن أبى لهب : يا عَم انتظرتى حتى أجيئك ، فلم يأتُهم ، فانطلق بسته (لا من بنيه : الفضل ، وعبد الله ، وعبد الله ، وقدّم ، وعبد الرحمن ، قال : فأدخلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعَقاهم بشمَّلة له سوداء مُخَطَّطة بحُرْة ثم قال : اللهم إن هؤلاء [ أهل ] (\*) بيتى ، وعِشرتي فاسترهم من النار كما سترتُهُم بنده الشَّلَة ، فما بتر، في البيت مَدَرة و لا بَابُ إلا أشن .

وروى أَبو داود عن جابر بن سُلَمِ الْمُجَيّْمِي رضي الله تعالى عنه قال : أُتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهو مُحَنَّب بشَمْلَةٍ قد وقع مَلَّبُها على قَلَمَيْه .

وروى ابن عساكر عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت : ٥ كان طول [ ثوب ] رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة أذرُع وشِبْراً فى ذراع وشبر .

<sup>( 1 )</sup> الخبيصة كساء أسود مربع من عنز أو صوف انظر ص ٤٨٣ .

<sup>(</sup>۲) ائتلر ص ۱۲۵۰ کا ۸۵۰

 <sup>(</sup>٣) النسيل هو حنظة بن أب عامر الأنصارى استشهد في غزوة أحد وضلته الملائكة وأولاده ينسبون إليه : انظر

تاج العروس ٨/٤٥ . ( 4 ) يلاحظ هذا أنهم خسة لا ستة كما يقول المؤلف ولعل سادسهم كثير بن السباس ، ولقد توفي السباس سنة ٣٧ هـ

وله مشرة من الأولاد الذكور غير الإناث ، وأحسيت ذويته سنة ٢٠٠ ه في عيد الخليفة المأمون فبلدوا ثلاثة وللاثين ألغًا . انظر ج ٣ من طبقات ابن سعد ، ٧/٤ .

<sup>(</sup> ه ) علم الزيادة من ص ٧٨ .

وروى عبد الله بن المبارك في الزهد عن عُرُوّة بن الزَّبير رضى الله تعالى عنه أن ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يخرج به للوفد ـ رداؤه ثوب<sup>(۱)</sup> حَضْرَى طوله أربعة أذرع ، وعرضه ذراعان وشبر ، وهو عند خلق بَطَنُّوه بثوب بلبسونه يوم الفطر والأُضحى .

وروى أبو الحسن بن الفسحاك عن أبى محمد عبد الله بن محمد بن القاسم بن حزّم البَعْوى رحمه الله تعالى قال : رأيت بمعلموق وهو حسن قرب مدينة صُور ما على الساحل سنة ثلاث وخسين وثلاثمانة بُردّة للنبى صلى الله عليه وسلم وهى على صَبىً من ولد مَبْرُور الأزدى صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهى ألوان مُستَرّة نظيفة ، ذكروا أن النبخاشي كان أهداها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فكساه إياها ، وقد تقطع بعضها ، وذكروا أن رجلا من الولاة أراد أخذها ، فأدخلت في مطمورة (ا) تحت الأرض ، فتقطعت ، وإلا كانت صحيحة ، وألوانها بحسنها ، ولا ندى من أى شئ هي إن كانت قطنا أو وبرا أو حريرا ، وما حقيقة الثوب .

# ننليهات

الأولى: قال الإمام سراج الدين بن المُلَقَّن وتلميذه الحافظ كلاهما في شرح البخارى: ذكر الواقدى رحمه الله تعالى أن طول رداء رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ستة أذرع في عرض ثلاثة أذرع ، وطول إزاره أربعة أذرع وشبران في ذراع وشبر ، كان يلبها في الجمعة والعيدين ، قالا : ووقع في شرح الأحكام لابن بُريَّدة فرع الرداء الله كان يلبها في الجمعة والعيدين ، قالا : ووقع في شرح الأحكام لابن بُريَّدة فرع الرداء على الله كان يكله الله كان يلبها في درع الإزار/ ، قال الحافظ رحمه الله تعالى : والأول أولى انتهى .

<sup>( 1 )</sup> زيادة يقتضجا السياق وهي من الحديث التالى .

<sup>(</sup>٣) لم أمثر عليها في المراجم التي استعلمت الحصول عليها . \*

 <sup>(</sup>٣) صور مدينة من ثنور المسلمين داخلة في مجر الشام ، فتحت في عهد الخليفة عمر بن الحطاب معجم البلدان ٥/٣٩٧.

<sup>(</sup>٤) المطبورة : الحفيرة تحث الأرضى . النظر القاموس .

وروى ابن سعد عن عُرُرَة بن الزُّبَير رضي الله عنه أن طول رداء النبي صلى الله عليه وسلم أربعة أذرع ، وعرضه فداعان وشير .

وروى ابن عَدِىّ عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهم قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس رداء مربعاً .

#### الثاني : في بيان غريب ما سبق :

قِقْرى : بكسر القاف [ وسكون الطاء](١) وقد تخفف. ومع التخفيف : هو ضرب من البُرُود فيه حمرة ، لها أعلام ، فيها بعض الخُدُونة ، وفسره بعضهم بأنه غليظ من قطن.

اليلْحَقَة الإزار : بهمزة مكسورة فزاى فألف فراء الملحقة المُلَبَّدَة (أ) ، عضلة ساقه . الخَميصَة : بفتح الخاء والمعجمة ، وبالصَّاد المهملة : ثوب بعَلَمٍ من خَزَّ أو صوف (١٠٠٠) . السجانية أبى جهم .

الشَّمْلَة : بشين معجمة ، ومم : كساء أصفر من القطيفة يتشح بها .

<sup>(</sup>١) زيادة يقضيها المياق .

<sup>(</sup>٢) اتظر ص ٤٧٧ .

<sup>(</sup> ۲ ) انظر ص ۴۸۱ .

# الباب العاشر

#### فى سراويله صلى الله عليه وسلم

روى الإمام أحمد والأربعة () وصححه ، والتّرمذى وابن حِبّان عن سُوّيد بن قيسى رضى الله تعالى عنه قال : جلبت أنا ومَخْرَمة الْقَبْنَانِي البَرْ من هَجَر . فأتينا ، مكة . فجاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن ببنيّ ، فساومنا سراويل ، فبعناه منه بورن عُمنه ، قال للذي يزن : زنّ وأرجع » .

وروى النسائى والحاكم وأبو الحسن بن الضحاك عن أبى صَفُوان مالك بن عُمَيْرة الأَسْدِى رضى الله تعالى عنه أنه باع من النبى صلى الله عليه وسلم قبل أن يهاجر [ أو ] يرحل سراويل ، فلما وزن له أرجح له .

وروى أبو يَعْلى بسند ضعيف ، وتابع ابن الجوّزى رحمه الله تعالى فأورده فى الموضوعات ونازعه فى ذلك المتبيخ ، واقتصر الحافظ فى الفتح ، وغير واحد على تضعيفه عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى سراويل بأربعة دراهم ، فقلت : يا رسول الله إنَّك لتلبس السراويل ، فقال : نعم فى السفر والحَصر ، وبالليل والنَّهار ، فإنَّى أهرت بالسَّر ، فلم أجد شيئاً أستَر منه .

# المنتبيات

الأول : قال ابن القَيِّم في حديث شرائه السراويل : والظاهر أنه اشتراه لبلبسه . قال الحافظ رحمه الله تعالى : ويحتمل أنه اشتراه لغيره ، وفيه بُعدٌ انتهى .

<sup>(</sup>١) عن الأربعة انظر ص ١٩٢.

ويؤيد كلام ابن القيم أن البَيْهَتى فى الشَّتب وابن البَوْزِي<sup>(1)</sup> فى الوَقَاء وهيرهما من العلماء رحمهم الله تعالى أوردوا الحديث فى باب ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسه.

#### الثاني : في بيان غريب ما سبق :

البزُّ : بموحدة مفتوحة ، فزاى مشددة/ : الثياب ، أو متاع البيت من الثياب ونحوها ٢١١٠ وباثعه البزَّاز ، وحرفته البِزَازَة .

هجر : بهام، فجم ، فراه مفتوحة : بلدة باليمن بينه وبين عفَر يوم وليلة مُذكِّر مصروف، وقد يؤنَّث ويُشْع ، والنسبة إليه هَجَرِيَّ والله تعالى أعلم .

<sup>(</sup> ١ ) اسم هذا الكتاب وفاء الوفا بأحوال المصطلق وهو مطبوع ومحقق . وأنظر ص ٣٤٦ .

# الباب المادىعشر

### في أنواع من ملابسه غير ما تقدم ، وفيه أنواع

الأول : في لبسه الفَرُّوة .

روى ابن عساكر عن المُغيرة بن شُعْبَة رضى الله تعالى عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُصَلَّى على الفرّوة المدبوغة .

الثانى : في لبسه صلَّى الله عليه وسلم الصوف والشعر .

روى الطَّيَالسيّ عن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه قال : • كانت الأُنبياء عليهم السلام يركبون الحُمُر ، ويلبسون الصوف ، ويحتلبون الشاة ».

وروى ابن مَاجة عن أنس رضى الله تعالى عنه قال : لبس رسول الله صلى الله عليه وسلم الصوف ، واحْتَذَى المخشُّوف ولبس خَشِناً .

وروى الطَّيْالسيَّ عن سهل بن سعد رضى الله تعالى عنه قال : تُونُفَّى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولهُ جُبَّة صوف فى الحياكة .

وروى ابن عَدِىَّ عن عُبَادة بن الصَّامِت رضى اللهُّ تعالى عنه قال : صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح فى شَمْلَة صُوفَ يَتَمَقَدُها هكذا ، وأشار يعنى إلى قفاه .

وروى أبو داود وابن حساكر حن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت : صنعت للنبي ملى الله عنها ربيح السُّوف ، فقلفها ، صلى الله عنه وجد منها ربيح السُّوف ، فقلفها ، وأحسبه قال : وكان يعجبه (١) الربيح الطبية .

<sup>(</sup>١) انظر مستد أحمد ١/٢١٩ ، ٢٤٩ .

وروى ابن ماجة برجال ثقات عن سلْمان الفارسيّ رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأً فقلب جُبَّةً صوفٍ كانت عليه فمسح بها وجهه .

وروى مسلم وأبو داود والتَّرْمِذِي ـ وليس(١) عنده مرحل ـ عن عائشة رضي الله عنها أَنْ رسول الله صلى الله عليه وسلم خر ذات غَذَاةٍ وعليه مِرْطٌ مُرحّل<sup>(٢)</sup> من شعر أُسود .

وروى الشيخان عن أبي برزّة (٢) رحمه الله تعالى قال : دخلت على عائشة ، فأُخرجت إلينا كساء مُلَبَّداً (٤) .

وروى ابن سعد عن الحسن قال : « قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة باردة فصَّلَّى في مِرْطِ امرأَة من نسائه ، مِرْطِ والله ـ يعنى من صوف ، ولا كَشْف ولا لبس .

وروى أيضاً عن أبي بُرْدَة قال : دخلت على عائشة ، فأخرجت إلينا كساء خليظاً مما يصنع باليمن ، وكساء من هذه البَلْدَة ، فأقسمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض فيها ، وتقدّم حديث سهل بن سعد في جُبُّتِه (٠) .

الثالث : في لبسه صلى الله عليه وسلم النمرة(١).

وروى/ الطيرانيُّ برجال الصحيح عن عبد الله بن سرْجِس٬ أن رسول الله صلى الله ١٢٠ عليه وسلم صَلَّى يوماً وعليه نَمرَةً ، فقال لرجل من أصحابه : إعطني نَيرتك ، وخذ نَبِرَتِي فقال : يا رسول الله نمرتُك أَجودُ من نَبِرتِي قال : أَجل ، ولكن فيها خيط أحمر ، فخشيت أن أنظر إليها ، فتفتنني في صلاتي ، .

<sup>(</sup>١) أَن أَنْ الشَّرَمَانَ لَمْ يَذَكُر كُلُّمَةً : مرحل والنظر الشَّرَمَانِ ١٠٥/١٠ ط ١٩٣٤ .

<sup>(</sup>٧) مرط مرسل : ألمرظ كساء من صوف أو خز ، المرسل : الذي فيه صور الرحال . لسان العرب .

<sup>(</sup>٣) من أبي برزة انظر ص ١٩٦.

<sup>(</sup> ٤ ) انظر ص ٤٧٧ .

<sup>. 174 00 (0)</sup> 

 <sup>(</sup>١٠) الأمرة بردة الأسلطة .

<sup>(</sup>٧) عبد الله بن سرجس المترق حليف بني نخزوم : الإصابة ٢١٥/٢ .

وروى الطبراني برجال ثقات عن زَمَة بن صائح ، وأبو نَدَم ، وابن عساكر عن سهل بن سعد قال : حِيكَت لَّرسول الله صلى الله عليه وسلم خُلَة أَشَار (١٠ من صُرف الله عليه وسلم خُلة أَشَار (١٠ من صُرف الله وجُعِيل لها فَوَّابِتان من صوف أبيض ، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المجلس وهي عليه ، فضرب على فخذه وقال : ألا ترون ما أحسن هذه الحلة ! فقال أعرابي : يا رسول الله ألبسني هذه الحلة ، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سئل شيئاً لم يقل ليشيء بُسناً له لا قال : نَعم ، فدعا بقطريتين (١١ فليسهما ، وأعطى الأعرابي الحُمَّة ، وأمر بمثلها تحاك ، فمات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي في الحياكة .

الرابع : في لبسه صلى الله عليه وسلم البُرْنُس .

روى الطبرانى برجال ثقات عن عاصم بن كُلّيب عن أبيه عن خاله قال : أتبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجلتهم يُصَلَّون ق البّرانِس والأكْسية ، وأيدبهم فيها .

الخامس : في لبسه صلى الله عليه وسلم القطن والكتان .

روى الطبرانى بسند حسن عن ابن عباس قال : خوج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بثوب قُطن ، وفى يده عَنزَة (٢٠ وهو متكى على أُسَامة بن زيد ، رَكزهابين يديه ثم صَلَّى إليها .

وروى البَرَّار برجال الصحيح عن أنس قال : خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فى مرضه الذى مات فيه متوكتاً على أسامة بن زيد ، مرتدياً تُوبَ قطن ، فصَلً بالناس .

وروى البخارى عن ابن سِيرِين قال : حلثنى من لا أنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلبس القطن ، والكتان ، واليمانية زاد أبو الشيخ : وسُنة نسينا أَحَقُّ أَن تُشَمِّع

المسافس : في لبسه صلى الله عليه وسلم التَّوْب المُرتَّع .

<sup>(</sup>١) عن أتمار انظر ص ٩٣ ، ٤٨٧.

<sup>(</sup>٢) القطرية : توع من البرود فيها بعض الخشونة انظر ص ٤٥٧ : ٤٨٣ .

<sup>(</sup>٣) العُزَّة : رميح بين العصا والرحح فيه زج انظر القاموس .

روى ابن أبى شَيِبة (١) فى المُصَنَّف عن الحسن قال : كان النبى صلى الله عليه وسلم يُواسى الناس بنفسه ، حتى جعل يَرْقَعُ إزاره بالأَدَّم ، وما جمع بين غداه وعشاء ثلاثة أيام حتى قبضه الله تعالى .

المسابع : في لبسه صلى الله عليه وسلم الحِبَرَة .

روى البَزَّار عن قُدَامة الكلابي<sup>(٢)</sup> قال ٤ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية عرفة ، وعليه حُلَّةُ حِبْرَة .

وروى الإمام أحمد برجال الصحيح عن الحسن أن عمر أراد أن ينهى عن حُلَل الحِيرَة لأَما تصبغ بالبَوْل (٢٠ ، فقال أبى : ليس. ذلك لك ، قد ليسهن رسول الله صلى الله عليه وسلم وليسناهن في عهده .

# تَبْسَهَاتُ

الأولى : قال المُيشيعيّ إن الحسن لم يسمع من عمر ، قلت : الحسن هذا هو ابن على/ ١٦٠ ب ابن أبي طالب ، يدل على ذلك فقال له أبى ، وقال الهيشمي إن أبي الذي هو بفتح الهمزة قد أنى بضمها وليس كذلك ، وقد سمع الحسن من جده .

الله عن الله عن الدين الم الله عن الله الله عليه الله عليه وسلم ما نسج بالقطن ، ورعا لبس من الصوف والكتان .

الثالث : في بيان غريب بها سبق :

الريح الطيبة .

النمرة : بفتح النون ، وكسر الميم : بردة من صوف يلبسها الأعراب .

المَنزَة (1) عصا في قدر نصف الرمح أو أكثر فيها سنان مثل سنان الرمع.

<sup>(</sup>١) عن ابن أبي شيبة انظر ص ١٣٨.

<sup>(</sup> ٢ ) هو قدامة بن عبد الله بن عمار العامري الكلابي : الإصابة ٢٢٧/٣ وأسد النابة ١٩٤ وانظر ص ٤٧١ .

<sup>(</sup>٣) اتظ مستد أحمد ه/١٤٣ ط بولاق .

<sup>(</sup> ٤ ) بياض بالأصل : وهذه الزيادة من السان وانظر ص ٤٨٨ .

# الباب الثانىعشر

فى ألوان الثياب التي لبسها صلى الله عليه وسلم وفيه أنواع

الاول : في لبسه صلى الله عليه وسلم الأخضر .

روى البَرَّار والطَّبَراني برجال ثقات عن أنس رضى الله تعالى عنه قال : كان أَحَبُّ الأَّوان إلى رسول الله صلى الله طليه وسلم الخُشْرَة .

وروى الثلاثة عن أَبِي رِمُثَةَ<sup>(١)</sup> رضى الله تمالى عنه قال : رأيت رسول الله **صلى الله** عليه وسلم وعليه ثوبان ، وفى لفظ بُرْدًان أخضران .

وروى بَقِيَّ بن مُخْلَد عن أنس رضى الله عنه قال : كان رسول الله **صلى الله عليه** وسلم يُعجبه الخضرة .

وروى النَّــَاتي عن أَبى راشد قال : خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه ثوبان أخضران .

وروى أبو داود عن [ يَمْلى بن أُمية ]<sup>(1)</sup> قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت مُضْطبعا<sup>(1)</sup> ببرد أخضر .

وروى ابن سعد عن عُرْوَة أَن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان له ثوب أخضر يلبسه للوفود .

### الثلثى : في لبسه صلَّى الله عليه وسلم الأحمر .

<sup>(</sup>١) عن أبي رمئة انظر ص ١٧٢.

<sup>(</sup> ۲ ) هذه الزيادة من سنن أبي داود ۲/۸۷ .

<sup>(</sup> ٣ ) الانسلاع أن يأمنا الإزار أر البرد فيجل وحله تحت إيطه الأمن ويلق طرفيه عل كتفه الأيسر من جهش صدره وظهره : انظر سن أبي داوه ٣٠٨/٣ .

وروى مُسَدِّد والحاكم ، والبِيْهَتي عنه ، وابن سعد ، وابن عساكر عن جَابر رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلبس بُرْدَه الأحمر في الهيدين والجمعة .

ورَوَى مُسَدِّد برجالِ ثقاب عن عامرٍ بن عَمْرِهِ الذي قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه الله عليه وروَى مُسَدِّد أحمر وعلَّ أمامه يُعبَّر عنه (١٠) ما يقول . ما يقول .

وروى مُسَدَّد والإمام: أحمد عن الأَشْمَث بن سليان عن بعض الصحابة رضى الله عنهم أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى سوق ذى المَجَاز ، وعليه أحمران .

وروى ابن [ أبى ]<sup>(۱)</sup> شيبة عن أبى رِمُنَّة قال : حججت فقلمت المدينة ، ولم أكن رأيت رسولَ الله صلى الله عليه وسلم ، فخرج وعليه ثوبان بردان أحمران .

وروى ابن سعد عن شيخ من كِنانة رضى الله تعالى عنه قال : رأيت وسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه بُرْدَان أحمران .

وروى وُكِيع بن الجزّاح عن طارق بن عبد الله المُحاربيَّ رضى الله تعالى عنه قال ؛ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوق ذى المُجَازِ<sup>(٢)</sup> وعليه جُبُّةٌ حُمْراء .

النافث : في لبسه صلى الله عليه وسلم البياض ، وأمره به .

روى ابن أبى شيبة وأبو يعلي وابن حبان والحاكم بسند صحيح عن طارق ابن/ عبد الله المُحارِبيّ رضى الله تعالى عنه قال : أقبلنا فى رُكْب من الرَّبُذَة (أ) حتى نزلنا ١٢١ أ قريباً من المدينة ، ومعنا طَوِينة (٥) لنا ، فبينما نحن قُمُود إذْ أَتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه ثوبان أبيضان .

<sup>(</sup>١) أي يميد قوله ويفسره : القاموس .

<sup>(</sup> ٢ ) زيادة يقتضيها السياق وهي من ص ٤٩١ -- علم الصفحة وغيرها .

<sup>(</sup> ٣) عن سوق ذي الحابة أنظر ص ٤٦٨ . ( ٤) الربلة من قرى المدينة على ثلاثة أسيال قريبة من ذات عرق على طريق الحجاز إذا رحلت من قيد تريد مكة :

<sup>( ¢ )</sup> الربلة من قرى المدينة على ثلاثة أسيال قريبة من دات عرق على طريق الحجار إذا رحمت من لهد عربه محه معجم البلدان ٢٢٧/٤

<sup>(</sup> ٥ ) الظمينة : الهودج تكون فيه المرأة ، وقيل الهودج نفسه ، أو المرأة في الهودج : انظر المسجات الغوية .

وروى الطُّبَراني ، والبَزَّار ، برجال ثقات عن أُنسِ رضى الله تعالى عنه قال : قِال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ٩ عليكم بالثياب البيض ، فالبسُّوها أُحياءكُم ، وكفنوا فيها موتاكم ٩ .

الوابع : في لبسه صلى الله عليه وسلم الأَسْوَد .

روی مسلم والتَّرمِلَدی عن عائشة رضی الله تعالی عنها قالت : خرج رسول الله صلی الله علیه وسلم ذات غَدَاة ، وعلیه مِرْطُ <sup>(۱)</sup> من شَعرِ أَسُود .

وروى الإمام أحمد وابن أبى شَيْبة ، ومسلم والأربعة<sup>(۱)</sup> عن جابر ، وابن أبى شَيْبة هن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما وأبو بكر بن أبى حارث عن أنس رضى الله عنهم ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل يوم الفتح مَكَّة ، وعليه عِمامة سوداء .

وروى مسلم وأبو داود والتَّرمِذى فى الشّهائل ، والنَّسَائى وابنُ ماجة عن جعفر بن عَمْرٍو بن حُرِيَّث عن أَبيه أَن النبى صلى الله عليه وسلم خطب الناس وعليه عِمامةً سَرِّداء.

وروى ابن سعد وابن أَبي شيبة عن الحسن قال : كانت عِمَامة رسول الله صلى الله عليه وسلم سُوّداء .

وروى ابن سعد عَمَّن سمع الحسنَ يقول : كانت راية رسول الله صلى الله عليه وسلم سوداء نُسَمَّى المُقَاب، ، وعمامته سَوداء .

وروى ابن عَدِيٌّ عن جابر قال : كان للنبي صلى الله عليه وسلم عمامة سوداء يلبسها فى العيدين ، ويُرْخِيها خلفه .

وروى أيضاً عن أنس أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتم بعمامة سوداء.

<sup>(</sup>١) جمع المرط مروط : وهي أكسية من صوف وربما كانت من خز : الفائق ٢/٣٥٩.

<sup>(</sup>٢) عن الأربعة انظر ص ١٦٢ .

وروى الإمام أحمد وأبو داود والنَّسَائي عن عبد الله بن زيد المَازِنيِّ أَن رسبِل الله صلى الله عليه وسلم استسقى وعليه خَيِيصةُ<sup>(١)</sup> سَوْداه ، فأراد أَن يأْخذ بأَسفلها فيجعله أعلاها فقلبها عليه ، الأَمِن على الأَيسر ، والأَيسر على الأَعن .

المخامس : في لبسه صلى الله عليه وسلم البُرُود الحُمْر .

روى أبو داود عن هِلال بن عامرٍ عن أَبيه رضى الله تعالى عنه قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب على بغلة وعليه بُرْد أحمر ، وعَليٌّ رضى الله تعالى عنه أمامَه يُعيُّر عنه .

وروى ابن سعد عن محمد بن هلال قال رأيت على هِشام ، يعنى ابنَ عبدِ المَلِيك ، بُردُ النبي صلى الله عليه وسلم<sup>17</sup> من حِبَرَة له حاشِيتان .

وروى أيضاً بسند صحيح عن أبى جُحيَّفَة ١٩٠ قال : أنيت النيَّ صلى الله عليه وسلم ، وهو فى قُبِّة له حَمْرًاء ، وعليه حُلَّة حَمراء/ فكأنى أنظر إلى بريق ساقيَّه .

المسائيس : في لبسه صلى الله عليه وسلم المصبوغ بالزُّعْفران والوَرْس .

روى الطبرانيّ وأبو يَمْلِيّ في مسنده عبد الله بن مُصْعَب اليَزيدى عن عبد الله بن جعفر رضى الله تعالى عنهما قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه ثوبان مصبوغان بالزَّعفران ، دداءً وعِمامَته .

وروى محمد بن سعد والطبرانيّ وابن حِبَّان في الثقات قال : حَدَّثنا عبدُ الله بن

 <sup>(</sup>١) الخميصة ملاءة من صوف أوخز معلمة فإن / تكن معلمة فليست بنميصة ، سميت بذك لرقمها ولينها وصفر حجمها
 إذا طويت : القائق ١٦٧/٣

 <sup>(</sup>۲) الحبرة ضرب من برود البن مندر والجميع حبر وحبرات ، برود حبرة ضرب من البرود انجانية ، يقال برد حبر و برد حبرة مثل عبة ، كمان الدرب ۱۹/۶ و انظر ص ٤٧١ .

<sup>(</sup>٣) أبر جميقة هو رهب بن عبد اقه بن صلم بن جناده بن حبيب السوائل ت ٦٤ ه : الإصابة ٦٤٢/٣

جابر بِطَرْسُوس (11 حدثنا محمد بن يزيد ، حدثنا ابن أبى فُنَيْك (11 حدثنا زكريا بن إبراهم بن عبد الله بن رَحْمَة عن أبيه عن أبيه عن أبيه عن أبه عن أم سلَمة رضى الله تعالى عنها قالت : ربّما صبغ لرسول الله صلى الله عليه وسلم قميصه ودداءه وإزاره بزعفران أو ورّس ، ثم يخرج فيها .

وروى ابن سعد عن هشام بن سعيد عن يحيى بن عبد الله بن مالك قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ ثيابه بالزعفران قميصه ورداءه وعمامته .

وروى أيضاً عن هاشم ابن القاسم قال : حدثنا عاصم بن عمر عن عمر بن محمد عن زيد بن أسلم رحمه الله تعالى قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ ثيابه كلها بالزعفران حتى العمامة .

وروى ابن وَهْب فى مُوَطَّقِه<sup>(۱۲)</sup> عن يحيى بن عبد الله بن مالك النَّارِى قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث بقميصه وعمامته إلى بعض أزواجه فيُصْبَعَ له بالزعفران ، وكان يُحِبُّ الزَّعفران .

وروى النَّساتى عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت : كان رسول الله عليه وسلم يُرُسل بثيابه قَربيصِه ورداءه وإزاره إلى بعض أهله ، وأحَبَّهم إليه الذى يصبغها بالزَّعفران.

وروى التَّرِمذى والنَّسائى عن قَيْلة بنت مَخْرَمة (٤) رضى الله تعالى عنها قالت : قلعنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهو قاعد القُرْفُصّاء ، وعليه أسهال مُلَيَّتَين (٩) كانتا بزعفران ، وقد نقصا .

<sup>( 1 )</sup> طرسوس مدينة بالشام بين أنطاكية وحلب : انظرِ معجم البلدان لياقوت .

<sup>(</sup> ٢ ) هو أبو اسماعيل محمد بن اسماعيل بن مسلم بن أب فديك ديناو الديلسي المدفى ت ٢٠٠ ه تذكرة الحفاظ ١/٥٠٠ .

<sup>(ُ ﴾ )</sup> هو حد أنه بن وحب بن سلم الفهرى أبو عند ت ١٩٧ ه من كتبه : الجلم فى الحديث ، والموطأ فى الحديث أيضاً : تذكرة الحفاظ ١/٣٧٩ ، والوليات ٢٤٩/١ .

<sup>(</sup> ٤ ) عن قبيلة بنت مخرمة أنظر ص ١٧١ .

<sup>(</sup>ه) انظر ص ٤٩٦.

وروى الطبرانيّ من طريق نَوْفل بن إساعيل عن أنس رضى الله تعالى عنه قال : كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم مِلْخَفة مصبوغة بالوَرْسِ والزَّغْفران ، بدور جا على نسائه ، فإن كانت ليلة هذه رشها بالماء ، وإن كانت ليلة هذه رشها بالماء .

وروى أيضاً بسند ضعيف عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت : كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم مِلْحَفة مصبوغة بُورُس ، فكان بلبسها فى بيته ، وبدور فيها على نسائه ، ويصلًى فيها .

وروى ابن سعد عن قَيْس بن سعد بن عُبَادة رضى الله تعالى عنه قال : أتانا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فوضعنا له عُـُلا فاغتسل ، ثم أنيناه بمِلْحَفة وَرُسِيّة ، فاشتمل ما ، فكأتى أنظر إلى أثر الوَرْس على عُكَنِه .

وروى أيضاً بسند ضعيف عن إمباعيل بن أمية قال : رأيت مِلْحَفَة رسول الله صلى الله عليه وسلم مصبوغة بَروْس .

وروى أيضاً بسند جَيِّد عن إساعيل بن عبد الله بن جعفر عن أبيه قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه ردالا وعِمَامةٌ مصبوغين بالصَير ، قال : مصعب والصَير عندنا الزعفران .

#### تنبیه فی بیان غریب ما سبق :

الظمينة <sup>(١)</sup> :

الورس<sup>(۲)</sup> :

 <sup>( )</sup> الطبية من المرأة في الهودج ، ويتال الهودج ظمينة والبير ظمينة : الفائق فى غريب الحديث ٢٧٧/٣ ، وانظ
 تاج العروس ١٩٠٩ .

<sup>(</sup>٢) الورس صبغ أصفر انظر القاموس .

أسال مُلَيِّنين(١):

الغُسُّل" :

المُكَن (١٦):

<sup>( 1 )</sup> ملية تصدير ملاءة وهي الملحفة انظر المادة في الماجم اللعوية .

<sup>(</sup> ۲ ) الفسل : ألماء القليل الذي ينقسل به : انظر قاج العروس .

<sup>(</sup>٣) المكن ما انطوى وتنى من لحم البطن : ثاج العروس .

### الياب الثالث عشر

### فيها كرهه صلى الله عليه وسلم من الألوان والملابس

روى الإمام أحمد عن رافع بن خُدَيْج رضى الله تعالى عنه ، قال : إِنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى الحُمْرَة قد ظهرت فكرهها .

وروى أيضاً وأبو داود عنه أيضاً قال : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى على رواحلنا وعلى إبلنا أكسية فيها خيوط عِهْنِ حُمْر<sup>(۱)</sup> ، فقال : إنَّ هذه الحُمْرة قد عَلَتُكُم ، فقمنا سِراعاً لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم حَى نَفَرَتُ إِبِلُنا ، فأَخذنا المُحَسِيّة فنزعناها عنها .

وروى الإمام أحمد وأبو داود عن أنس رضى الله تعالى عنه أنَّ رسول الله عليه وسلم رأى على رجل صُفْرَةً فكرهها الحديث ، وتقلَّم فى باب<sup>(١١)</sup> حَياثه صلى الله عليه وسلم .

وروى الطبراني من طريقين فى أحدهما يعقوب بن خالد بن نُجَيْع البكرى العَبْدى ، وفى الآخر بكر بن محمد يرويان عن سعيد عن قتادة (٢٠) بنحو رجالهما عن عِشران ابن حُصَين رضى الله تعالى عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. : 1 إياكم والحُسْرة فإنّها أحبُ الزينة إلى الشَّيْطان ٥ .

وروى أبو الحسن بن الفسحاك عن وكيع عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند رضى الله عنه قال : كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يكره الحُمْرَة ، ويُحِبُّ الخُمْرَة ، قال

<sup>(1)</sup> المهن = الصوف المصبوغ ألواناً : انظر ثاج العروس .

<sup>(</sup>۲) انظر ص ٤١.

<sup>(</sup>٢) من تتادة انظر ص ١٢٠.

وكيح<sup>(١)</sup> : وحدثنى مُبَاركٌ عن الحسن ، رحمه الله تعالى ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الحُمْرَة من زِينَة الشَّيطان ، والشَّيطانُ يُحِبُّ الحُمْرة .

وروى الإمام أحمد وابن أبى عمر عن رجال ثقات عن أبى هريرة ، رضى الله تُعالى عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبع الحرير من الثوب فينزعه .

وروى الإمام أحمد برجال ثقات ، وأبو يَعْلَى والبَرَّار والحاكم ، وصححه عن ابن عمز ، رضى الله تعلى عنهما قال : كتا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءه رجل من أهل البادية عليه جُبَّة من سيجان الله من الدَّيباج ، فقام على رأس رسول الله الله عليه / وسلم فقال : إنَّ صاحبكم هذا يريد أن يَرْفع كُلُّ راع ابن راع ، الا ويضَمّ كل فارس بن فارس ، قال : فأَحدَدُ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بمكجامع جُبَّته وقال : اجلس فإنى أرى عليك ثيباب مَنْ يَتقيل ، ما بعث الله تمالى نيبًا قبل إلا وقد رَمى ، قبل : وأنت يا رسول الله ؟ قال : نع ، عَلَى قراريط ، وأنصاف قراريط .

<sup>(</sup> ۱ ) هر أبو بكر محمد بن خلف بن حيان بن صفقة الضبي ت ٣٠٦ ه : الوانى بالوليات ٤٣/٣ ، و وغاية النباية ١٣٧ .

<sup>(</sup>٢) سيجان جمع سلج وهي الطيالمة السود أو الخضر أو المقورة انظر لسان العرب ٣٩٣/٢ وانظر من ٥٥٣ .

# الباب الابععشر

### فى خُفَّيْه ونَطْيَه ، وقيه نوعان

الاول : ق خُفَّيْه .

روى الطبراني من طريق يحيى بن الفُّريَس() عن عَنْيَسَة بن سيد عن الشَّبي عن عَنْبَسَة بن سعيد بنحو رجاله وبقية رجاله ثقات عن دِحْيَة () رضى الله تعالى عنه ، قال : أَهْنَيْتُ لُرسول الله صلى الله عليه وسلم جُبَّةَ صوفٍ وخُفِّين ، فلبسهما حتى تَحَرُّفًا ، ولم يسأَّل أَذِكِيَّانِ هما أَم لا .

وروى ابن أبى شَيْبة ، والحارث بن أبى أسامة ، والمَّارَفُطْنى فى الأَفراد ؛ والإمام أحمد وأبو داود والتَّرْمِلنِي – وحَسَّنه – وابن سعد وأبو الشيخ عن عبد الله بن بُرَيْنة ابن الحُصَيْب عن أبيه أن النَّجَاشيّ أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم خُمَّين أَسْوَدَيْن سَاذَكَبْن فليسهما ، ومسح عليهما .

وروى التَّرْمِذِي عن المُغِيرة بنِشُعَبَّة رضى الله تعالى عنه قال : أَهْدَى دِحْيةُ بن خَلِيفَةَ الكَلْبَيِّ لرسول الله صلى الله عليه وسلم خُفَّيْن فلبسهما حتى تخرقا ، لا يَكْدِى النبيِّ صلى الله عليه وسلم أذكيان هما أم لا .

وروى أبو داود عن المُغِيرة بن شعبَة رضى الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأً ومسح على الجَوْرَبَيْنِ والشَّفَلِين .

وروى الطبرانيّ بسند جَيِّد ــ وصححه ــ والْهَيْثَمَى<sup>٢٦)</sup> عن أَبَى أَمَامَة رضي الله عنه

<sup>(</sup>١) من ابن الشريس انظر ص ٣٩٦ .

<sup>(</sup> ٢ ) دحية بن خليفة بن فروة الكلبي صابي شهبور ، كان جبريل ينزل على صورته : الإصابة ٢٧١/١ .

<sup>(</sup>۴) من الحيشي الظر ص ۱۸۱ .

قال : دَعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخُفَّيْن يلبسهما ، فلَبس إحداهما ثم جاء غراب فاحتمل الآخرى فرى بها ، فخرجت منها حَيَّة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبِسَنَّ خُفَيْه حَى ينفضهما .

وروى الشيخان عن جرير رضى الله تعلل عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأً ومسح على خفيه .

الثاني : في نمليه .

وروى ابن عساكر وأبو الحسن بن الفحاك عن أنس رضى الله عنه قال : كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبالان (١٠) .

وروى أيضاً عن همام قال : نظر هشام بن عُرُوّة إلى نعل الصَّلتُ بن ويِنار ولهما قِبَالان ، قال هشام رحمه الله تعالى : عندنا نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مُعَقَّبة ، مخصرة (۱) مُلَسَّنَة .

ا ا وروى أيضاً عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه قال / : كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قِبَالان .

وروى الطَّبَراني - وحسن الحافظ بن الحسن بن الهيشمى إسناده - عن على رضى الله تعالى عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انقطع شِيعُ<sup>(٢٧)</sup> نعله مشى فى نعل واحدة ، والأعرى فى يده ، حتى يجد شسعا .

وروى محمد بن يحيى بن أبى عمر عن القاسم قال : كان عبد الله (١) رضى الله تعالى عنه يقوم إذا جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزع نعليه من رجليه ، ويدخلهما في فراعيه ، فإذا قام أليسه إياهما ، فيتمشى بالعصا أمامه ، حتى يدخله الحجرة .

<sup>(</sup>١) القيال زمام النمل : الفائق ٢/٣٥٢ .

<sup>(</sup>٢) محسرة أي قطع خصرها حتى صارا مستدقين : تاج العروس .

<sup>(</sup>٣) الشمع : قبال النمل : انظر القاموس .

<sup>(</sup> ٤ ) يقصد به عبد الله بن صمود : انظر الإصابة ٢/٩٦٩ .

وروى مُسلَّد عن مُعْتبِر عن أبيه قال : حدثنى رجل قال : رأيت نعل رسول الله صلى الله طيه وسُلم مُعَنَّبًا لها قِبَالان .

وروى الحارث بن أبي أُسَامة عن أبي عمر زياد قال : دخلنا على شيخ يقال له مهاجر ، وطلّ نعل له قِبالان قال : وكنت قد تركعه لشنّته فقال : ما هذا ؟ فقلت: أردت تركه لشلته ، قال : لاتتركه ، فإن نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت هكذا.

وروى أيضاً عن ابن عَوْن رحمه الله تعالى قال : أتيت حَدَّاء بالمدينة قلت : أَحِدُّ<sup>(1)</sup> نعلى ، فقال : إن شتت حَدُوتُها حكما رأيت نعل رسول الله على الله عليه وسلم ، فقلت : وأنى رأيت نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : رأيتها في بيت قاطمة ، قال : حِبَّة ؟ أن قال : في بيت فاطمة بنت عبيد الله بن العباس ، قال : أحِدُّهما كما رأيت نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : فَحَدَاها لها فِيَالَان .

وروى النَّسائي، وأَبو نُعَمِ عن عمرو بن حُرَيْث رضى الله تعالى عنه قال : رأيت رسول الله ضلى الله عليه وسلم يصلى في نعلين مخصوفتين<sup>(٢)</sup>.

وروى البخارى هن عيسى بن. طِهْمان قال : أخرج إليننا أنس بن مالك رضى الله تعالى عنه نعلين جُرْدَاوين<sup>(1)</sup> لهما قِبَالان ، قال : هذه نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وروى أبو سعيد بن الأَعْرابي عن عبد الله بن عمرو بن الماص رضي الله تعالى عنهما قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى حافيا ، ومتنعلا .

وروى التَّرْمِذِي رحمه الله تعالى فى الشَّهائل ، وابن مَاجة بسند قوى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال : كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قِبَّالان مُثنَّى شِرا<sup>مُ</sup>كُهما<sup>(ه)</sup>.

<sup>(1)</sup> حدًا النمل حدّرًا وحدًا تدرها وتطعها : القاموس .

<sup>(</sup> ٣ ) لله يقصه على تحتب ثواب على الادعاء أو علما الزمم عند الله ؟ يعنى أنه يجاول أن يعرف مدى صفقه ، والحسية الإجر ، واسم من الاحتساس : انتظر القاموس .

<sup>(</sup> ٢ ) الحمد ضم الذي إلى الذي : الفائق ٢٧٣/١ وانظر المادة في الماجم اللغرية .

<sup>(</sup> ٤ ) جرداوان : لاشر عليهما ، جرده وجرده قشره ، والجلد نزع شعره : القاموس .

<sup>(</sup> a ) الشراك سير النعل : القاموس .

وروى الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن مُطَرِّف بن الشَّغِّير قال : قال أعرابي لنا : رأيت نعلي نبيكم رسول الله صلى الله عليه وسلم مَخْصوفة .

وروى ابن سعد رحمه الله تعالى عن جابر أن محمد بن على رضى الله عنهما أخرج ١٦٢ب نعلى رسول الله/ صلى الله عليه وسلم ، فأرانى مُمَقّبُة مثل الحَشْرَعية ، لما قِبَالان .

وروى ابن ماجة عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال : احتذى(١) رسول الله صلى الله عليه وسلم المَنْحُسُوف.

وروى الطبرانى برجال ثقات ، والبَرَّاد عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه قال : لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قِبَالان ، ولنعل أبى بكر رضى الله تعالى عنه قِبَالان ، ولنعل عمر رضى الله تعالى عنه قِبَالَان ، وأول من عقد عقدة واحدة عبَّان بن عفان رضى الله تعالى عنه قِبَالان ، وأول من عقد عقدة واحدة عبَّان بن عفان رضى الله تعالى عنه .

وروى الطَّبَراني رحمه الله تعالى عن ضُبَاعَة <sup>(١)</sup> بنت الزبير رضى الله تعالى عنها قالت : كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم نعل ، لها خنصران <sup>(١)</sup> .

وروى الإمام مالك والبخارى رحمة الله طيهما عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما قال : رأيت وسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النمال السُّبْيية<sup>(1)</sup> التى ليس لها شعر ، ويتوضأ فيها .

وروى البخارى والنَّسَائى والإمام مالك رحمهم الله تعالى عن جُبَيد بن جُريج رحمه الله تعالى أنه قال لعبد الله بن عمر رضى الله تعالى صنهما : يا أبا عبد الرحمن ، رأيتك تلبس النعال السَّبْتَيَة ، قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال السَّبْتَيَّة الله عليه عليه عليه وسلم يلبس النعال السَّبْتَيَة الله ليب با شعر ، ويتوضأ فيها ، وأنا أحب أن ألبسها .

<sup>(1)</sup> احطن : انصل .

<sup>(</sup>٢) هي ضياعة بنت الزبير بن عبد المطلب بنت م الرسول وزوج المقداد بن الأسود : الإصابة ٢٠٢/٤ .

<sup>(</sup>٢) الحصران من النمل مستقيما ، وتعل تحسرة قبلع خصراها حتى صارا مستثقين : تاج العروس .

 <sup>(</sup>٤) السبت كل جلد مديوغ ، وقبل هو السبت وهو الحلق فأن الشعر يسبت عنه ويزال . الفائق ٢٤٨/٢ وانظر ص ٥٠٧.

وروى ابن أبى خَيْشَة هن أوْس بن<sup>(۱)</sup> أوْس الثقنى رضى الله تعالى عنه قال : قمت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم نصف شهر قرأيته يصلى ، وعليه نعلان متقابلتان .

وروى النَّــائى رحمه الله تعالى عن صمرو بن أوس رضى الله تعالى عنه قال : كان لنمل رسول الله صلى الله عليه وسلم قِبَالَان ، ولنمل أَبى بكر رضى الله تعالى عنه قِبَالَان ، ولنعل<sup>00</sup> عمر رضى الله تعالى عنه قِبَالَان .

وروى الطَّبَراني رحمه الله تعالى عن أبي أُمَامَة رضي الله تعالى عنه قال : حمل رسول الله صلى الله عليه وسلم نعله بالسِّبّابة من أُصْبُعه اليسري.

وروى ابن شَاذَان<sup>(۲7)</sup> عن أنس بن مالك رضى الله تعلى عنه قال : كان نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بزِمَامين ، وأول من شَسَّع عيَّان رضى الله تعالى عنه .

وروى أَبو الحسن بن الضحاك رحمه الله تعالى عن عبد الله بن الحارث رضي الله تعالى عنه قال : كانت نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لها زمامان شِرَاكها مُثَنَّى .

وروى الحارث بن أبى أسّامة رحمه الله عن حُمَيْد<sup>(1)</sup> رحمة الله تعالى عليه قال : حلثنى من سمع الأعرابي يقول : رأيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم نطين من بقر .

وروى/ أبو الحسن بن الفحاك رحمه الله نعالى عن إسهاهيل بن أُمَيَّة رضى الله نعالى ١٠٤٠ هنه قال : كانت نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مُخَسَّرة مُعَقِّبَة ، لها قِبَالَان ، سِبْتيَّة .

وروى ابن عَلِي رحمه الله تعالى عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما قال : كانت نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مقابلتين ، وقال مرة أُخرى : مقابلين ، قال ابن بُكير رحمه الله تعالى : يعنى بزمامين .

<sup>( 1 )</sup> ويسمى أيضاً : أوس بن أبي أوس الثقل : انظر الإصابة ٧٩/١ ، ١٣٣ .

<sup>(</sup>۲) انظر ص ۵۰۹.

 <sup>(</sup>٣) من اين شاذان انظر ص ٣٦٣ .
 (٤) هو حديد بن عبد الرحمن بن عوف الحديرى تهايب التهايب ٢٢/٢٦٦ .

وروى الإمام أحمد رضى الله تعالى عنه \_ برجال الصحيح - عن يزيد بن الشَّخَير رضى الله تعالى عنه عن الأعرابي رضى الله تعالى عنه أن نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت مَخْسُوفة .

وروى أبو الشيخ رحمه الله تعالى عن أبى ذر<sup>(۱)</sup> رضى الله عنه ، قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى فى نعلين مَخْصُوفتين من جاود البقر .

وروى أيضاً عن ثابت ابن يزيد عن التَّيْمِي رضي الله تمالى عنه قال : أخبرني من أبصر نعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لهما قِبَالاَن مُتَقَبِين .

وروى الإمام أحمد فى الزُّهْد وأبو القاسم بن صاكر رحمهم الله تعالى عن زياد بن سعيد رضى الله تعالى عنه قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره أن يطلع من نعله شيء عند قدومه"

وروى أبو الشيخ رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما ، قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لبس نعليه بدأ باليمين ، وإذا خلع خلع البسرى .

وروى ابن سعد رحمه الله تعالى قال : أخبرنا حَتَّابُ بن زِياد عن عبد الله بن السُبارك قال : أخبرنا مالك بن أنس رضى الله تعانى عنه قال : انقطع شِرَاك نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فوصله بشيء جديد ، فجعل ينظر إليه ، فلما قضى صلاته قال لم : انزعوا هذا ، واجعلوا الأول مكانه ، قيل : كيف يا رسول الله ؟ قال : إنى كنت أنظر إليه ، وأنا أصلى .

وروىٰ أيضاً عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتعل قائماً ، وقاعداً .

<sup>( 1 )</sup> هو الصحافي الزاهد المشهور اختلف في اسم ويعرف بجنفب بن جنادة بن سكن الغفارى : الإصابة ٢٠/٤ .

<sup>(</sup>٣) العبارة هنا غامشة ولعلها محرفة من : من قدم : يمنى أنه كان يجبها مناسبة لقدم ، ولاتزيَّه هُمًّا .

وروي أيضاً قال : أخبرنا الفَضْل بن دُكَيْن قال : حلثنا يونس بن أبي إسحاق حلثناالينْهال بن عمرو رحمه الله تعالى ، قال : كان(١٠ أنس رضى الله تعالى عنه صاحب نمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وإداوته(١٠)

## تَنْسَهَاتُ

الاقل : ورد مشيه صلى الله عليه وسلم فى نحل واحدة ، وقد ورد أيضاً / النهى عن المشى ١٣٠ ب فى نعل واحدة فيحتمل أن يقال : إنما فعله بياناً للجواز ، والضرورة .

قال ابن عبد البر<sup>(٢7</sup> رحمه الله تعالى فى التمهيد : ربحا انقطع شِسْع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتمشى فى النعل الواحدة حتى يصلح .

الله : ورد أن طول نطه صلى الله عليه وسلم كان شبرا ، وأصبعين ، وعرضه ، أو عرضها : بما يلى الكعبين سبع أصابغ ، وبطن القدم خمسة ، وفوقها ستة ، ورأسها محد ، وعرض ما بين القبالين أصبعان .

قال الحافظ الكبير زيد الدين العراق رحمه الله تعالى في ألفية السيرة الشريفة النبوية صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم :

> ونَعْلُهُ الكَرِيمة. التَّصُونَةُ طُوبَى لِيَن مَّسَ بِهَا جَبِينَهُ لَمَا قِبَالَان بِسَيْرٍ وَمُسَسا سِبْعَيْان سَبَعُوا<sup>©</sup> شعرهما وطُوفُسا شِيْرٌ وأُصْبُمَان وعَرْضُها عما يل الكعبان سَيْم أَصابِم وبَعْن القَدَم خَمَسٌ وفوقَ ذَاسِتٌ فاظَر

<sup>. (1)</sup> المعروف أن عبد الله بن مسعود كان صاحب تمل الرسول صل الله عليه وسلم الظر ص ٥٠٠ .

<sup>(</sup> ٢ ) الإدارة إناء صغير من جلد يتخذ للماء وهو المطهرة : لسان الدرب .

<sup>( 7 )</sup> هو أبر يوسف بن هيد الله بن عمد بن حبد البر الفرطبي ت 378 هـ ، ومن كنيه الاستمباب في تراجم الصحابة ، واتتميد لما في الموطأ من المماثق والإسانيد : إنظر مته وقيات الأعمان ٢٠٤٥/٣ ، ويقية الملتسم ٤٧٤ .

<sup>( ۽ )</sup> سيتوا أي حلقوا أو أزالوا أُ؛ انظر السان وثاج السروس .

ورأْسُهَا مُحَدَّدٌ وهرض ما بين القِبَالين أصبعان ضبطهما وهذه مِثَال يَلْكَ النَّمْلِ وَذَعُها أَكْمِ مِنْ نَمْلِ

الثالث : في بيان غريب با سبق :

الخف: معروف.

النعل : معروف/ .

القبال : بكسر القاف ، وتخفيف الموحدة ، وآخره لام ، وهو السير الذي يعتقل فيه الشسم الذي يكون بين الأصابع الوسطى ، والتي تليها .

والشَّراك : بكسر الشين المعجمة ، فراء : هو أحد السيور التي تكون في النمل على ظهر القدم ، والمراد أن لكل فردة قِبَالين ، بدليل ما روى الطبراني برجال ثقات عن أبي هُرَيرة رضى الله تعالى عنه فيا تقدم قال : كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قِبَالان ، وأدل ولنعل أبي بكر رضى الله تعالى عنه قِبَالان ، ولنعل عمر رضى الله تعالى عنه قِبَالان ، وأدل من عقد الله عليه والمنعل الأجود الذي ليس عليه شعر النعى .

الجَوْرَبُ : بجم مفتوحة ، فواو ساكنة ، فراء ، فموحدة : ما كان على شكل الخف .

البُعَقبة : التي لها عقب.

البخْصَرة : يم مكسورة ، قمعجمة ساكنة ، قفهملة ، قراء : ما يتوكأ هليه كالصا .

الشيح" :

<sup>( ۽ )</sup> کال س ٢٠٠ ۽ آرل بن شيع ميان رضي الله تمال مه .

٢٤٢/٢ أقسم منهل العل التأثير ٢٤٣/٢ ...

الحَضْرمية (١)

السُّبَتيَّة : بكسر المهملة ، وسكون الموحدة ، بعدها مثناة : جلود البقر المدبوغة بالقَرَظُ ، تتخذ منها النمال ، سميت بذلك لأن شعرها قد سُبتَ عنها أى حلق وأُزيل ، وقيل لأَنها انسبَتَتْ باللمباغ أى لانت ، والله تمالى أُطلم .

<sup>(</sup>١) مضوية إل خبرموث .

<sup>(</sup>٢) القرظ هجر ينبغ به : انظر تاج العروس .

# جُمّاع أبواب سيرتبه

صلى الله عليه وسَلم

فى خَاتِمِه الذع فى يده



# الباب الأول

أمر الله تبارك وتعالى له باتخاذ الخاتم .. إن صع الخبر .. وسبب اتخاذه

روى الطبرانى ، والخطيب من (۱) طريق عمرو بن هارون ـ وهو ضعيف ـ عن أنس ابن مالك رضى الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أُمرِت باتنخاذ الخاتم والنطين .

وروى ابن عدى عن أحمد بن محمد بن عبد الكريم ، 1 أبى ] عن حاتم الرازى ، عن عُبَيْد بن أحمد السَّكْرى ، عن خالد بن مَجْدُوع أبى رَوَّح عن أنس رضى الله تعالى عنه قال : سحر النبى صلى الله عليه وسلم فأتاه جبريل عليه السلام بخاتم "، فلبسه فى يمينه ، وقال : لا تخف شيئاً ما دام فى يمينك .

وروى البخارى وغيره عن أنس رضى الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يكتب إلى كسرى أو قيصر ، فقيل له : إنهم لا يقبلون كتاباً إلا مختوما ، فاتخذ خاتما ــ الحديث .

وروى أبو مسلم الكَبِّى عن سعيد بن أبى عرُوبَة " ، عن قَدَادة ، عن أنس رضى الله منه أن رسول الله صلى الله عنه أن رسول الله صلى الله عنه أراد أن يكتب إلى الأعاجم فقيل له : إنهم لا يقبلون كتاباً إلا بخاتم ، فاتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خائماً من فضة نقشه : • محمد رسول الله ع كلّى أنظر إلى بصيصه " .

<sup>(</sup>١) عن الحليب انظر ص ٢١ .

<sup>(</sup>۲) انظر ص ۲۵۱.

<sup>(</sup>٣) اليصيص : البريق والمعان : انظر القاموس .

١١٢٦ وروى/ البخارى وأبو القامم البَمْوي ، من شُعبة عن قتَادة (١) عن أنس رضى الله عنهم قال : لما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى الروم قبيل : إنهم لا يقرمحون كتاباً إلا أن يكون مخدوما ، فاتخذ خاتماً من فضة فكأتمى أنظر إلى بياضه فى يده .

تنبيه : اختلف العلماء رحمهم الله تعالى فى لبس الخاتم فى الجملة ، فأباحه كثيرون من غير كراهة ، وبعضهم كرهه .

 <sup>(1)</sup> هو تخادة بن دعامة ۱۱۸ ه : تذكرة الحفاظ ۱۱۰/۱۱ وهو شير كنادة بن إلتهان بن زيد الأحصاري السمائي
 ۲۳ ه : صفة السفوة ۱۸۳/۱ .

#### الباب الثانى

فى لبسه صلى الله عليه وسلم خاتم الذهب ، ثم تركه له ، وتحريمه لبسه

روى ابن سعد والأتمة إلا الإمام الشافعى ، والدَّارُقُلْنِي ، وابن عساكر عن ابن عمر رضى الله تعلى عنهما قال : اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتماً من ذهب ، فلبسه ثلاثة أيام ، فكان يجعل فصه فى باطن كفه إذا لبسه فى يده اليمنى ، فصنع الناس خواتيم من ذهب ، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فنزعه ، وقال : كنت ألبس هذا الخاتم ، وأجمل فصه فى باطن كنى ، فرمى به ، وقال : والله لا ألبسه أبدا ، ونبذ رسول الله عليه وسلم الخاتم ، فنبذ الناس خواتيمهم ، زاد السَّالى : ولبسه ثلاثة أيام .

ورواه البزّار وأبو مسلم الكبّى والطبرانى \_ بلفظ جيد بلفظ : اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتماً من ذهب ثلاثة أيام ، فلما رأى أصحابه فشت عليهم خواتيم اللهب رمى به ، فلم يُدُر ما فمل ، فاتخذ خاتماً من فضة ، وأمر أن ينقش فيه و محمد رسول الله » ، فكان فى يد النبي صلى الله عليه وسلم حتى مات ، وفى يد أبى بكر رضى الله تعلل عنه حتى مات ، وفى يد عمر رضى الله تعلل عنه حتى مات ، وفى يد عبان رضى الله تعلل عنه حتى مات ، وفى يد عبان رضى الله تعلل عنه حتى المكتب دفعه إلى رجل من الأتصار ، فكان يختم به ، فخرج الأنصارى إلى قليب الله المشتط منه ، فلم يوجد ، فأمر يخاتم مثله ، ونقش عليه و محمد رسول الله ع صلى الله عليه وسلم انتهى .

<sup>(</sup> ۱ ) قال ص ۲۶ه ( ست ستين ) وانظر ص ۲۷ه .

<sup>(</sup>٢) القليب : البئر : تاج العروس .

#### البابالثالث

#### في أَى يد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخم ؟

فورد تختمه فی بمینه من حدیث ابن عمر رضی الله تعالی عنهما عند البخاری ، وأنس عند مسلم ، وابن حباس وحبد الله بن جغر صند التُّرْمِنِی ، وجابر عنده فی الشهائل ، وعلی عند أبی داود والنَّسَائی ، وعائشة عند البَرَّار ، وأبی أُمَّامَة صند الطَّبَرَانی ، وأبی هُرُيْرة عند الدَّارَّمُعْنِی فی الغرائب ، فهؤلاء تسعة من الصحابة .

روى أبو داود/ والنَّسَائى عن على رضى الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتختم فى بمينه ، وفى رواية كلِّمى أنظر إلى بمياض خاتم النبى صلى الله عليه وسلم فى أُصْبُه اليسرى الخنصر .

وروی الإمام أحمد والتُرْمِذی عن أبى رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عبد الله بن جنفر كان يتختر في بمينه .

وروى أَبو يكر بن أَبي شَيِّبة عن عبد الله بن محمد بن عَقِيل عن عبد الله ابن جعفر رضى الله تعالى عنهما قال , رأيت عاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم في تمينه .

وروى أبو سعيد بن الأَعرابي عن أنس رضى الله ثمال عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتختم في تمينه .

وروى ابن عَلِيَّ عن الحسين بن على عن مَعْمَر بن سَهْل عن سَلَمَة بن عَهان عن سليان بن محمد عن عبد الله بن عَطَاء عن نَافِع عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتختم في عينه ، ثم حوله في يساره . وروى الحارث بن أبى أُسَامة عن جابر رضى الله تعالى عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس خاتمه فى كفه اليمنى .

وروى إسحاق عن عَقِيل بن أبى طالب رضى الله تعالى عنه أنه تختم فى عينه ، وقال تختم رسول الله صلى الله عليه وسلم فى عينه .

وروى الحارث عن جابر رضى الله تعالى عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس خاتمه فى كفه اليمنى .

وروى الطبرانى برجال الصحيح عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتختم في ممينه .

وروى مسلم وأبو ذَرّ الهروى عن أنس رضى الله تعالى عنه أن رسول الله **صلى الله عليه** وسلم لبس خاتم فضة فى يمينه .

وروى المَّارَفُطْنِي<sup>(۱)</sup> فى غرائبه [ عن آ<sup>۱۲)</sup> مالك عن أَبى هريرة رضى الله تعالى عنه قال : لم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يتختم فى ممينه حتى قبض .

وورد التختم في اليسار من حديث أنس عند مسلم ، وابن عمر عند أبي داود ، وأبي سعيد عند ابن سعد .

وروى عَبُد بن حَسْيد \_ بسند صحيح \_ عن أنس رضى الله تعالى عنه قال : هكذا كان خاتيم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشار بيساره ، ووضع إبهامه على ظهر خنصره .

وروى أَبو داود عن ابن عمر رضى الله تعلى عنهما أَن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يشخّر في يساره .

وروى النَّسَائي وابن عَدِي عن ثابت رحمه الله تعالى أنهم سأَّلوا أنس بن مالك

<sup>(</sup>١) من الدار تطني انظر ص ٣٩٧ .

<sup>(</sup> ٢ ) زيادة يقضيا النياق .

۱۲۷ أرضى الله تعالى عنه خاتم / رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : كأنى أنظر إلى وبيص(١) حلقة من فضة ، وروى : [ في ] أضبعه اليسرى الخنصر ، وعند ابن عدى : ورفع أنس يده اليسرى .

وروى ابن عَدِىعن ابن عمر رضى الله تعالى عنهماأن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتماً من فضة فَصُّه منه ، وكان يلبِسُه فى خِنْصَرِه البسرى ، ويجعل فصه نما يلى كفه <sup>m</sup>. تنبيه : قال الحافظ : وردت رواية ضعيفة أنه كان تختم أولا فى البحين ، ثم حوله

رواه ابن عدى من حديث ابن عمر ، واعتمد عليها البَعَوِى في شرح السنة ، فجمع بين الأَحاديث المختلفة بأَنه تخم أولا في بمينه ، ثم تخم في شاله ، وكان ذلك آخر الأَحرين ، وقال ابن أَبى حاتم : رسالة أَبى زُرْعة " عن اختلاف الأَحاديث في ذلك فقال : لا يشبت هذا ، ولكن يمينه أكثر .

وقال البَيْهِ في في الأدب : يجمع بين الأحاديث بأن الذي لبسه في يمينه هو خاتم الذهب ، كما صرح به في حديث ابن عمر ، والذي لبسه في يساره هو خاتم الذهب ، وجمع غيره : بأنه لبس الخاتم أولا في يمينه ، ثم حوله إلى يساره ، وفي المسألة عند الشافعية اختلاف ، والأصبح اليمين ، قال الحافظ : ويظهر في أن ذلك يختلف باختلاف القمل ، فإن أد ذلك يختلف باختلاف القمل ، فإن أد كان آ<sup>(1)</sup> اللبس للترين فاليمين أفضل ، وإن كان للخم فاليسار أولى ، لأنه يكون كاللودع فيها ، ويحصل تناوله باليمين ، وكذا وضعه فيها ، ويترجع الخم في اليمين مطلقاً لأن اليسار آلة الاستنجاء ، فيصان الخاتم إذا كان في اليمين عن أن تصيبه النجاسة ، ويترجع الخم باليسار بما أشرت إليه من التناول ، ونقل النوى عن أن تصيبه النجاع على الجواز ، ثم قال : ولا كراهة عند الشافعية ، وإنما الاختلاف في وغيره الإجماع على الجواز ، ثم قال : ولا كراهة عند الشافعية ، وإنما الاختلاف في

إلى البسار.

<sup>(</sup>١) الوييس هو البريق : الفاتق ٢٩/٤ .

<sup>(</sup> ۰۲) انظر س ۱۱۷ .

<sup>(</sup>٣) أبو زرعة هو محمد بن عبَّان بن إيراهيم ت ٣٠٢ ه : الولاة والقضاة الكندى ص ١٨ه

<sup>( )</sup> زيادة يقتضيا السياق .

#### الباب الرابع

فيا روى إلى أى جهة صلى الله عليه وسلم كان يجعل فضه خاتمه

روى مسلم وأبو بكر الإساعيل عن أنس رضى الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبس خاتم ففة في بمينه فيه فص حَبَثِق ، كان يجعل فصه في بطن كفه .

وروى ابن عَدِى عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتماً من فضة ، فصه منه ، وكان يلبسه فى خنصره اليسرى ، ويجعل فصه مما يل كفه .

وروى ابن أبى شَيِّة عن أبوب بن موسى عن نَافع عن ابن عمر رضى الله تمالى عنهما قال : اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتماً من ذهب ، ثم ألقاه ، فاتخذ عاتماً من وَرِق ، ونقش على فصه ه محمد رسول الله ، وقال : لا ينقش أحد على نقش خاتمى هذا ، فكان إذا لبسه جعل فصه نما يلى بطن كفه / ، وقد ورد جعله نما يلى ظهر ١٢٧ كفه ، قال شيخنا رحمه الله فى شرح السنن : قال العلماء رحمهم الله تعالى : جعله صلى الله عليه وسلم فعى الخاتم فى بطن كفه أصح وأكثر .

#### البابالخامس

فيا قبل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما لبس الخاتم يوماً واحداً ، ثم تركه

روی البخاری ومسلم من طریق زیاد بن سعد ، وأبو داود ، والنَّساتی ، من طریق إبراهیم بن سعد ، من أنس رضی الله تعالی عنه أنه رأی فی ید رسول الله صلی الله علیه وسلم خاتما من وَرِق یوماً واحداً ، فصنع الناس ، فلبسوا ، وطرح رسول الله صلی الله علیه وسلم ، وطرح الناس ، وقال رواه عن الزهری زیاد بن سعد ، وشعیب ، وابن مسافر ، کلهم قال : من وَرق .

وقال غير أبى داود ، وكذلك قال الليث ، وعَقِيل ، ومحمد بن أبى عَتِيق ، وموسى ابن عُقْبة ، وابن شِهَاب مثل ما تقدم .

وقال ابن لَهِيمة (أ) عن حَقِيل عن ابن شِهَاب خاتمًا (أ) من ذهب ، ولم يُتابَع عليه ، قال أبو الحسن إبن القسحاك : والصواب ما روته الجماعة ، قلت : وقد تقدم فى الباب الثاني (أ) من هذا النجمًاع أن الحافظ ذكر عن هذا الحديث أجوية فانظره .

وروى النسائى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم التخذ خاتماً فليسه ، ثم قال : شغلى حنكم اليوم ، إليه نظرة ، وإليكم نظرة ، ثم ألقاه .

<sup>( 1 )</sup> ابن قيمة هو عبد الله بن لحيمة بن فرعان الحضرى ت ١٧٤ ه : النجوم الزاهرة ٢٧/٧ .

<sup>(</sup>٣) أبي كان عامًا . أ الع .

<sup>.</sup> ( \$ ) أن الأصل : أن الباب الأول وهو خطأ انظر الباب الثانى ص ١٣ ه : والجاع : من كل ثير. أصله ، وكل ماتجمع واقلم بعقد إلى بعثن : القاموس .

#### الباب السادس

فى آداب تتعلق بالخاتم

روى الأربعة () وابن حِبّان ، والحاكم عن أنس رضى الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء وضع عاتمه () .

<sup>(</sup>١) من الأربعة انظر ص ١٩٢٠ .

<sup>(</sup> ٢ ) هنا بالأصل كلمة : وروى : وبعدها بياض بجميع النسخ الخطوخة



# جُمَّاع أَبوَاب سيرَته صَلى الله عليه وسَلم

فى سيرته وخصال الفطرة

### الباب الأول

#### في خاتمه صلى الله عليه وسلم ، وفيه أنواع غير ما تقدم

اللول : الغضة (١) .

روى الإمام أحمد والشيخان وابن سعد والْبَرْقَانى من أنس رضى الله تعالى عنه قال : كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قيصر ، أو إلى الروم ، ولم يختمه ، فقيل له : إن كتابك لا يقرأ إلا أن يكون مختوماً ، فاتخذ خاتماً من فضة فنقشه ، ونقش ه محمد رسول الله ، فكأنى أنظر إلى بياضه في يد رسول الله / صلى الله عليه وسلم .

وروى ابن سعد عنه قال واصطنع رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتمه كله من فضة ، وقال : لا يصنع أحد على صفته .

وروى الإمام أحمد والبخارى وابن سمد عنه قال : كان عاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة منه ، زاد ابن سعد : قال زهير : فسألت حُميْدا عن الفص كيف هو ؟ فأخبرتى أنه لا يدرى كيف هو ؟

وروى ابن سعد عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما قال : اتنخذ رسول الله صلى الله هليه وسلم خاتمًا من فضة نقش فيه محمد رسول الله ، فجعل فصه فى بطن كفه .

وروى ابن سعد من طريق عبد الله بن وهب عن أسامة بن زُمْيُل عن محمد بن عبدالله إبن عمرو بن عبان أن معاذ بن جبل رضى الله تعالى عنه لما قدم من اليمن حين بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إليها قدم وفى يده خاتم من ورق النقشها ١٩٥ محمد رسول الله ا

<sup>(</sup>١) هنا عبارة : صل الله طيه وسلم وهي في غير موضعها .

<sup>(</sup> ٢ ) زيادة يقضيها السياق .

صل الله عليه وسلم [فقال] أأ: ما هذا الخاتم ؟ قال : يا رسول الله إنى كنت أكتب إلى الناس ، فأقرَقُ أن يزاد فيها ، وينقص منها ، فاتخلت خاتماً أختم به قال : وما نقشه ؟ قال : • محمد رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، فقال. : رسول الله صلى الله عليه وسلم آمن كل شيء من معاذ حتى خاتمه ، ثم أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فتختمه .

وروى ابن حساكر قال : أخبرنا أبو غالب بن البُنّاء ، أخبرنا أبو محمد الجوهرى ، أخبرنا أبو الحصن ابن حساكر عن على بن محمد بن لُولُو $^{(1)}$  ، أخبرنا أحمد بن الوليد الآجرنا أبو الحصن ابن عساكر عن على بن محمد بن لُولُو $^{(1)}$  ، أخبرنا أحمد بن الوليد الآجرى ء مدثنا الميشم بن عدى ، حدثنا يونس بن يزيد عن الزهرى قال : حدثنى أنس ابن مالك أن معاذ بن جبل رضى الله عنه بعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بخاتم من البحن ، من ورق فصه حبثى ، فكتب عليه ومحمد رسول الله ه فكان رسول الله صلى الله عنان ست من البحن ، من ويختم به عنان ست الله عليه وسلم يتختم به عنان ست سنين من إمارته ، فبينا هو على بشر أريس [إذ] [سقط] (الله عنه فترحت إليه فلم يوجد ، قلت : قوله : بعث به أقرب إلى الصواب الأن معاذا لم يقدم من اليمن إلا بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وروى ابن سعد عن عُبَيد الله بن عمر عن نافع عن أبيه عمر رضى الله تمالى عنهما قال : اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق ، فكان فى يد أبي بكر بعده ، ثم كان فى يد عمر بعده ، ثم كان فى يد عثمان ، حتى وقع فى بشر أريس نقشه « محمد رسول الله » .

المثلقى : في خاتمه صلى الله عليه وسلم الفضة الذي كان فصه منه .

روى أَبو داود والنَّسائى عن أنس رضى الله تعالى عنه قال : كان خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم فضة قصه منه .

<sup>(</sup>١) زيادة يقتضيا السياق.

<sup>(</sup> ٢ ). هو على بن محمد بن أحمد بن لولو الوراق : ميزان الاعتدال ٢/١٥٤ .

<sup>(</sup>٣) انظر ص ١٩٥٠ ص ٥٩٠ .

<sup>(</sup>٤) زيادة يقتضجا السياق وهي من الحديث التالى .

وروى/ ابن عليىّ عن<sup>(١)</sup> ابن عمر زضى الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ خائماً من قضة قصه منه فكان يلبسه فى خنصره اليسرى ، ويجعل فصه مما يل كفه .

اللاقت : أن نقش خاتمه صلى الله عليه وسلم .

روى البخارى عن أنس رضى الله تمالى عنه أن أبا بكر رضى الله تمالى عنه لما استخلف بعثه ، وكتب له هلما الكتاب ، وختمه بخاتم النبي صلى الله عليه وسلم ، وكان نقش الخاتم ثلاثة أسطر : محمد سطر ، ورسول سطر ، والله سطر .

وروى ابن سعد عن بن سِيرِين<sup>(٢)</sup> قال : كان فى خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم و باسم الله محمد رسول الله » ، قال الحافظ رحمه الله تعالى : ولم يتابع على هذه الزيادة .

وروى أَبو الشيخ من طريق عَرُوة بن السَّرية عن أنس رضى الله تعالى عنه قال : كان فعس خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم حَبَشِيا ، مكتوباً عليه و لا إله إلا الله محمد رسول الله ع ، قال الحافظ وهذه زيادة شاذة .

وروى ابن سعد عن أبي العالية <sup>٢٦</sup> قال : كان نقش خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم : وصدق الله ۽ ثبم ألحق الخلفاءُ بَدَدُ ومحمد رسول الله» .

الرابع: في نهيه صلى الله عليه وسلم أن ينقش أحد خاتمه على نقش خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم .

روى البخارى عن أنس رضى الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتماً من فضة نقش فيه ومحمد رسول الله ، ، وقال : إلى اتخذت خاتماً من وَرَق ، فلا ينقش أحد نقشه .

<sup>(</sup>۱) عن ابن عنی انظر ص ۲۷۳ .

<sup>(</sup>٣) عن محمله بن سيرين انظر ص ٣٤١ -

<sup>(</sup>٣) لايمرت الم أبي العالية المزق ولا نب ؛ الإصابة ١٢٣/٤ .

وروى النسائى عنه قال : خرج رسول الله صلى الله طيه وسلم وقد اتخذ حَلْقَه من فضة فقال : من أراد أن يَصُوغ عليه فليفعل ، ولا تنقشوا على نقشه .

وروى ابن سعد عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع خاتمًا فقال : إنا قد اصطنعنا خاتمًا ، ونقشنا نقشاً ، فلا ينقش أحد عليه .

الفليس : في معرفة من صنع خاتم النبي صلى الله عليه وسلم .

روى أبو الحسن على بن محمد بن بِشر أن الدَّارُقُطْنَى فى الأَفْرَاد عن يَعْلَى بن مُنْيَةٍ<sup>(1)</sup> قال أنا صنمت للنبي صلى الله عليه وسلم خاتما لم يشركنى فيه أحد ، نقش فيه ومحمد رسول الله وصلى الله عليه وسلم ؛ قال الحافظ فيستفاد منه إسم الذى صاغ الخاتم .

السلامس : فيا قيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان له خاتم يشخم به فيه ممثال أسد .

روى عبد الرزاق عن مُعْمَر عن عبد الله بن محمد بن عَقِيل أنه أخرج خاتماً فزعم أن النهي صلى الله عليه وسلم كان يتختم به فيه تمثال أسد .

١٢٦ السابع : في خاتمه / الحديد الملوى عليه فضة .

روى أبو داود والنسائى بسند جيد وله شواهد عند ابن سعد ، وابن سعد عن إبراهيم رحمه الله تعالى عن مُتينِّقِب رضى الله تعالى عنه قال : كان خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديد ملوى عليه فضة ، قال : فريما كان فى يدى ، وقال 1 وكان مُتينِّقِب ٣ على خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يمنى أنه كان أمينا عليه .

وروى ابن سعد عن مكحول قال : كان خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديد ملوى عليه فضة ، غير أن فصه باد .

<sup>(</sup>١) اسمه يمل بن أمية بن أبي صيدة التميني حليف قريش ، ومنية أمه أو أم أبيه : الإصابة ٣/٦٦٨ .

<sup>(</sup> ٢ ) هو معيقب أو معيقيب بن أبي فاطعة الدوسي حليف بني أمية ، أسلم قديمًا وشهد بيعة الرضوان : الإصابة ٣ / ١٥١ .

وروى أيضاً وابن أى خَيْدَهَ عن إسحاق بن سعيد عن أبيه عن خالد بن سعيد قال : [إنه] ألى رسول الله صلى الله صليه وسلم وفي بده خاتم له فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما هذا الخاتم ؟ فقال : خاتم اتخلته ، فقال : اطرحه إلى فطرحته ، فإذا هو خاتم من حديد علوى عليه فضة ، فقال ما نَقْشتُه ؟ فقال : ومحمد رسول الله ، فأخلم رسول الله الله على وسول الله على وسول الله على وسول الله على وسلم فهو الذي كان في يده .

وروى ابن سعد قال أخبرنا أحمد بن محمد الأزّرَق الْمَكَّى ، حلثنا عمرو بن يحيى ابن سعيد القرشى عن جده قال : دخل عمرو بن سعيد بن العاص حين قدم من الحبشة على رسول الله عليه وسلم فقال : هذه علما الخاتم فى يدك يا عمرو ؟ فقال : هذه حكمة يا رسول الله [قال] قما نقشها ؟ قال محمد رسول الله ، فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فتخده ، فكان فى يده حتى قبض ، ثم فى يد أبى بكر رضى الله تمال عنه حتى قبض ثم إبه عبان رضى الله عنه فينا هو جالس على شفتها(١) يأمر بحضرها إذ سقط الخاتم ، وكان عبان يكثر إخراج خائمه من يده وإدخاله ، فالتسوه فلم يقدروا عليه .

المناف : في خاتمه الفضة الذي قصه حيشي (١١) .

روی مسلم ، وأبو داود ، والتُرْمَلِي ، والنَّسَائي هن أنس رضى الله عنه قال : كان خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم من وَرِق ، وكان فصه حَبْشِيا .

وروى ابن مَاجَة عن أنس قال : لبس رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم فضة ، فيه فعس حبشى ، كان يجعل فصه فى بطن كفه .

وزُوى أَبُو القاسم الْبَمَوى ، وابن عِساكر عنه أَن رسول الله صلى الله عليه وسلم النخذ خاتما من وَرِق ، له فص حَبْشِيَّ ، ونقشه «محمد رسول الله» .

<sup>( 1 )</sup> المراد حافة بئر أديس : انظر خلاصة الوقا للسهودي ص ٤٤٥ – ٤٤٦ ، وأنظر ص ٤٢٥ من هذا الكتاب .

<sup>(</sup> y ) يتولّ المؤلف من ١٣٦ - إن هلا النص كان سبرا من يلاد الحيشة أو طل لون الحيشة ، أو كان جزماً أوضيّقاً أتن به من يلود الحيشة ، ويحصل أنه نسب هيشة لصفة فيه إما العسنة وإما التنفق ، والأول أظهر واله تمال أطم » .

وروى أَبو. يَعْلَى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبس خاتماً من فضة في عينه ، فيه فص حبشي ، كان يجعل فصه في بطن كفه .

١٢٩ - وروى أبو الحسن بن الضحاك عن على بن زيد قال : قال أنس بن الك : حدثنى/ ابنى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كره أن يليس الخاتم ، ويجعل فصه من غيره . قلت : وهو حديث غريب تضمن شيئين غريبين : أحدهما : رواية الأب عن ابنه .

الثانى : رواية الرجل عمن يروى عن نفسه .

التقاسع : في اتخاذه صلى الله عليه وسلم خاتمًا من حديد، ثم من نحاس أصفر ، ثم طرحه لهما .

روى ابن عَدِى من طويق خالد بن النَّشْر الْقُرْشَى عن محمد بن موسى الْحَرْفِيَّ عن عبد الله بن عيسى بن خالد عن داود بن أبي مند عن عِكْرِمة (١) عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يكتب كتاباً إلى الأعاجم ، يدعوهم إلى الله تعالى فقال رجل : يا رسول الله : إنهم لا يقرنمون كتاباً إلا مختوماً ، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعمل له خاتم ، فعمل نه خاتم من حديد ، فجاء جبريل عليه السلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنبذه من أصبعك ، فنبذه من أصبعه ، وأمر بخاتم من نحاس ، فجعله فى أصبعه ، فقال له جبريل : أنبذه من أصبعه ، فقال له جبريل : أنبذه من أصبعه ، فقال أنبذه من وَرق ، فجعله فى أصبعه ، فأمره جبريل عبديل :

<sup>(</sup>١) من مكرمة انظر ص ٧٧ ..

# تبيهات

الأولى: قالِ العراقى لم ينقل [ كيف آ<sup>(1)</sup> كانت صفة الخاتم أَمْرَبَها أَم مُثَلَثَا أَم مُدَوِّرا ؟ إِلاَ أَن التربيع أَقرب إِلى النقش فيه ، وحُمْيد الراوى للحديث سئل عن ذلك ، فلم يدر كيف كان ، رواه أبو الشيخ في الأُخلاق النبوية .

الله على الد عن أحمد بن محمد بن الوليد الأزْرَق حدثنا عطّاف بن خالد عن عبد الأُعلى عمّان عمّان بن خالد عن عبد الأُعلى بن أَبى قَرْوَةً (٢٠) عن سعيد بن المُسَيَب قال : ما تختم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عمر حتى لتى الله تمالى .

وروى البزّارُ والطّبَراني عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما قال : لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر ، ولا عمر ، يلبسون خواتيمهم حتى قدم أبانّ على عمر رضى الله عنه بعد [ أن ] كانوا يتخلونها ، ولا يلبسونها ـ رجاله رجال الصحيح غير ابن لَهيمة  $^{(1)}$ .

قال أبو الحسن الهيئتي : وهو وإن كان حسن الحديث ما يحتمل هذا منه ، كما خالف فيه الإثبات الذين رووا عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس الخاتم .

وروى الطبراني برجال الصحيح غير ابن لهيمة (١) عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما قال : لم يكن رسول الله صلى الله طليه وسلم ، ولا أبو يكر [ ولا عمر آ<sup>(ه)</sup> يلبسون الخواتم ،

<sup>. (</sup>١) زيادة يقتضيها السياق .

<sup>(</sup> ۲ ) أبو قروة هو بوزید بزستان بزیزید انتمینی الجزری الرهاوی ت ۱۵۵ ه ، و حقید آیضاً بزید بن محمد بزیزید این ستان : انظر تبلیپ التبلیب ۲۱/۳۳۵ – ۳۳۵ .

<sup>(</sup> ٢ ) هو أبان بن سهد بن العاص بن أمية بن عبد شمس القرشي ت ٢٧ ه : انظر الإصابة ١٤/١ .

\_( ٤ ) من ابن قيمة انظر ١٨٥ .

<sup>(</sup> ه ) علم الزيادة من نفس الصفحة وهي تتناسب وسياق الحديث .

ولا يطبعون كتاباً حتى كتب زياد بن أبى صفيان إلى عمر : إنك تكتب إلينا بأشياء ١٣٠ أ ما نجد لها طوابع ، فاتخذ عند ذلك / خاتماً قطبع به .

قال الْمَيْثَمي : وهو مخالف للأَّحاديث الصحيحة .

الله عنه من السُر شيء ، كما كنائه صلى الله عليه وسلم من السُّر شيء ، كما كان في خاتم سليان عليه السلام ، لما فقد خاتمه ذهب ملكه ، وعيَّان رضي الله عنه لما فقد خاتمه الله الله عنه الله عليه وسلم انتقض عليه الأمر ، وخرج عليه الخارجون ، وكان ذلك ابتداء الفتنة التي أفضت إلى قتله ، واتصلت إلى آخر الزمان(").

الرابع: قال الحافظ: ونسبة مقوط الخاتم من عيان رضى الله تعالى عنه مَجَازِية ، وإنما سقط من يد مُتَنِيِّيب أن فقد أخرج النَّساتي عن نافع ، وقال فيه : وكان في يد عيان ست مست سنين من عمله ، فلما كثر عليه الفتن دفعه إلى رجل من الأنصار ، كان يختم به ، فخرج الأنصارى إلى قليب أن لميان فسقط منه فلم يوجد ، وفي رواية أبوب بن مومى عن نافع عنه قال : وهو الذي سقط من مُتِيَّقِيب في بثر أربس .

الشفايس : قال الحافظ : في كون نقش الخاتم ثلاثة أسطر كما تقدم ، ظاهره أنه لم يكن فيه زيادة على ذلك ، وأنه على هذا الترتيب لكن لم تكن كتابته على الترتيب المحدى ، فإن ضرورة الإحياج إلى أن يخم به يقتضى أن تكون الأحرف المنقوشة ملوبة ليطبع الخم مستوياً ، وأما قول بعض الشيوخ : إن كتابته كانت من فوق ، يعنى الجلالة أطل الأسطر الثلاثة ، ومحمد أسفلها ، فلم أر التصريح بذلك من شيء من الأحاديث ، بل رواية الإمهاعيلي يخالف ظاهرها ذلك ، فإنه قال : محمد سطر ، والسطر الثاني رسول والثالث الله .

<sup>(1)</sup> متعنا الكثير عاقيل من الفتة في مهد الطيفة ميَّان بن مشان .

<sup>(</sup>٢) عن سيئيب انظر ص ٥٢٩ .

<sup>(</sup>٣) انظر ص ١٣هـ ١٤١٥

<sup>(</sup>٤) القليب؛ البثر.

الشعص عال الحافظ: لا تعارض بين حديث الخاتم الذى فصه حبثى ، والخاتم الذى فصه منه لأنه إما أن يحمل على التعدد ، وحيث في قوله : حبثى أى كان حجراً من بلاد الحبثة أو على لون الحبثة أو ، كان جَرَعالاً أو عَتِيقاً لأن ذلك يوتى به من بلاد الحبثة ، ويحمل أن يكون فصه منه ، ونسب إلى الحبثة الصفة فيه ، إما المسناعة وإما النقش ، قلت : والأول أظهر ، والله تعالى أهل ما قال البيتي : هلا يل على أنه صلى الله عليه وسلم كان له خاتمان ، أحلهما قسه حبثى ، والآخر فحه منه ، إن كان الزَّهْرِي ٣٠ حفظ حديث من وَرق ، والأشبه بماثر الروايات أن الذي كان قصه حبثها هو الخاتم الذي اتخذه من ذهب ، ثم طرحه ، واتخذ خاتماً من وَرق انتهى ، وذكر أنه لا يسمى خاتماً إلا إذا كان له فصى ، فإن كان بلا فصى فهو حكّفة ، والفص : وذكر أنه لا يسمى خاتماً إلا إذا كان له فصى ، فإن كان بلا فصى فهو حكّفة ، والفص :

السلبع: ما رواه الأربعة (1) وصححه ابن حِبّان عن عبد الله بن بُريْدَة عن أبيه وأخرجه الصَّياد (1) وأخرجه الصَّياد (1) الصحيح إلا عبد الله بن مسلم المعروف بأبي طَيَبَد (1) قال الحافظ / في التقريب : صَلُوق الهم ، وعلى كل حال فالحديث حسن كما أشار إليه ١٣٠٠ الحافظ في فتاويه عن بُريدة بن الحُصَيْب ، واللفظ للأربعة أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعليه خاتم مُشبّه فقال : ملى أرى عليك ربع الأصنام ؟ فطرحه ، ثم جاء ، وعليه خاتم من حديد ، فقال : مالى أرى عليك حلية أهل النار ؟ فقال : يارسول الله من أى شيء أتخذه ؟ قال : اتخذه من وَرق ، ولا تتمه مثقالاً ، فإن كان محفوظ حمل المنع على ما كان جديداً عرفاً .

<sup>( 1 )</sup> الجزع انفرز انجان فيه سواد وبياض ، والعقيق غرز أحسر يكون بامين وبسواحل بحر رومية : انظر القاموس .

<sup>(</sup>۲) من الزهري انظر من ۲۴ .

<sup>(</sup>٣) يَقْصَدُ كَتَابِ : إَكَالَ الأَعلَمِ بِعَلْتُ الكَالَمُ لاين مالك ت ٢٧٣ ه : انظر طَبَقَاتُ السيكَ ه/٣٪ وفوات الوقيات ٢٣٧٧٠ .

<sup>(</sup>٤) من الأربة انظر ص ١٦٢ .

<sup>(</sup> ه ) عن الضياء أنظر ص ٢٧٠ .

<sup>(</sup>١) هو عبد الله بن صلم السلس أبو طبية المروزى : تهليب الهليب ٢٠/٦ .

وقد قال التَّبِقَاشِي في كتاب الأَحجار ("): خاتم الفولاذ مَطْرَدَة للشياطين إذا كان طيه فضة ، فهذا يؤيد المُمَّايرة في الحكم ، والأَصل في النهى كونه للتحريم ، لأَن الأَصل في استعمال الفضة للرجال التحريم ، إلا ما رُخَّصَ فيه ، فإذا حُد فيه حدَّ وجب الوقوف صنه ، وبني ما عداه على الأَصل لكن قال الحافظ المراقى في شرح التَّرْمِذي إن النهى في قوله : ولا تتمه مثقالا محمول على التنزيه ، فيكره أن يبلغ به وزنه مثقال ، قال وفي رواية أبى داود عن الخَطَابي؟ " : ولا تتمه مثقالا ، ولا قيمة مثقال أوَلتُ عنه رايادة أنه ربا وصف الخاتم بالنفاسة في صنعته إلا أن تكون قيمته قيمة مثقال فهو داخل في النهى أيضاً انتهى .

وأَفَى شيخ الإسلام سراج الدين العِبَادى بنَّته يجوز أن يبلغ به مثقالا ، وإن ما زاد عليه حرام ، وظاهر صنيع الشيخ سراج الدين بن المُلقَّن<sup>؟</sup> في شرح المنهاج يقتضيه .

وقال الأزَّرَى: لم يتعرض أصحابنا رحمهم الله تعلى لقدار الخاتم ، ولعلهم اكتفوا بالعرف فعا خرج صه كان إسرافا ، والصواب الضبط بما نص عليه في الحديث وليس في كلامهم ما يخالفه ، وقال ابن العماد<sup>(1)</sup> في التَّنَقُبَات : وإذا جاز لبس الخاتم فشرطه أن لا يبلغ به مثقالا انتهى .

<sup>(1)</sup> التيقاش : هو شرف الدين أحبد بن يوسف التقمين ت ٢٥١ ه انظر الإتساب السمان ١١٦/٣ .

<sup>(</sup>٢) عن الحلاب انظر ص ٢٨١ .

<sup>(</sup>٣) ابن الملقن هو عمر بن عل بن أحمه الأنصاري ت ٨٠٤ هـ : الشهو. اللامع ٢-١٠٠/ .

<sup>( £ )</sup> أين البياد عو أحمد بن عاد بن يوسف ٨٠٨ ه : انظر الضوء العبيم ٢/٧٠ .

#### الباب الثانى

في استعماله صلى الله عليه وسلم الطيب ومحبته له وفيه أنواع

الاول : في كراهته صلى الله عليه وسلم أن يوجد منه إلا ربح الطَّيب.

روى ابن عَدِى عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره أن يخرج إلى أصحابه يوجد منه إلا ربح طيبة .

وروى أَبو نُعَيم عنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره أن يخرج إلى أصحاب تغيل<sup>(١)</sup> الربح ، وكان إذا كان فى آخر الليل مس طيبا .

وروى البَزَّار عن أنس رضى الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل استنجى وتوضأً ، ثم بعث يطلب الطيب من ربّاع نسائه<sup>17</sup> .

التانى : في كونه من سنن الأنبياء .

روى/ أبو الحسن بن الضحاك عن أبى أيوب الأنصارى رضى الله تعالى عنه قال : ١٣١ أ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أربع عن سنن الأنبياء الختان والسواك والتّعطُّر والتكاح.

وروى أبو بكر بن أبى خَيْثَمة عن مَلِيح بن عبد الله الأنصارى عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : محمس عن سنن المرسلين الحيّاء والجلّم والحجامة والتعطر والسِّواك .

<sup>(</sup>١) التفل ألا يتعليب فيوجد منه رائحة كرية . الفائق في قريب الحديث ١٥١/١ وانظر ص ٣٩٠.

<sup>(</sup> ٢ ) الرباع جمع ربع وهو دار الإقامة : الفائق في غرّبيب الحديث ٢٧/٢ .

الللك : في أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الطيب ، وأمره بعدم رده .

روى البخارى والنسائى عن أنس رضى الله تمالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وملم كان لا يرد الطيب .

وروى الطَّيّالسي والبِّزَّار وأَبو يَعْلَى بسند حسن عنه قال : ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عرض عليه طيب قط قرده .

وروى مسلم والنَّسائى عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من عُرِضَ عليه رَيْحَان فلا يرده ، فإنه خفيف الحمل طيب الربح .

وروى التَّرْمِذِيَّ عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ثلاثة لا ترد الوسادة والدُّهن والطبيب''ا .

وروى الحارث مرسلا بسند حسن عن أبى عثمان<sup>(١)</sup> رضى الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إذا ناول أحدكم ريحانا فلا يرده ، فإنه خرج من الجنة .

وروى أبو الحسن بن الضحاك عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه قال : قال رسول الله عليه وسلم : إذا أتى أحدكم بالحلو فليأكل ولا يردها ، وإذا أتى أحدكم بالرائحة الطبية فليشمها .

الرابع : في محيته صلى الله عليه وسلم للطيب وغيره من الرياحين.

وروى النَّمَائي عن أنس رضى الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : حُبَّبً إلى [ من ] دنياكم ثلاثً النساء والطيب ، وجعل فرة عينى فى الصلاة .

<sup>(</sup>١) في صميح الترمذي : ثلاث لاترد : الوسائد والدعن والمبن ، النحن يشى به الطيب : ٣٣٧/١٠ باب الأدب ط التازى ١٩٣٤ ومثل ذلك قال المؤلف نفسه ص ٣٨١ .

<sup>(</sup> y ) هو أبر هأن النبدي واسمه عبد الرحمن بن مل : انظر زاد المعاد ٩٣/١ ويقول الترمذي إنه أهدك زمن النبي ولكنه لم يوره ولم يسمع منه : ٩٣٧/١٠ .

وروى الإمام أحمد عن حائشة رضى الله تعالى عنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه من اللنيا كلاث الطعام ، والنساء ، والطنيب ، وأصاب النتين ، ولم يصب واحدة ـ أصاب النساء والطيب ، ولم يصب الطعام .

وروى أَيضًا برجال ثقات عن أنس رضى الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الفَاقِيَة .

وروى الطبرانى برجال الصحيح غير عبد الله بن الإمام أحمد ، وهو ثقة منَّون ، عن عبد الله بن عمر رضى الله تعالى عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : سيد ربحان أهل الجنة الجنَّاء.

وروى الطبرانى بسند متاسك عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما / أن رسول الله صلى ٠٠ الله عليه وسلم أتى بورد الحناء فقال : يشبه ريحان الجنة .

المخليس : في استعمالِه صلى الله عليه وسلم الطبب وما كان يتطيب به .

روى النسائى ، وابن سعد عن محمد بن على رضى الله تعالى عنهما قال : سألت عائشة رضى الله عنها : أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُتطيبُ ؟ قالت نعم بِدُكَارَةِ الطبب ؟ قالت نعم بِدُكَارَةِ الطبب ؟ قالت المسك والقنبر .

وروى ابن أبى شَيِّبة وأبو داود والنَّسَائى ويَقَىُّ بن مخَلَد عن أنس رضى الله تعالى عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت له سُكِّة (١) يتطيب منها .

وروى البخارى عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت : كثت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وروى أبو الحسن بن الضحاك عنها قالت : لقد رأيت وَبِيصَ<sup>(٢)</sup> الطيب فى رأس ، وفى رواية ، فى مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ثالثة وهو محرم .

<sup>( 1 )</sup> السك ضرب من الطيب يركب من مسك وغيره : انظر السان وتاج العروس .

<sup>(</sup>٣) وبيمس : بريق : القاموس .

وروى أيضاً عنها قالت : كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأطيب ما كنت ألهد عليه قبل أن يحرم .

وروى الشيخان عنها قالت : كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يَنْضَح<sup>(۱)</sup> طيبا هند إحرامه .

وروى الحارث بن أبي أسامة عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهم قال : رأيت المسك في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وروى البخارى عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت : طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم<sup>00</sup> يفريرة في حجة الوداع للحل والإحرام .

التساقس : في أن أطيب الطيب كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم المسك والعود .

قال في زاد المَمَّاد : كان أُحب الطيب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسك ، وكان يعجبه الفَاغِيه وهو نَوْر العِنَّاء .

وروى الثلاثة <sup>(۱۱</sup> وابن سعد والنَّسائى عن أبى سعيد الخُدْرى رضى الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن امرأة من بنى إسرائيل اتخلت خاتماً من ذهب ، وحشته مسكا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هو أطيب الطيب ، ولفظ الثلاثة <sup>(۱۱)</sup> ، وابن سعد أذكى المسك عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال أو كيس من أطيب الطيب ؟

وروى ابن سعد عن عُبيد بن جُريج قال : قلت لابن عمر : يا أبا عبد الرحمن زأيتك تحب هذا الخَلُوق<sup>(0)</sup> ، فقال كان أحب الطيب لرسول الله صلى الله عليه وسلم .

<sup>(</sup>١) أي م ، إن يرتفخ انظر ص ٩٩٥ .

<sup>(</sup>٢) الديرة نوع من الطيب عيموع من أعلاط انظر ص ٢٩ه

<sup>(</sup>٢) من الثلاثة انظر ص ٣٣.

<sup>(</sup>٤) عن الخلوق انظر ص ٣٣١ .

وروى أبو القاسم البَغَوى عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت : كان أحب الطيب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم المُود .

وروى ابن عَلِي عنها قالت : كان أحب الطيب إلى رسول الله صلى الله/ عليه وسلم ١٣٢ أ المسك والعود .

وروى أبو الحسن بن الضحاك عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال : كان أحب العود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القَمَارِينَ ( ) .

وروى مسلم والنسائى عن نافع قال : كان ابن همر رضى الله تعالى عنهما إذا استجمر السنجمر بالألَّوَّة ، ثم قالت : هكذا كان يستجمر بالألَّوَّة ، ثم قالت : هكذا كان يستَجمر صلى الله عليه وسلم .

السابع : في تطبيه صلى الله عليه وسلم بالغالبة .

روى أبو الحسن بن صخر عن جابر رضى الله تعالى عنه قال : أهدى النَّجاشي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قارورة وكانت أول ما عملت له .

# تَبْيَهَاتُ

الأول : حديث ابن عباس رضى الله تعلى عنهما قال : كان رسول الله على عليه وسلم جالساً ، فجاء رجل فى يده حُزْمة من رَبْحَان ، فطرحها بين يديه ، فلم يحسها ، شم جاء رجل بحزمة من رَبْحان مَزْرَنْجُوش الله فطرحها بين يديه ، فمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يده فتناولها ، ثم شمها ، ثم قال : نعم الريحان ، نبت العرش ، وماؤه شفاء من العين ، رواه أبو جعفر المُقبِّل من طريق يحي بن عباد كنبوه .

<sup>(</sup>١) القادى نوع من الطيب ينسب إلى موضع ببلاد المنه ؛ انظر القاموس وتاج العروس .

<sup>(</sup>٢) الألوة الدود يتبغر به ، غير مطراة : غير غلوطة بغيرها من الطيب : عُقصر صحيح مسلم المنظرى ١٧٤/١ .

<sup>(</sup>٣) نوع من الرياحين : انظر الماجم الغوية .

وذكر ابن الجوزى حليثه فى الموضوعات ، وأقره الحافظ من بعده ، وحديث دينار قال : أحجبنى حليث حدثنا [ها رسول الله صلى الله عليه وسلم : قال أحجبنى نبات رأيته ليلة أُسْرِى بمى نبات حول العرش وهو المَزْرَنْجُوش ، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ألمى بمَزْرَبْجُوش شمه وأحبه ، وقال رأيته نابتا حول العرش .

رواه من طريق دينار بن عبد الله وق مسنده أيضاً أحمد بن محمد بن غالب غلام عليل يعرف بوضع الحديث \_ أقر<sup>(1)</sup> بذلك ~ وحديث الحسن بن على رضى الله تعالى صنهما قال : جاءتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالورد بكلتا يديه فلما أدنيته من أننى قال : أما إنه سيد ريحان الجنة بعد الآس .

رواه أَبو الحسن بن الضحاك من طريق قاسم بن أَصْبَعُ قال : حدثنا محمد بن غالب حدثنا محمد بن يزيد الأَرْدى ، حدثنا محمد بن موسى البَصرى قال : أخبرنا حاتم ابن صِيد الله الأَدْي قال : أخبرنى يحيى بن عبد الله بن إسحاق عن أبيه عن جده الحسن به

الله عند عبد إلى من الشيخ في فتاويه في حديث أنس رضى الله تعالى حنه : حبب إلى من دنياكم ثلاث ، السابق : لما كان المقصود من سياق الحديث بيان ما أصابه النبي صلى الله طبه وسلم من مناع الدنيا بأدبه كما قال في الحديث الآخر : ما أصابنا من دنياكم هذه إلا النساء ، ولما كان الذي حبب إليه من مناع الدنيا هو أفضلها وهو النساء بدليل ١٣٢٠ قوله في الحديث / الآخر : الدنيا مَناع وخير مَناهها المرأة الصالحة ، ناسب أن يضم إليه أفضل الأمرو الدينية ، وذلك الصلاة ، فإنها أفضل المبادات بعد الإعان ، فكان الحديث طي أسلوب البلاغة من جمعه بين أفضل أمور الدنيا ، وأفضل أمور الدين ، وفي ذلك ضم الشي إلى نظيره ، وعبر في أمر الدين بعبارة أبلغ بما صر في أمر الدنيا ، وحيث اقتصر في أمر الدنيا على مجرد التحبب ، وقال في أمر الدين جعلت قرة عيني في الصلاة ، فإن قرة الدين من التحظيم في المحبة ما لا يخفي .

 <sup>(</sup>١) قبل له : ماهله الرقائق التي تمهدث جا ؟ قال : وضعناها لنرقق جا تشوب المامة ، انظر ميزان الاحتدال ١٤١/١
 الطابق .

<sup>(</sup> ٣ ) يقصه المؤلف به الإمام السيوطى كما جاء في مقدمة كتابه .

#### الثالث : في بيان غريب با سبق :

تفل الربح : بمثناة فوقية مفتوحة ، ففا مكسورة ، فلام ، من تفل بفتح المثناة الفوقية ، وسكون الفاء : وهي الربح الكربة .

يرتضح : بتحتية مفتوحة ، فراء ساكنة ، فمثناة فوقية مفتوحة ، فصاد فحاء معجمتين(١).

الذَّرِيرَة : بذال مفتوحة ، فراء مكسورة ، ثم أُخرى مفتوحة ، بينهما تحتية ساكنة ، فتاء تأتيث : نوع من الطيب مجموع من أخلاط .

السُّكَّة : بضم السين : نوع من الطيب معروف.

الاستجمار : التبخر ، وهو استعمال من المِجْمَرة التي توضع فيها النار والبخور .

الألوة : بفتح الهمزة ، وضمها : العود الذي يتبخر [ به ] .

المُطرَّاة : هو العود المُطَرَّى أَى الطيب(٢) المُرَبِّي والله تعالى أعلم .

 <sup>( )</sup> الكلمة هكذا بالأصل ، وعنى نحرفة من : ينشح وائمجه ، وأسل النفح الرش ، انظر لسان العرب ٢٠٠/٣٠ ،
 ٢٦ - ١٩/٣

<sup>(</sup> ٢ ) الطب المربي مثل المطبر يتبشر به : السان العرب .

### الباب الثالث

#### فى خضابه صلى الله عليه وسلم وفيه نوعان

الأول : في كونه خضب.

رواه الأمام أحمد عن أبي<sup>(١)</sup> رشّة رضى الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يختضب بالعبّناء والكّتم<sup>(١)</sup> .

ورواه النسائى بلفظ : أتبت أنا ، وأبى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان قد لُطِّخ لحيته بالحناء ، وفي رواية قد لطخ لحيته بالصفرة .

وروى يعقوب بن سفيان والحاكم حنه قال : أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه بُردّكان أخضران ، وله شعر قد علاه الشيب ، وشيبه أحمر مخضوب بالحناء .

وروى البخارى عن ابن صر رضى الله تعالى عنهما قال : رأيت رسول الله صلى الله هليه وسلم يخضب بالصفرة .

وروى يحقوب بن سفيان حنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصفر لحيته بالورس (٣)

وروى الإمام أحمد والبخارى عن عيَّان بن عبد الله بن مَوْهَب قال : أرسلني أهلى بقدح من ماه إلى أم سلمة رضي الله تعالى عنها فجاءت<sup>(0)</sup> بجلجل من فضة فيه شعر من

<sup>(</sup>١) اعتقف فى اسم أب رمثة النيمى بن رفاعة وحيان وحبيب وحسماس ، وهو غير أب رمثة البلوى : انظر الإصابة ٢٠/٤ .

 <sup>(</sup> ۲ ) الكثم : بنت يخطط بالحناد ويخضب به الشعر فيبق لوق ، انظر المادة في لسان العرب وتاج العروس أو هو نبات ينظط من الوسمة – وهي هجرة ورقبيا عنساب – الخصاب الأسود : الفائق ۲۲۵/۲ .

<sup>(</sup>۲) انظر ص ۱۰۱۹ .

<sup>(</sup>٤) بالأصل: تقليفل يغابين ، وهو ما يلبيه النداء في أرجلين ، و الجليل : الجرس الصلير وليل الكلمة عمرة من ه جام » وهو إناء من فضة ، ولم أيشر مل ما يساعد عل تصميح علد الكلمة في المراسج الى استطنت الحصول طبيا . وقال المؤلف من ٤٥٠ : فأعرجت إلينا صرة فها شعر من شعر وسول ألفه ».

شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فكان الإنسان إذا أصابه عين أو شيء بعث إليها بإناء فخضخضت له فشرب منه ، فاطلعت في الجُلْجُل فرأيت لهُمُرَّات حمر .

وروى الإمام أحمد عن / عبد الله بن زيد بن عبد ربه الأنصارى رضى الله تعالى عنه ١٢٣ أ أنه شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عند المنتحر ، ورلجل من قريش ، وهو يقسم أضاحى فلم يصبه شيء ولا صاحبه ، فحلق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه في ثوبه فأعطاه ، فقسم منه على رجال ، وقلم أظافره ، فأعطاه صاحبه قال : فإنه لعندنا مخضوبا بالحناء والكتم .

وروى ابن سعد عن عبد الله بن بُريْدة عن أَبيه رضى الله تعالى عنهما قبل له : هل خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال نحم .

ورواه الطبراني بلفظ : في أُصداغ رسول الله صلى الله عليه وسلم الحنَّاء .

وروى الشيخان وأبو يَقْل عن ابن سِيرِين<sup>(١)</sup> قال : سألنا أنَساً هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخضب ؟ قال : نعم ، بالحناه والكُنّم ، وفى لفظ قال : لم يبلغ الشيب إلا قليلا ، وقد اختضب أبو بكر وعمر رضى الله تعالى صنهما بالحِنّاء والكُنّم .

وروى ابن سعد عن أبى جعفر<sup>en</sup> قال : شَمَط عارض رسول الله صلى الله عليه وسلم فخضيه بحناه وكَتَم .

وروى الإمام أحمد وابن سعد وابن مَاجَة والتَّرْمِنِي في الشَّمائل عن عَمَّان بن عبد الله ابن مُوهَب قَال : دخلنا على أم سَلَمَة رضى الله تعالى عنها ، فأخرجت إلينا صرة فيها شعر من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم مخضوبا بالحناء ، وفي لفظ بالحناء والكُتَم .

وروى ابن سعد عن أبى رِمُّقَة (أ) رضى الله تعالى عنه أنه وصفرسول الله صلى الله عليه وسلم

<sup>( 1 )</sup> الخضخضة تحريك الماء وتحوه : انظر السان وتأج العروس .

<sup>(</sup>۲) من ابن سیرین انظر ص ۳۴۱ .

 <sup>(</sup>٣) الشيط في الشهر اعتلاقه بلونين من سواد وبياض ، والشبط في الرجل شيب الحية : انظر لسان العرب ١٣٦١/٧٠.

<sup>(</sup>٤) من أي رئة الظر ص ٥٤٠ .

فقال : نو وَقُرَة (١) فِيها رَدْع (١) من حِنَّاه .

وروى النَّمَاتي وابن حساكر عن عُبيد بن جُريَّج قال : رأيت ابن عمر رضى الله تعلى منهما يصغر لحيته ، فقلت له فى ذلك ، فقال إنى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصفر لحيته .

ورواه مالك والشيخان وأبو داود والنسائى من طريق مالك فى حديثه ، وفيه : ورأيتك تصبغ بالصُّفْرَة فقال : وأما الصفرة فإنى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ ها .

وروى ابن سعد عن نافع قال : كان ابن عمر رضى الله تعالى عنهما يصغر لحيته بالخَلُوق من ، ويحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصفر .وروى أيضاً عن عبد الرحمن الشَّانِي قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغير لحيته بماء السَّلر ، ويشر بتغيير الشعر مخالفة للأعاجم .

وروى الطبرانى برجال ثقات غير أبى توبة بَشِير بن حبد الله بنحو رجاله عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يخضب ١٣٢٣ أخط شيئاً من دهن ، وزهفران فرشه / بيده ، ثم يَمْرُسُهُ على لحيته(١٠) .

وروى أبو داود عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يلبس النمال السُّبْتِيَّة ، ويصغر لحيته بالزحفران والوَرْس ، وكان ابن عمر يفعل ذلك .

وروى النسائى عن زيد بن أسلم قال : رأيت ابن عمر يصفر لحيته بالخَلُوق فقيل له : يا أبا عبد الرحمن إنك تصفر لحيتك بالخَلُوق ، قال : إنى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصفر بها لحيته ، ولم يكن شئ من الصبغ أحب إليه منها ، ولقد كان يصبغ بها ثيابه كلها .

 <sup>(</sup>۱) من وقرة : أنظر ص ۱۹۷ .

<sup>(</sup>٢) ردع من سناء أي لطِمْ منِّها : انظر الماجم اللعربية .

<sup>( ؟ )</sup> عن ألملوق النظر من ٢٣١ .

<sup>(</sup>٤) مرجه يرجه إذا دلكه : انظر المان العرب.

وروى النَّمَالَى عن عبد الله بن دينار عن زيد بن أَسْلَم عن عُبَيْد هو ابن جُرَيْج قال : رأيت ابن صر رضى الله تعالى عنهما يصفر لحيته فقلت له في ذلك فقال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصفر لحيته .

وروى أبو داود والنّسَائي عن أبي رمُثَة قال : أُتبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو قد علاه الشيب : وقد ضيره بالحنّاء .

الثاني : في كونه لم يخضب.

روى ابن صاكر عن أنس رضى الله تعالى عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخضب .

وروى أيضاً عن عبد الله بن همّام قال : يا أبا الدَّرْدَاء بنَّى شيء يخضب رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : يابن أخى يا بنى ما كان بلغ من الشيب أن يختضب به ، ولكن قد كان منه شَمْرات ، وكان ينسله بالحناء والسَّدْر.

وروى أيضاً بسند ضعيف عن بِشْر مول الرَّفَاشِيئِنْ (أَ قال : سأَلتُ جابرَ بن عبد الله رضى الله تمالى عنهما على خضب رسول الله صلى الله طيه وسلم ؟ فقال : لا ، ما كان شيبه يحتاج إلى الخضاب '، كان وَضَحَّ في حنْفَقَته أَنَّ وناصيته ، لو أَردنا أَن نحسيها أحسينا .

وروى مسلم عن أنس رضى الله تمالى عنه قال : كان فى لحية رسول الله صلى الله طيه وسلم شرات بيض ، وفى رواية عنده لم ير من الشيب إلا قليلا ، وفى أخرى لن شئت أهد شَمَعَات ٣٠ كن فى رأسه ، ولم يخضب ، وفى رواية لم يخضب ، إنحا كان البياض فى مَنْفَقَتِه ، وفى الصدفين ، وفى الرأس نُبَدُ .

<sup>(</sup> ١ ) هو يشر بن المفضل بن لاحق أبو إسماعيل الرقاش البصرى لن ١٨٧ ه تذكرة الحفاظ ٢٠٩/١ .

<sup>(</sup> ٢ ) المنفلة : شبرات بين الشلة السفل واللقن : القاموس .

<sup>(</sup>٣) أنظر من ٥٤١ .

# تبيهات

الثاول: قال الشيخ عبد الجليل القَصْرى: إنما صبغ صلى الله عليه وسلم لأن النساء غالباً يكرهن الشيب، ومن كره من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئاً فقد كفر.

التلقى: انتشف العلماء رحمهم الله تعلى هل خضب النبي صلى الله عليه وسلم أم لا ؟ الله القاضى رحمه الله تعلى : الأكثرون \_ وهو ملعب مالك رحمه الله / [ أنه لم يخضب ] (١) وقال النووى : المختار أنه صبغ فى وقت ، وتركه فى معظم الأوقات ، فأخبر كل عا رأى ، وهو صادق ، قال . وهذا التأويل كالمتعين ، فحديث ابن عمر رضى الله تعالى عنهما فى الصحيحين لا يمكن تركه ، ولا تأويل له قال الحافظ : والجمع بين حديث أبي رشكة وابن عمر ، وحديث أنس أن يحمل حديث أنس على غلبة الشبب ، حتى يحتاج إلى خضابه ، ولم يتفتى أنه رآه ، وهو يخضب ويحمل حديث من ألبت الخِصاب على أنه فعله ، لإرادة الجواز ، ولم يواظب عليه ، وأما ما رواه الحاكم عن عائشة [ أنها ] (١) أنه فعله ، لإرادة الجواز ، ولم يواظب عليه ، وأما ما رواه الحاكم عن عائشة [ أنها ] الله قالت : ما شأنه الله تعلى ببيضاء ٤ المحمول على أن تلك الشُغرات البيض لم يتغير بها في من حسنه صلى الله عليه وسلم ، وقد أنكر الإمام أحمد إنكار أنس ، وذكر حديث ابن عمر ، ووافق الإنام مالك أنسا في إنكار الخضاب ، وتأول ما ورد ، قلت : وفي التأويل بعد، عمر ، ووافق الإنام مالك أنسا في إنكار الخضاب ، وتأول ما ورد ، قلت : وفي التأويل بعد.

#### الثالث : في بيان غريب ما سبق :

الخِضَاب : ككتاب: ما يختضب به .

نُبَذ : بضم النون ، وفتح الموحدة ، وبفتح النون ، وإسكان المؤحدة : أى شعرات متفرقات .

<sup>( 1 )</sup> زيادة يقتضها السياق وانظر فتح البارى بشرح صميح البخارى ٤٧٧/١٢ .

<sup>(</sup> ٣ ) زيادة يقضيها البياق .

## الباب الرابع

في استعماله صلى الله عليه وسلم المُشْط ، ونظره في المرآة واكتحاله

روى الطبرانى والبيهتى عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت : خمس لم يكن رسول الله صلى الله وسلم يدعهن في سفر ولا حضر المرآة والمُكُمُّلَة والمُشطو والدهن(١) والسُّواك.

وروی عنها أیضاً قالت : کتت أزود رسول الله صلی الله علیه وسلم فی سفره دُهْنا<sup>(۱)</sup> ومِشْطا ومرآة ومِقَصًّا ومُکْحُلَّة وسِواکا .

وروى أبو الشيخ عن أنس رضى الله تعالى عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه من الليل استاك ، وتوضأ ، وامتشط .

وروى أيضاً ابن سعد عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر تأثير<sup>١٠٠</sup> رأسه ، ولحيته بالماء .

وروى التَّرْمِذِي في الشيائل قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر دهن رأَسه ، وتسريح لحيته .

وروى أيضاً بسند صحيح أو حسن عن صحابى لم يسم أن رسول الله صلى الله طيه وسلم كان يترجل فيناً.

وروى أحمد بن عَدى عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت : كان لا يفارق مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة : سِوَاك ، وكان ينظر فى المرآة أحياناً ، ويسرح لحيته أحياناً ويأمر به .

<sup>( 1 )</sup> المراد بالدهن الطيب انظر ص ٣٤٠ .

<sup>(</sup>٢) التأثير إيتاء الأثر في الشيء . انظر المادة في المعاجم اللعربة .

<sup>- 080 -</sup>

وروى الخطيب! في الجامع عن الحسن مُرْسَلاً أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسرح لعيته بالبشط.

١٣١ وروى / البَيْهِتي وقاسم بن ثانت ص سهل بن سعد أن رجلا اطلع عليه ، وبيده مِدْرَى يحك يا رأسه \_ الحديث \_ قال قاسم : المراد هو المُشْط .

وروی ابن سعد عن خالد بن مَعْدَان مرسلا قال : کان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مُشْط من عاج يتمشط [ به ] يسافر بالمُشط والرَآة والدُّمْنِ<sup>٣٥</sup> والسواك والكحل .

وروى أَبو الحسن البلاذُرِى عن أَنس قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُسرح الحيته بالماه فى كل يوم .

وروى ابن سعد عن ابن جرير قال : كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مِثْط من عاج يتمشط به .

وروى البرَّار عن أنس والطَّبَراني من طريق آخر عنه رجاله ثقات غير هاشم بن القامم فيجر رجاله وأبو يَعْلى ، والطَّبَراني عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهم قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نظر فى المرآة قال : الحمد لله الذى حسن خَلَقِي وَنَاكُ مِن مَا شَانَ مَن غِيرى .

وروى الحسن ابن الفسحاك عن عائشة رضى الله تعالى [ عنها ] قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نظر فى المرآة [ قال : ] اللهم حَسَنْت خَلْقِى ، وأوسع على فى رزق .

أبو حميد بن مَدِى والخرائطي<sup>٣</sup> عن أم سعد قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر لم تفارقه مُكَمَّلَة ومرآة يكونان معه .

<sup>(</sup>١) عن الحليب الثلو ص ٢١ .

<sup>(</sup>٢) الطرس ١٥٥٠.

<sup>(</sup>٣) المراقيل هو عند بن جنفر بن عبد بن سهل ت ٣٣٧ ه : فلدات اللعب ٣٠٩/٢ .

وروى أيضاً أبو الشيخ من عائشة رضى الله تعالى عنها قالت: سبع لم يكن رسول الله صلى الله طبه وسلم يفارقهن فى حضر ولا سفر القاروة والنُسُط والسُّخَكَة والبِشْراض والسُّواك والبِنْزى وفى لفظ ومِقَسَّان ، قال حسن بن عَلْوان : قلت لهشام السُّنْزى : ما باله قال حدثي أبى عن عائشة رضى الله تعالى صنها أن وسول الله صلى الله عليه وسلم كان له وفرة (١) إلى شحمة أذنه ، وكان يحركها بالبِيْدْرَى ٩٥٩

وروى أبو الحسن بن الضحاك عن خالد بن يزيد قال : كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مُكْخَة ومرآة .

وروى الشيخان عن سَهْل بن سعد السّاهدى رضى الله عنه قال : اطلع رجل في حجرة وسول الله صلى الله عليه وسلم ، ومع النبي صلى الله عليه وسلم مِدْدَى يحك به رأسه ، فقال لو أعلم أنك تنظر لطعنت به في هينك ، إنما جعل الاستثنان من أجل البصر .

وروى ابن الجَوْدِي هن أَنسَ رضى الله تعالى هنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نظر وجهه فى المرآة قال : الحمد لله اللدى سوَّى خَلْقى فَعَدَّله ، وكَرَّمَ صُورَة وجهى وحسنها ، وجعلنى من المسلمين .

وروى أبر الشيخ عن عائشة رضى الله تعالى عنها / [كنت ] (أ) قاليَّتِ أَزُوَّدُ رسول الله ١٠٥ أ صلى الله عليه وسلم في مَنْزاه أَزَوَّدُهُ دُهْنَا<sup>(١)</sup> ومِشْطًا ومرآة ومقصين ومُكْخُلَّة وسواكا .

وروى الطيراني يسند ضعيف هن حائشة رضى الله تعلل هنها أن رسول الله صلى الله عليّه وسلم كان إذا دهن لحيته بدأ بِعُنفَقَيه .

وروی بن أبی شیبة والنسائی عن جابر ابن سُمَّرَة قال : كان رسول الله صلی الله علیه وسلم یبدأ مقدم رأسه ، فكان إذا دهن ثم امتشط لم يتبين ، وإذا شعث رأسه .

يَوْ أِنْ كُولِمْ } عبر الرأس إذا رصل إلى عبسة الآلان أنظر تاج الروس والنسان .

<sup>﴿</sup> الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهِ صَ ٢٧٦ -﴿ إِنَّا اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ

وَ إِنَّ اللَّهِ إِلَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهِ وَاللَّمُ صَ ١٣٤ .

أبو الحسن الحنق وأبو الحسن بن الضحاك بسند جيد عن أنس رضى الله تعالى عنه قال : كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم كحل أسود ، إذا أوى إلى فراشه اكتحل فى ذى العين ثلاثاً وفى ذى العين ثلاثا .

وروى التَّرمِذِي عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال : كان لرسول الله صلى الله طيه وسلم مُكَّحُلة يكتحل جا عند النوم ثلاثاً في كل عين .

وروى أبو الحسن بن الضحك بسند جيد له مرسل هن صِمْران بنِ أبي أنس قال : كان رسول الله صلى الله طبه وسلم يكحل بالإثميد في اليسين ثلاثًا ، وفي اليسرى .

وروى أبو أحمد بن حدى عن ابن سيرين<sup>(١)</sup> قال : سألنا أنسأ عن كحل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : كان يكتحل فى اليمين اثنتين ، وفى اليسرى اثنتين ، وواحد بينهما .

## المنتقيات

اللها : قال الشيخ(١) في فتاويه لم يرد شي عند القراء عن تسريح اللقن .

الكاتى : في بيان غريب با سبق :

الرآة : بميم مكسورة ، فراء ساكنة ، فهمزة ممدودة ، فتاء تأنيث .

يترجل شِبًّا : قال ابن الأَثير في النهاية : في الحديث الترجيل شِبًّا ، والترجيل تسريح الشعر ، وتضفيره ، وتحسينه كأنه كره كثرة الترفه ، والتنعم ، قال : زُرْضًّا في الحديث تزدد حُبّه .

<sup>(4)</sup> مزرعه بن سیرین انظر ص ۲۴۱ .

 <sup>(4)</sup> يقوق المؤلف في متمنة كتاب إنه يأنسه به شهنه جلول للدين مبد الرسن بن أب يكر بن محمد بن سابق الدين السيوطي عدا ١٩٥٥ هـ : ومن كنه : الإنقان في طوم القرآن ، والأشهاء والتنافر ، والحلوى النتاوى وشيرها : انظر عه : الكواكب الدقوع ٢٧٧/٢ والفنوء للاجم ع ٢٠٥/٠ .

اللهبُّ أَى بكسر الفين فى أوراد الإبل أن ترد الله يوماً ، وتدمه يوما ، فنقله إلى الويارة ، وإن جاء بُعد أيام يقال : غَبُّ الرجل إذا جاء زائرا بعد أيام ، فقال الحسن فى كل أسبوع .

المُقَتَّتُ<sup>(1)</sup> : بميم وقاف وتاعين .

<sup>(1)</sup> دهن مقت حليب حليرخ بالرياحين أو عقلوط بنيره انظر لسان الدرب وتاج الدروس وبيده أن الحديث المنتسل على مله الكاملة ماتلك في النس وبروى هكذا في مستد أحمد هن ابن عمر : قال : كان قليي صل الله عليه وسلم ينحن بالزيت غير المقت مند الإسرام : انظر ٢٥/٢ ، ٢٩ ، ٥ ، ٢٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٢٩ ، ١٤٩ عبرالاق.

### الياب المنامس

قى قصه صلى الله عليه وسلم شاربه ، وظفره ، وكذا أُخذه من لحيته الشريقة صلى الله عليه علي الله عليه الله عليه ال

زوى الإمام أحمد والتَّرْمِذَى وحسنه عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أن رسول ١٣٠٠ الله صلى الله عليه وسلم كان يقمس ، أو يأخذ شاربه ، ويقول : إن إبراهيم صلى/ الله عليه وسلم كان يقص شاربه .

ورُوى الطبرانى بسند ضعيف عن أَم حَيَّاشُ<sup>(۱)</sup> رضى الله تعالى عنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُحْنِي شاربه – أيضاً بسند ضعيف عن عبد الله بن يَشِير رضى الله تعالى عنهما قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يَحُف شاربه .

وروی این سعدسمن این عمر رضی الله تعالی صنهما قال : رأیت رسول الله صلی الله علیه وسلم یُدشخیی شاویه .

وروى أيضاً عن عبد الرحمن بن زياد عن أشياخ لم قالوا : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتخذ الشارب من أطرافه .

وروى البَيْهَق عن أبى جعفر مرسلا قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب أن يأُخذ أظفاره وشاربه يوم الجمعة .

وروى أيضاً في الشُّعُب عن أبي هريرة .

وروى ابن سعد عن عبد الله ابن عبد الله قال : جاء مجوسي إلى رسول الله صلى الله

<sup>(</sup> ١ ) كانت أم عياش خاصاً للرسول عليه الصلاة والسلام أو لاينته : الإصابة ١٨١/٤ .

طيه وسلم قد أهن شاريه ، وأهن لحيته ، فقال : من أمرك بهذا ؟ قال : أبي ، قال : لكن أبي أمرني أن أحُث شاربي وأشني لحيثي .

وروى أبو يَمْلَ<sup>(١)</sup> وابن عَدِى واللفظ له حن حبد الله بن عمر رضى الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من لحيته ، من طولها وهرضها بالسوية ، ورواه التُرْمِلِي دون قوله بالسوية وقال : غريب وسمعت محمداً يشوله .

روى أبو الحسن [ بن ] الضحاك عن أبيى رشَّة <sup>(1)</sup> رحمه الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقص أظفاره وشاربه يوم الجمعة .

البزار والطبرانى وابن قانع عن سهّل بن مُسَرَّح الأشعرى قال : وأيت أَبي يقلم أظافره ، ويدفنها وقال : رأيت رسول الله صلى الله طليه وسلم يفعل ذلك .

وروى الشيخان عن أبي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : خمس من الفيطرة المخِنَان ، والإِسْتِحْداد <sup>(۱۲)</sup> ، وقص الشارب ، وتقليم الأُظافر ، ونتف الإبط.

وروی البَیْهَتی فی شُعَب الإِیمَان ــ وصححه ــ من طریق سعید بن المُسَیب عن أَبی هریرة رضی الله عنه قال : کِان إِیراهم علیه السلام اُولَ من اختتن ، واُولَ من رأَی الشیب ، واُولَ من جز شاریه ، واُولَ من قَلَم أَطَافره واُول من اسْتَحَدّ .

وروى مسلم عن أنس رضى الله تعالى عنه قال : وُقَّتَ لنا فى قص الشارب ، وتقليم الأظافر ، ونتف الإبط ألا نترك أكثر من أربعين يوماً .

وروی الإِمام أحمد ، والشيخان ، والتَّرْمِذی فی الشیاتل عن ابن عباس رضی اقد تعالی عنهما أن رسول الله صلی الله طلبه وسلم کان/ پَسْدِل شعره ، وکان المشرکون یفرقون رهٔ وسهم، ۱۳۱ وکان أهل الکتاب پَسْدِلون .

<sup>( 1 )</sup> عن أبي يمل انظر ص 124 .

<sup>(</sup>۲) اشار ص ۱۹۵۰

<sup>(</sup>٢) الاستحداد حلق العانة : انظر تاج الدروس .

وروى الإمام أحمد برجال الصحيح عن أنس رضى الله تعالى. عنه قال : سَكَل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناصيته ما شاء الله أن يسلمها ، ثم فرق بعد .

وروی مسلم عن أنس رضی الله تعالی عنه قال : رأیت رسول الله صلی الله طیم وسلم ، والحلاق یحلقه ، وأطاف به أصحابه ، فما یریدون أن تقع شعرة إلا فی ید رجل .

قال رجل فى زاد المَمَاد كان هديه صلى الله عليه وسلم تركه كله ، أو حلقه كله ، ولم يكن يحلق بعضه ، ولم يحفظ أنه صلى الله عليه وسلم حلق رأسه إلا فى [نسك ]١١) انتهى .

فعلى هذا الخلاف فحلق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه الشريفة بعد الهجرة أربع مرات كما ذكره الحافظ أبو العنير السَّخَارى في فتاويه .

الأُولى والثانية : فى الحُنيْبية أن ، وعُمْرة القَفَاء ، والمباشر لذلك منها عَرَاشُ بن أُمَيَّة بن ربيعة بن الفضل الخُراعى حليف بنى مَخْروم رضى الله تمالى عنه ، ذكر جماعة منهم أبو حمر بن حبد البَرُ أن والنَّوَى أن : أن عَرَاشاً حلق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم فى غزوة الحُنيَّئِية .

وروى ابن السُّكَن<sup>(ه)</sup> عنه قال : إنما حلقت رأنس رسول الله صلى الله عليه وسلم عند السّرّوّة في عسرة القضاء<sup>(8)</sup> .

الثالثة : فى غزوة الجِيرِّانة ™ والمباشر لذلك ــ كما قال الحافظ أبو عبد الله ™ الحاكم فى الإكليل ــ أبو الهند الحجام مولى بنى بَيَاضَة رضى الله تعالى صه .

<sup>(1)</sup> هذه الزيادة من زاد المباد ١/١٩.

 <sup>(</sup> ۲ ) كانت الحديثية سنة ٦ ه وينسب لها صلح شهور يعجر من المراسل الفاصلة في تاريخ دهوة الإسلام : انظر منها
 تاريخ الأم الإسلامية ١٩٤/٠ .

<sup>(</sup>٣) انظر عن ابن عبد البر ص ٥٠٥ .

<sup>(</sup>٤) من النووي انظر ص ٢٩٩.

<sup>(</sup> ه ) ابن السكن هر سميد بن مبَّان بن سميد بن السكن البندادي ت ٢٥٣ ه : تذكرة الحفاظ ٢٤٠/٢ .

<sup>(</sup>١) شة ٧ ه .

<sup>(</sup>٧) الجعرانة ماء بين الطائف ومكة وهي إلى مكة أقرب : معجم البلدان ٢/١٠٩.

 <sup>(</sup>A) يقعد أبا عبد ألت الحاكم النيسابوري النظر ص ٣٣١ .

الرابعة ؟ فى حَجَّة الوداع<sup>(١)</sup> والمباشر لذلك مَشْمَر بن عبد الله بن فَضْلَة \_ بفتح النون ، وسكون الضاد المعجمة \_ ابن نافع بن عوف \_ بالفاء \_ بن عُبَيد بن جُريَّج بن عَلِي القرشي العدوى رضى الله تعالى عنه .

وروى الإمام أحمد والطبراني عنه قال : لما نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم هليه من مِن المرني أن أحلقه ، فأعلت المرمى فقمت إلى رأسه ، فنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من شحمة أذنه وسلم في وجهى وقال لى : يا مَقْمَر أمكنك رسول الله إن ذلك لمن نعمة الله تعالى على ومنه قال : إذا ترى ذلك ع ، ثم حلقت رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قلت : قوله : إذا ترى ذلك ع ، ثم حلقت رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قلت : قوله : إذا ترى ذلك بننوين إذا كما في بعض نسخ المُستند " ، ومعناه أنك ترى ثمرة معرفتك أن هله من الإكرام والإنعام يوفى بعضها مصححاً عليه : إذا أقردُ لك بتنوين إذا وفتح همزة أقردُ الله بتناوين إذا أي الله عليه على على هذه النسخة أسكن لك حتى تحلقنى ، والله سكن ، ولك جار ومجرور ، والمفي على هذه النسخة أسكن لك حتى تحلقنى ، والله تما أعلم أى ذلك قبل .

وروى الشيخان هن أنس رضى الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله / عليه وسلم حلق ١٣٦٠ وأسه ، وكان أبر طلحة (أ) أول من أخذ شعره ، ولفظ مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ناول الحلاق شقه الأيمن فحلقه ، ثم جاء أبو طلحة فأعطاه إياه ، ثم ناوله الشق الأيسر، فقال : احلق فحلقه فأعطاه أبا طلحة ، فقال اقسمه بين الناس .

<sup>( 1 )</sup> كانت حجة الوداع في سنة ١٠ ه ولها شهرتها الدينية الكبيرة .

<sup>(</sup>٢) يقصد مستد الإمام أحمد بن حتيل .

 <sup>(</sup>٣) ترده ذه ، وإذا ترد البير سكن وغضع لسان البرب ٣٤٩/٣ .
 درواية زاد المباد ١/١٤٨ ، ومستد أحيد ٢/٠٠٩ : و فقال : أبيل إذن أثر اك ع .

<sup>( 2 )</sup> من أبي ظلمة الظر من ٢٥٣ .

# تُنْسَهَاتُ

الله : ذكر الحافظ بن بَشْكُوَال(١٠ ، بفتح الموحلة ، وسكون الشين المعجمة ، وضم الكاف ، وفتح الواو ، وباللام \_ رحمه الله تعالى في مبهماته أن الذي حلق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم في حَجّة الوداع خَرَاش بن أُمية ، والذي جزم به البخاري فى تاريخه الكبير ، والحافظ أبو الفضل بن طاهر فى مبهماته أنه مَعْمر بن عبد الله ، وقال النووى في شرح مسلم : إنه الصحيح المشهور ، وجرى على ذلك خلائق لا يُحْصَوْن .

الله الله الله عليه الله عليه عليه الله عليه عليه على الله عليه عليه عليه عليه على الله عليه على الله عليه على الله على ال وسلم وبين قوله اعفوا اللحيات ، النهى عنه هو قصها كفعل الأعجام ، والأخذ من الأطراف قليلا لا يكون من القص في شيء

اللغف : قال في كتاب الأسفار عن قَلْم الأظفار : قال النووى(١١) في شرح التنبيه : قد ذكر الغزالي لتقليم الأظافر كيفية حسنة في الإخيّاء ، وروى فيها حديثاً وهو أنه يبدأ بالسُّبُّحة من اليد اليمني، ثم الوُّسْلَى، ثم البِنْصَر ، ثم الخِنصَر [ثم الخنصر ] ٣٠ من البداليسرى، ثم البِنْصَر، ثم الوسطى، ثم السَّابة ثم الإيام، ثم يرجع إلى الإيام اليمني، ثم يبدأ بخنصر رجله اليمني ، ثم البنصر ، ثم الوسطى إلى آخرها ، ثم يبدأ بخنصر اليسرى إلى آخرها ، وفقد روى حديثاً حن النبي صلى الله عليه وسلم [ أنه ] فعل ذلك ، ثم ذكر الحكمة في ذلك ، وحاصل ما ذكره أن تقليم الأَطَافر يعتبر بطونها ، وقد ذكر فيه غير هذه الهيئات ، وأنكرها كلها ابن دقيق العيد<sup>(١)</sup> ، وقال : الاستحباب <sup>محكم</sup> شرعى لابد له من دليل ، وليس تسلسلها لذلك بصواب ، وقال ابن دقيق العيد(4) يحتاج لدليل

<sup>(</sup> ١ ) هو خلف بن مبد الملك بن مسعود بن بشكوال الخزرجي الأندلس ت ٧٥ ه ، وله ؛ غوامض الأمحاد لمليسة ١٠ أجزاء : الوفيات ١٠٧١/١ ، وتذكرة الحفاظ ١٠٠٠ .

<sup>(</sup>۲) من آلتوری انظر ص ۲۹۹ . (٢) زيادة يقطيها السيال .

<sup>( 1 )</sup> أين دقيق للمية هو موسى بن حل بن وهب بن سطيع تقشيرى ت ٢٨٥ ه. انظر منه الطائع السعيد ٢٨٠ .

شرعى استحباب تقديم البد في القَصّ على الرجل ، فإن الخلاف يأبي ذلك ، قال الحافظ ابن حجر أن يوجه بالقياس على الوضوه والجامع التنظيف .

الرابع : في بيان غريب ما سبق :

يَحنَ : يِأْخذ منه (١) ما نيباً أو ما أمكن أخذه .

<sup>( 1 )</sup> علد الزيادة يقطبها النياق الطر القانونن والنباث .

## الياب السايس

#### ق تفلية أم حَرَام رأْسه صلى الله عليه وسلم

۱۳۷ أ روى البخارى عن أنس رضى الله تمالى عنه قال : كان وسول الله / صلى الله عليه وسلم يلخل على أم حَرَام بنت مِلْحَان فتطعمه ، وكانت أم حرَام تحت مُجَادَة بن الصَّامِت ، فلخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوماً فأطعته ، وجعلت تفلى رأسه .

## الياب السابع

#### في استعماله صلى الله عليه وسلم النَّوْرة

روى ابن سعد وابن مَاجَة من طريقين قال ابن كثير : فى كل منهما إسناده جيد عن حَبِيب بن أبى ثابت عن أم سَلَمَة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اطلى<sup>(1)</sup> بدأ بعورته فطلاها [ بالنّورة ]<sup>(1)</sup> وسائر جسده [ أهلة ]<sup>(2)</sup> ورواه عبد الرزاق ، من طريق النووى مرسلا ، وإسناده جيد ورواه الخَرائطي في مساوى الأخلاق من طريق آخر.

وروى الخَرَائطى ٣٠ عن سليان بن نَاسِرة قال : سمعت محمد بن زياد الألْهَانِي يقول : كان نَوْبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم جاراً لى ، فكان يدخل الحمام ، فقلت : وأنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم تدخل الحمام ؟ فقال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الحمام ، وكان يُنوَّر ، ورواه يعقوب بن سُعْيان عنه ، ورواه ابن عساكر في تاريخه عن وَالِلَة بن الرَّشْقَع قال : لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم خَيْبر جعلت له مائلة فأكل متمكناً وأطلى ، وأصابته الشمس ، ولَيِس الظُلَّة .

وروى سعيد بن منصور عن أبى مَعْشَر عن إبراهيم قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أطُّلَى وَلِيَ عائته بيده .

وروى ابن أبي شَيْبة في المُصَنَّف عن(ا) هُتَم وشَريك كلاهنا عن أبي ، وروى

<sup>(</sup>١) طل البحير الهناء يعليه وبه لطخه به كطلاه ، وقد أطل به وتطل : انظر القاموس .

 <sup>(</sup> ۲ ) هذه الزيادة من سن ابن ماجة ۱۳۳٤/ ، والنورة من الحجر الذي يحرق ويسوى منه الكلس وبحلق به شعر العانة ، انظر المحجوبات الشرية .

<sup>(</sup>٣) من الحرائطي انظر ص ٤٤٠ .

<sup>(</sup> ٤ ) هو هشيم بن يشير بن القاسم بن دينار السلس : تهليب التهليب ١٩/١١ .

ابن منصور عن مَكْحُولٍ مرسلا قال : لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر أكلَ متكتاً\\ بَنُورْ .

وروى أبو داود فى مراسيله ص مَّلِي مَعشر ص زياد بن كُلَيْب أن رجلا نَوَّر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلما بلغ العانة كف الرجل ونُوَّر رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه .

وروى ابن هساكر بسند ضعيف هن ابن همر رضى الله تعالى عنهما قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتنور كل شهر ويقلم أظافره كل خمسة حشر .

# تَبْيَهَاتُ

الأولى: لا يعارض هذا عا رواه ابن أبى شيبة هن الحسن قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر لا يَعلَّون فإن مَرَامييل/ الحسن تكلم فيها ، وكذا ما رواه البَيْهِي عن قَتَادة (١٠) أن النبي صلى الله عليه وسلم تنتور ، ورواه أبو داود في مَرَامييل عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يَتنو ولا أبو بكر ولا عمر ولا عمان ، وكلاهما منقطع ، وروى البيهتي من طريق مسلم المُلائي (١٠) عن أنس قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتنور ، فإذا كثر شعره حلقه قال ابن الجَوْري والكلام فيه كالكلام في الخشاب يعني استعمل هذا مرة ، وهذا مرات ، واستعمل الحلق في أكثر أوقاته ، قال البيهتي :

أولا: (١) مسلم المُلَايي ضعيف.

<sup>(</sup>١) أنظر الصقحات ١٣٤٤ ، ٣٠٨ ٤ ٧٥٥ ٣ ٧٨٧ .

 <sup>( )</sup> هر سليان بن الأشث بن إسماق الأزعى السجستان ت ٢٥٥ ه ، ومن كنه السن وهو أأحد الكتب السنة ،
 والمراسل في الحديث : انظر وفيات الأعيان ٢١٤/١ وتاريخ يلناد ٥/٩ه .

<sup>(</sup>٣) هر تجميح بن عبد الرحمن السندي ت ١٧٠ ه : تذكرة الحفاظ ٢١٧/١ ، ماثرة المعارف ١/٠٥٥ .

<sup>( £ )</sup> من قتادة انظر ص ١٦٥ .

<sup>(</sup> ه ) هو مسلم بن كيسان أبو ميد الله النسبي الكوفى الملائل : ميزان الاعتمال ١٠٩/٤ .

<sup>(</sup>١) زيادة يقتضيها السياق .

وثانياً : معارض بالأحاديث السابقة وهي أقوى منه سندا وأكثر عددا .

وثالثاً : أن تلك مثبتة هنا قال : والقاهدة الأصولية هند التعاوض تقديم المثبت على النافي .

ورابعاً : (١) أن التي روت الإثبات باشرت الواقعة.

وخامساً : (١) وهي من أمهات المؤمنين ، وهي أجدر سده القضية ، فإنها مما تفعل في الخلوة غالباً لا بين أظهر الناس ، وكل هذا من وجوه الترجيحات فهذه خمسة أجوبة .

وسادساً : وهو أنه على حسب قَتَادة كان يَتَنَوَّر ، وثارة كان يحلق ولا يُنَوِّر .

الله عنهما ووى الخرائطى فى مساوى الأخلاق عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال : أبها الناس اتقوا الله ، ولا تكذبوا فوالله ما أطّلى نبى قط ، قال ابن الأثير وصاحب القاموس وغيرهما من أثمة اللغة : إنه لما مال إلى هواه (٢) وأصله من ميل الطّلَق ، وهى الأُحناق ، واحدهما طُلَاة يقال أَطْلَى الرجلُ إطْلاَة إذا مالت عنقه إلى أحد الشقين النّعين .

وهذا الاختلاف فيه بين أثمة اللغة والغريب ، وفي هذا النوع أحاديث وآثار أعرضنا عنها لأجل الاختصار .

الله عنه على الشيخ أن قال الشيخ أن الكامل ، وهى البخارى في تاريخه ، وابن عَدِى في الكامل ، والطبراني في الكبير ، والأوسط عن أبي موسى الأشعرى قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أول من صنعت له النُّورة ، ودخل الحمام ، سليان بن داود عليه الصلاة والسلام .

<sup>(</sup>١) زيادة يقضيها السياق.

<sup>( 7 )</sup> العلل : الهرى يقال تشدى طلاء من حاجب أى هواء والعلل بالكسر اللمة والعلل بالشم الإمناق أو أسولها أنظر تاج السروس • ٢٧٧/١ والفائق فى غريب الحديث ٢٣٧/٢ والقاموس ٤٣٥٧/٤ .

<sup>(</sup>٣) يقصد به الإمام السيوطي كما قال في المقدمة .

وروی ابن أبی حاتم عن ابن عباس رضی الله تعالی عنهما فی قصة بلقیس : ﴿ قِبلَ لَهُ ادْخُلِي الصَّرْحَ فَلَمَّا رَأْته حَبِبَتْه لُجَّةً وَكَفَفَتُ (١) عَنْ سَاقَبْهَا ﴾ فإذا هی شَشراه فقال سلیان ها یذهبه المَوَابِی ، قال أثر المواسی قبیح ، فجعلت الشیاطین النَّورَة ، فهو أول من جعلت له النَّورَة .

وروی سعد بن منصور وابن أبی شیبة عن عبد الله بن شداد وله طرق عن مجاهد وغیره .

وروى ابن أبي حاتم عن السُّلَى في القصة أن الشياطين صنعوا له نُورة من أصداف فطارها فذهب الشعر .

<sup>(</sup>١) سورة القل ٢٧/٤٤ .

## ر جُــمَّاع أبوَاب الات بيت م مَــلى الله عليه وسلم

# الباب الأول

#### ف سريره ، وكرسيه صلى الله عليه وسلم

روى الإمام أحمد برجال الصحيح غير مبارك بن فَضَالة ـ وثقه جماعة وضعفه آخرون.

وروى البخارى فى الأدب عن أنس رضى الله تعالى عنه قال : دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهو على سرير مَرِّمُول بشريط ، تحت رأسه وسادة من أدّم ، مشوها ليف ، ما بين جلله وبين السرير ثوب ، الحديث ، وتقدم بهامه فى باب زهده(١) .

وروى الطبرانى عن عائشة رضى الله تعالى صنها قالت : كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم سرير مشبك بالبّرْيى ، عليه كساد أسود .

وروی آبو الحسن بن الفسحاك عن محمد بن مهاجر الأنصاری عن عمر بن الخطاب رضی الله تمالی عنه آنه كان عنده سرير النبي صلى الله عليه وسلم ، وعصاه ، وقلحه ، وجمعة ، ووسادة حشوها ليف ، وقطيفة ورَسُل ، فكان إذا دخل طبه نفر من قريش قال : هلا ميراث من آكرمكم الله تمالى به ، وأعزكم به ، وقعل وقعل .

وروى البخارى هن عائشة رضى الله تعالى صنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى وسلم يصلى وسلم يصلى وسلم يصلى وسلم يصلى وسلم يصلى وسلم المحاجة ، فأكره . أن أقرم ، فأستقبله ، فأقسل انسلالا .

وروى الإمام أحمد ومسلم ، وابن الجَوْزى<sup>(١٦)</sup> فى الأَّدب ، والحارث بن أبى أسامة

<sup>(</sup>۱) انظر ص ۱۲۱ د

٧ يَرُعُ مِن ابن الجوزي الطر من ١٣٥ .

عن أبي رفاعة العَمَوِى رضى الله تعالى عنه قال : أنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرسى(۱) ـ خِلْتُ قوائمه حديدا ـ زاد أحمدقال حُمَيد ـ زاد خشبا أسودا حسبه حديدا \_ قمد عليه فجعل يعلمني مما علمه الله عز وجل .

وروى البلاذري عن عائشة رضى الله تعلى عنها قالت كانت قريش بمكة وليس شيء أحب إليها من السُّرر تنام عليها ، فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة نزل منزل أبي أيوب ، قال : لا والله ، فبلغ أسمد بن زُرَّارة ذلك ، فبعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بسرير له عامود ، وقوائم صلح ، فكان ينام عليه حتى توقى ، وصلى عليه ، وهو فوقه ، فطلب الناس يحملون 17۸ ب موتاهم عليه ، فحمل عليه أبو بكر وعمر والناس / طلبا لبركته .

وروى أبو الشيخ عن عمر بن مهاجر قال : كان متاع رسول الله صلى الله عليه وسلم عند عمر بن عبد العزيز فى بيت ينظر إليه كل يوم ، وكانت إذا اجتمعت إليه [ الوفود ] آ أدخلهم ليروا تلك المتاع فيقول : هذا ميراث من أكرمكم الله تعالى ، وأعزكم به ، قال : وكان سريراً مُرْمَلاً بشريط ، ومِرْقَعة من أدم مَحْشُوّة بليف وجفنة وقدحا ، وقطيفة على ورَحَى ، وكِنَانة فيها أسهم ، وكان فى القطيفة أثر عَرَق رأسه ، فأصيب رجل فطلبوا أن يغطوا بعض ذلك العرق فيُستَقَطّ به فذكر ذلك لعمر فَسَقَطَة فَبَرَاً آ .

<sup>( 1 )</sup> وق دواية : علب : بالباء ، والخلب : حبل الهيف والفطن إذا رق وصلب أوهو حبل دقيق صلب الفتل من لبف أو قضيه أو شيء صلب ، والخلب : الهيف واحدته علية انظر المادة في المعاجم الفتوية وص ه٥٦ أو انظر الإدب المفرد للمبخارى ص ٣٩٩ حديث ١٩٦٤ هـ الخطيب .

<sup>(</sup>٢) زيادة يقتضما السياق .

<sup>(</sup>٣) سقطه الدراء وأسقطه إياه أدعله في أنفه : انظر القاموس .

## المبليهات

الأولى : قال الواقدى : أجمع أصحابنا بالمدينة لا اختلاف يبنهم فى أن سوير رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتراه عبد الله بن إسحاق الأُسْجَاني .. عن موالى معاوية بأُربعة الله دهم.

الثاني : في بيان غريب ما سبق :

البَرُدي(١) [ نبت معروف واحلته بَرُدية ].

خِلْتُ : بكسر الخام وبالثناة الفوقية ، قال أبو محمد بن قتيبة رحمه الله تعلل 1 وهو الصواب ، وصحفه بعضهم ، فقال : خُلْب يضم الخاء وبالموحدة وقسره مُصَحَّفُه بالليف ، قال ابن الجوزى ، ولولا ما ذكرناه عن حُميد لكان الأليق أن يكون من ليف قوائمه من جريد بالراء والجريد هو السعف والله تعالى أعلم .

<sup>(</sup>١) زيادة يقتضيها السياق انظر اللسان .

## آلباب الثانى

فى حصيره ، وفراشه ، ولحافه ، ووسانته ، وقطيفته ، ويساطه ، ونِيقُمه صلى الله عليه وسلم

روى البخارى هن عائشة رضى الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتجز حميرا بالليل فيصلى 1 عليه ؟(١) ويبسطه بالنهار ، فيجلس عليه .

ودوى ابن المبارك فى الزهد عن عبد الله بن مسعود رضى الله تعالى عنه قال : اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم على حَمِير فائر المحير ببجلده ، فلما استيقظ جعلت أسبع عنه وأقول : يا رسول الله ألا أخبرتنا قبل أن تنام على هذا الحصير تَبْسُعُ لك شيئا يقيك منه ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : مالى وللدنيا ، ما أنا إلا كراكب استظل تحت ، أو فى ظل شجرة ، ثم واح وتركها .

وروى أبو الحسن بن الضحاك من ابن هباس رضى الله عنهما قال : دخل صمر المخطاب على حصير ، فأثر فى جنبه ، فقال : ابن الخطاب على حهد رسول الله ، فو اتخلت فراشاً أوْثَرَ من هذا ، فقال : ما لى وللدنيا ، والذى تفسى بيده ، ما عشلى ومثل الدنيا إلا كراكب سار فى يوم صائف ، فاستظل تحت شجرة ساعة ، شم راح وتركها - تقدم فى باب زهده بطرقه ؟ .

وروى سعيد بن منصور عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت : كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم ركاً ظيظاً ، فأردت أن أجمل له فراشاً آخر ليكون أوطأً نرسول

<sup>(</sup>١) زيادة يقتضيا الياق .

<sup>(</sup>٢) أنظر ص ١٢٣ وما يعدها .

الله صلى الله عليه وسلم ، فجائته ، فجاء فقال : ما هلما يا عائشة ؟ قلت : يا رسول الله رأيت فراشك رَنَّا غليظاً فَأَردت أَن يكون هذا أُوطاً لك ، فقال : أَخْريه النتين ، والله لا أقمد عليه حتى ترفعيه ، قالت : فرفعت الأصل الذي صنعت .

وروى أَبو بكر البَرَّار صنها قالت : ما رأيت فراش وسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بكيت ، أوما كان إلا أَدَمًا حَشْرُه ليف.

وروى مسلم وأبو مسلم الكَجَّى ، والبَرْقَانِي<sup>(۱)</sup> عن اين حباس رضي الله تعالى عنهما قالت : كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ينام عليه من أدم ، حَشُّوهُ ليف.

وروى أبو داود بلفظ : كانت ضِجْمة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدّم ، حَشُوْمًا ليف .

وروى ابن سعد وأبو الشيخ والحسن بن مَرَفة هنها قالت : دخلت على امرأة من الأُرسار ، فرأت فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم عباءة مَثْنِية ، فانطلقت ، فبحثت إلى فراشاً حشوه الصوف ، فلنحل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ما هذا يا عائشة ؟ قلت : إن فلامة الأُرسارية دخلت على فرأت فراشك ، فلمبت فبحث إلى بها فقال : رُدِّبه فلم أَرْدَهُ ، وأُعجبني أن يكون في بيتى ، حتى قال لى ذلك ثلاث مرات ، فقال : رُدِّبه يا عائشة ، فوالله لو شت لأجرى الله معى جبال الذهب والفضة ، قالت فرددته .

وروى ابن هَدِيّ عن عبد الله بن الزُّبَير رضى الله تعالى عنه قال : بعثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم كى يوم بارد كى حاجة ، فجئت ، ومعه بعض نساته كى لحاف ، فأدعلنى فى لحافه .

وروى عن أبي قِلاَبة ٣ عن بعض آل أم سَلَمَة قال : كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم نحواً بما يوضع للإنسان في قبره ، وكان المسجد هند رأسه .

<sup>(1)</sup> من البرقاق انظر ص ١٠٨ .

<sup>( ً ﴾ )</sup> وموحد الله ين زيد آليسري الجرص ت ١٠٤ ه ، وأبو قلاية أيضاً ؛ الحافظ حيد الملك بن عبيد بن حيد الله الرقاش ت ٢٧٦ ه انتظر : تذكرة الحفاظ ٢٠٤١، ٥٨٠/٢ و حقية الأولياء ٢٨٢/٣ .

وروى أبو بشر الدُّولَابي وابن حساكر عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت : كان ١٣٩ ب ضِجًاع رسول الله صلى الله عليه وسلم الذى ينام عليه بالليل وسادة من أدّم ، حَشْوُها/ ليف.

وروى أبو بشر اللَّولَابي وأبو الشيخ وغيرهما عن أنس رضى الله تعالى عنه قال : حج رسول الله صلى الله عليه وسلم على رَحْلٍ رَثَّ وقَطِيفَة لا تساوى أربعة دراهم ، وقال اللهم حَجَّة لارباء فيها ولا سمعة .

وروى أبو نُعَمِ عن أبى ذر وأبى هريرة رضى الله تعالى عنهما قال : إنا لجلوس ورسول الله صلى الله عليه وسلم فى مجلسه ، إذ أقبل رجل من أحسن النّاس وجها ، وأطيب الناس ريحا ، وأنقى الناس ثيابا ، كأن ثيابه لم تُدنّس ، حتى سلم من طرف الرِسَاط ، فقال : السلام عليك يا محمد فرد عليه السلام ، وذكر الحديث فى مجى جبريل عليه السلام .

وروى أبو الحسن بن الفسحاك عن أنس رضى الله تعالى عنه أيضاً أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اضطجع على يُطُع<sup>(۱)</sup> فعرق ، فقامت أم سُكَيْم<sup>(۱)</sup>فصنعته ، فجعلته فى قارورة ، فرآه النبى صلى الله عليه وسلم فقال : ما هذا الذى تصنعين يا أم سُكيْم ؟ قالت أجعل عَرَقَك فى طبى ، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وروى أيضاً عن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه قال : جاء رجل من مُراد يقال له صَفْوًان بن عَسَاكر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متكى على بردعة (٢٠ حمراء فى المسجد الحديث .

وروى ابن أبى شَيْبة عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت : كانت وِسَادة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يَتَّكِي طيها من أَدّم ، حَشْوُها ليف.

<sup>( 1 )</sup> النطع بالكسر وبالفتح وبالتحريك وكعنب بساط من الأديم والجمع أنطاع ونطوع ، انظر القاموس .

<sup>(</sup> y ) هي آم سليم بنت ملممان بن خيلاد بن زيد بن حرام بن جنعب الأنصارية آم أنس بن مالك محادم الرسول عليه الصداد والسلام ، والحلف في اسمها : انظر الإسابة ٤٦٠/٤ .

<sup>(</sup>٣) البردمة مايلتن تحت الرجل انظر اللسان وتاج العروس .

وروى أبو بكر بن أبى خَيْنَمة عن على بن حاتم رضى الله عنه قال : أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس فى المسجد ، وذكر الحديث ، وفيه قام بى حتى أتى داره ، فألقت له ولبدة له وسادة ، فجلس عليها ، وجلست بين يديه .

وروى أبو نُعَيم عن أنس رضى الله تعالى عنه قال : دخل سَلْمان على عمر رضى الله تعالى عنه ما ي عمر رضى الله تعلى عنهما ، وهو متكن على وسَادة ، فألقاها له فقال سلمان : الله أكبر صدق الله وسلم وهو فقال عمر : حدثنا يا أبا عبد الله قال : دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وحمد متكئ على وسادة ، فألفاها إلى ، ثم قال : يا سَلْمَان ما من مسلم يدخل على أخيه المسلم فيلتي له وسادة إكراما له إلا غفر الله له .

وروى عَبْد بن خُمَيد وغيره عن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه قال : إنه استأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : فلخلت وإنه لعل خَصَلَهَةٍ (١) مضطجع ، وتحت رأسه/ وسادة محشوة ليفاً ، وإن فوق رأسه الإماب الحديث .

وروى الإمام أحمد عن جابر بن سَمْرَة رضى الله تعالى عنه قال : دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته فرأيته متكثأ على وسادة .

وروى عنه أيضاً قال : دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيته متكتاً على يرْفَمَة .

وروى أبو الشيخ عن أنس رضى الله تعالى عنه قال : دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحت رأسه وسادة من أدَم حُشُوُها ليف.

وروى أيضاً عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسل عليه ورقعة من أدّم حشوها عليه وسلم فإذا هو على حصير قد أثر ف جنبه ، وإذا تحت رأسه مِرْقَعَة من أدّم حشوها ليث ، وتقدم في صفة جلسته أحاديث فلتراجع<sup>(١١)</sup> .

<sup>(</sup>١) الحصفة التوب النليظ جداً : القاموس وانظر المادة في الماجم اللنوية .

<sup>(</sup>٢) في غير مذا الجزء . .

وروى أبو الشيخ عن الربيع بن زياد أن حمر بن الخطاب قال : لحَفْصَة (1) : أخبرينى بألين فراش فرشت لرسول الله صلى الله عليه وسلم قالت : [ كان ] لنا كساء (1) من هله المائدة أصيناه يوم خَيْبر ، فكتت أفرشه لرسول الله صلى الله عليه وسلم كل ليلة فينام ، وإنى ثنيته له ذات ليلة فلما أصبح قال : ما كان فراش البارحة ؟ قلت ; فراشك كل ليلة ، إلا أنى ثنيته الليلة [ قال ] (1) أعيديه لحالته الأولى فإنه منعنى وطاعته (1) البارحة من الصلاة فأرسل حمر عينيه بالبكاء .

وروى التُرْمِنى عن جعفر بن محمد عن أبيه قال : سألت عائشة ما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم فى بيتك ؟ قالت : من أدّم حشوه ليف ، وسألت حفصة : ما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ [ قالت ] : مِسْعُ " ثنيته كَنِيتْين ، فينام عليه ، فلما كان ذات ليلة قلت : لو ثنيته له بأربع كان أوْظاً له ، فثنيته بأربع ثنيات فلما أصبح قال : ما فرشم لى الليلة ؟ قلنا : هو فراشك إلا أنا ثنيناه لأربع ثنيات ، قلنا هو أوْطأً لك قال : ردُّوه لماله الأولى ، فإنه منعى وطاعته صلاتى الليلة .

وروى ابن سعد من عائشة رضى الله تعالى عنها أنها كانت تفرش للنبي صلى الله عليه وسلم عباءة بالنشين ، فجاء ليلة وقد رَبَّشُها فنام عليها ، فقال يا عائشة مَالةُ فراشى الليلة ليس كما يكون ؟ قلت : يا رسول الله أربعتها لك قال : فأصيديه كما كان .

وروى أبو يَشْلى عن حائشة رضى الله تعالى عنها قالت 2 كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى طيه طرف اللحاف ، وعلى عائشة طرفه .

وروى أيضاً هن ابن حباس رضى الله عنهما أنه بات عند خالته مَيْمُونَة (<sup>0)</sup> فجالت ١٤٠ بكساد/ فطرحه ، وفرشته للنبي صلى الله عليه وسلم ، ثم جالتت مَيْمُونة بخِرْقة عند

<sup>(1)</sup> هي إيامه السهنة حلمة بلت هر زوجة الرسول عليه الصلاة والسلام .

<sup>(</sup> ٢ ) زيادة يقطبها البيال .

 <sup>(</sup>٣) وطأت الفرائل سبلته وليته : انظر السان .
 (٤) المسح بكسر لليم كساء من شمر : انظر تاج الدروس والسان .

<sup>(</sup>ه) من ميمولة أنظر من ۴٤٠ .

رأس الفراش ، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ، وقد صلى العشاء الآخرة ، فانتهى إلى الفراش ، فأخط الخرقة التي عند رأس الفراش فأتْزَرَ بها ، وخطع ثوبه ، فعلقمها ، ثـم دخل ممها في لحافها .

الطبراني عن ابن حباس قال : كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم بسَاط يسمى الكِنُّ .

وروى عنه أَيضاً أَن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان له بساط يسمى الكِنَّ ، وكانت له حَبَاعةً تسمى النمرة(١٠ ، وكانت له رَحُوته(١٠ يسمى الصادرة ، وكانت له مرآة تسمى المرآة ، وكان له مِقْراض يسمى الجام ، وكان له قَضِيب يسمى المشوق .

<sup>(</sup> ١ ) الخرة برعة فيها تخفيط ، أعلت من لون الخر لما قيها من السواد والبياض ؛ الفاكل ٢٠/٤ .

<sup>(</sup> ۲ ) عن الركوة انظر ص ۲۴۹ .

## البابالثالث

في كراهته صلى الله عليه وسلم ستر الجدار ، وكذا الباب بشيء فيه صورة حيوان

روى أبو بكر الشافعي عن عائشة رضى الله تعالى عنها أنها نصبت سِتْرا فيه تصاوير ، فلدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فنزعه ، قالت : فقطعه وسادتين ، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يترفق عليهما(١٠) .

وروى ابن أبى شَبّة عن ابن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ألى فاطمة ، فوجد على بابها سِتْرا ، فلم يدخل ، قال : وَقَلَّ ما كان يدخل إلا بدأ بها ، فجاء على فراها مُنتَمة فقال : إن فاطمة اشتد عليها أنك جثتها فلم تدخل عليها ، فقال : ما أنا والدنيا ، أو ما أنا والرقم ( ) ، فذهب على إلى فاطمة ، فأخبرها بقوله رسول الله على الله عليه وسلم فقالت : قل لرسول الله : ماتأمرنى ؟ قال : قل لها فلترسل به إلى بنى فلان ، ورواه من طريق آخر ، فقيل للحسن ، وما كان ذلك السَّتر ؟ قال : قرام ( ) عربى ثمنه أربعة دراهم ، كانت تنشره فى مؤخر البيت .

وروى البخارى وأبو داود عن عائشة رضى الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يترك فى بيته [ شيئا ] فيه تصاليب<sup>(1)</sup> إلا هتكه ، أو قال قَصّه .

وروى الإمام أحمد عنها قالت لامرأة عليها<sup>(د)</sup> خمْرَق فيها صليب : انزعى هذا من ثوبك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رآه فى ثوب قصه .

<sup>(</sup>١) يترفق يعكي، ؛ انظر لسان المرب.

<sup>(</sup> ٧ ) الرقم : الرقى : الفائق ٧/٧٠ – مكذا يفتح الناف – ، ويقول المؤلف إنها الرقم – بسكون الثناف – وهو التقش : انظر ص ١٣٧ . وفي الناموس : الرقم ضرب مخطط من الوشي أو الخز أو البرود ، وبالتحريك الداهية .

<sup>(</sup>٣) القرام ثوب صفيق من صوف في ألوان : انظر ص ١٦٤ وانظر الحان وتاج العروس .

 <sup>(</sup>٤) أفصاليب نقوش في الثياب : مثال الصلبان : ولمل الكلمة عمونة من تصاوير انظر ألمحيات الشوية .
 (٥) الخيار ما تنظى به المرأة وأسها ومته الحمرة والحمرة – بضم الخلد – وهي السجادة الصغيرة لآنها مرملة (حزيفة )

<sup>(</sup> ه ) الحمار ما تنطق به المراة رامها ومته الحمدة والمحمرة – بقيم الحله – وهي السجادة الصفيرة لامها مرحله ( عرفه ) محمرة ( مستودة ) خيوطها بسعفها الفائق ١٩٥/٩ .

وروى الإمام أحمد والخمسة (١) عنها قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر وقد سترت على بابى دُرْنُوكاً (١)، وفي لفظ نَمَطاً فيه الخيل ذوات الأجتمعة ، فلما قدم ورأى النَّمَط عرفت الكراهة في وجهه فجذبه حتى هتكه أو قطمه ، وقال إن الله لم يأمرنا أن نكسوا الحجارة والطين ، قالت : فقطعنا منها وسادتين ، وحشوتهما ليفا ، فلم يَبِبُ ذلك على .

ورواه/ الإمام أحمد ، والبَّنهتي عن ثوبًان رضى الله تعالى عنه قال : كان رسول الله 111 صلى الله عليه وسلم إذا سافر آخر عهد بإنسان من أهله فاطمة ، وأول من يدخل عليها إذا قدم فاطمة ، فقدم من غَرَاة له فأتاها ، فاذا هو بوسْع (") على بابها ، فرجع ولم يدخل عليها الحديث ، وتقدم بيَّامه في باب زهده").

#### تنبیه فی بیان غریب ما سبق :

اللَّرْنُوك : بدال مهملة مضمومة ، فراء ساكنة فنون مضمومة ، فواو ، فكاف : ستر له خَمَّل ، وجمعه ذَرَانِك ، وفي رواية ذُرْمُوك ، وهو على الثعاقب(").

النَّمط: بنون ، فميم مفتوحتين ، قطاء مهملة : ضرب من البسط.

<sup>( 1 )</sup> الحسنة هم البخاري وسطر وأبو داو د والترمذي والنسائل كما يقول المؤلف في مقدمة هذا الكتاب .

 <sup>(</sup> ٣ ) الدرموك والدرنوك الطلقمة ، والدرنوك ضرب من التياب أو البسط له خل كخبل المناديل ، انظر المادة
 في المناجم الشوية وانظر الفائق ٣٣/١ .

<sup>(</sup>۳) انظر ص ۷۰ه.

<sup>(</sup>٤) ص ١٣١ وما يعدها ,

<sup>(</sup>ه) أى على التعاقب من حيث كثرة الاستعال .

## الباب الابع

### في آئيته ، وأثاثه صلى الله عليه وسلم

روى البخارى عن عاتشة رضى الله تعالى عنها قالت : كنت مُسْنِدَةً رسول الله صلى الله على الله ع

وروى البخارى عن أنس رضى الله عنه قال : إن قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم انكسر فأخذ مكان الشُّعَب سلسلة من فضة .

وروى الحافظ الضَّياء <sup>(17)</sup> في الأَحكام قيل : إن الذي سلسله أنس ، رفى رواية الإِمام أحمد رأيت عند أنس أربع حَلَق يحملها أربعة رجال .

وروى أبو الشيخ عن حبد الله بن بشر قال : كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جَمَّنة لها أربم حِلَق .

وروى أبو داود يقال لها الغراء يحملها أربعة رجال ، وتَوْرُ<sup>٣٨</sup> من حجارة يسمى المُخَصَّب ورسُّوة تسمى الصَّادِرَة .

وروى الطبرانى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال : كان لرسؤل الله صلى الله عليه وسلم (<sup>20</sup>وُنَ<sup>(0)</sup> تسمى الصادرة ، وقدح من خشب .

 <sup>(</sup>١) أنخت : النفي ومال إلى السقوط لاسترعاء أطعائه منذ الحوت ، وهذه الزيادة من سنن ابن مانية ١٩/١ م حديث
 ١٩٢١ ط الحليق ، وانظر صمح البخاري ١٩/٠١ حديث ١٥٥٤ ط ١٩٣٤ وطبقات ابن سعد ٢٠-٣١ - ٢٦١ .
 (٢) عن الحافظ الفلية النظر صن ٢٣٠ .

<sup>(</sup>٣) من أفور الطر ص:٢٩٤ ، ٣٠٨ ، ٣٨٧ ، ٧٥٥ .

<sup>(</sup>٤) من الركوة الظر من ٢٤٧ .

وروى أَبو يَعْلَى عن محمد بن إساعيل رحمه الله تعالى قال : دخلت على أنس بن مالك رضى الله تعالى عنه فرأيت فى بيته قلحاً من خشب ، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب منه ويتوضأ.، وآخر من زجاج .

والبَرَّارُ وابن مَاجَة ، عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال : أَهدى المُقَوْقِس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قدحاً من قَوَارِير ، فكان يشرب منه وآخر من فخار .

وروی ابن مَنْدَة (١٠ عن حبد الله بن السائب هن أبيه هن جده خَبَّاب ٣٠/ قال : رأيت ١١٥٠ رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب من فخار [وكان له ] تَوْرٌ من حجارة يسمى المُخَضَّب، ومُخَضَّب من نحاس ، ومفتسل من صُفْر ، ومَدْهَن ، وربعة ٣٠ انكسرت رأيته يجعل فيها للرآة أهداها له المُفَوْقِس مع مارية أم إبراهم ، ومشّط من عاج .

وروى ابن سعد عن ابن جُريَّج قال : كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مِثْط من عاج يتمشط به والمُكَحَّلة والبِقْراض .

وروى الطبراتى عن ابن عباس قال : كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مِتْراض يسمى الجامع والسَّواك وصاع ومُدُّ<sup>(1)</sup>.

<sup>(</sup>١) عن ابن مندة انظر ص ٦٧ .

<sup>(</sup>٢) عن خياب انظر ص ٢٦١ .

 <sup>(</sup>٣) الربعة إناء مربع كالجونة : انظر السان وتاج العروس .

<sup>(</sup> ٤ ) من الصاع انظر ص ١٤٣ ، ص٧٥١ . ولله يَ مكيال وهو رطلان أو رطل وثلث أوطره كل الإنسان للمعدل ، انظر ص ١٥٠ إذا بالطرح ومد يهد جها : القاموس .

# جُــمَّاع أبوَاب آلات حربه صلى الله عليه وسلم

# الباب الأول

## ف قسيه صلى الله عليه وسلم وهي ست

الاولى : الروْحَاء .

الثلقية : شُوحَط : بشين معجمة مفتوحة ثم واو ساكنة ثم حاء مهملة ،وكانت تدعى البيضاء .

الشفراء - من نبع كسرت() يوم أحد فأخذها قَتَادَةُ بن النَّعْمان .

روى ابن سعد عن مروان بن أبى سعيد المُمَلِّ ، وأبو الحسن بن الفسحاك عن أبى بكر أحمد بن أبى خَيْنَمة قالا : أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الثلاثة من سلاح<sup>(١٦)</sup> [بفي ] تَمْيَنُمَاع .

**الرائية : السُّ**كَاس<sup>(٢٢)</sup> : ذكرها جماعة وأسقطها 1 غيرهم ]<sup>(1)</sup> من السيوف .

دوى الطبرانى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال : كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم قوس يسمى السُّدَاس .

المقلسة : الزوراء.

السلاسة : الكُنُّوم لانخاض صوبًا إذا رمى عنها ، كسرت يوم أحد ، فأعذها قَدَادة النَّمَان .

<sup>(1)</sup> النبع هجر في الجبال تتخذ منه النسي ، والنبع والشوحط هجر واحد : انظر تاج العروس .

<sup>(</sup>٢) علم الزيادة التصحيح انظر ص ٨٢٠ .

<sup>(</sup>٣) اسمها ق زاد الماد : و العداد ، ١٨/١ .

<sup>(</sup> ۱ ) زيادة يقتضيا السياق .

وروى ابن ماجة عن على رضى الله عنه قال : كان بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم قوس عربية ، فرأى رجلا بيده قوس فارسية فقال : ما هذه القَنَاة ؟ عليكم بهذه وأشباهها ، ورماح القَنَا ، فإنما يؤيد الله بكم الدين ، ويمكن لكم في البلاد .

وروى ابن عَدِىّ عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب قائماً على قوسه .

وروى أبو بكر الشافعي عن سعد القَرْظ رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب الناس في الحرب إذا خطب ، وهو متكيّ على قوسه .

وروى ابن أبى شَيْبة عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : اكتا مع رسول الله عليه وسلم قال : اكتا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غَزَاة فأصابتنا / حاجة [ شديدة ] وأصبنا غنا فائتَهَبُنَا قبل أن نقسم [ وإن قُدُورَنا لتغلى ] فأتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشى على قوسه نمونا ، فكفأها بقوسه ، وقال : ليست النّهي بأعل [من] المَيْتَةَ (١) .

<sup>(</sup>١) النبيرها أن أغنوا منها قبل القسة ، كمّا القدور كها وقلها كأكفأها ، النبة : المال المنهوب : التصحيح والزيادة من سنز أن داود ١٨/٣ ط بعروت .

# البابالثابي

### فى سيوفه صلى الله عليه وسلم ، وفيه نوعان

الأول : في تحليته بعض سيوفه صلى الله عليه وسلم .

روى أبو داود والنَّسَاتي والتُرْمِدَى وحسنه عن أنس رضي الله تعالى عنه قال : كانت قبضة قوس رسول الله صلى الله عليه وسلم فضة ، ورواه ابن سعد بلفظ : كانت نصل سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبضته من فضة ، وما بين ذلك حِلَّىُ فضة .

وروى التَّرْمِنِي – وقال غريب – عن بُرَيْلَة القَصْرِي قال : دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح على سيفه ذهب وفضة .

وروى ابن سعد عن جعفر بن محمد عن أبيه قال : كانت نصل سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبضته من فضة .

اللاني : في عدد سيوفه وهي أحد عشر سيفا :

الأولى : المنتُّثور \_ وهو أول سيف ملكه ، ورثه من أبيه ، وقدم به المدينة ، وهو الذي يقال إنه من عمل الجن<sup>10</sup> .

وروى ابن سعد عن عبد المجيد بن سَهْل قال : قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المعينة في الهجرة بسيف كان لأبي [ قُدُم ] مَأْثُور يعني أباه (٣ .

 <sup>(</sup>١) يقال سيف مأثور أي في منته أثر ، أو أثر فيه وثبيه أو هو اللين يقال إنه من عمل الجن : انظر تاج الدروس
 ٢٠/٢.

 <sup>(</sup> ۲ ) ق الأصل : لأن مأثور وهمو تحريف : و كنية عبد الله بن عبد المطلب - والد الرسول - أبو قتم انظر سبل الهدى والرشاد المصالحي ٢٨٧/١ ط بجلس الشتون الإسلامية .

الثلاثي : نو النِقَار(١١ بكسر الفاء يقال بفتحها كان فى وسطها مثل الفَقَرَات غنمه يوم بدر ــ وكان للقاضي<sup>٣</sup> ابن مُنَنَّه السهمي ــ وكان لا يكاد يفارقه فى حروبه ، وكانت قائمته وقبضته وذؤابته وبَكَرَاتُه ونَصْلُه من فضة .

وروى ابن سعد والتَّرْمِندى وحسنه عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غنم سيفه ٥ ذا الفقار ٥ يوم بدر ، وزاد فى روايته : وهو الذى رأَى فيه الرؤيا يوم أُحد<sup>(١٧)</sup> .

وروى نحوه أيضاً عن ابن المُسَيِّب ، وزاد فأَقر النبي صلى الله عليه وسلم اسمه .

وروى نحوه أيضاً عن الشَّهي قال : أخرج على بن الحسين سيف وسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإذا قبضته من فضة ، وإذا حَلَقْتُه التي يكون فيها الحَمَاتل من فضة ، وسلملة ، وإذا هو قد نَحَلَ كان لمنبه بن الحجاج السهمى ، أصابه يوم بدر .

وروى الطبرانى برجال ثقات عن أبى الحكم الصَّيْقُل رضى الله عنه أنه صقل سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم ذا الفَقَار(١٠) ، وكانت له قبضة من فضة ، وكان يسمى ذا الفَقَار(١٠) .

١٤١٠ تنبيه : روى ابن عَدِيّ / عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أن الحجاج بن عِلاَط(\*) أَهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم ذا الفَقَار (\*).

<sup>(1)</sup> يقول الزغشري : فو الفقار - بفتح الفاء - شه يفقار الفلهر ، وكان هذا السيف لمندب بن الحجاج فتنفله الرسول سنة ؟ ه في غزرة بني المصطلق : الفائق ١٣٣/٣ :

 <sup>(</sup>٣) يقول المؤلف بعد سطور من هذه الصفحة : إنه كان لمنيه بن الحجاج لا لابنه وكذك يقول الزنخسرى في الفائق
 ١٣٣/٣ .

<sup>(</sup>٣) يروى أن قرسول عليه الصلاة والسلام قال : وأيت في رؤيهاي هذه أن هززت سيئاً فانقطح صدره فإذا هو ما أسهب من السلمين يوم أحد ثم هززته أخرى فعاد أحسن ماكان فإذا هو ماجاه الله به من الفتح واجباع المؤسين : انظر الوفا لاين الجززي ٢٩٧/٣ ، وانظر زاد الماد في هلى خير الحبله ٢٧/١ .

<sup>( £ )</sup> أن مْ ، ت : ذر بالرفع رهو خطأ .

<sup>(</sup> ه ) هو الحجاج بن علاط بن عالد بن ثويرة بن هلال السلسي مات في محلاقة عمر بن عبد العزيز : انظر الإصابة ا/٣١٣

### الثالث والرابع والخاس : أصابم من(١) سلاح بني قَيْنُقَاع .

وروى ابن سعد عن مروان بن أبى سعيد بن المُمثّل قال : أصاب رسول الله صلى الله على الله عنه من سلاح بنى قَبُنُقاع ثلاثة أسياف : قَلَيْتُة : بفتح القاف واللام ثم عين مهملة نسبة إلى مَرْجِ القَلَمَة ٣ بالبادية ، وسيف يدعى البتار ، والبتار القاطع ، وسيف يدعى البتار ، والبتار القاطع ، وسيف يدعى الحَثْف : بالحاء المهملة ، ثم تاء مثناة فوقية ، ثم فاء .

روى ابن سعد عن مُجَاهد<sup>07</sup> وزياد بن أبى مَرْيم قالا : كان سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم الحِتف له قَرْن .

### السادس والسابع: أصابهما(١) من صم لطيء.

وروى ابن سعد عن مروان بن أبى سعيد بن المُمثِّل قال : كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم سيف يدعى المبغَّلُم <sup>(1)</sup> ، وسيف يدعى رَسُوبا أصابهما من الفُلُس ، بضم الله ، وسكون اللام : صنم لطئيُّ .

الثلمن : الغَضْب : بفتح العين المهملة ، وسكون الضاد المعجمة ، أرسل إليه به سعد بن عُبَادَة رضي الله تعالى عنه عند توجهه إلى بدر .

وروى أبو الحسن بن الفسحاك عن أبى بكر ابن أبى خَيْثَمة أنه قال فى تاريخه : يقال إنه صلى الله عليه وسلم قدم المدينة ، ومعه سيفان يقال : لأحدهما المَضْب شهد به بدراً.

اللغاسع : القَضِيب بالقاف ، والضاد المعجمة : أصابه من سلاح بني قَيْنُقَاع .

الصائس : الصَّمْصَامَة : كانت لعمرو بن مَمْدِ كَرِب الزَّبِيدى ، فوهبها خالد بن سعيد

 <sup>(</sup>١) لم يكن لحل الأسياف أسماء فيا يبنو : وبنوقيتفاع قبيلة هربية تهودت كانت تشهر بالعناد والصلابة والجله
 في الحرب ، وكانت تكون مع بني النفير وبني قريظة – وهما قبيلتان إسرائيليتان – أشهر ثلاث قبائل جودية باللمية .

<sup>(</sup> ٧ ) بيت ربين طوان منزل ، وهو إلى جهة همذان ، معجم البلدان ١٦/٨ .

<sup>(</sup>٣) من مجاهد انظر ص ٤٤٢ .

<sup>(</sup>٤) الهذم والرسوب من الحذم وهو القطع والرسوب المضي في الضربة : الفائق ١٣٢/٣ .

ابن العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصى استعمله (۱) صلى الله عليه وسلم وكانت مشهورة عند العرب.

ألحادي عشر: اللَّحَيْف وقد نظم بعض ذلك الحافظ أبو الفتح<sup>١١٠</sup> من قصيدة في دروانه فقال :

من قَضِيب ورَسُوب رَأْسِ فى الضَّربات خِلْتَ لَمْعَ البرْق يبدُومن سَنَاه الفَقَرات وبما الحَنْف والعَشْب ظُهُرُدُ المُعْجِزات وإذا مَرْ حُسَاماً مَرَّه حَنْفَ الكُمّساةِ أَبْيَصُ البَنَّسار مَسدًّ حدّ البايرات طِنَارُ البِخْلَمِ الماضي لَهيبُ الجَمَرات

#### تنبیه : فی بیان غریب ما سبق :

القيمة : بقاف مفتوحة ، فمثناة ، بمدها عين مهملة ، قال ابن السَّكِيت ٣٠ هي ما طي [ رأس مقبض السيف] (١) من فضة أو حديد .

بكرة السيف بموحدة فكاف فراء الحُلْقة التي تكون في حلبة السيف.

<sup>(1)</sup> یت الرسول علیه السلاح والسلام عاملاط الیمن : انظر طبقات این سعد ۱۹/۶ و ویقول صاحب اسان العرب إن هروین معد یکرب و هب سیقه المذکور لسید بن العاص لا تحالا بن سید ، و بروی فی هذا الحبال شعراً انظر : ۳۹۸/۱۲.

<sup>(</sup> ٢ ) من الحافظ أب الفتح ابن سيد الناس ؛ انظر ص ٦٤٩ .

<sup>(</sup>٣) ابن السكيت هو أبر يوسف يعقوب بن اصحاق بن السكيت اللغوى ت ٢٤٤ م : الوفيات ٢٠٩/٢ .

<sup>(</sup>ع) هده الزيادة من كتاب الوفا بأشبار المسطن لابن الجوزى ٢٠٧/٣ ريسيها القيمة ويلاحظ أنه تم يذكر هده الكتابة تيل الآور مهم الرحق ومنه الرحق والمنافقة التالية تيل الآور من الرحول فإذا قيمته والحلقتان الثان فيها الحال من فضة . انظر الدان العرب ٨٠٩/٣ و رانظر الفائق في غرب الحديث الزعشرى ١٥٣/٣ .

# اليابالثالث

فى رماحه صلى الله عليه وسلم وحرابه وعَنزتِه ومِحِجَنِه وقَضِيبه ومِخْصَرَتِه وفيه أنواع

الاول : في عدد رِمَاجِهِ وهي خمسة :

الاول : المُثْوِى من المُثْوِى(١) أَى المطعون به :

الثاني : المنشي .

الثلث والرابع والغلبس: ثلاثة رِمَاح أصابها صلى الله عليه وسلم من سلاح بني قَيْنُقَاع ، ذكره ابن أبي خَيْنُمة في تاريخه .

فائدة : روى الإمام أحمد بسند جيد عن ابن عمر رضى الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جُمِل رِزْق تحت ظل رمحى ، وجعل الصَّفَارُ على من خالف أمرى .

النوع الثاني : في عدد الحراب وهي خمس .

اللوالى : حربة يقال لها النَّبْعَة .

وروى الطَّبَراني عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال : كان لرسول الله صلى الله عُميه وسلم حَرْبُهُ تسمى النَّبُهُ .

الثانية : البيضاء ، وهي أكبر من الأولى .

روى النَّسَائي عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما قال : كان يركز لوسول الله صلى الله عليه وسلم الحَرْيَةُ في العبد فيصلي إليها .

<sup>(</sup>١) حمى كذك لأنه يثبت المطمون به أنظر السان وتاج العروس .

الثلثة : العَنْرَة ، وهي صغيرة شبه العُكَّازة يمشي جا بين يديه في الأعياد ، حتى تركز أمامه ، فتنحذ سترة يصل إليها ، وكان عشي جا أحياناً .

وروى البَلَافُرِى عن أمياه بنت أبى بكر رضى الله تعالى عنهما قالت : لما هاجر الزبير(١) إلى أَرض الحبشة تحرج النجاشي يقاتل علواً له ، فأعطاه النجاشي يومثل عَنزَةً يقاتل با ، فطعن با عِنة حتى ظهر النجاشي على علوه ، وقدم الزبير با فشهد با بدراً ، وأحداً وعبير ، ثم أخلها رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ منصرفه من نجير ، فكانت تحمل بين يليه يوم العبد ، يحملها بإلال بن ربّاح ، ويخرج با في أسفاره ، فتركز بين يليه يوم العبد ، يحملها بلال بن ربّاح يصلى إليها .

وروى ابن أبى ٣ شَيْبة عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما قال : كان رسول الله صلى الله على الله على الله الله على الله الكنزية .

الرابعة : المُدّ .

اللفليسة : القَمَرَة .

روى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال : كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم حُرُبة تسمى القَسَرُة .

النوع الثالث في مِحْجَنِه وقضيبه ويخْصَرَتِه وعَصَاتِه .

روى الطبرانى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان له مِحْجن يسمى الدُقَن<sup>(1)</sup> قدر ذراع ، أَو أطول ، يَمْشِى به ، ويركب ، ويلتى بين يديه على بعيره ،

<sup>(</sup>١) هاجر الزيير إلى أرض الحيثة الهجرتين جميهاً : طبقات ابن سد ١٠٢/٣ .

<sup>(</sup>٢) كانت هذه النزوات في السنوات التالية على التواتي ٢ هـ، ٣ هـ، ٧ هـ.

<sup>(</sup>٣) عن ابن أبي ثبية انظر ص ١٣٨ .

<sup>(</sup>٤) الحجن حما مقمة الرأس كالصوليان ، انظر زاد الماد ١٩٨/٠.

وروى ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال : كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم قضيب يسمى المَمْشُوق قبل : وهو الذي كان يتداوله الخلفاء .

وروى التَّرْمِيْنِى عن قَيْلَة<sup>(١)</sup> بنـت مَخْرَمَة رضى الله تعالى عنها أنها رأت مع رسول <sub>ا</sub>لله صلى الله / عليه وسلم عَربيب نـخلة .

وروى البخارى عن على رضى الله تعالى عنه قال : كنا فى جَنَازَة فى يَقِيع اللهُ الفَرَقَدِ فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد ، وقعدنا حوله ، ومعه مِخْصرة أللهُ فجعل ينكث مخصرته ... الحديث .

وروى أبو الحسن بن الضحاك عن عبد الله(١) رضى الله تعالى عنه قال : كنت أمشى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة ، وهو يتكئ على عَربيب له .

وروى أبو مسلم الكَجِّى عن عوف بن مالك رضى الله تعالى عنه [قال] أنمى النبى صلى الله عليه وسلم وببيده عصا<sup>(١)</sup> فرأى [ أَقْنَاء ] مُمَلَّقَةً فطمن<sup>(١)</sup> فى قِنْوٍ منها فإذا فبه حَشَّفٌ الحديث.

وروى النَّسَاتى عن البَرَاء بن عَازِب رضى الله تعالى عنه أن رجلا كان جالساً عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه خاتم من ذهب ، وفى يد رسول الله صلى الله عليه وسلم مِخْصَرة ٣٨ أو جريدة ٨١ فضرب بها نبى الله صلى الله عليه وسلم أصبعه الحديث .

<sup>(</sup>١) هي قيلة بنت مخرمة الفنوية أوالمنزية أو التيمية : انظر الاستيماب ١٩٠٦/٤ وأعلام النساء ١٢٦٦/٤ .

<sup>(</sup>٣) بقيم الفرقد مقبرة أهل المدينة في داخلها : صجم البلدان ٢٥٣/٢ .

<sup>(</sup>٣) الخصرة تضيب يشير به الحطيب والملك إذا خاطب ، انظر الفائق ٢٧٤/١ .

<sup>(</sup>٤) هو عيد الله بن سعود : انظر بسنه أحمه ٤٨٩/١ .

<sup>(</sup> ه ) علم الزيادة من الفائق للزنخشري ٢٢٨/٣ وانظر سنن أبي داود ٢١٣/٣ .

 <sup>(</sup> ۲ ) الغنو : الندق بما فيه من الرطب وجمعه أثناء وفي الفائق الزعشرى : الغنو الكياسة بما عليها من العر : ۲۲۸/۳
 رانظر المادة في الماجم الغيرية .

 <sup>(</sup>٧) المتسرة هي النصأ أو المقرمة أو النزة أو التكازة أو القضيب: أنظر المادة في المعاجم المفوية والفائق في غريب
 ۱ ملاية ١٩٧٠/١.

<sup>(</sup> ٨ ) الجريدة العسيب الذي يجرد عنه الحوص : الفائق ٢٠/٢ .

وروى أيضاً عن أبى تُطْبَة الخَنْنِي رضى الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم [ رأى ] في يده خاتماً من ذهب فجعل يقرعه بقضيب في يده معه فلما غفل النبي صلى الله عليه وسلم القاه ، قال : ما أرانًا إلا أوجعناك وأخْرَنْنَاك .

وروى الحُمَيْدى(١) عن أبى سعيد رضى الله تعالى عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه هذه العَرَاجِين ، بمسكها فى يده ، ويلخل المسجد ، وهى فى يده الحديث .

وروى أبو أحمد بن عدى عن أم سَلَمَة رضى الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ألتي سوطه فى السفر فصل عليه .

## ننبئيهات

الأولى : حديث جعفر بن نسْطُور الروى قال : كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم : فى غزوة تبوك<sup>(۱)</sup> فسقط منه السوط فدفعته إليه فقال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم : مد الله فى عمرك ، ومد بها صوته ـ حديث باطل ، ونسَّطُور هذا ادعى الصحبة بسنة فكلبوه .

وروى التَّرْمِلى عن قَبْلة بنتِ مَخْرَمَة رضى الله تعالى عنها [ أنها ] رأت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عَسِيبَ نخلة <sup>M</sup>.

وروى الطبرانى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال : كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم قضيب وَسَطٌ يسمى المَسْشُوق .

وروى أبو الشيخ عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال : التوكؤ على العصاة

<sup>(1)</sup> عن الحيان انظر ص ٢٥٩ .

<sup>(</sup> ٢ ) كانت فزوة تبوك في رمضان من السنة التاسعة للهجرة انظر سيرة ابن هشام ٢١٦/٢ .

<sup>(</sup>٣) العسيب : الجريفة وعمها الخوص : الفائق ٢٠/٢ ...

من أخلاق الأنبياء ، وكان لرسول الله صلى الله / عليه وسلم عصاة يتوكأ عليها ، ويـأمر ١٤٠ أ بالنوكؤ عليها .

وروى أبو داود والحاكم عن أبى سعيد الخدرى رضى الله تعالى عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب العَرَاجين ، ولا يزال فى يده منها .

وروى البرَّارُ والطَّبَراتي - بسند ضعيف - عن معاذ بن جبل رضى الله تعالى عنه قال : خوج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم [ فقال ] : إن أتَّسِفِزِ العصا فقد التخذها أبى إبراهيم :

وروى ابن مَاجَة عن أَبَى أَمَامَة رضى الله تعالى عنه قال : خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متكئّ على عصاه .

وروى الطبراني عن عبد الله بن أنَيْس رضى الله تعالى عنه أنه أقبل عَلَى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومم رسول الله صلى الله عليه وسلم عصا يَتَخَصَّرُ<sup>(١٧)</sup> بها فناولها إياها .

#### الثاني : في بيان غريب ما سبق :

المحجن : بكسر المم ، وسكون الحاء المهملة ، بعدها جيم مفتوحة : عصى ثخينة الرأس [وهي] الفَنَزَة<sup>(١)</sup>.

<sup>(</sup>١) يقال اعصرتها وتخسرت جا إذا أسكتها بيد : الفاتق ٢٧٤/١ .

 <sup>(</sup>٧) قال ص ٨٦ه إنها الحربة ، وتقول صاجم اللة ، انحجن عما صوبة أو عما سقفة الرأس كالصولجان
 الطر ص ٨٦ه .

# الباب الرابع

ف دروعه ، ومِغْفَرِه ، وبيضته ، ومِنْطَقَيَه صلى الله عليه وسلم

كانت دروعه صلى الله عليه وسلم سبعاً :

اللولى : السُّعْلِيَّة بضم السين المهملة ، وسكون الغين المعجمة : وهى درع داود التى لبسها حين قتل جالوت .

الثانية : نِضَة .

روى ابن سعد عن مروان بن أبى سعد بن المُعَلَّى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابها والتى قبلها من سلاح بنى تَيْنُقَاع .

الله : ذاتُ الفُضُول : بالضاد المعجمة : سميت بذلك لطولها ، أرسل بها إليه سعد ابن عُبَادة حين سار إلى بدر ، وكانت من حديد ، وهى التى رهنها عند أبى الشَّحْمِ. المُعَامِد على شعير ، وكان ثلاثين صاعاً (١١) ، وكان الدين إلى سنة (١١) .

وروى الطبرانى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان له دِرْع مُوسِّحَة بنحاس ، تسمى ذات الفضول .

وروى قاسم بن ثابت عن عبد الله بن عمر رضى الله تعالى هنه وأبو العسن المُجِلَمِي عن على رضى الله تعالى عنه قالا : كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم درع يقال له ذات الفضول?

<sup>(</sup>١) عن الصاع انظر ص ١٤٧ ، ١٥٧ .

<sup>(</sup> y ) وهذا يتبتّ أن البود كانت لاتزال غم بقية بالمنينة بعد وفاة الرسول ، وأن المسلمين لم يطردوا من المدينة إلا السناسر المبودية المشاغية وحدها .

<sup>(</sup> ٣ ) ألوشاح - يكسر الوأو وضعها - ضرب من الحل ومنه توشع بالثوب واتشع به : الفائق ٦٣/٤ .

الرابعة : ذات الوشاح .

المفليسة : ذات الحَوَاشي.

السلاسة البَتْرَاء سميت بذلك لقصرها.

السابعة: الخِرْنُق.

روى الإمامان الشافعي ، وأحمد ، وأبو داود ، وابن مَاجَة ، عن السائب بن يزيد أن رسول الله صل الله عليه وسلم ظاهر<sup>(۱)</sup> بين درعين يوم أحد .

/ وروى ابن سعد ، وقاسم بن ثابت فى غريبه عن الشَّمْى قال أخرج إلينا على بن الحسين ١٤٤٠. درع وسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكانت يمانية رقيقة ، ذات ذَرَاثَتَين ، إذا علقت بلمزافتها شَمَّرت٣٠ ، وإذا أرسلت مست الأرض .

وروى ابن سعد عن محمد بن مَسْلَمة رضى الله تعالى عنه قال : رأيت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أُحُد درعين (٢٠ [إحداهما ] ذات الفضول ، ورأيت عليه يوم حنين(٤) درعين ذات الفُشُول والسُّلْنيَّة .

وروى التَّرْمِلْتِي عن الزَّبْيْر بن المَوَّام رضي الله تعالى عنه قال : كان على رسول الله صلى الله عليه وسلم درعان يوم أحد .

وروى ابن سعد عن جعفر بن محمد عن أبيه قال : كان درع رسول الله صلى الله عليه وسلم حَلْقَتَان من فضة عند موضع الصدر ، وفى لفظ الصدر ، وحَلَقَتان خلف ظهره من فضة ، قال جعفر : فلبستها فخيطت فى الأرض .

<sup>(1)</sup> أي جمع بينهما وليس أحدهما قوق الآخر ؛ انظر المادة في المعاجم اللغوية .

<sup>(</sup>٢) شمر الثوب تشيرا رقه : انظر القاموس .

<sup>(</sup>٣) زيادة يقتضيا السياق .

<sup>( ﴾ )</sup> كانت غزوة حنين سنة ٨ ه بعد فتح مكة انظر سيرة ابن هشام ٢/٢٨٧ .

وروى أيضاً عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت : قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن دِرْعَه لمرهونة فى ثلاثين صاعا ، وفى رواية بستين صاعاً(۱) من شعير رزقاً لعياله .

وروى ابن سعد عن أمياء بنت يزيد آ قالت : تونى وسول الله صلى الله عليه وسلم يوم نوى ودروعه مرهونة عند رجل نن اليهود بوسق من شعير ، وكان له صلى الله عليه وسلم مِنْفَر ، وهو ما يلبسه الدارع على رأسه من الزَّرَدُ<sup>(1)</sup> وغيره ، كان له صلى الله عليه وسلم مِنْفَر يقال له : السَّبُوع أو ذا السَّبُوع بالسين المهملة ، ثم باه موحدة ، ثم واو ، وغين معجمة ، وآخر يسمى المُوشِّح وَبِيْضَة .

وروى الإمام مالك ، والشيخان ، وابن مَاجَةَ ، وأبو الحسن بن الفسحاك ، وغيرهم عن أنس رضى الله تعنى -: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح ، وعلى رأسه مِنْفَرَ من حديد الحديث وله طرق كثيرة .

وروى الإمامان الشافعى ، وأحمد ، وأبو داود ، وابن مَاجَة عن السَّائِب بن يزيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ظَاهَر بين (٥) يِرْعين يوم أحد ، وكان له صلى الله عليه وسلم مِنْطَقة ، وهى التى يشد بها الوسط من أديهم منشُور ، فيها ثلاث حِلَق من فضة (١) ، والإنزيم الذى فى رأس المِنْطَقة من فضة ، والطرف من فضة ، ذكر ذلك الحافظ . المُنْيَاطي .

<sup>(</sup>١) انظر ص ١٤٧ ۽ ١٥٧ .

 <sup>(</sup>٣) هي أسماء بنت يزيد بن السكن بن رافع الأنصارية تعرف بخطية النساء : الإصابة ٣٣٤/٤ .
 (٣) انظر ص ٣٦ ، ١٦٦٩ .

<sup>(</sup>٤) الزرد عركة الدرع : القاموس .

<sup>(</sup> o ) ليس أحدهما قوق الآخر ؛ انظر الساجم اللنوية .

<sup>(</sup>١) الإبزع : حديدة تكون في طرف المطقة .

# الياب الخامس

فى أتراسه وجُعْبته وسِهامه صلى الله عليه وسلم / كان له صلى الله عليه وسلم ثلاثة أتراس

الاول : الزُّلُوق .

الفَتْق : الفَتْق .

🗯 ، كان فيه تمثال كَبْش أَو عُقَابٍ .

روى البَبَهَتى عن عائشة رضى الله تعالى صنها قالت : أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم ترس فيه تمثال عُقَاب ، أَو كَبْش ، فكرهه صلى الله عليه وسلم ، فأصبح وقد أذهبه الله تعالى .

وروى ابن سعد وابن أَبى شَيْبَة عن مكْعُول قال : كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم ترس فيه رأس كَبْش فكره صلى الله عليه وسلم مكانه ، فأَصبح وقد أَذهب الله تعالى .

وروى أَبو الحسن بن الضحاك رضى الله تعالى عنه عن حُمَيْن رحمه الله تعالى قال : كان نرس رسول الله صلى الله عليه وسلم تمثال عُقاب قطمس .

وروی ابن داود عن عبد الرحمن بن حَسَنَة رضی الله تمالی عنه قال : انطلقت أنا وعمرو بن العاص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه دَرَقَة استتر بها .

وروی الطَّبَرانی عن ابن عباس رضی الله تعالی عنهما أن رسول الله صلی الله علیه وسلم کان له تُرْس یسمی الجُمَّع .

وروى الشيخان عن عُرْوة بن الزبير عن النُّسَوَّ بن مَخْرَمة ومروان [ بن الحكم ](١)

Ist.

<sup>(</sup>١) هذه الزيادة من مستد أحمد ٢٢٩/٤ ط بولاق .

وروى أبو القاسم البَدَوِى عن أنس رضى الله تعانى حنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلى فنجاء رجل فاطلع فى ببيته ، فأخل سهماً من كِتَانَتِه ، فسدده إليه ، وانصرف الرجل.

#### تنبيه : في بيان غريب ما سبق :

الزُّلُوق : بزاى مفتوحة ، فلام مضمومة ، فواو ، فقاف أَى يُزْلَق ضه السلاح فلايخرقه .

الفتق(٥) .

الثمد : بمثلثة مفتوحة ، وميم ساكنة ، وتحرك ، وككتابه القليل لا مادّ له أو ما يبتى في الأرض وما يظهر في الشناء ، ويذهب في الصيف.

<sup>191 - 95 - - 2 5 2 -</sup> of ( / i )

<sup>(</sup>١) الحديبية بئر قرب مكة : القاموس .

 <sup>(</sup>۲) الأد والله: إلماء القابل الذي لاماد له ، أو الذي يظهر في الشئاء ويلحب في الصيف النظر مستد أحمد ١/٣٧٩ ط بولاق وانظر المادة في المناجع الدوية .

<sup>( 7 )</sup> يتربض التنى. أي يتوقع أن يسبغه أو يأوي إليه : انظر ئسان العرب ١٥١/٧ ، وتاج العروس ٣١/٥ . ولعلها بالعماد : أي يخطره الناس : انظر تاج العروس والمسان .

<sup>( ﴾ )</sup> صدروا : رجموا : انظر اللسان وتاج العروس .

<sup>(</sup> o ) الفتق يمن السبح والسبح الفتيق أي المُشرق : النظر تاج العروس .

## الياب السايين

## فى ألويته ، وراياته ، وفُسْطاطِه ، وفُبُتِّهِ صلى الله عليه وسلم

كان له صلى الله عليه وسلم لولد أبيض مكتوب عليه / و لا إلله إلا الله محمد رسول [ الله ] ١٤٠٠و وآخر أسود ، وآخر أغبر ، وكان له صلى الله عليه وسلم راية سوداء ربعة من صوف ، لونها لون السَّمِرَة ، وتسمى العُقَاب ، وأخرى صفراء كما فى سنن أبيى داود عن سِيَاك ابن حرب عن رجل من قومه عن آخر منهم.

وروى الإمام أحمد ، والترميني بسند جيد والطبراني \_ برجال الصحيح \_ غير حيّان بن عبيد الله عن بُريدَة رضى الله عنهم حيّان بن عبيد الله عنهم مريّزة رضى الله عنهم قالوا : كانت راية رسول الله صلى الله عليه وسلم سوداء ، ولواؤه أبيض ، زاد أبو هريرة وابن عباس \_ كما عند الطبراني \_ مكتوب فيه و لا إله إلا الله محمد رسول الله ، ، رواه أبو الشيخ عن ابن عباس .

وروى التَّرْمِلِي وأَبو داود ، والنَّسَائي ، وابن مَاجة عن جابر رضى الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة ، ولواؤه أبيض .

وروى ابن عليى وأبو الحصن بن الضحاك عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال : كانت راية رسول الله صلى الله عليه وسلم سوداه ، ولواؤه أبيض ، مكتوب فيه ، لا إله إلا الله محمد رسول الله ، ورواه ابن عليى عن أبي هريرة أيضاً .

وروى مُسلَّدُ عن عوْن قال : حدثنى شيخ أحسبه من بكر بن واثل قال : أخرج رسول الله عليه السلام شُقَّة خَمِيصَة ٣ سوداء ذات يوم فعقدها على رمح ، ثم هزها فقال :

<sup>(</sup>۱) انظر من بریدة ص ۲۳۹ .

<sup>(</sup> ۲ ) من خيمة انظر ص ۴۸۳ ه ۴۹۳ .

مَن يَأْخَلُها بحقها ، فهامِا المسلمون من أجل الشرط ، فقام إليه رجل فقال : أنا آخلها بحقها ، فما حقها ؟ قال : تقاتلُ مُقدِما ولا تَقْرُب مِا من كافر .

وروی الطبرانی ــ برجال ثقات ــ غیر شریك انَّخَیی ، وُثَّق وضُعُّف ، ص جابر رضی الله تعالی عنه أن رایة رسول الله صلی الله علیه وسلم كانت سوداء .

وروى أيضاً برجال ثقات \_ غير محمد بن الليث الهَدّارى فيجر رجاله \_ عن مزيّكة (١) النَّبْدى رضى الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عقد رايات الأنْصار ، فجعلهن صُفْراً .

وروى أيضاً عن يزيد بن أسّامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جقد راية لبنى سُلَّم حمراه.

وروى الإمام أحمد ، برجال الصحيخ ، غير عيان بن زُفَر الشَّامى ، وهو ثقة ، عن ابن حباس رضى الله تعالى صفهما أن راية رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تكون مع على بن أبى طالب ، وراية الأنصار مع سعد بن عُبَادة ، وكان إذا استحرَّ القتال مع الله كان رسول الله صلى / الله عليه وسلم بما يكون تحت راية الأتصار .

وروى البخارى هن الحارث بن حَــّان قال : دخلت المسجد فإذا هو خاص بالناس ، وإذا رايته سوداء ، قلت : ما شأن الناس اليوم ؟ قالوا : هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يربد أن يبعث حسرو بن العاص .

وروى البخارى عن نافع بن جُبِيْر قال : سمعت العباس يقول للزبير : يقول : ههنا مرك رسول الله صلى الله طيه وسلم أن تركز الرابة .

وروی أبو داود والتَّرْمِلِی عن ابن عباس رضی الله تعالی عنهما قال : كانت رایة رسول الله صلی الله علیه وسلم سوداء مربعة لون نَمرة<sup>[77]</sup>.

<sup>(</sup>١) من مزيدة بن جاير العبدى : انظر الإصابة ٢/١٠٥ .

<sup>(</sup>٢) احتمر : افتد : القانوس .

<sup>(</sup>٣) انظر ص ٤٨٧ - ٤٨٩ .

وروى أبو داود عن ساك عن رجل من قومه عن آخر منهم قال : رأيت راية رسول الله صلى الله عليه وسلم صغراء .

أبو الحسن بن الفسحاك عن سعيد بن السُسيَّب رحمه الله تعالى قال : كانت راية رسول الله صلى الله عليه عنها ، الله صلى الله عليه عنها ، وراية الأنصار يقال ها العُمَّاب .

الإمام أحمد والتُرَّمِنِيَّ وابن مَاجَة عن الحارث بن حَسَّان قال : قلعت المدينة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم قائماً على النبر ، وبلال بين يديه ، متقلداً سيفاً ، وإذا راية سوداء فقلت : ما هذا ؟ قالوا : هذا عمرو بن العاص ، قلم من غَزَاة .

وروى الإمام أحمد عن ابن حباس رضى الله تعالى عنهما أن راية رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تكون مع على بن أبى طالب ، وراية الأنصار مع سعد بن عُبادة ، وكان إذا استَحَرَّ القتال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يكون تحت راية الأنصار .

وروى أبو داود \_ وحسنه \_ عن يونس بن عبيد الله \_ مولى محمد بن القاسم \_ قال : بعثنى محمد بن القاسم إلى البَرَاء بن عَازِب لأَسأَله عن راية رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانت ؟ فقال : كانت سوداء مربعة .

وروى البخارى عن عوْن بن مالك رضى الله تعالى عنه قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وهو في قبة من أدّم .

وروى أبو سعيد بن الأعرابي [ عن ] [ أبي ] جُحَيَّفة (أ) رضى الله تعالى عنه قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة حسراء مربعة .

وروى النَّسَاتي عن صَفْوان بن مُعَلِّي عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال : ليس أرى

<sup>(</sup>١) انظر ص ٤٨٧ .

<sup>(</sup> y ) أبر جسيلة ( ج ح ى ف : ) هو وهب بن هيد الله بن سلم بن جناده بن حبيب السوائل ت ٢٤ ه : انظر الإصابة ٢٤٢/٢ .

رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل عليه ، فبيها نحن بالنجيرًانة والنبي صلى الله عليه وسلم فَ تُمَّة فَأَنّاه الوحي ، فَأَشَار لِمَل عِسْرانُ<sup>(١١)</sup> ، فقال : فَأَنخلت رأسي في القُبُّة .

١٤٦ وروى ابن أبي شَبِيّة من جابر بن عبد الله رضى الله تعالى عنه أن النبي صلى / الله عليه وسلم أمر بقبة من شعر الحديث .

وروى الحاكم عن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه قال : انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو فى قُبت بن أدّم حدراه فى نحو من أوبعين رجلا فقال : إنه مفتوح لكم ، وإنكم منصورون وتمضيون ، فمن أدرك ذلك منكم فليتق الله وليأمر بالمعروف وينه عن المنكر ، وليصل رحمه ، ومثل اللي يعين قومه على غير ائحق كمثل البعير يتردى ، فهو عد بلنبه .

مُسَلَّدٌ وابن أَبى شَيِّبة وابن حِبّان عن أَبى جُحَيِّفَة رضى الله تعلى عنه قال : دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا ورجلان من بنى عامر فى الأَبْطَح الله في قبة له حسراه فقال : بمن أنتم الله فقلنا من بنى عامر ، فقال : مرحباً بكم أنتم منى .

# تَبْيعَاتُ

الله المحافظ : الراية بمنى اللواء ، وهو النكم الذى يحمل فى الحرب يعرف به صاحب الجيش ، وقد يدفعه ليقدم المسكر ، وصرح جماعة من أهل اللغة بترادفهما ، والأحاديث السابقة تدل على التغاير ، فلمل التفرقة بينهما هرفية .

تنه : ذكر مُرْوَة في رواية أبي الأسود، وابن إسحاق ، ومحمد بن عمرو وابن سعد أن ألول ما وجدت الرايات يوم خبير ، وما كانوا يعرفون قبل إلا الألوية .

<sup>(1)</sup> هر عران بن حسين بن عيد بن علف الخزاص ت ٥٠ ه : انظر الإصابة ٢٦/٢ .

<sup>(</sup> ٣ ) وعضيون بمني نافذ أمركم : انظر ثاج العروس .

 <sup>(</sup>٧) الأبطع: سيل فيه مثان أنحمي يضاف إلى مكة وإلى من لأن المسافة بيته وبينها واحدة وربما كان إلى من أقرب
سيم الميدان ١/٥٠.

الله عنه و روى الطبراني برجال ثقات هن مُحارب قال كتب مُعاوية إلى زِيَاد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إن العدو لا يظهر على قوم أراهم ، أو قال : رأيتهم مع رجل من بنى بكر بن وائل .

الله الله الله الله الموسن بن الفسحاك عن زهير بن محمد قال : راية رسول الله صلى الله على الله على الله على الله عليه وسلم النه المرتبط الله عليه وسلم النه المرتبط الله عليه وسلم النه الله الله على يُتشور والسيف : [ ذو ] الفقار ، والدرع : ذات الفضول ، والرداء : الفتح والقدح : النه ر .

#### الخامس : في بيان غريب ما سبق :

اللواء : بلام مكسورة ، فواو ، فألف مممودة : الراية .

الجعِرَّانة (١) [ ماء بين الطائف ومكة ] .

النمر : ككتف ، وبكسر فسكون : سيع معرف.

مُرحُل(٢) [فيه صور الرحال].

اسُتَكَرَ الفتال : بِمنزة وصل ، فسين مهملة ساكنة ، فمثناة فوقية ، قحاء مهملة ، فراء مفتوحات : اشتد وكثر .

<sup>°(</sup> ۱ ) الجعرانة بكسر أوله ، وقبل بكسر حيته وحله الزيادة عن معجم البلدان ۴/ ۹۰ ، وعن فزوة الجعرانة انظر سنازى الراقدي ۴/ ۹۳۹ .

<sup>(</sup>٢) ق م مراجل .

## الياب السابع

## ق سرجه وإكافه وَميثَرَته<sup>(١)</sup> وغَرْزِه ِ **صلى الله عليه** وسلم

روى الإمام أحمد وأبو داود وابن الجَوْزَى عن أبي حبد الرحمن الفِهْرى رضي الله تعلى حنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ؛ لبلال<sup>17</sup> أسرج لى الفرس ، قال : فأخرج سرجاً دفتاه من ليف ، ليس فيه أشر ولا بطر .

ا ۱۹۷ أ وروى / الطبرانى رضى الله صنه قال : كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم سرج الدَّاج<sup>٣٩</sup> السُوجز .

وروى الطّبَراني بسند جيد عن جُريْر أو حُريْز رضى الله تعالى عنه قال : انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب ، فوضعت يدى على مِيثْبَرَة رحله ، فوجنته من جلد شاة ضائنة (4) .

وروى ابن سعد والبنوى عن أبى ليلى الكيندى قال : حنثى صاحب هذا الدار جُريْرَ أَو حُريرَ قال : انتهيت إلى النبى صلى الله عليه وسلم وهو يخطب بينى فوضمت يدى على رحله فإذا بيشْرَكُهُ جَدُّدُ صَائدة .

<sup>(</sup>١) الميثرة عثل للرفقة تتخذ للسرج ، وبريثرة السرج والرحل يوطأن بها وميثرة الفرس لهنت ، والميئرة وطاء محضو يترك على دحل البدير تحت الراكب : انظر المادة في المعاجم اللفوية وانظر ص ٢٠١.

<sup>(</sup>٢) يذكر أبر داود تفسيلات أرق تصل جذا الحديث انظر السنن ١٩٦/٨ م.

 <sup>(</sup>٣) الداج أم سرج الرسول عليه الصلاة والسلام و زاد الماد ١٩٨/١ - ١٩٠.

<sup>( ¢ )</sup> قضأتن من اللّم ذو للسوف والأثن ضائة وهم جريز أوحويؤ أو أبي حريز انظر الإصابة ٣٣٣/١ ويقول صاحب الإصابة : إنه صلي فير منسوب s .

تبیه : ق بیان غریب با سبق :

اللُّغة : الجُنْب من كل شي (١) .

الأشر : بهنزة فشين معجمة ، مفتوحتين فراء : المرّح .

البَطَر : يفتحات النشاط والأُشر ، وقلة احيَال النعمة ، والدَّكُشُ، والحيرة ، والطفيان بالنعمة ، وكراهة الشئّ من غير أن يستحق الكراهة .

الداج الموجر: [ اسم سرج الرسول ]

المُثْرَة ٣ .

الغَرْزُ : بفتح الغين المعجمة ، وسكون الراء ، بعدها زاى : ركاب كُور<sup>(٢٦</sup> الجمل إذا كان من جلد أو خشب وقيل بل من أى شيء كان .

<sup>(</sup>١) زيادة يقطبها السياق وهي من الماجم اللوية

<sup>(</sup>۲) انظر من ۲۰۰ ،

<sup>(</sup>٣) الكور : الرحل .

جُمَّاع أبوَاب سيرته

في رڪوب

# الباب الأول

ق آدابه فی رکوبه صلی اللہ علیه وسلم وفیه أنواع واللہ أعلم<sup>(۱)</sup>

# الياب الثانى

فى حمله صلى الله عليه وسلم معه على الدابة واحداً أمامه والآخر خلفه

روى ابن أبى شَيْبَ ، وابن مُنْدة عن عبد الله بن جعفر رضى الله تعالى عنهما قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر تُلكِّى بصبيان أهل بيته ، وأنه قدم من سفر فسيق بي إليه ، فحماني بين يديه ثم جي بأحد ابنى فاطعة ، فأردفه خلفه فدخلنا المدينة ثلاثة على دابة .

وروى مُسَدَّد عن مُورَّق ؟ عن مولى لهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم من سفره فاستقبله عبد الله بن جعفر ، والحسين بن على ، فحمل أكبرهما خلفه ، وحمل أصغرهما بين يديه .

وروى الإمام أحمد ، والشيخان عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : أنَّى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقد حمل تُنسَأ بين يديه ، والفضل خلفه <sup>(۱۲)</sup> .

وروى ابن المبارك فى الزهد عن حكرمة<sup>(1)</sup> رضى الله عنه قال : ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم داية وأركب تُشماً بين يديه وأردف الفضل خلفه ، والله تعالى أعلم .

<sup>(</sup>١) يلاحظ أنه لم يذكر شيئًا يصل بآدابه في الركوب ، ولم يذكر الأتواع اللي أشار إليها وهي سائطة في كل النسخ .

<sup>(</sup>٢) مورق بن مشمرج ( أو مشرج ) ويقال ابن عبد الله العجل ت ١٠٥ – ١٠٥ ه تهذيب ٢٣١/١٠ .

<sup>(</sup> ٣ ) هذان من أولاد العباس بن عبد المطلب انظر ص ٤٨١ .

<sup>( ۽ )</sup> عن مکرمة انظر ص ٣٧ .

## اليابالثالث

۱۱۲۰ فيمن حمله صلى الله عليه وسلم وهم نحو الخمسين / أفرد أساءهم الحافظ أبو زكريا يحيى بن عبد الوهاب بن الحافظ الكبير بن عبد الله بن مَنْدَة رحمهم الله تعالى فى جزء لطيف وبلغ جم أنى زدت إليهم جماعة مزجت أساءهم بصورة .

وروى الإمام أحمد والبخارى وأبو يَعْلَى عن أنس رضى الله تعالى عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر ، وغزا أردف كل يوم رجلا من أصحابه

الاول : جبريل<sup>(١)</sup> .

اللقى: أبو بكر الصديق رضى الله تعالى عنه .

وروى الإمام أِحمد والبخارى عن محمد بن يحيى بن عمر وابن أبى شيبة عن أنس رضى الله تمالى عنه قال : أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ، وهو مردف أبا يكر فذكر حديث الهجرة وتقدم .

الله : أبو ذر(١) رضي الله تعالى عنه .

وروى أَبو داود عنه قال : كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على حمار ، والشمس عند غروبها فقال : هل تدرى أَين تلهب : قلت : الله ورسوله أعلم ، قال : فإنها تغرب في عَيْن حَمِيْنَ .

الرابع : عيَّان .روى ابن مُنَدَّة عن خالد الزياد عمن أخبره أن عيَّان بن عفان رضي

<sup>(</sup>١) في غير هذا الجزء .

 <sup>(</sup> ۲ ) فى نسخة دار الكتب و تاريخ ٤٥١١ و رئة ١٧٩ : والعان : أبر ذر ، ولم تشر هاد النسخة إلى جبريل طبه
 السلام .

الله تمالى هنه تلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالروحاء هند مقدمه من بدر فأخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم رجله (۱) من خَرز الرَّكَاب ، وقال لشأن : اركب فردفه ، فنفخ هأن ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اسكت ، قال يوسف البَهْلُول (۱) أحد رواته ...
أى اسكت ، فإن الله تعالى زوجك أختها .

اللغالمس : على بن أبي طالب رضي الله تعالى هنه .

روى حن حَرَفة بن الحارث رضى الله حنه قال : شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حَبَّةِ الوَكَاحِ ، وأَتِي بالبُدْنِ فقال : ادعوا لى أَبا الحسن ، فدعى على رضى الله تعالى عنه فقال : خذ بأَسفل الحربة ، وأَخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بأُعلاها ، فطمن با البُدْن ، فلما فرخ ركب البغلة ، وأردف علياً رضى الله عنه .

وروى عن عمرو بن رافع المُزَنِي قال : رأيت وسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بعد الظهر على بغلة ، ورديقه على بن أبي طالب [ رضى الله تعالى عنه ]<sup>(١)</sup>.

السادس : عبد الله بن عباس رضى الله تعالى عنهما .

وروى الإمام أحمد [ رحمه الله تعالى ] قال : أردفه وسول الله صلى الله عليه وسلم على دابته ، فلما استوى عليها كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثاً ، وحمد ثلاثاً ، وسبح ثلاثاً ، وهلل الله ] تعالى [ واحدة .

المسابع : أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما .

روى البخارى عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل يوم الفتح من أعلى مكة على راحلة مردفاً أسامة بن زيد وذكر الحديث .

وروى الإمام أحمد والشيخان عن أسامة بن زيد رضى الله تعالى عنهما أن رسول الله

<sup>(</sup>۱) قاترز ركاب من جلد : القاموس وانظر ص ۲۰۱ -

<sup>(</sup> ٣ ) هو أبو يعقوب يوسف بن جلول التميني الانباري ت ٣١٨ ه تبذيب التهابيب ٢٠٩/١١ .

<sup>(</sup>٣) تشير نسخة دار الكتب و تاريخ ٤١١، وإلى أن السابع هو أبو المليح بن أسامة : ورقة ١٨٠ .

صلى الله عليه وسلم ركب على حمار عليه إكاف تحته قطيفة فركبه وأردف أسامة بن زيد وراعه يعود عُبّاكة بن الصّامت في بني الحارث عن الخزر جالحديث.

الثابن : أبو المُلِيح بن أسامة رضى الله عنه .

وروى الحاكم فى السُتَدَرِّك والنَّسَائي والفظ له عن أبى المَليح بن أسامة رضى الله تعالى عنه ، قال : كنت رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم نعشر بعيرنا فقلت : 
تَمِس الشيطان ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : لا تقل تعس الشيطان ، فإنه يعظم حتى يصير مثل البيت ، ويقول : بقوتى صرحته ولكن قل : باسم الله ، فإنه يصغر حتى يصير مثل اللباب .

**الله :** زيد بن ثابت .

المعاشر : سُهُيل بن بَيْشَاء رضى الله عنه (١٠) . وهو وهب بن ربيمة بن هلال بن وهب بين ضبة توفى على حمل الله عليه وسلم فى المسجد رضى الله تعلى عنه ] .

وروى الإمام أحمد والطبرانى فى الكبير ، وابن أبى شيبة ، وابن مَنْده ، وعبد بن حُميد وابن حِيّان عنه قال : بينها نحن فى سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأنا ربيغه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا سُهيل بن بَيْضَاه ورفع صوته مرتبن أو ثلاثا ، كل ذلك يجببه سُهيّل ، فسم الناس صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم فظنوا أنه يريدهم فَحُبِسَ من كان بين يديه ، ولحقه من كان خلفه حتى إذا اجتمعوا قال رسول الله صلى الله عيه وسلم : إنه من شهد أن لا إله إلا الله حومه الله عز وجل على النار ، ووجبت له الجنة .

العلدى عشر ، مُعَاذ بن جَبَل رضي الله تعالى عنه .

وروى البَرَّار بسند رجاله ثقات عن أبى هريرة ، والإمام أحمد ، والشيخان عن أنس ،

<sup>(</sup>١) عاد الزيادة من نسخة دار الكتب ورقة ١٨٠ وهي ساقية من م ، ت وغير واضبة في النسخة الأم .

والإمام أحمد ، والشيخان ، والترمذى عن مُعاذ رضى الله تعالى عنهم أن مُعاذاً كان رِدْف رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمار يقال له عُفير ، ليس بينه ، وبينه شي إلا مؤخرة الرحل ، فقال : الرحل ، فقال : يا مُعاذ ققال : يا مُعاذ بن جَبَل : قال ليبك يا رسول الله وسَعديك ، ثم سار ساعة ثم قال : يا مُعاذ ابن جَبَل فقال : لبيك يارسول الله وسعديك [قال] : (۱) هل تدى ما حتى الله تعالى على العباد ؟ قال معاذ : الله ورسوله أعلم قال : رسول الله صلى الله عليه وسلم : فإن حتى على العباد ؟ قال معاذ : الله ورسوله أعلم قال : رسول الله صلى الله عليه ما نتا مُعاذ الله عز وجل طي العباد أن يعبدوه ، ولا يشركوا به شيئا ، ثم سار ساعة ثم قال : يا مُعاذ ابن جَبَل قال : لبيك يارسول الله وسعديك ، قال : هل تنوى ما حتى العباد على الله ؟ قال : الله ورسوله أعلم قال : يا رسول الله ؟ قال : الله ورسوله أعلم قال : يا رسول الله ؟ ألماذ أبير المان عد قال : يا رسول الله ؟

الثاني عشر ، خُلَيْفَة بن اليّمَان رضي الله تعالى عنهما .

روى البَرَّار برجال ثقات عنه رضى الله تعالى عنه قال : كنت ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا حليفة : تدرى ما حق الله تعالى طلى العباد قلت : الله ورسوله أعلم قال : يعبدوه ، ولا يشركوا به شيئا ، ثم قال : يا حليفة قلت : لبيك يارسول الله ، قال : قال : أتدرى ما حق العباد على الله تعالى إذا فعلوا ذلك ؟ قلت الله ورسوله أعلم ، قال : يغفر لهم ه .

الله عشر : الفضل بن العباس رضي الله تعالى عنهما .

روى الإمام أحمد عن أبى أمامَة الباهل رضى الله تمالى عنه قال : لما كان فى حَجَّة الوداع قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مُرْوِثُ الفضل بن العباس ، فقال : أَجا الناس خلوا منى العلم قبل أن يقبض العلم ، أو قبل أن يرفع العلم .

<sup>(</sup>١) زيادة يقضيها السياق .

<sup>(</sup>٢) عشية أن يكون قد أعنى شيئاً عرف من الرسول عليه الصلاة والسلام .

وروى الأكمة عن ابن هباس رضى الله تعالى عنهما قال : كان الفضل بن العباس رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم فجائقه امرأة من [ خَتْم ](١) الحديث ويأتّى بنمامه في حَجَّة الوداع وفي التكاح إن شاء الله تعالى .

الرابع عشر : عبد الله بن جعفر رضي الله تعالى عنهما .

وروى الإمام أحمد ، ومسلم وأبو داود ، وابن ماجة حنه قال : أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم خلفه فأسر إلى حديثاً ، لا أحدث به أحداً من الناس<sup>00</sup> .

الفقليس عصر : أبو هريرة رضى الله تعالى عنه ، ذكر المحب الطبرى في سيرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب حماراً عُرباً إلى قُباء(١٠) ، وأبو هريرة معه ، فقال : يا أبا هريرة أحملك ؟ فقال : ما شتت يا رسول الله ، قال اركب ، فوثب أبو هريرة ليركب فلم يقدر ، فاستمسك برسول الله صلى الله عليه وسلم ، فوقعا جميعا ، ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فوقعا جميعا ، ثم ركب الله أن قال : با أبا هريرة أحملك ؟ فقال : ما شتت يارسول الله ، قال : اركب ، فوثب أبو هريرة ليركب ، فلم يقدر أبو هريرة على ذلك ، وتعلق برسول الله عليه وسلم فوقعا جميعا ، ثم قال يا أبا هريرة أحملك ؟ ، فقال لا ، بالله يبحثك بالمحق نبيا ، لا أرميك ثلاثا .

روى عنه قال : كنت رِدْف النبي صلى الله طيه وسلم فقال : يا أبا هريرة ، أو يا أبا هِرِّ هلك الأكترون ، إنَّ الأكترين هم الأقلون يوم القيامة إلا من قال : [ بالمال هكذا وهكذا إ<sup>60</sup>.

<sup>(1)</sup> هد الزيادة من سند اسعد ١٩٣١ - ٣١٣ وفيه آنها كالت : « يارسول الله إن أن أهركت فريضة الله عز وجل في الحج وهو فيخ كور الإيستاج أن يثبت عل دابته ، قال : حجى عن أبيك » و انظر فتح البارى » يشرح البخارى/لابن حجر ٣٤٠/١٧ عله ١٩٥٩ و انظر نسخة دار الكتب و تاريخ ٤٥١١ ووقة ١٨٠٠ .

۲۸۷/۲) انظر سنن أبو داود ۲۸۷/۲ .

 <sup>(</sup>٣) من الهب الطبرى النظر ص ٣٦ .
 (٤) قبله بالفهم - باللهب والمد - امم يثر بالمدينة عرفت الظرية به : معجم البلدان ٢١/٧ .

<sup>(</sup> ٥ ) هذه الزيادة من سُمَّر أبن ساجة ١٣٨٤/٢ ط الحليم برق الأدب الفرد البيناري : إن الكثرين هم المقلون يوم القيامة إلا من قال مكال وشكل في سو . ص . ٢٠ باب ٢٥٩ الحديث ٢٠٥ ط الحطيب .

التسلميس عشر : قَدُم كما تقدم (أ) في باب حمله صلى الله عليه وسلم واحداً أمامه ، وواحداً خلفه ، عن ابن عباس في رواية الإمام أحمد والشيخان حيث قال : أَو قُدَم خلفه ، والفضل بين يديه .

السلبع عشر : زيد بن حَارثةَ رضي الله تعالى / عنه .

1184

روى عن أسامة بن زيد عن أبيه زيد بن حارثة رضى الله تعالى عنهما قال : خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مردفنى إلى نُصُب من الأنصاب وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم ناقته ، وهو مردفنى خلفه ، فلما كان بأعلى مكة لقيه زيد بن عمرو ابن نفيل فذكر الحديث .

الله على عصر : ثابت بن الفحاك بن خَلِيفَة الأَتصارى الأَشهل أبو زيد رضى الله عنه [ قال ] أبو زرعة الرازى - هو من أهل الصفة ، وممن بابع تحت الشجرة ، وكان رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق ، ودليله إلى حمراء الأَسد ").

القلمسع عشم : الشُّرِيدُ بن سُوَيْد الثقني أبو عمرو رضى الله تعالى عنه .

روى البخارى فى الأَدب عنه قال : أردفنى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : أما تروى لأُمية بن (أَبِي ] أُسُ الصلت قلت : بل قال : هيه (أَنَّ) .

العشرون : سَلَمة بن عمرو بن وَهْبِ ابن سِنَان ، وهو الأَكْوَع الأَسلمي رضي الله تعالى عنه قال : أردنني رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقته حتى دخلنا المدينة .

وروى الطُّبَراني ، برجال ثقات ، عن سَلَمة رضى الله تعالى عنه قال : أَردفني رسول

<sup>(</sup>۱) انظر ص ۲۰۵،

 <sup>(</sup> ۲ ) كانت غزرة حدرا. الأسد على أسس اثنين وثلاثين شهراً بعد غزوة أحد : انظر الوفر لابن الجوزى ٦٨٨/٣ ،
 ومغازى الواقدى ٣٣٤/١ ، وطبقات ابن حد ٤٨/٣ .

<sup>(</sup> ٣ ) هو أميةً بن عبد الله بن أبي الصلت الثقلي شاعر جاهل من أهل الطائف ت ٥ ه / ٩٢٦ م خزانة الأدب ١١٩/١ .

<sup>( ﴾ )</sup> فى الأدب المفرد للبخارى : قال محمد عمروبن الشريد عن الشريد قال استشفف النبي صل إلفه عليه وسلم شعر أسية ابن أبي الصلت وأنشفته فأخذ النبي يقول : حيه حيه حتى أنشفته مائة قالية فقال إن كاد ليسلم » .

باب ۲۸۳ حدیث ۸۹۹ س ۱۳۷۹ .

الله صلى الله عليه وسلم مرارأ ، ومسح رأسي مرارا ، واستغفر لى ، وللريتي عدد ما بيدى من الأصابع'' .

المعلدى والعشرين : على بن [ أبى ] (الماص بن الربيع ، قال مصعب الزبيرى : الدفه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة ، وقال الزبير بن بكّار : حدثى عمر إبن أبي بكر الموصلى : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أردف على بن أبى الماص (احلته يوم الفتح .

اللقى والمشرون : غلام من بني عبد المطلب .

عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال : لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح استقبله غلامان من بنى عبد المطلب ، فحمل أحدهما بين يديه والآخر خلفه

اللغث والمشرون : عبد الله بن الزبير رضى الله تعالى عنهما(<sup>1)</sup> عن أبى ملَيْكة أن ابن الزبير قال لعبد الله بن جعفر رضى الله تعالى عنهما . أتذكر يوم تلقانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فحملنى وتركك ».

الرابع والعشرون : أسامة بن عُمَير الْمُذَلِ رضي الله تعالى عنه .

وروى الطبراني ، برجال الصحيح ، عنه قال : كنت رَدِيثَ رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فعثر بميرنا فقلت : تمس الشيطان فقال : لا تقل تمس الشيطان ، فإنه يعظم حتى يصير مثل البيت ، ويقول : بغوتى 1 صرحته )(<sup>(a)</sup> ولكن قل : بامم الله، فإنه يصير مثل اللباب .

<sup>( 1 )</sup> هذا الحديث مكرر فى نسخة دار الكتب ورثة ١٨١ ، وتذكر علم النسخة أن التاسع مشر هو سلمة بن همرو بن وهب a . ولم تذكر م ، ت الطمح عشر .

<sup>(</sup>٢) هذه الزيادة التصميح وهي من الحديث التال .

٠ (٣) كان أبو العاص هذا زوجاً للسيدة زينب كبرى بنات الرسول عليه السّلام .

<sup>( \$ )</sup> الثالث والمشرون ساقيلة من م ، ت .

<sup>(</sup>يو) هذه الزيادة من مستد أحمد ه/٥٥ ، ٧١ ط بولاق .

الفايس والعشرون : جل لم يُمَم يحمل أنه أسامة الذي قبله ، ويحمل أنه غيره.

ورى الإمام أحمد برجال الصحيح عنه قال : كتنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فعثر فقلت تُمِس الشيطان الحديث .

السلاس والمشرون : رجل آخر لم يسم .

روى أَبُو داود عن عبد الرحمن بن يَعْمُر الدَّيلِي قال : أَتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم / وهو بعرقة قجاعه ناس .

السابع والمشرون : جابر بن عبد الله بن عمرو بن حَرَام رضي الله تعالى عنه .

روى عنه قال : أردفنى رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه ، فجعلت قمى على خاتم النبوة ، فجعل يَنفَخُ عَلَى مسكا ، ولقد حفظت منه تلك الليلة سبعين حديثا ، ما سمعها أحد معى .

اللكين والعشرون : عبيد الله بن عباس رضى الله تعالى عنهما قال : كنت رَدِيف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتاه رجل فقال : يا رسول الله إن أمه عجوز كبيرة إن حرمها عشى أن يقتلها ، وإن حملها لم تستمسك فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحج عنها .

التاسع والمشرون : عُمَّبَة بن عامر .

القسلائيون : أبو أمَامَة صَدِيَّ بن صَجَّلان البَاهِل رضى الله تعالى عنه قال : كنت رِدْتَ النبي صلى الله عليه وسلم ، وقال : إن الله قند أعطى كل ذى حتى حقه فلا وصية لوارث ، الولد للفراش وللماهر الحجر ، وحسامِم على الله عز وجل .

المعدى والقالاتون (١١) : أبو الدواء عُويْدِر بن مالك ، ويقال ابن ثعلبة بن مالك،

<sup>(</sup>١) عن أبي الدرداء : انظر الإصابة ٣/٢٥ .

ويقال غير ذلك رضى الله تعالى عنه ، قال : كتت ردّف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا أبا الدَّرْدَاء ، من شهد أن لا إله إلا الله مخلصاً وجبت له الجنة .

الله والتلافون : أبو إياس(١) رضى الله تعالى عنه .

روى ابن مَنْلَمَ<sup>٣</sup> ، والحارث بن أَبِي أُسَامة رضى الله تعالى عنه قال : كنت رِدْف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : قل ، فقلت : ما أقول ؟ فقال : ه قُلُ هُوَ اللهُ أَحَدُّهُ حَيى خسمها ، وقال : « قُلُ أَعُوذ بِرَبَّ الفَلَق » وقال : « قُلْ أَعُوذُ بِربًّ النَّاسِ » ، شم قال : يا أَبا إِياس ما قرأ الناس بمثلهن .

التعقق والتلاقين: قيس بن سعد بن عُبَادة رضى الله عنهما قال: أتى النبى صلى الله عليه وسلم دار سعد فقام على بابها قسلم فرد سعد وحَافَتَ ، ثم سلم فرد سعد وخافت ، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك انصرف راجعاً ، وخرج سعد يسمى فى أثره ، فقال بأبي أنت وأى يا رسول الله ، ما منعى أن أرد عليك إلا يتُكْثِر لنا من السلام ، فأدخل يا رسول الله فلخل فوضع له ماه يستبره به ، فاختسل ، ثم جلس فقال : اللهم صلى على الأنصار ، وعلى ذرية الأنصار ، وعلى ذرية الأنصار ، وعلى خرية ذرية الأنصار ، فلما أراد أن يرجع أتى بحمار وجملت عليه قطيفة عا هى بخر وقرّام من عربى فأرسل ابنه معه ليرد الحمار ، قال احمله بين يدى ، فقال سبحان الله يا رسول الله أخافي . هو أحق بعمد حماره ، قال : هو لك يا رسول الله قال : احمله إذا خافيي .

۱۸۰ الرابع والثلاثون : خَوَات بن جُبَير الأنصارى رضى الله تعالى / عنه ، قالى ابن مَنْهَ كان ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى بدر ، فرده من الرَّوْ عَامِ<sup>(1)</sup> لأنه اشتكى. هذا آخر ما أورده ابن مَنْهُ رحمه الله تعالى .

<sup>(1)</sup> لم أوقل إلى يعرفة أبي إياس هذا . (٢) هن ابن مثلة انظر ص ٦٧ .

 <sup>(</sup>٣) ألفرام ثوب غليظ من صوف يفرش في الهودج ، وثيل هو الصفيق من صوف ذي ألوان : انظر من ٧٤ وانظر
 لسان الد م.

<sup>(</sup> ٤ ) يقول ابن حجر في الإصابة ٥٠٧/١ : إنه ذكر في اليدريين وقالوا إنه أصابه حجر في ساقه فرد من الصفراء ، وضير به نجم به المورد من به وفين المدينة إثنان وأديمون مبراة ، والصفراء واد كثير النخل والعيون من به الرسول مرجعه من غزرة يدر ؛ المطرح خلاصة الوفا المسهورين من ٥٥٧ من ٧٤ه.

المقابس والثلاثون : الحسن أو الحسين رضي الله تعالى عنهما .

السائس والثالثون : معاوية .

روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أردف معاوية بن أبى سفيان رضى الله تعالى عنهما فقال : اللهم املأه حلما ، قال : عنهما فقال : اللهم املأه حلما ، قال : ابن عائذ : فذاكرت به أبا مُسْهِر فقال : نعم فيه من صدقه أنه حُشى حلما .

وروى عن جابر رضى الله تعالى عنه قال : كان معاوية رضى الله تعالى عنه رِدْف النبي صلى الله عليه وسلم فقال : ما يليني منك ؟ قال : بطنى قال : ملاً الله بطنك حلما .

السليع والثلاثون : صفية بنت حُييٍّ رضى الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم .

وروى عن أنس رضى الله تمال عنه قال : أقبلنا من خيبر ، وأقبل رسول الله صلى الله عليه والله على الله على الله علي الله عليه على الله عليه على الله عليه الله عليه على الله عليه الله عليه على الله على الله

وروى عنه : أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه فعثرت برسول الله صلى الله عليه وسلم ، فوشب الله صلى الله عليه وسلم ، فوشب أبو طلحة فقال() : أَضُرِرْتَ ؟ فقال : لا ، عليك بالمرأة ، قال : فألقيت على وجهى ثوباً ، فألقيته عليها .

الشمان والتلاون : امرأة من بني غِفار رضي الله عنها .

روى الإمام أحمد وأبو داود عنها رضى الله تعالى عنها قالت : أردفنى رسول الله صلى الله عليه وسلم على حقيبة <sup>(۱)</sup> رحله ، فوالله لا نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصبح

<sup>( ) )</sup> هذه الزيادة من صند أحمد وفي رواية أخرى : هل ضرك ثير. ؟ انظر صند أحمد ١٣٣/٣ ، ١٨٧ ، ١٨٩ ، ١٨٩ وعن أن ظلحة انظر عن ١٨٤ .

<sup>(</sup> ٧ ) الحقيبة هي الزيادة التي تجمل في مؤخرة الرجل ؛ انظر اللمان وتاج العروس .

فلَّناخ وتوليت [ من ] حقيبة رحله وإذا بها دم ، وكانت أول حيضة حضتها قالت : فَتَقَبَّضْتُ إِلَى الناقة ، واستحيت ، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بى ورأى اللم ، قال : لعلك تفيست ؟ قلت : نع ، قال : فأصلحى من شأنك ، ثم خدى إناه من ماه فاطرحى قيه ملحا ، ثم اضلى ما أصاب الحقيبة من اللم ، ثم عودى لمركبك قالت : فلما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر وهب لنا من التي .

التفسع والثلاثون (١) ....

الاربمسون : يُرَيْرُهُ".

المادي والأربعون : خوالة بنت قيس .

اللقى والتربعون: آمنة (١) كما ذكر في النظم الآتي(١) .

#### وقد نظم أسامهم بعضهم فقال :

وإِزْدَافُسه جَمْ غَفِيسسر فمنهم عَلِي وحُدْمانٌ سُرِيْسَدٌ وجبريسلُ
أَسامة والصليق ثم ابن جعفر وزَيْدٌ وعبدُ الله ثم سُهَيسسلُ
مُعَاوِيَةٌ قِيشُ بن سعد صفية وسِبْطَأهُ ماذا عنهم سأقسول معاذ أبو الدردله بُريُسنة حقبة وآمنة إِن قسام ثَمَّ دَلِيسل وأولادُ عباس كذا قال شارح أُسامة والنَّوْيي فهو نبيسسل كذلك خَوَّاتٌ حُسنَيفة سَلْمَة [ كريم] (٥) وأما وجهه فجميل كذلك خَوَّاتٌ حُسنَيفة سَلْمَة وفَعْرُهُم في العالمين جليسل

<sup>(</sup>١) لم يذكر أسماء يعضهم هنا وترتيبهم مختلف في م ، ت من نسخة دار الكتب و تاريخ ٤٥١١ ء .

 <sup>(</sup>٢) من بريرة الخر س ٢٩٠ .
 (٣) لم أوفق إلى معرفة آمنة هذه الخطر الإصابة ٢٢٤/٤ .

 <sup>(</sup>٤) أشار المؤلف في ص ٢٠٠ إلى أنهم كانوا نحو خسين رديفا ولم يستقص أخبارهم جميعاً .

<sup>(</sup> ه ) زيادة لتكلة البيت .

كذلك غلمان ثلاث وزاد أبسا إياس وصبى الله فهو وكيسل كذلك زيسد جابر ثم ثابست فعن جيهم والله لست أحسول وقد ذيلها بعضهم فقال:

مُناك رجالٌ لم يُسَوّوا حُلَيف في فِغَارِيَّة فاظَلَّ وهو جَرِيالُ مَلِكَ عِنْ الْفَصْلُ وهو جَرِيالُ كَالنَّالِو هَو جَرِيالُ كَالنَّالِو هـر رووه فكن لـ صيعاً رواة النقل ثم عُسلُول وعَلَيْكَ با يُدْمَى لَنَى نبيالُ النّالُ با يُدْمَى لَنَى نبيالُ النّالُ نبيالُ النّا النّالِيّا النّا النّ

<sup>( 1 )</sup> چند الأبيات انسطراب شديد في كثير من النسخ ولا سيا في م ، ت ونسخة دار الكتب أصحها جميعاً ، انظر هاد النسخة ورقة ۱۸۲۷

جُــمَّاع أَجْوَاب دَوَابِه صَلى الله عليه وسَلم

# الباب الأول

ق محبته اللخيل وإكرامه إياها ومدحه لها ووصيته بها
 وثبيه عن جَزَّ نواصيها وأذنابها ، وما حمده أو ذمه من صفاتها

وفيه أنواع :

اللهل : في محبته للخيل وإكرامه إياها .

روى النَّسَائي عن أنس رضى الله تعالى هنه قال : لم يكن شئ أحبُّ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد النساء من الخيل ، وفي لفظ من الخيل اللهم إلا النساء.

وروى ابن أبى شَيْبة والإمام أحمد ، وأبو يَشْلَ – برجال ثقات – عن مَشْقِل بن يَسَار رضى الله تعالى غنه قال : ثم يكن شئ أُحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخيل اللهم إلا الإبل والنساء .

ورون الإمام مالك فى المُوطَّأ ، عن يحيى بن سعيد ، عن أنس ، ووصله أبو عبيدة فى كتاب الخيل من طريق يحيى بن سعيد ، عن شيخ من الأنصار ، ورواه أبو داود(١) وفى المراسيل عن نُكم بن أبى هند : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمسح وجه فرسه بردائه ، فسئل عن ذلك فقال : إنى صُوتِبتُ الليلة فى الخيل .

وروى ابن أبى سعد عن عبد الله بن وَاقِد : أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نام فرسه فمسح وجهه بكم قميصه .

وروى أبو داود(١) عن نُعيم بن أبي هند رحمه الله تعالى قال : أتي رسول الله صلى

<sup>(</sup> ١ ) عن أبي دارد انظر ص ٥٥٨ .

الله عليه وسلم بفرس ، القام إليه ، فمسح وجهه ، وهينيه ، ومنخريه بكم قميصه ، ١٥١ أ فقيل يا رسول الله : تمسح بكم قميصك ؟ فقال : إن جبريل عاتبني/ في الخيل .

وروى الحارث بن أبى أسّامة عن جرير بن عبد الله رضى الله تعالى عنه قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح وجه فرسه بكمه .

وروى أبو داود الطَّيَالِسي برجال ثقات ، عن عُرُوهَ البَارِق رضي الله تعالى عنه قال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رئى بمسح خد فرسه ، فقيل له فى ذلك ، فقال : إن جبريل عاتبنى فى القرس .

أبو عبيدة عن عبد الله بن دينار رحمه الله تعالى : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم زئى يمسح [ وجه فرسه ](۱) بردائه فقيل له فى ذلك ، فقال : إن جبريل بات الليلة يعاتبنى فى إذالة الخيل ، أى امتهانها .

وروى الإمامان مالك وأحمد والشيخان والنسائى وابن ماجه عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : الخيلِ معقود فى نواصيها الخير إلى يوم القيامة .

وروى مسلم عن جابر بن عبد الله رضى الله تمالى عنهما قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلوى ناصية فرسه بأصبعه ، ويقول : الخيل معقود فى نواصيها الخير إلى يوم القيامة .

وروى الطبراني عن سَوَادة بن الربيع الجَرْمِي قال : أَنْيت رسول اللهُ صلى اللهُ عليه وسلم قلَّم لى بزود (٢) وقال : عليك بالخيل قال : الخيل معقود فى نواصيها الخير إلى يوم القيامة . وروى 1 أبو مسلم الكَجِّي (٣) فى سننه عن عُيينَة بن عبد الله السُّلي رضى

<sup>(</sup>١) زيادة يقتضما السياق وهي من ص ١٢١ .

 <sup>(</sup>٢) الزود تأسيس الزاد وهو طعام السفر والحضر جميماً : السان تاج العروس .

 <sup>(</sup>٣) هو إبراهيم بن صفاقه بنوسلم . أبوسلم الكبي ، صاحب كتاب السنن ت ٢٩٧ هـ ، والزيادة من تذكرة الحفاظ قلمي ٢٠٠/٣ ط رابعة ، وانظر تاج العروس ٢٠/٣ .

الله تعالى هنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الخيل معقود فى نواصيها الخير إلى يوم القيامة .

وروى أبو مسلم وانسَّاتى عن سَلَمة قال : قال رسول الله صلى الله طيه وسلم : الخيل معقود فى نواصيها الخير إلى يوم القيامة ، وأهلها معانون طيها ، ولفظ ابن مَنْلَم : الخيل معقود فى نواصيها الخير إلى يوم القيامة ، والمنفق عليها كباسط كفيه بالصدقة .

وروى أحمد عن أسياء بنت يزيد<sup>(۱)</sup> أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : الخيل معقود فى تواصيها الخير أبدا إلى يوم القيامة ، فمن ربطها حدة فى سبيل الله ، وأنفق عليها إحسانا فى سبيل الله فإن شِبَعها ، وجوعها <sup>(۱)</sup> وربِّها ، وظمأها ، وأروائها ، وأبوالها حسنات فى ميزانه يوم القيامة .

وروى ابن أبي عاصم فى الجهاد والقاضى حمر بن حسن الأُشْنَانى أَن بعض تخاريجه \_ واللفظ له \_ عن على رضى الله تمالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : الخيل معقود فى نواصيها الخير إلى يوم القيامة ، وأهلها معانون عليها ، فخلوا بنواصيها ، وادحوا [لما] (الله بالبركة وقلعوها ، ولا تقلعوها الأوتار .

وروى/ أَبُو صِيدة بن عَلَاء قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الغنم بَرَكة ١٥١٠٠ مَرْضُوعة ، والإبل جَمَال لأهلها ، والخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة .

وروى البَرَّار عن حُدَيفَة رضى الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : النتم بركة ، والإبل عز لأهلها ، والخيل معقود فى نواصيها الخير إلى يوم القيامة ، وعبلك أخوك ، فأحسن إليه ، وإن وجنته مغلوباً فأعنه .

<sup>(</sup>١) عن أسماء بنت يزيد انظر ص ٩٩٠ .

<sup>(</sup> ٢ ) يكون جومها وظنؤها حسنات في ميزان صاحبها يوم القيامة إذا كان لمدف صحى مقصود .

<sup>(</sup>٣) هو أبو الحسن همر بن الحسن الأشناق انظر ميزان الاعتدال قلمبي ١٨٥/٣ .

<sup>( ۽ )</sup> هڏه الزيادة من ص ٦٣٦ .

وروى الشيخان والنَّسائى عن أنس بن مالك رضى الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : البركة فى نواصى العنيل .

وروى العَبرانى عن أبى أَمَامَة (١٠ رضى الله تعلل عنه قال : كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم فرس فوهبه لرجل من بنى الأنصار ، وكان يسمع صَهيله ثم إنه فقده فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما فعل فرسك ؟ قال : يا رسول الله خصيته ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الخيل فى نواصيها الخير ، والمفتم إلى يوم القيامة ، نواصيها وفاؤها ، وأذفاجا مَنَابُها .

وروى حبد الله بن عمرو بن العاص وضى الله عنهما قال : أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرساً جروش (٢) من جُرَش – جيّ من اليمن – فأعطاه رجلا من الأنصار فقال : إذا نزلت فانزل قريباً منى فإنى أنشرح إلى صَهِيله ، فقعد ليلة يسأله عنه فقال : يارسول الله إنا خصيناه ، فقال : فعلت به ، العنيل فى نواصيها العنير إلى يوم القيامة ، أحرافها أدفاؤها ، وأذناجا مَدَابُها إلتمسوا (٣) نسلها ، وباهوا بصهيلها المشركين .

وروى أبو عبيدة عن مَكْحُول<sup>(٤)</sup> قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جَزّ أذناب العنيل ، وأعرافها ، ونواصيها ، وقال : أما أذنابها فَمَدَابَّها ، وأما أعرافها فأدفاؤها ، وأما نواصيها فقيها العنير .

وروى أبو نُكم عن أنس رضى الله تعالى حنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لَا تُهلَّبُوا (٠) أذناب الخيل ، ولا تجزوا أعرافها ونواصيها ، فإن البركة فى نواصيها وأذنابا مَذَابًها .

<sup>(</sup>١) عن أب أمامة انظر ص ١٩ . ر

 <sup>(</sup> ۲ ) جرش من غاليف المين من جهة مكة : مسجم البلدان ۱۵/۳ و الهاليف الأهل الدين كالأشبار الأهل الشام ،
 والكور الأهل العراق : لسان العرب .

<sup>(</sup>٣) العبارة فير واضحة في النسخ المخطوطة ، والتصحيح من سنن أبي داود ٣٨٦/٢ .

 <sup>(</sup> ٤ ) هو أبو عبد الله مكحول بن أبي مسلم شهراب بن شاقل الشاع ١١٦ ه ونيات الأعيان ١٣٣/٢ ، تذكرة الحفاظ
 ١٠٠/١ .

<sup>(</sup> ه ) الحلب : شمر الذنب ، وطب الفرس وهليه تتف عليه . فهو مهلوب ومهلب . انظر المادة في العاجم الفوية .

وروى الطبرانى برجال الصحيح عن أبى هريرة رضى الله تمالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الخيل معقود بنواصى الخير إلى يوم القيامة ، ومثل المنفق عليها كالسُّنكَتُ بالصلغة(١).

وروى البَرَّار برجال ثقات عن سوَاد بن الربيع رضى الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة .

وروى الطَّبَراني برجال / ثقات عن أَبِي كَبْشَة <sup>(۱)</sup> رضى الله تعالى عنه أن رسول الله ١٥٢ أ صلى الله عليه وسلم قال : الخيل معقود في نواصيها الخير ، وأهلها <sup>(۱)</sup> معانون ، والمنفق عليها كالباسط يديه بالصدقة .

وروى أبو داود وأبو طاهر المُخلَّص (ا) عن ابن الحنظلية (ا) وضى الله تعالى عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : الخيل معقود فى نواصيها الخير إلى يوم القيامة ، وصاحبها منان عليها كالباسط يده بالصدقة ، لا يقبضها .

وروى مسلم وأبو مسلم الكجّى عن جرير بن عبد الله رضى الله تعالى عنه قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلوى ناصية فرسه بأصبعه وقال : الخيل معقود فى نواصيها الخير إلى يوم القيامة .

هن عُمَارة بن غَزِيّة رحمه الله تمالى قال : بلغى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبح ذات ليلة فقام إلى فرسه ، فمسح عنقه ، ووجهه بطرف ردائه ، أو بكم قميصه ، فقال له بعض أصحابه : صنعت اليوم شيئا ما رأيناك تصنعه ، قال : إننى بنت الليلة وجبريل يعاتبني في سياسة الخيل .

<sup>(</sup>١) المستكف بالصدقة أي الباسط يده يعطيها : أنظر السان .

<sup>(</sup>٢) هو أبو كيشة الأعاري المذجعي ، غطف في احمه : الإصابة ١٦٤/٤ -

<sup>(</sup>٣) قال ص ٢٣٦ : وأعلها نماتون طبها ه .

<sup>(</sup>٤) من أبي ظاهر الخلص أنظر ص ٤٦٤ .

 <sup>(</sup> a ) هو سيل بن حرو بن عدى ، يتسب إلى أمه : طبقات ابن سعد ١٠١/٧ و وانظر الإصابة ٢٩٦١ ( ٢٩٦ .

وروى الطبراني عن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربما فَتَل عُرْف فرس بيده .

وروى الإمام أحمد والشيخان والتَّرمِذى والنَّسَائي وابن ماجة عن هُرُوّة بن الجَمَّد. ويقال ابن أبي الجمد البارق(ا) رضى الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : الخيل معقود في نواصيها الخير ، والأجر ، والمغنم إلى يوم القيامة .

وروى الإمام أحمد والطّبراني باختصار برجال ثقات عن جابر رضى الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الغيل فى نواصيها الخير ، والنّبيل إلى يوم القيامة ، وأهلها معانون عليها ، فاصحوا بنواصيها ، وادهوا لها بالبركة. ، وقلموها ، لا تقلم ها الأَمّار .

وروى الإمام أحمد ، والنسائى عن أبى وهب الجُشَيى رضى الله تعالى عنه أن رسول الله على عنه أن رسول الله على الله على عنه أن رسول الله على الله على عنه الله على الله عل

وروى أبو هبيدة فى كتاب الخيل هن راشد بن سعد أن رسول الله صلى الله هليه وسلم قال : قلدوا الخيل ، ولا تقلدوها أوتار القيمى عوفاً هليها من الاختناق بها .

روى مالك فى الموطأ ، وأحمد فى مسنده والشيخان رضى الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : الخيل لثلاثة : لرجل أَجْرٌ ، ولرجل سِنْر ، وهلى رجل وِزْدٌ ، ١٠٠ أما الذى له أَجر فرجل رَبَطها فى سبيل الله ، فأطال لها فى / مَرْج أو روضة ، فما أصابت الله في طِيلِها ذلك من المَرْج والروضة كان له حسنات ، ولو أنها قطعت طِيلَها فلمستنّت شرفا الله شهد كذلك أَجْرُ له ، ورجل ربطها شرفا الله الله أَجْرُ له ، ورجل ربطها

<sup>( 1 )</sup> مروة بن الجند . ويقال ابن أب الجند ، أو مروة بنجاش بن أبي الجند الأزدى اليارقي ، تبليب التبليب ١٧٨/٧.

 <sup>(</sup>٢) طلباً ؛ الخطيل سبل طويل ثقد به قائمة الدابة ، أو هو الخبل ثقد به ويسك صاحباً يطرفه ويوسلها ترص :

 <sup>(</sup>٣) الاستان البارى الثار ف : الشوط وللدن ، أن إنما حا تقرس لمرحه وثقافة خوطاً أو شوطين ولا واكب طبه ;
 انظر مستة أحمد ٢٨٩/١٣ تحقيق شاكر ، وانظر اللسان وتانج العروس .

تصففا ونفقة ثم لم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها ، فهي له ستر ، ورجل ربطها فخرًا ورياء لأهل الإسلام ، فهي عليه وزر ، وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم هن الخَمْرُ فقال : ما أَنْزِلَ مَلَّ فيها شيْ [ إلا ] منه الآية الباسة الفاذة ﴿ فَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةً شَرَّا يَرَهُ ﴾ .

وروى الطبراني يسند ضعيف عن تباب (٠) بن الأرت رضى الله تمال حنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وطرس للإنسان ، وفرس للإنسان ، وفرس للإنسان ، وفرس للبيطان ، فأما فرس الرحين فما أتنفذ في سبيل الله ، وفوتل عليه أحداء الله تمالى ، وأما فرس الإنسان فما استُبعلن ، ويحمل عليه ، وأما فرس الثيطان فما روهن عليه ، وقمر عليه .

<sup>(</sup>١) علم الريادة من من رواية سلم من أبي هريرة التائية لها من علم الصفيحة .

<sup>(</sup>۲) سورة الزلزلة ۷/۹۹ - ۸ .

<sup>(</sup>٣) هذه الزيادة من قصح البادى ٦/٤٠٤ .

<sup>(</sup>٤) الفاذة : المتفردة في سناها : انظر اللسان وتناج العروس .

<sup>(</sup>ه) عن عباب الظرُّ ص ٢٩١ .

وروى الإمام أحمد برجال الصحيح عن رجل من الأنصار رضى الله تعالى عنه عن رسل الله صلى الله عليه وسلم قال : المخيل ثلاثة : فرس يُتَرَبِّطه الرجل فى سبيل الله عز وجل فشمنه أجر ، وركوبه وعلفه أجر ، وفرس يُقَالِق عليه (۱) الرجل ويقامر عليه ويراهن عليه ، فشمنه وزر (۱) وعلفه وزر ، ووكوبه وزر ، وفرس للاستبطان مسى أن يكون سِتْراً من الفقر إن شاء الله تعالى .

وروى أيضاً برجال ثقات، عن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : الخيل ثلاثة : فرس للرحمن ، وفرس للإنسان ، وفرس للشيطان ، فأما الله عن / فالذى يُتَرَبَّط فى سبيل الله عز وجل ، فعلفه وبوله وروثه ، وذكر ما شاء الله ، وأما فرس الشيطان فالذى يقامر عليه ، ويراهن عليه ، وأما فرس الإنسان فالفرس يَرْتَبِعُها يلتمس بطنها ، فهى ستر من فقر .

وروى ابن سعد فى الطبقات ، وابن أبى عاصم فى الجهاد عن عُرَيْب المُلَيْكى رضى الله تمالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : المنفق على الخيل كباسط يده بالصلغة لا يقبضها ، وأبوالها وأروائها عند الله تمالى يوم القيامة كذكى المسك .

وروى البخارى والنَّسَائي عن أَبى هريرة رضى الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم : من احبسها في سبيل الله إيماناً وتصديقاً بوعد الله كان سميه وروثه حسنات في ميزانه يوم القيامة .

وروى الواقِدى بمن زيد بن ثابت رضى الله تعالى عنه : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : من حبس فرساً فى سبيل الله كان ستره من النار .

وروى ابن أبي عاصم فى الجهاد عن يزيد بن عبد الله عن مُرَيْب المُليكي عن أبيه

<sup>(</sup>١) المثالثة المراهنة وأصلها في الميسر ، والمثالق الأترلام الواحد مثلق . الفائق ٢٣/٣.

<sup>(</sup> ٧ ) الوزر الحبل والثقل : الفائق ٣/٧٣ .

<sup>(</sup> v ) الاستبطان طلب مانى البطن بيش التتاج ، وتروى أيضاً الاستنباط وهو استخراج الماء فاستمير لاستخراج النسل : انظر الفائل my/y وسننة أحمد £7.4 ( v / v / و لاك .

عن جده قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الخيل وأبوالها وأروائها كَفُّ من مسك الجنة .

وروى ابن أبى عاصم وابن ماجة عن تَميم الدَّارى(١) رضى الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : من ارْتَبَط<sup>(۱)</sup> فرساً فى سبيل الله فعالج علفه بيده كان له بكل حبة حسنة ، ورواه أحمد وابن أبى عاصم يلفظ ما من امرى مسلم ينقى لفرسه شهيراً ثم يعلفه عليه إلا كتب الله تعالى له بكل حبة حسنة .

وروى أبو عبيدة عن معاوية ابن حُدَيْج قال : مر معاوية بأبى ذر بمصر وهو يموغ فرساً له ، فسلم عليه ووقف ، ثم قال : ما هذا القرس ؟ قال فرس لى لا أراه إلا مُستجاب قال : وهل تدعو الخيل فتجاب ؟ قال : ليس من ليلة إلا والفرس يدعو فيها ربه فيقول : رب إنك سَخْرَتني لابن آدم وجعلت رزق فى يده اللهم فاجعلى أحب إليه من أهله ، وولده فمنها مستجاب ومنها غير المستجاب الا أرى فرسى هذا إلا مستجاب ورواه النسائى عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما من فرس عربى إلا يُؤذّن له عند كل سحر ، وفى رواية – فجر – بدعوتين : اللهم خَوْلَتني من خَوْلَتني من بني آدم ، وجعلتي له ، فاجعلني أحب أهله وماله إليه ، أو من أحب أهله وماله إليه .

وروى ابن أبى حاتم وأبو الشيخ فى العظمة<sup>(1)</sup> عن وهب بن مُنبَّه قال : بلانى أن الله المال ا

<sup>(</sup> ۱ ) هو تمیم بمن(توس بن شارجة الداوی صحاب أسلم سنة ۹۹ ، ويأقطعه الرسول قرية شير ون – بفلمسطين – ت ۲۰ ه صفة الصفوة ۲/ ۲۰ و تلویب مساكر ۳۱۶ و تلا

<sup>(</sup> ٧ ) ارتبط قرسا : اتخذه قرباط ، والرباط ملازمة ثمز العدو : القاموس .

<sup>(</sup>٣) انظر مستد أحبد ١٦٢/٥ ، ١٧٠ ، ومئن النمائل ٢/٣٢/ المطيعة للصرية .

<sup>(</sup> ٤ ) من أبي الشيخ أنظر ص ٢٣ . واسم كتابه طلا : ( طلَّة الله وغلوقاته ) ذكر قيه المؤلف عظمة الله وهجالت الهلموقات العطوية : انظر معجم المؤلفين ١١٤/٣ .

على غيرك من الدواب ، وجعلتك لها شبها ، أو جعلتك تطير بلا جناحين ، فلقت للطلب ، وأنت للرَّهُب ، وسأجعل عليك رجالا يسبحوني فتسبح بحملى معهم إذا سبحوا ، وبالموني فتعلل معهم إذا هلها هلل وبالموني [ فتكبر ] معهم إذا كبروا ، فلما هلل الفرس ، قال : باركت عليك أرهب بيئتك المشركين ، أملاً منك آذابم ، وأرعب منك قلوبهم ، وأيل أعناقهم ، فلما عرض الخلق على آدم وساهم قال الله : يا آدم اختر من خلق ما أحببت [ فاختار الخيل ] (() فقال الله تعلل اخترت عزك وعز وللك باقيا معهم ما بقوا ، بركني عليك وعليه وأولادا .

وروى محمد بن يعقوب الخَمَلِي فى كتاب الفروسية أن رجلا أنى رسول الله صلى الله عليه الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : اربط فرساً<sup>(7)</sup> عنيقا قال فلم يرجم بعد ذلك .

اللاني : فيا حمده من صفاتها .

وروى الإمام أحمد وأبو داود والنَّسَاتي عن أبى وهب الجُشَمى رضى الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : عليكم بكل كُميَّت أغرُّ مُعَجَّلٍ ، أَو أَشْقَرَ أَغَرُّ مُعَجِلِ [ أَو ] أَدهم أغَرَّ مُعَجَّلٍ .

وروى الإمام أحمد برجال ثقات عن أبى وهب<sup>٢٢</sup> الكلاّبي رحمه الله تعالى أنه سئل لم فضل الأَشْقَر ؟ قال : لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعث سرية فكان أول من جله بالفتح صاحب الأشقر .

أَبُو داود والتَّرْمِلَى عِن ابنَ عباس رضى الله تعالى عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا أردت أن تغزو فاشتر فرساً أغر محجلا مطلق اليمين ، فإنك تسلم وتغنم ،

<sup>(</sup>١) إضافة يقضيها السياق .

<sup>(</sup>٢) فرس عنيق : أي نجيب : القاموس .

<sup>(</sup>٣) يقول ساحب الإسابة ٢١٨٤ إنّ أبا وهب الكلامي ثابتي ضروف وهو قير أبي وهب الجشمي الملكووس. ٢١٤ ، وهذان الإسمان للمنظم واحد في مسئة أحمد ٢٤٥/٤.

الإمام أحمد والتُرملِي وصحمه وابن مابقة والحاكم وصحمه عن على بن رَبّاح هن أَبّى تَنَادة (الله الله تعالى عنه سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخيل نقال : أحسنها الأدم الأقرّح الأرّم السُحَجَّل ثلاثا ، مطلق اليمين أو كميت على هذا الشبه ، وفي لقنظ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : خير الخيل الأدم الأقرح الأرّمَ ، ثم الأخر ح السُحجَّل ، طلق اليمين ، فإن لم يكن أدم فكميت.

وروى محمد بن صر الأسلمى عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله تعالى صهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم / خير الخيل الشُقر والأتمارح أغر محجل ثلابما ١٠٥٠ أ طلة السمين

وروى سُكَيان بن بَنَيْن النحوى المصرى عن ابن عباس رضى الله تعلى عنهما قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بطريق تبوك ، وقد قل الماء ، فبعث الخيل فى كل وجه يطلبون الماة فكان أول من طلع بالماء صاحب فرس أشقر ، والتانى صاحب أشقر ، وكذلك الثالث ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اللهم بارك فى الشُقْر .

وروى الخَطْآيي وأبو جُبيلة ، وأبو الحسن بن الضحاك عن عطاء رحمه الله تعالى قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الخيل الحُو<sup>(1)</sup>.

وروى ابن عرفة من طريق الواقدى عن نافع بن جُبَير رضى الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمن فى الخيل فى كل أَخْرَى أَحَمّ .

وروى أبو عبيدة عن الشَّغي مرسلا ، وفي لفظ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : الحَسِسُوا المحواثج على الفرس الكُنيت الأراثم المُحَجَّل الثلاث ، المطلق اليد اليمني .

<sup>(</sup>١) من أب قتادة انظر ص ٤٠٧ .

<sup>(</sup> ٣ ) الأرثم من الميل الذي أن أنشه وفقته الديا بياض والأقرح ( بالراء ) وهو ماكان في جبحه قرحة وهي بياض يسير في وجه الفرس دون الدرة ، أو ماكانت عزته عثل الدوهم ، والقارح من الحيل ما دخل في السنة الماسنة. انظر لسان الدوب وتاج الدروس .

<sup>(</sup>ع) أيمن في إرفياد الأديب ٢٠٠/وه و سليان بين بين بن خلف الفقيق المصرى ت ٦١٣ وه و وابته أبو القاسم عبد الفقى ابن سليان : انظر تنج الدوس ١٤٠/٩ .

<sup>(</sup> ٤ ) الحو جمع أسوى وهو الأحبر أو الكيت اللهي يعلوه سواد : أنظر لسان العرب وتاج الدوس .

اللك : فيها كرهه من صفائها .

وروى مسلم وأبو داود والتُرْمِلى وابن مَاجَة عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره الشَّكَال من الخيل ، والشُّكَال أن يكون الفرس فى رجله البُشْنَى بياض . وفى رجله البسرى ، قال أبو داود ألبُشْنَى بياض . وفى ربعه البسرى ، قال أبو داود أى مخالف ، رواه النسائى وقال : والشُّكَال من الخيل أن يكون ثلاث قوائم محجلة ، وواحدة مطلقة ، أو تكون الثلاث مطلقة ، وواحدة محجلة ، وليس يكون الشُّكَال إلا فى الرجل ، ولا يكون فى البد .

وروى الإمام أحمد بسند جيد<sup>(۱)</sup> قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إياكم والخيل المُنْفَلُة <sup>(۱)</sup> ، فإنها إن تلق العدو تفر ، وإن تغنم تُغْلُل .

وروى الحافظ أبو الحسن الهَيْثَمى وكأته صلى الله عليه وسلم أراد بالخيل أصحاب الخيل ، والله ثمالى أعلم .

الرابع : في آداب منفرقة .

روى أبو داود<sup>(۲)</sup> عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسمى الأثنى من الخيل فرسا .

روى الإمام أحمد والنسائى عن على رضى الله تعالى عنه قال : أُهْدِيَت لرسول الله صلى الله على الله على الله عليه الله عليه وسلم بغلة فركبها فقال : لو حُمِلَت الحميرُ على الخيل لكانت لنا مثل هذه ، فقال رسول الله صلى الله علمه وسلم : إنما يفعل ذلك اللين لا يعلمون .

۱۹ أبو داود في مراسيله عن مكحول قال / : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أكرموا الخيل وجلَّلُوها(<sup>13)</sup>.

<sup>(</sup>١) من أبي هريرة الظر مسند أحمد ٢٥٩/٢ ٢٠٠٠ .

<sup>(</sup> ٣ ) المنفلة من النفل وهو النئيمة أى الدين تصديم من النزو والدنيمة والمال دون فيره ، أو من النفل وهم المطوحة المجرعون بالدنزو الذين لا امم لهم في الديوان فلا يقاتلون كتال من له سهم . لسان الدرب ١٧٣/١.

<sup>(</sup>٣) انظر عن أبي داود ص ٥٥٨ .

<sup>( ؛ )</sup> جل الداية وجلها الذي تلبسه لتصان به : انظر المادة في المناجم اللغوية .

وروى الحسن بن مُرَفة عن مُجَاهد قال : أَبصر رسول الله صلى الله عليه وسلم من ضرب وجه فرسه ولعنه ، فقال : هله مُتَعَّ معك لتَمَسَّنَك النار إلا أن تقاتل عليه في سبيل الله ، فجعل الرجل يقاتل عليه ، ويحمل عليه إلى أن كبر وضعف .

وروى الإمام أحمد عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : شي عن خيصًاه الخيل والبهائم .

وروى أبو على بن شَاذَان عن عائشة رضى الله تعالى صنها قالت : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خِصَاء الخيل .

وروى البُرَّار برجال الصحيح عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : نبى عن صبر الروح<sup>(۱)</sup> وعن خِصَاء البهائم ، نبيا شديدا .

وروى أبو عبدة عن عبد الله بن عمر رضى الله تعالى عنهما قال : نهى رسول الله صلى الله هليه وسلم عن خِصاء الخيل ، والإبل ، والغم .

وروى الإمام أحمد والطبرانى برجال ثقات عن دِخْيَة أَ رضى الله تعالى عنه قال : قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم : ألا أحمل لك حماراً على فرس ؟ قال إنما يفعل ذلك الملين لا يعلمون .

وروى الطبرانى بسند ضعيف عن أسامة ، وابن مُنْدَة عن جابر بن سَمْرة رضى الله تعلى صنهما قال [ صلى رسول الله ] (٢٠ صلى الله عليه وسلم على أبى الدَّحدَاح(١٠ فلما وجع من الجِنَازَة أتى بفرس ، وفى لفظ ، حصان مُمْرُرُو(٥) ، وفى لفظ عُرى ، فعقله

 <sup>(</sup>١) أصل الصبر الحيس ، والمسبورة التي تبي الرسول عنها المهوسة على الموت ، والدجر نصيب الإنسان القتل :
 (٢) حديثة بن خليفة بن غروة بن فضالة الكتابي صحاب مشهور ، كان جديلا ينزل جريل عل صورته انظر الإصابة

<sup>( ﴿ )</sup> زيادة يتعليها البياق .

<sup>(</sup> إنَّ أَبِرَ الدخلع الإنساري عليت لهم لايمرت اسمه ولا نسبه : الإصابة ١٩/٥ .

<sup>﴿</sup> وَ ﴾ حَلَمَانَ عَمُووِدِ أَي لا سرج عليه ولا غيره : تاج البروس .

رجل ، فركبه رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يَتَوَّقُصُّ<sup>(۱)</sup> ، فأَقبل نتابعه ، وفي رواية ونحو نتبعه ، نسعى خلفه .

وروى الشيخان والنسائى فى اليوم والليلة <sup>[7]</sup> عن أنس رضى الله تعالى عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشجع الناس قلبا ، يخرج وقد فزع أهل المدينة ، فركب فرساً لأبى طلحة عُرِياً ثم رجع ، وهو يقول : لم تراهوا لم تراهوا ثم قال إنى وجدته يَحْراً <sup>[7]</sup>.

# تنبهات

الله : قال أبو الفرج بن الجَوْزى : في هذا .. أي في حديث النهي عن تقليدها بالأرتار .. ثلاثة أقوال :

أحدها : لا تقلدوها بالأوتار فتختنق .

الشانى : أنهم كانوا يقلدونها بالأوثار لثلا تصيبها العين ، فأعلمهم أن ذلك لا يرد القدر.

الثالث : لا تطلبوا عليها الذُّحُول التي وُتِرْتُم بها في الجاهلية (ا) .

الثلثي : قال بعض الطماء : وإن كان الخير فى نواصيها فيبعد أن يكون فيها شؤم ، ١٠٠١ فأما ما أخرجه / مالك وعبد الرزّاق فى جامعه ، والشيخان والنسائى عن ابن عمر ، وأبو داود عن سعد بن أبى وقاص ، والشيخان عن سهل بن سعد ، وصلم والنّسائى عن

<sup>(</sup>١) يقال توقس الحصان إذا نزا في عدوه نزوا وإذا وثب وهو يقارب الخطو : السان ، وتاج العروس .

<sup>(</sup> ٣ ) يقول النعبي في تذكرة الحفاظ إن هذا الكتاب لاينالسي لالنسائل انظر ٣/٩٣٩ ، ومن أبن السني أنظر ص ٣٤٣ .

<sup>(</sup>٣) أنظر ص ٨١، ومن أبي ظلمة انظر ص ١٨٤.

 <sup>( )</sup> الذمل : التأر أو ظب مكانأة بجناية جنيت طيك أو مدارة أثنت إليك ، أو هو المدارة والحقد راجميع إذخال وذحول : القابوس .

جابر رضى الله تعالى حنهم ؟ أن رسول الله صلى الله طيه وسلم قال : الشؤم فى ثلاثة : في القرس والمرأة ، والفرس ، فحمله على ظاهره ، قال سمعت من يقر هلما المحليث يقول : شؤم المرأة إذا كانت غير ولود ، وشؤم الفرس إذا لم ينز عليها ، وشؤم النار جار السوه ، وكذلك حمله مالك منه ، قال ابن القاسم سئل مالك عن الشؤم فى الفرس والدار ، قال : كم دار سكتها ناس فهلكوا ثم سكنها آخرون فهلكوا .

#### ر الافت : في بيانُ فريب ما سبق (١)

السياسة : بسين مهملة مكسورة ، فتحية ، فألف ، فسين مهملة ، فتاء تأنيث القيام على الشيء بما يصلحه .

الكبيت : بضم الكاف ، وفتح الم : الفرس الذي ليس بأشقر ، ولا أدهم ، بل يخالط -حُدِّرَة سواد .

الأَفر : بهمزة ، فغين معجمة ، فراء الأبيض من كل شي .

المحجل : مجم مضمومة ، فحاء مهملة ، فجم مفتوحتين، فلام : وهو بياض يسير دون الغرة .

الأدمر : جعزة مفتوحة ، قدال مهملة ساكنة ، فهاه ، قميم الأسود .

الأشقر : بمعجمة ، فقاف ، من الدواب الأحمر حمرة يَحْمُو [ منها السبيب(") والمرضوالناصية]

الأقرح الحُوّ : بالواو سواد ليس بالشديد (٢٠٠ والنَّعْت منه أَخْوَى ، وهو الكُتيت الذي يعلوه سواد الأخر بالحد المهملة : أقل سواداً من الحُوّ .

. والأحوى الأحم : المشاكل للدهمة والخضرة .

الثُّيِّة : عمجمة ، فتحتية ، كل لون يخالط لون الفرس.

<sup>(1)</sup> علم المبارة ماثلة في جميع النمخ ، ويقتضيها السياق .

<sup>(</sup>٢) علم الزيادة يتتضيها المقام وهي من لسان العرب ، والسبهب شعر الفني : انظر اللسان ١٩٩١، ٥٢١/٤ .

<sup>(</sup>٣) الأقرع : ماكان في جبه بهانس يسير دون الغرة انظر المادة في المعاجم القدرية .

# البابالثانى

#### في رهانه عليها صلى الله عليه وسلم ومسابقته بها

روى الإمام أحمد برجال ثقات عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل وراهن .

وروى أَبو داود والدَّارِقُطْنَى قال : سابق نبيَّ الله صلى الله عليه وسلم بين القُرَّح<sup>(۱)</sup> ، وفضل القُرَّح في الفاية .

وروى الإمام أحمد وأبو داود والدَّارَقُطْنَى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يُضَمَّر العَيْل<sup>(٣)</sup> ، زاد الأَخير أن يسابق بها .

الطبراني برجال الصحيح والخَنَلِي في كتاب الفروسية عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل ، وجعل بينها سبقا ، وجعل فيها مُحلاً ، وقال : لا سَبْقَ إلا في حاف أو نصل.

وروى الإمام مالك ، وأبو داود والتُرمِذِي والنَّمالي والإمام أحمد عنه قال : أجرى وهماب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ضُمَّر من / الخيل من الحضَّياء الله الدنة الوداع ، وأجرى ما لم يُضَمَّر من التنية إلى مسجد بنى زُرَيق ، قال ابن عمر : وكنت فيمن أَجْرَى قال سفيان : من الحَضَّيَاء إلى النَّنيَّة خمسة أَميال ، وفي رواية سنة أو سبعة ، ومن الثنية إلى مسجد بنى زُريَق ميل أو نحوه ، وعند الإمام أحمد ، قال عبد الله : وكنت فارساً

<sup>(</sup> ١ ) القرح جمع قارح وهو الذي دخل في السنة الحاسة انظر السان : وانظر مسند أحمد ٢٢٥/٩ تحقيق شاكر .

 <sup>(</sup>٢) المفسر هو أقلى يفسر عبله لغزو أر سباق وهو أن يظاهر عليها بالعلف حَى تسمن ثم الأيطفها إلا قوتاً لتخف
 ١٤٠٧/٢ على المفسر هو الذي يفسر عبله لغزو أر سباق وهو أن يظاهر عليها بالعلف حَى تسمن ثم الأيطفها إلا قوتاً لتخف

<sup>(</sup>٣) وثنية الوراع مشرفة على المدينة يطؤها من يريد مكة وقيل من يريد المدينة : افظر معجم ما استعجم ص ٨٤١ ووقاء الوفا لاين الجوزى ٢٧٧/٢.

يومند فسبقت الناس فطندف من ، وفي لفظ : فَطَفَرِمِي الفَرَسُ مسجد بني زُرَيْق ، وفي لفظ : اقتح بني جَرْفاً فَصَرَعَني ، وفي لفظ : وثب بني المسجد ، وكان جداره قصيراً .

وروى أبو عبيدة عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سبّق بين الخيل وأعطى السُّق وأمر بها أن تُصَمَّر ، وجعل غايته الرَّبع ، والخداع من القائمة ، وأجرى التخرج من الحَضْيَاء وجعل الغاية المُمَثِّل .

وروى الإمام أحمد برجال ثقات ، والدارقُطْنى ، والطبرانى عن أنس رضى الله تعالى عنه أنس رضى الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم راهن على فرس يقال لها سُبْحة فجاعت سابقة ، فهش لذلك وأعجيه .

وروى الطبراني عن جابر رضى الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضَمّر الخيل ، وسابق بينها .

وروى البَرَّار عن بُرِيْدَة (٢) رضى الله تعالى عنه قال : ضَمَّر رسول الله صلى الله عليه وسلم المغيل ، ووقت الإضهارها وقتاً ، وقال : يوم كلنا وكذا ، وموضع كذا وكذا ، وأرسل المغيل التي ليست شُفَسَّرة من دون ذلك .

وروى الإمام أحمد ، والطبراني – برجال ثقات – عن أبي لَبيبة <sup>٢٩</sup> رضى الله تعالى عنه قال . وأهن الله تعالى عنه قال ذا سَبْحَة ، فسبق الناس ، عنه قال كا سَبْحَة ، فسبق الناس ، فهش لذلك ، وأعجبه .

وروى الطَّبَراني عن عُرُوَة بن مُضَرَّس ، رضى الله تعالى عنه أنه كان يسوق فرسه بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : تبارك الذى كَضَتَ<sup>(8)</sup> حوافرهن ، وسوافلن .

<sup>(1)</sup> الكلمة غامضة بالأصل والتصحيح من فتح البارى ١٩١٨، : فطلف ب الفرس مسجد بن زريق أى جاوز به المسجد الذي كان هو الناية وأصل التطفيف مجاوزة الحد : انظر السان وتاج العروس وانظر مسند أحمد ١/٥ تحطيق شاكر .
(٢) من بريمة انظر ص ٣٣٦ .

 <sup>(</sup>٣) علم الكلمة فاشة في النسخ المطوطة انظر صند أحمد ١٦٠/٣ ، ٢٥٦ ، والإصابة ١٦٩/٤ .

<sup>(ُ ﴾ )</sup> يقال فرس كفت وكفيت أي سريع خفيف ، والكفت سرعة قيض اليه ، انظر لسان العرب .

وروى الطبراني عن 1 أبي 1<sup>(1)</sup> عن حدة وضى الله تعالى عنه أن رسول الله بسلى الله عليه وسلم ركب فرساً فجرى به ، فرجع إلينا فقال : وجنناه يَحْرَ<sup>[70]</sup> .

وروى أيضاً عن عبد الله بن مُشَعِل وضى الله تعالى عنه قال : ببينا نحن جلوس بالمدينة إذ خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم على فرس له ، فانطلق حتى خَمْيي علينا ، ثم أقبل وهي تعدو الحديث .

وروى الحافظ أبو القامم تمَّام بن محمد بن جبد الله الرازى فى قوائده عن واليلة ابن الأَمْتَع رضى الله تعالى عنه قال : أجرى رسول الله صبلى الله عليه وسلم فرسه الأَدهم فى خيول المسلمين فى المُحَمَّب ٢٠٠ ، فجاء فرسه سابقاً ، فجرى (الم على ركبتيه حتى إذا سُرَّ به ، قال إنه لَبَحَرُ (٥) فقال ابن الخطاب فى قوله : ولو كان صابرا أُحد عن الخيل لكان رسول الله صلى الله على وسلم أولى الناس بذلك حيث يقول :

وَإِنَّ جِبَادَ الخَيْلِ لا تَسْتَغَيْزُني(١) ولا جَاعِلاتُ العاج فَوْقَ المَعَاصِم

## المبليهات

الله قال ابن عابلين : سابق صلى الله عليه وسلم بين الخيل مل حُلَل أَثْنِية من البمن ، فأصلى السابق ثلاث حُلَل ، والمُسَلِّ حُلَّين ، والثالث حُلَّة ، والرابع ديناراً والخامس درهما ، والسادس قطعة ، وقال : يارك الله فيك ، وفي كلكم .

<sup>(</sup>١) أنظر ص ٦٤٣.

<sup>(</sup>٢) انظر س ٨١.

٠ (٣) المحسب اسم الشعب الذي غرجه إلى الأبطح بين مكة ومنى اغلر معهم البلدان ٢٩٠/٧ .

<sup>( ؛ )</sup> جنا كدما ورى جنوا وجنياً يفسهما جلَّس على ركبتيه أو قام على أطراف أسابعه ؛ القاموس .

 <sup>(</sup>ه) أى كثير العلو وانظر من ٨١ .
 (٩) استظره : استخد وأزعجه : القاموس .

<sup>(</sup>٧) الحلة إزار وردا. ولا تكون إلا لتتربين مماً ، والمراد أن كل حلة من تطبيعين . انظر المناجم اللغوية . ﴿

وروى أبو الحسن أحمد بن يحيى بن جابر البَلَاثُرى عن ابن سعد عن أبيه عن جله قال : أجرى رسول الله صلى الله عليه وسلم الخيل ، فسبقت على فرس رسول الله صل الله عليه وسلم الظُّرِب ، فكساني بُرْداً يمانيا ، قال : وقد أدركت بعضه عندنا .

وروى أيضاً من هذا الطريق عن الزُّبيَر بن المُنْذر أن أبا أُسَبُد السَّاعِدي [ سبق ](١) على فرس رسول الله صلى الله عليه وسلم لِزاز فأعطاه حُلَّة بمانية .

وروى الخَتَلِي حن أَبِي عَلْقُمة \_ مولى بني هاشم \_ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بإجراء الخيل ، وسَبْقُها ثلاثة أعْلُق ، من ثلاث نخلات ، أعطى السابق عِزْقًا ، وأصلى المُصَلِّي٣ عِنْقاً ، ثم أحلى الثالث عِنْقاً ، قال : وذلك رُطَب .

وروى أيضاً عن مَكْعُول ٣٠ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أجرى الخيل يوما ، فجاء قرس له أدهم سابقاً ، وأشرف على الناس ، فقالوا : الأدهم الأدهم مرتين ، قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم على ركبته ، ومر به وقد انتشر ذنبه ، وكان معقوداً فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنه لَهَـُخُرُ (١٠) .

#### الثاني : في بيان غريب ما سيق :

القُرَّح : بضم القاف ، وفتح الراء المشددة ، وبالحاء المهملة : يقال قَرَح الحافِر قُرُوحاً إِذَا انتهت أَسنانه ، وإنما تنتهي في خمس سنين ، لأَنه في السنة الأُولى حوْل ثم جَذَع ثم ثني(اً) ثم رَباع ثم قَارِح ، يقال أَجذع النُّهُر وأَثْنَى وقَرَّح وأَرْبَع هذا بغير ألف ، والفرش قارح ، والجمم قُرّح .

<sup>(</sup>١) زيادة يقطبها البياق .

<sup>(</sup>٢) المصل من الخيل اللق يجيء بعد السابق : اللسان وتاج العروس .

<sup>(</sup>۲) من مكمرل انظر س ۱۳۶.

<sup>(</sup>٤) انظر ص ٨١.

<sup>(</sup> ه ) لكني من النوق التي وضعت يطنين وثنيها ولنحا ، والرباع للذكر من الإبل إذا طلمت رباعيته : النظر السان وتاج العروس.

راهن : يقال : راهنت فلاتا على كلما مراهنة : خاطرته ، وأرهنته به وَلَدَىُّ إِرَهَانَا : أَخْطِرته بِهَ خَطَرًا(١).

السُّبَقُ : بسين مهملة ، فموحدة مفتوحة : وهو الجُثلُ الذي يقع عليه السباق .

باه  $\int e^{-n} \int e^{$ 

وحكى ابن دُريد ٣٠ في الجمهرة لغنين في السبق عضى الجُسُل ، فتح الباء ، وإسكانها .

والخف : كتاية (أ<sup>1)</sup> آعن الإيل والحافر كتاية ] عن الخيل والنصل : كتاية عن السهم ، وذلك على حذف مضاف أن نو خف ، وذو حافر ، وذو نصل .

والخَطَر بتحريك الطاء : السُّبَق الذي يتراهن عليه .

الحَفْياء : بمد ويقصر موضع بالمدينة .

اقتحر<sup>(ه)</sup> : بهمزة ، فقاف ساكنة ، فمثناة قوقية ، فحاء مهملة .

الجرف : بجم فراء مضمومتين : ما يجرفه السيل من الأودية .

<sup>(1)</sup> أضارهم عطراً : بذل لهم من الخطر ما أرضاهم والخطر هو السيق الذي يثراص عليه في التراهن . انظر المادة في المناجم الشوية .

 <sup>(</sup>٢) عن الحطاب انظر ص ٢٨١ .

 <sup>(</sup>٣) هو محمد برالحسن بزنديد الأزدى: ١٩٣١م، ومن كبه الانتظال فى الأنساب والجمهوة قالفة ثلاثة مجلدات ،
 انظر منه الوقيات ١٩٧/١ وتاريخ بغداد ١٩٥/٢ وص ٢١٤.

<sup>(</sup> ٤ ) زيادة يتنضيا السَّال وهي من الماجم الدوية .

<sup>(</sup> ه ) قدم في الأمر كتمر قموماً رمن ينفسه فيه فبأة بلاروية وقميه تقمياً وألعبه فانقمم والتمم : القاموس.

### البابالثالث

فى عدد خيله صلى الله عليه وسلم وفيه نوعان [ الأول المتفق عليه ]

الاول: السكب بفتح السين(١) المهملة وسكون الكاف وبالموحلة.

روى ابن سعد عن محمد بن يحبي بن سهل عن أبي خُدة " بحاء مهملة ، ففاء مثلثة ساكنة ، فميم فتاء تأنيث عن أبيه قال : أول فرس ملكه رسول الله صلى الله عليه وسلم فرس ابتاعه بالمدينة من رجل من بني فَرَارة بعشر أواق ، وكان اسمه عند الأعرابي : الضّرس ، فسياه النبي صلى الله عليه وسلم السُّحْب ، فكان أول ما غزا عليه أُحداً ، ليس مع المسلمين فرس غيره ، وفرس الأبي بُرْدة بن نيار" يقال له : مُلاوح ، وروى أيضاً عن يزيد بن حبيب قال : كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم فرس يدعى السُّخب.

وروى أيضاً عن عَلْقَبة بن أبي عَلْقَمة قال : بلغني أن امم فرس رسول الله صلى الله عليه وسلم السّكْب ، وكان أغَرَّ مُحجَّلاً طَلْقَ السين ، قال محمد بن حبيب البَقدادى في كتابه في أخبار قريش<sup>(1)</sup> : كان السّكْبُ أغَرَّ مُحجَّلاً ، مُعلَّق السين ، وذكر هو وابن عبدُوس أنه كان كُيْتا قال : وكان هو اللي يَتَمقَّى عليه ويركب ، وقال الإمام عز الدين على بن محمد الأليز : كان أدهم ، ويؤيده ما رواه الطبراني عن ابن عباس رضى الله تهالى عنها لما عنه الله علىه وسلم فرس أدهم يسمى السُكُب،

<sup>(</sup>١) هذه المبارة ساتعاة في م.

<sup>(</sup>٢) من أب حبة انظر ص ١٤٣.

<sup>(</sup>٣) هو أبو بودة بن نبار – يكسر النون – قبلوي ، واسمه هاؤه. بن نبار بن عمرو ، خال البراء بن عازب أو محمة شهد حوب بدر وما بعدها ت ـ ۲ – ۲ – ۶۰ ه : "بهذيب النبانيب - ۱۹/۱۲

<sup>(</sup> e ) هو أبو حنقر محمد بن حبيب بن أمية بن عمرو البندادي ت ٢٤٥ ه : تاريخ بنداد ٢٧٧/٢ ، معجم الأدباء ٢٩٧٩ .

قال أَبو منصور عبد الملك بن محمد النَّعالِي: إذا كان الفرس خفيف المجرى سريمَه فهو فَيَض ؛ وسَكِّبُ ، شُبَّه بفيض الماء وإسكابه ، وبه سمى أَحد أفراس رسول الله صلى الله عليه وسلم .

الثلقي: سَبْحَة : بفتح السين المهملة ، وسكون الموحدة ، وبالحاء .

روِى ابن سعد عن أنس بن مالك رضى الله تعالى عنه قال : راهن رسول الله صلى الله ١٠٧٠ عليه وسلم على فرس يقال له السَّبْحة ، فجاعت سابقة ، فهش/ لذلك ، وأعجبه .

قال ابن بَنَيْن (1): هي قرش شقراء ابتاعها من أعرابي من جُهيّنة بعشر من الإبل ، وسابق عليها ، وسبح عليها ، فأقبلت الشقراء حرى أخذ صاحبها العَلَم حوهي تغيّر في وجوه الخيل ، فسميت سَبْحة قال : غيره سَبْحة من قبلم قرس سابح إذا كان حسن مد البلين في الجرى ، وسبح القرس جريه قال : سبحة من سبح إذا علا عُلُوا في اتساع ، ومنه سبحان الله ، وسبحان الله عظمته وعلوه ، لأن الناظر المفكر في سَبحاته يسبح في بحر لا ساحل له .

#### الله : المُرْتُجِز :

روى: ابن سعد ، والطبراني عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال : كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم فرس يقال له : المُرتُنجز .

وروى أبو الحسن الخُلَمي عن على رضى الله تمالى عنه قال : كان فرس رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال له الشُرْكَجز .

وروى.ثابت بن قاسم فى طلائله عن عَبْد بن حُمنيد قال : كان اسم فرس رسول الله صلى الله عليه وسلم السُرْتَجز .

وروى ابن سعد عن محمد بن يحيى بن سهل عن أبى حُمَّة قال : المُرْتَجز هو

 <sup>(</sup>١) من أبن بنين أنظر ص ١٣١ .

الذى اشتراه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأعرابي هو الذى شهد له فيه خُرَيْسَة ابن ثابت ، وكان الأعرابي من بنى مُرَّة ، رواه أبو بكر بن [ أبي ] حَشْمة الله عن يزيد ابن أبي جُبَيْر ، وذكر العلماء أن الأعرابي اسمه سَوَاء بن الحارث أو السُعَارِب ابن خَشْفَة – بخاه معجمة ، فصاد مهملة ، فقاه مفتوحات ، من قَيْس عَيْلان ، ومُرَّة هو ابن عَوْف بن سعد بن دُبْيانِ – بضم الفال المعجمة وكسرها – ، قال ابن الأثير : كان أبيض ، وقال بعض العلماء إنما سنى المُرتجبر لحسن صهيله ، وهو مأخوذ من الرَّجز الذى هو ضَرْب من الشَّعر يقال : رجَز الرَّاجِز وارتجز . وقيل : شبه بارتجاز الرحدالله .

#### الرابع : لِزَاز .

روى أبو سعيد بن الأعرابي عن ربي بن عباس بن سَهَل بن حُنيف عن أخيه مُصَدَّق بن عباس عن أبيه حكا قال : إنه كان للنبي صلى الله عليه وسلم فرس يقال له الظَّرِب وآخر يقال له : اللَّرَاز وسيأتي ، وفي اللَّحيَّف أن المُقرَّقِس أهداه لرسول الله صلى الله عليه وسلم به معجبا صلى الله عليه وسلم قال ابن بُنين (أ) : وكان رسول الله عليه وسلم به معجبا للشاة تُنُوجِه ، وكان عليه في كثير من غزواته ، وذكر أيضاً أنه كان عليه يوم بعد ، وحال عليه وسلم بعد ، وحال عليه وسلم الله عليه وسلم للمقوقس ، وغيره من الملوك كان حين رجوعه من الحكيَّينية من ذي الحكيَّفة (أ) سنة ست وحينشذ بعث إليه المُقرَّفِس مِنَّا بعث اللَّراز أ بكسر اللام ، ويزادين ، بينهما ألف: ١٠٧٠ من قولم لاجاع خَلْقِه ،

<sup>(</sup>١) أبر حثبة الاتصاري اسم عبد الله ويقال عاسر بن ساعد، بن عاسر بن عدى الحارق : الإصابة ٤٣/٤ .

<sup>(</sup>٢) اسمه في القاموس سواد بالدال بن الحارث بن ظاهم ، وبالحامش سواء – بالهبزة .

<sup>(</sup>٣) يقال ترجز الرعد صات : التاموس .

<sup>(</sup>٤) انظر ص ٦٣١ .

<sup>( 0 )</sup> كان صلح الحديبية في يوم الإثنين لهلال في القنمة سنة ٦ ﻫ : انظر مثازي الولكس ٧٧/٧ و وقو الحقيقة : طل سنة أميال من المدينة وهو ماء لين جشم ميتات للمدينة والشام : القالموس .

واللَّوْإِذَ المُجْتَمِعِ والخلق الشديد الأَسْرِ<sup>(1)</sup> ، قال السُّهَيَّلِ : معناه لا يسابق شيثا إلا لزَّه أَى أنبته .

الشخابس: الظّرِب بكسر النظاء المعجمة ، وسكون الراء ، وبالباء : وهو الكريم من الخيل ، يقال فرس ظَرِب وخيل ظَرُوب قاله الأصمحى ، وقال أبو زيد : هو نعت للذكر خاصة ، والظّرِب أيضاً : الكريم من الفيتيان ويقال : الظّرِب أيضاً بنظاء معجمة مفتوحة مشددة ، فراء مكسورة ، فموحدة واحد الظرّاب ، وهي الروابي الصفار سمى به لكبره وسِينه ، وقيل : لقوته وصلابة حافره ، وسيأتي في اللَّحِيف أن مهديه فَرْوة بن عمرو المُجلّاكي.

السافس : اللَّحِيث المُعتم اللام المشددة الفتوحة ، وكسر الحاء المهملة ، وسكون التُختية وبالفاء ، فعيل بمعنى فاعل ، كان يَلْحفُ الأَّرض بذنبه لطوله أى يغطيها ، ويقال بالخاء المعجمة ، حكاء البخارى فى الصحيح ، ويقال فيه اللَّحيَّف بضم اللام ، وفتم الحاء ، وروى بالنون بدل اللام من النحافة .

روى البخارى عن ابن عباس بن سهل بن سمد بن مالك عن أبيه عن جده قال : كان للنبي صلى الله عليه وسلم في حافظنا فرس يقال له : اللَّحِيف.

وروى الطبراني عن سهل بن سعد رضى الله تعالى عنهما قال : كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم عند أبي ثلاثة أفراس : لِزَارَ والظَّرِب واللَّحِيثُ ، فأَما لِزَارَ فأَهداه له المقوقس ، وأَما اللَّحِيث فأَهداه له ربيعة بن أبي البَرَاء ، فأَثَّابه عليه فرائض ٢٠ من نَمَ بنى كلاب ، وأما الظَّرِب فأَهداه له فَرَوَة بن عموو الجُذَابي .

وروى ابن مُنْدة (أ<sup>1)</sup> من طريق عبد المُهَيمن بن عباس بن سهل عن أَبيه عن جده

<sup>(</sup>١) الأسر : شنشالطان والخلق : القاموس .

<sup>(</sup>٢) الهيف وقال ينضهم الخيف : فتح البارى ٣٩٨/٦ وقيل : النحيف أيضاً ، وانظر تاج العروس ١٩٠٠/١

 <sup>(</sup>٣) الغريشة مافرض في السائمة من الصفاقة والنام وقد تسكن هيئة الإبل والشاء أو خاص بالإبل والجميع أنعام الخفر :
 السان و اقتام بن .

<sup>(</sup>٤) من اين متلة اتظر ص ٢٧.

قال : كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أقراس يعلفهن عند سهل بن سعد ، فسمعت رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم يسميهن اللّزَاز والظّرِب واللَّجِيف قال ابن بُنَيْن(١٠) : والظّرِب أهداه له فروة بن عمرو ، من أرض البلقاء ، ثم حكى أن ابن أبى براء أهداه له .

المساجع : الوَرْد بفتح الواو ، وسكون الراء ، وبالدال المهملة : وهو بين الكميت الأحمر والأشقر .

روى ابن سعد عن ابن عباس بن سهل عن أبيه عن جده أن تميا الدَّاري الله المرد الله عبر أن أحدى المردل الله صلى الله عليه عمر في المردل الله فوجده بياع بِرُحُص.

النوع الثاني : في المختلف فيه :

الأول: النَّجِيب كالكريم لفظاً ومعنى .

الثلثي : البَحْرُ عَدَه ابن بُنَين فى خيل النبي صلى الله عليه / وسلم وقال : اشتراه ١٥٨ ا من شعراء قدموا من البمن ، فسبق عليه مرات فجي (٢) رسول الله صلى الله عليه وسلم على ركبتيه ، ومسح وجهه ، وقال : ما أنت إلا بَحْر<sup>(1)</sup> ، قال ابن الأثير : كان كُميتا وقال الحافظ أبو محمد الدَّمْيَاطى : والظاهر أنه الأدهم ، قال الثعالبي : إذا كان الفرس لا ينقطع ماؤه [ يسمى بحرا ] (٩) وأرمل من تكلم بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فى وصف فرس ركبه .

الثقاف : ذو اللَّمة بكسر اللام وفتح الم المشددتين ، ذكره ابن حَبِيب فى خيله صلى الله عليه وسلم واللَّمة : بين الوَفْرَة والجُمَّة ، فإذا وصل شعر الرأس إلى شحمة الأَذن فهو وَفْرَة ، فإذ زادت : فهى حُمّة .

<sup>(</sup>١) عن ابن بنين انظر ص ٦٣١ .

<sup>(</sup> ۲ ) من تميم الدارى انظر ص ۹۳۹ .

<sup>(</sup>٣) جثا كنما ورى جثوا وجثياً : القاموس .

<sup>( ۽ )</sup> البحر : سريع الجري انظر ص ٨١ .

<sup>(</sup>ه) انظر ص ۸۱ .

الرابع: فو العُمَّال (١) بضم العين المهملة ، وتشديد القاف ، وتَحَمَّق ، ذَكَرَهُ بعض العلماء في خيله صلى الله عليه وسلم والمُمَّال : طَلَع يوجد في قوائم الدابة .

الفلمس : السَّجْل بكسر السين المهملة ، وسكون الجيم ، قال أبو محمد النَّمْيَاطي : كذلك ألفيته مضبوطا ، فإن كان محفوظا غير مصحف قلعله مأَّخوذ من قولك سَجَلْت الماء فانسَجَل أي صببته فانصب وأسجلت الحوض ملاَّته .

المسافس : الشَّمَّاء بالشِين المعجمة والحاء المهملة المشددة المفتوحتين عده ابن الأثير في خيله صلى الله عليه وسلم ، مأُخدوذ من قولهم فرس بعيد الشَّحُوة أى بعيد الخطوة ، وجاءت الخيل شواحي فاتحات أفواهها ، وَشَحَا فاه يَشْحُو شَحُوا إذا انفتح ، يتعلى ولا يتمدى ، قال أبو محمد اللَّمْيَاطي : وأخاف أن يكون السَّجُل مصحفا من الشَّمَاء .

السلجع : السَّرْحَان عده ابن بُنَيْن نقلا عن ابن خَالَوَيَه؟ في خيله صلى الله عليه وسلم والسَّرْحَان الفَلْب؟

الله ن المرتجل: بضم الم ، وسكون الراء وفتح الفوقية ، وكسر الجم ، وباللام ، وكره ابن بُنَيْن نقلا عن ابن خَالَوَيْه يقال: ارتجل الفرس ارتجالا إذا خلط المَنْن بشيء من الهَمْلَجَة ، فراوح بين شي من هذا ، وشي من هذا ، والمَنْن : بفتح العين ، والنون : يباعد بين خطاه ، ويتوسع في جريه ، والمَمْلَجَة : أن يقارب بين خطاه من الإسراع .

القاسع : الأَّدهم ذكره ابن بُنَيْن نقلا عن ابن خَالَوَيْه .

المعاشر : اليَصْوب ذكره قاسم بن ثابت ، وابن خَالَوَيْه فى خيله صلى الله عليه وسلم .

<sup>(</sup>١) ظلع البعير كنع نحز في مشيه ، والظلاع كغراب داء في قوائم الدابة : انظر المادة في المعجات الغوية .

 <sup>(</sup>٦) ابن خالوية هو أبو عبد الله الحسين بن أحمد بن خالوية ت ٣٧٠ ه انظر عنه : الوفيات ١٥٧/١ ، وغاية النباية .
 ٢٣٧/١ .

<sup>(</sup>٣) السرحان : بالسين المشددة المكسورة وسكون الراء الذئب : القاموس .

واليغُسُوب : طائر أطول من الجَرادة ، ولا يضم جناحيه إذا وقع ، تشبه به الخيل في الضَّمْرِ.

المعادى عشم : اليغبُوب واليجبوب الفرس العجواد ، وجدول يغبُّوب : شديد العجرى ، قال يعقوب هو البعيد العدو في الجرى ، قال النَّخيى<sup>(۱)</sup> هو الطويل أيضاً .

الثاني عشر : الأبلق حمل عليه بعض أصحابه ، والبَلَق سواد في بياض .

الثالث عشر: الكُمَيت .

الرابع عشر : النَّجِيب (١) ككريم لفظاً ومعنى .

الفائيس عشم : مُلاوح والضّاير الذي يسمن ، والسريع العلو ، والعظيم الألواح ، وهذا هو البلوّاح أيضاً ، روى أبو داود عن الهُلَل والنَّسَائي عن الزهرى أن رسول الله عليه وسلم ابتاع فرساً من أعرابي فاستنبعه / النبي صلى الله عليه وسلم ليقضيه ١٩٠٨ لا أين فرسه اس فضّر عالنبي صلى الله عليه وسلم في المشى ، وأبطأ الأعرابي ، فطفتي رجال يساومون الله بالفرس ، ولم يشعروا أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاعه [ حتى زاد بعضهم الأعرابي في السوم على نمن الفرس الذي ابتاعه به النبي آ<sup>(1)</sup> فنادي الأعرابي النبي صلى الله عليه وسلم بل قضائي النبي صلى الله عليه وسلم بل قد ابتحت ، فطفتي الناس يلوذون بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالأعرابي وهمايتراجعان فعاد عزيمة بن ثابت فسمع مراجعة النبي صلى الله عليه وسلم ومراجعة الأعرابي فعاني النبي ملى الله عليه وسلم ومراجعة الأعرابي فعلفتي الأعرابي يقول : هَلُمَّ شهيداً يشهد أني قد بحتك ، فقال خُزيّمة : أنا أشهد ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لخزيمة : بم تشهد ؟ فقال : بتصديقك يا رسول الله ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : أخضَرَّنَنَا يا خُزيّمة ؟ فقال : لا ، فقال : كيف شهدت بذلك ؟ [ قال [ ] بأبي أنت وأني أصدَقُك على أخبار الساء ، وما يكون كون شهدت بذلك ؟ [ قال [ ] بأبي أنت وأني أصدَقُك على أخبار الساء ، وما يكون

<sup>(</sup>١) هو أبو عمران إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود الكوفى ت ٩٥ ه : تذكرة الحفاظ ٧٣/١.

<sup>(</sup>٢) ذكره رقم ١ ولعله يعني أنه كان قرسول فرسان جذا الإسم ، وهما من المختلف فيها .

<sup>(</sup>٣) هذه الزيادة من مسنه أحمد ه/٢١٥ وهي ضرورية لتتوضيح .

<sup>(</sup>٤) عن إسم هذا الإعرابي انظر ص ٦٤٣ .

في ابتياعك هذا الفرس؟ فقال صلى الله عليه وسلم إنك لذو الشهادتين ياخُزَيمة (١).

السادس عشى : الطَّرف بكسر الطاء المهملة ، وتقدم في الظرب ٢٠٠ .

السليع عشر : الضَّرْس : بفتح الضاد المعجمة المشددة : الصَّعْب، السيُّ الخلق ، روى ابن سعد أنه أول فرس ملكه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وتقدم بتمامه أول الباب .

الثامن عشر : مَنْدُوب، روى الشيخان عن حماد بن زيد، والتسائى عن أنس بن مالك رضى الله عنهما<sup>(۱۱)</sup> .

التلسع مشم : البرواح بكسر الميم ، من أبنية المبالغة ، مثل الميلقام والمقدام ، وهو مشتق من الربح ، وأصلها الواو ، وإنما جاءت الياء لانكسار ما قبلها ، ، فيحتمل أنه سمى بذلك لسرعته كالربح ، أو لتوسعه فى التجرى كالرَّوْح ، وهو السعة أو لأنه يستراح به من الراحة ، أو قولهم راح الفرس يَراح راحة : إذا تحصَّن ، أى صار فحلا .

وروى ابن سعد عن زيدبن طلحة أن وفد الرُّ هَاويين أَهدوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم هدايا منها قرس يقال لها : البرواح فسر به (<sup>(1)</sup> فشور بين يديه ، فأُعجبه وذكر ابن الكلي (<sup>(2)</sup> في الجَمْهُرة أن يُرْداس بن مُؤيِّلِك بن وَاقد رضى الله تعالى عنه وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأُهدى له فرسا .

وروى الطبراني (٦) في الصَّغِير أن عِيَاض بن حِمَار المُجَاشِعِي (٧) أهدى لرسول الله

<sup>(</sup> ١ ) الزيادات في هذا الحديث من صند الإمام أحمد ٥/٥١٥ ﴿ بولاق .

<sup>(</sup> ٢ ) لم يذكر شيئاً عن الطرف في الظرب انظر ص ١٤٤ .

 <sup>(</sup>٣) انظر حميح سلم ٢/٦ ط بيروت وفيه إشارة إلى أن الرسول سابق بالحيل وأن ابن همركان فيمن سابق بها .
 وانظر النساق ٢١٨/٣ الطبعة المصرية .

 <sup>( 3 )</sup> شور الدابة راضها أو ركبها عند عرضها للبيع أو بالاها لينظر ماعندها ، أو ظليها ، انظر طبقات ابن سعد
 ۲۹۹۸ م ۱۹۹۰ .

<sup>(</sup> ٥ ) ابن الكلبي هو أبو المنظر هشام محمد بن السائب بن يشر الكلبي ت ٢٠٤ م له جمهرة الانساب ، والاصنام ، رنسب الحيل وفيرها : انظر عند : الوقيات ٢٩٥/٢ ، ومعجم الأدباء ٢٠٠/٧ ، وتاريخ بنداد ١٤٠/٤ .

<sup>(</sup>٢) من العابراني انظر من ٣٠٩.

<sup>(</sup> ٧ ) هو عياض بن حار بن أبي حار بن ناجية الحاشمي التميمي : انظر عنه تهذيب التهذيب ٨-٢٠٠ .

صلى الله عليه وسلم فرسا قبل أن يُستلم ، فقال إنى أكره زَيْدا<sup>(1)</sup> المشركين وقال إن المُمهلك له نَجِية أ<sup>ره</sup> وكان صديقاً له ، إذا قلم عليه مكة لا يطوف / إلا فى ثيابه ، فقال : ١٠٩ أَ أَسُمت ، قال : إن الله تعالى نهانى عن زَبِّد المُشركين ، فلَسلم فقبلها منه ، وقال يا رسول الله : الرجل من قوى أسفل منى يشتمنى ، فأنتصر منه ، فقال عليه الصلاة والسلام : المُستَيَّان شيفًازان [ يتهاتران ] منكاذبان .

وقد نظم الحافظ الكبير أبو الفضل عبد الرحيم بن الحسين العراق رحمه الله تعالى أماه ما وقف عليه من أماء خيله صلى الله عليه وسلم وصدر بالسبعة المتفق عليها فقال :

خَيْلُ النَّبِي عِلَّةً لِم تَخْلِف في النَّبِع الأولَى كُلُّهَا مَرْكُوبُ سَكُّبٌ لِزَازٌ ظَرِبٌ مَرْتَجِسزٌ وَرَدٌ لَجِيثٌ سَبْحةً مَسْلُوبُ أَلِلْق ذُو اللَّمَّالِ بَحْرٌ ضَرْسٌ مُرْتَجِلٌ ذِواللَّمْسِة الْيَعْشُوبُ أَوْهَمُ سِرْحَانِ الشَّحَ مُسرَاوحٌ سَجْلٌ نَجِيبٌ طِرْفِ الْيَعْبُوبُ مُلَاوحٌ عِلَّةً أَرْبِعِسةٍ نَلِي عشرين لَم يَحظَ بِا مَكْثُوبُ

وقد نظم بعض ذلك الحافظ أبو الفتح بن سيد الناس() فقال :

لَمْ يَسَزَلُ فَ حَسَرُبَة ذَا تَبَاتٍ وَتَبَاتِ وَلَبَاتِ وَلَبَاتِ وَلَبَاتِ وَلَمَاتِ وَلَصَاتِ وَلَصَاتِ كَيْفَا الْمُرْهَفَاتِ كَيْفَا بِالطَّغْنِ والشَّرْ بِ وَحُبَّ السَّافِيَاتِ مِنْ النَّحْبِ المُؤاتِ مِنْ النَّحْبِ المُؤاتِ

<sup>( 1 )</sup> زيد المشركين أي رفدهم وهديتهم ( الزبد : بسكون الباء ) الرفد والعطاء والهدية : انظر الفائق ٢٠٢/٢ .

<sup>(</sup>٢) النجيبة ناقة قوية خفيفة سريعة : لسان العرب .

 <sup>(</sup>٣) هذه الزيادة من نسخة دار الكتب و تاريخ ٤٥١١ و ٩ ، و الأدب المفرد البخارى بأب ٢٠١ ص ١٥٣ .
 رقم ٤٣٨ ط الخطيب .

<sup>ُ (</sup> ٤ ) ابن سيد الناس هو أبو الفنح عمد بن عمد اليعمرى له شعر رقيق أن ماح الرسول الكريم ومنه قصيدة سماها و بشرى اللبيب ، في ذكرى الحبيب ت ٧٣٤ ه .

انظر الوافى بالوفيات ١/٢٨٩ .

وفوات الوفيات ٢/١٦٩ .

# وِينِ النُّيِرَتَجِزِ السَّا بِنَ سَبْنَىَ النَّارِياتِ<sup>(۱)</sup> وَمِنِ الْوَرْدِ ومن سبْ ححة مِثْلَ العَادِيَاتِ<sup>(۱)</sup>

### تنبیه : فی بیان غریب ما سبق :

السُّكُبُّ : الخفيف الجرى السريعة ويسمى القَضّ قال أبو منصور الثّعالي : شبه يقض الماء وإسّكايه ، وبه سُنّى أَحُد أفراس رسول الله صلى الله عليه وسلم .

فَزَارة " : بغاء فزاى فأَلف فراء مفتوحات فتاء تـأنيث .

يتُمَعلى : بتحتية ففوقية فميم فطاء مفتوحات يتمدد .

فهش ، لذلك يَهِشَّ<sup>(٤)</sup> هَشًّا إذا ارتاح له ، وخف إليه ، وكذلك هثِشْت بفلان ، بالكسر ، أُهِشَّ له هَشَاشَةً إذا خَهَفْتُ إليه وارتحت له ورجل هَشْ.

شُوَّر : بضم الشين المعجمة ، وكسر الواو المشددة ، من قولهم شَوَّرْتُ الدابة شُوْرًا عرضتها طى البيع ، أقبلت بها وأدبرت ، والمكان الذى تعرض فيه الدابه مُشَوَّرًا .

سَبُّحة : سمى بذلك من قولهم فرس سابح إذا كان حسنَ مَدُّ اليدين في الجرى .

المُرْتَجِز : قال ابن الأثير : كان أبيض وإنما سمى بذلك لحسن صهيله .

اللَّزَاز : تقدم تفسير ابن بُنين ، وقال النَّشياطي : اللَّزَازُ من لَازَزْتُه أَى لا صقته ، كان يلتزق بالمطلوب لسرعته ، وقبل لاجياع خَلقِه ، ولمُلزَّزُ المجتمع الخَلْق الشديدُالأَشْرِ<sup>()</sup>

الظُّربُ : إنما صمى بذلك لكبره وسِمَنِه ، وقيل لقوته وصلابة حافره .

<sup>(</sup>١) الذاريات الرياح : انظر المادة في المعجات اللسوية .

<sup>(</sup>٢) العاديات : خيل الغزاة في سبيل الله التي تعدر أي تجرى بسرعة نحو العدو انظر : روح المعانى ٢١٥/٢٠.

<sup>(</sup>٣) فزارة أبو قبيلة مشهورة من غطفا ن : تاج العروس .

<sup>( ؛ )</sup> هش الورق عشه وعشه – نضم ألهاء وكسرها - ضبطه بعصا ليبّات ؛ القاموس .

<sup>(</sup> ٥ ) الأسر شدة الخلق والحلق : القاموس .

# البابالابع

/ في بغاله ، وحميره صلى الله عليه وسلم ، وفيه نوعان ١٠٩٠

الاول : في بغاله صلى الله عليه وسلم وهن سبع :

الأولى : دُّلْدُل لم يمت صلى الله عليه وسلم عن شيء سواها .

وروى ابن سعد عن الزُّهْرى قال : أهدى دُلُلُك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فَرَوَّةُ ابن صموو الجُلْمَاس انتهى ، كذا فى هذه الرواية ، والمشهور أن الذى أهداها له المُمُوَّقِس. كما سيأتى .

وروى أيضاً عن علْقَمة بن أبي عَلْقَمة قال : بلغني والله أعلم أن اسم بغلة النبي صلى الله عليه وسلم الدُّلْلُك ، وكانت شَهْباء ، وكانت بِينَتْبُع حَيى ماتت .

وروى أيضاً عن موسى بن محمد بن إبراهم عن أبيه قال كانت دُلدُل بغلة النبي صلى الله عليه وسلم أول بغلة رُتِبت في الإسلام ، أهداها له المُقوَقِس ، بقيت حتى كانت زمن معاوية .

وروى أيضا عن ابن عباس رضى الله تمالى عنه قال : أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم بُغَلَّة شهباء ، فهى أول بغلة كانت فى الإسلام ، فبعثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى زوجته أم سَلَمَة (۱) ، فأتته بصوف ، وليف ثم فتلت أنّا ورسول الله صلى الله عليه وسلم لها رَسَنًا وعِلَاراً (۱۳) ، ثم دخل البيت ، فأخرج عباءة مُطَرَّفة فثناها ، ثم رَبَّعها على ظهرها ، ثم سمى وركب ، وردفنى خلفه .

<sup>(</sup>١) من أم سلبة انظر ص ١٩٨٠

<sup>(</sup> ٧ ) المقار الذي يضم حبل الخطام إلى رأس اليمير والتاقة : السان ٤/٥٥٠ .

وروى ابن عساكر – من طرق – أنها بقيت حتى قاتل عليها على بن أبى طالب فى خلافته الخوارج ، وذكر ابن إسحاق أنها كانت فى منزل عبد الله بن جعفر يَجشٌ ، أو يَدُق لها الشعير ، وقال الحافظ عبد الغنى بن عبد الواحد القُدْيي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يركب دُلُدُلُ فى الأَسفار ، وعاشت بعده حتى كبرت ، رأيت أسنانها ، وكان يَجش لها الشعير ، وماتت بيَنَبُعُ (١ ، والدُّلُدُلُ : عظيم القنافِذ والدُّلْدَالُ (١ : الاضطراب وقد تَدَلُّدُلُ الشيْ : أَى تحرك متدليا .

## الثانية : نِضَّة

روى ابن سعد عن زَامِل ابن عمرو أَن فَرَوَة بن عمرو الجُذَامى أهدى لرسول الله صلى الله صلى الله صلى الله عليه . الله عليه وسلم بَخْلَةً يُعال لها فِضَّة ، فوهبها لأَبنى بكر .

وروى عَبْد بن حُمَيد عن كَثِير<sup>(٢)</sup> بن العباس رضى الله تعالى عنهما قال : لزمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نفارق يعنى يوم حُنَين ، وهو على بغلة شهباء ، وف لفظ : بيضاء أهداها له قَرْوَة بن نُعَامة الجُذابى.

وروى ابن أبى شَيْبة عن ابن أبى حُميد السَّاعدى رضى الله تعالى عنه أن ملك أَيْلَة ١٦٠ أَ أهدى لرسول / الله صلى الله عليه وسلم بغلة بيضاء ، وكساه رسول الله صلى الله عليه وسلم يُردَّة وكتب له رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وروى عمر بن عبد الله الأنصارى فى جزئه عن أبى موسى الأشعرى رضى الله تعالى عنه قال : كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى سفر [ فأخذ القوم فى ](<sup>(1)</sup> عَمَبَة ، أو ثَنِية قال : فكان الرجل إذا ما علاها قال : لا إله إلا الله والله أكبر ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم [ أم الناس إنكم ] لا تدعون أصم<sup>(1)</sup> ، ولا غائبا ، وهو على بغلة

 <sup>(1)</sup> يضع عين على يمين رضوى لمن كان منصدر ا من المدينة إلى البحر على ليلة من رضوى - من المدينة على سبع مواحل :
 معجم البلمان ٩٣٦/٥ .

<sup>(</sup>٢) الدلدلة تحريك الرأس والأعضاء في المشي . كالدلدال بالكسر والإسم بالفتح : القاموس .

<sup>(</sup>٣) انظر ص ٤٨١ .

<sup>(</sup> ٤ ) هذه قزيادة من صند أحمد ٤٠٧/٤ ، ٤١٨ ، ٤١٩ ط بيروت وانظر ٤٠٢/٤ ، ٣٠٤ من هذا المستد .

يعرضها ، فقال يا أبا مومى، أو عبد الله بن قَيْس ، ألا أعلمك كلمة من كنوز الجنة ؟ قلت بلي ، قال : ٥ لا حول ولا قوة إلا بالله ه .

الله : بغلة أهداها ابن العَلْماء وهو بفتح العين المهملة ، وإسكان اللام ، وبالمد ، والله ، والله ، والله ، والدوهو تأنيث الأعلم ، مشقوقة الشفة العليا .

وروى مسلم أول الفضائل والبخارى فى كتاب الجزية والموادعة بعد الجهاد عن أبى حُميد السَّعِيى رضى الله تعالى عنه قال : غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بتبوك فذكر الحديث ، وقال فيه وجاء رسول ابن المَلْماء صاحب أَبُلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأهدى له بغلة بيضاء ، فكتب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأهدى له بُودَة رواه أبو نُعم فى المُستَخْرج ، ولفظه وأهدى ملك أَبُلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بغلة بيضاء ، فكساه بِرداء ، وقال أبو نُعم : بُردَة ، وكتب له الله صلى الله عليه وسلم بغلة بيضاء ، فكساه بِرداء ، وقال أبو نُعم : بُردة ، وكتب له كأنا تقوم على رمال ، حسنة السير فأعجبته ، ووقعت منه ، وهى التى قال له فيها على بن أبى طالب حرن خرج عليها : كأن هذه البغلة قد أعجبتك يا رسول الله ، قال : نعم ، قال : لو شئت لكان لك شلها ، قال : وكيف ؟ قال : هذه أمها عربية ، وأبوها حمار ولو أنزينا حماراً على فرس لجاءت عثل هذه ، فقال : إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون .

وروى ابن سعد عن على رضى الله تعالى عنه قال : أُهْدِيت لرسول الله عليه وسلم بخلة ، فقلننا : يا رسول الله إنا أنزينا الحُسُر على خيلنا فجاءتنا بمثل هذه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون .

الرابعة : بغلة أهداها له كسرى ، فركبها بحيل من شعر ، ثم أردف ابن العباس خلفه رواه فى تفسير قوله تعالى : ﴿ وَإِنْ يَسْسَكُ اللهُ بِفُرَّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلا هُو ﴾ من سورة

<sup>(</sup>١) يعني أنه أمره على حكم منطقة أيلة ويقول صاحب اللسان : وكتب له بيحرهم أي ببلدهم وأرضهم : ٤٤/٤ .

<sup>(</sup>٢) هذه الزيادة من ص ١٩٠٠ .

<sup>(</sup>٣) علوظ : مهيأة : لسان العرب وتاج العروس .

الأُتَعام (1) ، قال الحافظ أبو محمد النَّمَيَاطي : وهو بعيد ، لأَنه مزَّق كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأمر عامله باليمن بقتله ، وبعث رأسه إليه فأهلكه الله تعالى بطغيانه ١٦٠ و كفره ، / وأخبر عليه الصلاة والسلام عامله بقتله ليلة قتل ، قلت : فيحتمل \_ إن صح ما ذكره الثعلبي \_ أن يكون الذي أرسل بالبغلة ولد المقتول وفي سند الثَّمْلَبي عبد الله ابن ميمون القَلَاح - أبو حاتم متروك ، وقال البخارى ذاهب الحديث .

الخليسة : من دُوْمَة الجَنْدَلُ " .

روى ابن سعد فى آخر غزوة (٢٠ بنى قُرَيْظَة : بعث صاحب دُومَة الجَنْدَل لرسول الله صلى الله عليه وسلم بغلة وَجُبَّة من سندس ، فجعل أصحاب رسول الله عليه وسلم يتعجبون من حسن الجبة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لمناديل سعد بن مُعَاذ فى الجنة أحسن من هذه .

وروى الإمام إبراهيم الحُرْبى<sup>(٤)</sup> فى كتاب الهدايا عن على رضى الله تعالى عنه قال : أهدى يوحنا بن رُوْبة بغلة بيضاء .

السافسة : من عند النجاشي .

السابعة : تسمى حِمَارة شامية .

روى ابن السكن<sup>(0)</sup> عن بُسْر والد عبد الله<sup>(1)</sup> المازنى أن النبى صلى الله عليه وسلم أتماهم ، وهو راكب على بخلته البيضاء ، ولم يحت صلى الله عليه وسلم عن شيء منهن سوى الشهياء.

<sup>. 17</sup> FT (1)

<sup>(</sup> ۲ ) دسة الجندل : من أعمال المدينة ( مسجم البلدان ) وقبل حصن وقرى بين الشام والمدينة – وقبل من القريات – من وادي القرى – وقبل طرف الشام ، وبينها وبين دحشق خس ليال – وبينها وبين المدينة خس مشرة أو سنة مشرة ليلة .
وانظر توقه الوفاع : ۲۲۱۷ تحقيق محيي الدين .

<sup>(</sup>٣) كانت بعد فزوة الأحزاب في السنة الحاسة من الهجرة ، وهي مذكورة بالتفصيل في كتب التاريخ .

<sup>(</sup>٤) هو إبراهيم بن إصلق الحربي ت ٧٨٥ هـ ، ومن تصافيفه غربيب الحديث انظر الباب ٢٠٥١/١ .

<sup>(</sup>ه) من ابن السكن انظر ص ٥٥٢ .

<sup>(</sup>٢) إلكرس ٢٧٢ .

النوع الثاني في حميره صلى الله عليه وسلم وهي أربعة :

الأولى: عُفَير ، بضم العين المهملة ، وفتح الفاه ، وقيل بالغين المعجمة ، قال النووى والحافظ : وهو غلط ، مأُخود من العُفرَة ، وهو لون التراب ، كأنه سمى بذلك لكون النُفرة حمرة يخالطها بياض ، أهداه له المُفَرِقِسُ قال ابن عبدوس : كان أخضر ، قال أبو محمد اللَّمْيَاطِي : عُفير تصغير عَفِر مرخما مأخوذ من العُفرة ، وهو لون التراب ، كما قالوا في تصغير أسود أسيّود ، وتصغيره غير مرخم أعيفر كأسيود .

وروى أبو داود الطيالسي وابن سعدعن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه قال : كانت الأنبياء يلبسون الصوف ، ويحلبون الشاة ويركبون الحمير ، وكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارٌ يقال له هُفَير .

وروى ابن أبى شَبِّه ، والبخارى ، والبَرْقى(١) عن معاذ بن جبل رضى الله تعالى عنه قال : كنت ردَّف رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمار يقال له هُفَير ، وكانيسمى به تشبيها في عَلُوه باليَّقُور ، وهو الظبى ، وقيل : الخُشْيَف (١) : ولد البقرة الوحشية أيضاً ، العُفْير من الظباء التي يعلو بياضها حمرة ، وهو أضعف الظباء عَلُواً ، وعُفَير أهداه له المُقَوِّس ، وأما يَقْفُور فأهداه له فَروَة بن عَبْرو الجُلَامى ، ويقال : إن حمار المُمُوّقِس يَشْفُور ، وحمار فروة حُفَيْر .

الثلقى: يَتْغُور بسكون العين المهملة وضم الفاء ، وهو اسم ولد الظبى ، سمى بذلك لسرعته ، أهداه له قَرُوهَ بن صمرو الجُدَّافي .

روى ابن سعد عن زَامِل بن عَمْرو قال : أهدى فَرَوَة بن عمرو العَبُذَاى لرسول الله صلى الله عليه عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه وسلم / حماره يَتْشُوون الثاني ، ١٦١ آ قال الخافظ : وهو عُشَير المتقدم ، قال محمد بن عمر : نَفَق يُتَشُورٌ منصرف رسول الله

<sup>( 1 )</sup> البرق : هو أحيد بن عيد الله ، الحافظ أبو بكر البرق – توفى سنة ٢٠٧ ه ( تذكرة الحفاظ ٢ : ٥٧٠.)

<sup>(</sup>٧) الخشفة الحس والحركة والخشف هو الغزال إذا تحرك : الفائق ١/٣٦٩ .

صلى الله عليه وسلم من حَجَّة الوداع ، وذكر السُّهَيْل أَن اليَّغْمُور طرح نفسه فى بشر يوم مات النبى صلى الله عليه وسلم فعات .

الله : حمار أعطاه له سعد بن عُبَادة رضى الله تعالى عنه ، وذكر أَبو زكريا بن منْدَهُ(١) في كتاب أساى من أردفه صلى الله عليه وسلم من طريق عمرو بن سَرْجِيس .

الرابع : حمار أعطاه له بعض الصحابة .

روى من بُرِيَّدَة رضى الله تعالى عنه قال : بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم 1 يمشى إذ جاء رجل معه حمار فقال : يا رسول الله الركب فتأخر الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا ، أنت أحق بصدر دابتك منى إلا أن تجعله لى قال: فإنى قد جعلته لك ، قال : فركب آ<sup>10</sup>.

<sup>(</sup>١) من ابن مندة انظر ص ١٧.

<sup>(</sup> ۲ ) علمه الزيادة من مستد أحمد ه/٣٥٣ ط بولاق ، وانظر الترملين ١٠ /٢٣٥/ ، وانظر ص ٧١ .

# الباب الخامس

# في لقاحه وجماله صلى الله عليه وسلم . وفيه أنواع

الاول: أن لِقاحه صلى الله عليه وسلم .

روى ابن مسعود عن معاوية بن عبد الله بن أبى رافع قال : كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم لِقاح (() وهى التى أغار عليها القوم بالغابة وهى عشرون لِفْحَة ، وكانت التى يعيش بها أهل محمد صلى الله عليه وسلم ، يراح إليه كل ليلة بقربتين من لبن ، وكان فيها نقائح لها غَرْر (() كما فى الهدى - خمس وأربعون ، لكن المحفوظ من أسالهن سنذكره .

الأولى: الحناء.

الثانية : السُّراء.

اللهة : العريش .

الرابعة : السَّمْلِية .

الشابسة : البُّهُوم ، بالباذ الموحدة ، والعين المعجمة .

السادسة : اليسيرة كانت هي والسراء والعريس يحلبن ، ويراح إليه لبنهن كل

<sup>(</sup>١) اللغرج ذات المبن من البنوق والجمع لفاح : الغالق ٢٢٨/٠ .

 <sup>(</sup> ۲ ) يشان فرزت الغير فرازاً إذا قل لبنا ، وثلثة فارز ، وفرزها صاحبا إذا ترك طبا ليلعب وقدها فللسين
 ر ۲ ) يشان فرزت الفرز كان هرز في الضاوع أي أصلك وأثبت ، الفائق ۲۹/۳ .

ليلة ، وكان فيها غلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم يسمى يُسارا ، فاستاقها<sup>(۱)</sup> العُيْرَمُون وقتلوا يُسارأ ونحروا النجنّاء.

السابعة : الرياء.

الله : بَرْدة كانت تحلب كما تحلب لِفْحتان غزيرتان ، أهداها له الضحاك ابن شُنيان الكلابي .

التاسعة : الخفادة .

العاشرة : مُهْرة أرسل بها سعد بن عُبَادة من نَكم بن عُقَيل .

العلاية عشرة : الشقراء أو الرّيّاء إبتاعها بسوق النّبُط من بني عام ، وقبل كانت له لِفْحة تدعى سورة .

روى ابن سعد عن أم سَلَمة رضى الله تعالى عنها قالت : كان عيشنا مع رسول الله صلى الله على وسلم لَمَاتح بالفابة ، كان قلفرقها على نساته ، فكانت لى منها. لِقْحة تسمى العربس فكان لنا منها مثننا من اللبن ، وكانت لمائشة لِقْحة تسمى السَّمْراء غزيرة ، ولم تكن كَلِقْحَى ، فقرب راحيهن اللَّقاح إلى مرحى الفابة [تصيب من أثلها وطِرْفاتها ] الله فكانت تروح على أبياتنا ، فنؤتى با فيُحلَبَان فياعد لقْحة يعنى رسول الله صلى الله عليه وسلم أغزر منها على لبنها أو أكثر .

١١١ وروى عنها أيضاً قالت : أهدى / الضحاك بن سُفْيان الكِلاَبي لرسول الله صلى الله

<sup>(</sup>١) كانوا أبانية نفر من مريخ أسلموا ثم فدورا بالمسلمين : انظر القمة كاملة في منازى الواقعي : ٢٨/٣٠هـ - الدر ما دون

<sup>(</sup> y ) في سن اين ماية أن الرسول كان يعشل سوق للنيط ( اسم موضع ( ٢٥١/٢ حديث ٢٣٣٣ ط الحلج، ؛ وة. تاج العروس : ه النبط واد بهيه بتاسية المدينة » . «/٣٢٩ .

<sup>(</sup> ٣ ) كانت فزوة الناية في ٣ ربيع الثاني سنة ٩ د، وهذه الزيادة من مغازى الواقفين ٢/٧٧ ، وانظر طبقات ابن شعة ١٩٣/٢

عليه وسلم لِقَحة تدعى بردّة لم أر من الإبل شيئاً قط أحسن منها ، وتحلب ما تحلب لِقُحدان غزيرتان، فكانت تروح على أبياتنا ترهاها هندوأسياء يُتَقَانها بأُخُدموه [ وبالبيضاء] (١) مرة ثم تأوى إلى منزلنا ١٣ مده [ وقد ] ملائوبه بما يسقط من الشجر ، وبما يُهُسِّ ٣ من الشجر فتبيت فى عَلَى الأساب ع ، فربما أنى على الفيافة ، فيشربون حتى ينهلوا عَبُوفًا ، ويُعَرِّقُ علينا بعض ما فضل ، وجلاً ما صبوحاً حسن .

وروى أيضاً عن عبد السلام بن جُبير عن أبيه قال : كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم سبح لقائح تكون بذى الجدره (٥) ، وتكون بالجدى ، وكان لبنها يأتى إلينا ، لِقحة تسمى : مُهْرة ، وأخرى تدعى الرَّيَّاء ، وأخرى : تدعى برُدة ، والسمراء والقريس والجناء .

النوع الثاني : في ركائبه صلى الله عليه وسلم .

روى أبن سعد عن موسى بن محمد بن إبراهُم التَّيْمي عن أبيه قال : كانت القُصْواء من نَكم بنى الحُرَيْش ابتاعها أبو بكر بأربعمائة ، وكانت عنده حتى نفقت ، وهى التى هاجر عليها ، وكانت حين قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة رُبَاعية ، وكان اسمها القَصْواء والجَدْعَاء والمَقْسِاء.

وروى أيضا عن ابن السبب قال : كان إسمها العفياء وكان في طرف أذنها جدع وكانت نسبق كلما وقعت في سباق .

وروى الإمام أحمد ، والبخارى ، وأبو داود ، والنسائى وابن سعد عن أنس بن مالك رضى الله تعالى عنه قال : كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ناقة تسمى المَضْباء ، لا تُشبّى ، ققدم أعرابى على قَعُود له فسبقها ، فَسُبقَتْ ، فشق ذلك على المسلمين حتى عرفه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : حَقَّ على الله

 <sup>(</sup> ۱ ) البيشاء موضع تلفاء حمى الربلة : والزيادة من مفازى الواقدى ٣٧٧/٧ ، ويعتقانها بمنى يصلحانها وبرعهانها .
 أنظر المادة في المعاجم الشوية .

<sup>(</sup>٣) يقول الوائدى : كان الرامي يثوب بلبنها : ٣٨/٢٠ .

<sup>(</sup>۲) من سنی پش انظر ص ۹۵۰ .

 <sup>(4)</sup> الطق ماينلغ به : اللسان وتاج العروس .
 (6) قو الجدو مسرح على بعد سئة أبيال من المنهنة بناصية قياء : صبح البلدان ١٦٠/٣ .

تعالى أن لا يَرْفَعَ شيئا فى اللنيا إلا وضعه ، ورواه الدَّرَقطَّنى ( الله صلى الله صلى الله عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أعرابي فسيقه ، وكأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلوا فى أنفسهم من ذلك ، فقيل له فى ذلك ، فقال : حَقَّ على الله تعالى أن لا يَرْفَع شىء نفسه فى اللنيا إلا وضعه ، ورواه أيضاً عن أبى هريرة ، لكنه قال : القَصُواء وفى رواية الكفياء.

وروى ابن سعد نحوه عن سعيد بن المُسيَّب وفيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن الناس إذا رفعوا شيئا أو أرادوا رفع شيء وضعه الله تعالى .

وروى ابن سعد عن قُدَامة بن عبد الله رضى الله تعالى عنه قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حَجَّته يرمى على ناقة صَهْباء ٣٠٠ .

وروى أبو الحسن بن الفحاك عن أبى كاهل رضى الله تعالى عنه (<sup>(1)</sup> قال : رأيت رسول ١٦٢ أ الله صلى الله عليه وسلم يمخطب بالناس يوم عيد على ناقة مُخَشْرَمَة وَرَّقَاءُ<sup>(1)</sup> ، وحبشى / يمسك بمخطامها ، قال وكيح<sup>(0)</sup> : مُخَشَّرَمَة يقول : مقطوع طرف أذنها .

وروى أيضاً عن أبى أُمَامَة رضى الله تعالى عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول(٢٠ : وهو يخطب الناس على ناقته الجَدْعاء فى حجَّة الوداع .

وروى ابن عَبْدوس : وكانت العضباء شهباء .

النوع الثالث : في جماله صلى الله عليه وسلم .

<sup>(</sup>١) من الدار تعلى انظر ص ٢٩٧ .

<sup>(</sup> ۲ ) الأصهب من الإيل الذي ليس يشديد البياض أو الذي يخالط بياضه حصرة . أنظر المادة في المعاجم الفنوية ، وانظر الغائق ٢٤/٢٠ .

<sup>(</sup>٣) أبر كاهل الأحسى : اسم قيس بن عائذ وقيل هيد الله بن مالك مات أيام المختار : الإصابة ٤/١٦٤٠

<sup>(</sup> ٤ ) نافة ررقاء : الأورق من ألإبل الذي في لونه بياض إلى سواد ، و الورقة سواد في فير. ، أو سواد وبياض : ٣٧٦/١٠ - ٣٧٦/١

<sup>(</sup> ه ) من ركيع انظر من ٩٩٨ .

<sup>(</sup>٦) لقد أثبت الإمام أحد هذا أنقول في مستنده (٢٥١/ ، ٣٦٧ مكفًا : اهيدوا الله ربكم ، وصلوا خسكم ، وصوموا شهرتم ، وأدوا زكاة أسوالكم ، وأطيعوا ذا أمركم تفخلوا جنة دبكم » .

روى ابن سعد عن سَلَمَة بن نُبَيْطُ<sup>(۱)</sup> عن أَبيه قال : رأَيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حَجته بعرفة على تَعُود أحمر .

وروى ثابت بن قاسم - فى دلائله عن عبد الملك بن عُمير رضى الله تعالى عنه قال : كان اسم جمل رسول الله صلى الله عليه وسلم عشكرا ، وذكر أبو إسحاق التَّفْلِي فى تفسيره أن النبى صلى الله عليه وسلم بعث يوم الحُدَيْبِيَة خَرَاش بن أُمِيَّة الخُزاعى قبل عثمان إلى قريش بمكة ، وحمله على جمل له يقال له الثَّمَّلَب (أ) ليبلغ أشرافهم عنه ما أجاء به ، فعقروا جمل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأرادوا قتله ، فعنعته الأَحَايِيشُ فعقلوا سمله .

وروی الطبری فی غزوة بدر أن رسول الله صلی الله علیه وسلم غنم جمل أبی جهل ، وکان سُهْرِیا أی منسوباً إلی سُهْرَة بن حیدَان ، فکان یغزو علیه ، ویضرب فی لِفَاحه .

وروى ابن إسحاق عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدى عام الحُكَيْبيّة في هداياه جملاً لأبي جهل ، في رأسه بُرَةٌ عن فضة <sup>M</sup> ليغيظ بذلك المشركين .

#### تنبیه : فی بیان غریب ما سبق :

اللُّقاح : جمع لَقِحة بالكسر والفتح : الناقة القريبة العهد بالنُّتَاج ، وناقة لَقُوح إذا كانت غزيرة اللبن.

الغابة : بغين معجمة ، فموحدة ، فتاء : موضع بالحجاز (١٠) .

الجنَّاء العَريسُ السُّمْلِينَة الرَّبَّاء الحَفَدَة [ أساء لقاح الرسول ](٥)

<sup>(</sup> ١ ) هو سلمة بن نبيط بن شريط بن أنس الأشجى : ثهذيب النهذيب ١٠٨/٤ .

<sup>(</sup> ٢ ) هذه الكلمة غير واضحة بالأصل ، وتصحيحها من الإصابة ٢٢٢/١ .

<sup>(</sup>٣) البرة حلق تجيل في أنف البير ؛ السان ، وتأج الروس .

<sup>(</sup> ٤ ) يقول ياقوت إنه موضع قرب المدينة من ناحية الشام : معجم البلدان ٢٦٠/٦ .

<sup>(</sup> ء ) زيادة يقتضيها السياق وهي من النص السابق ص ١٥٧ .

ينهلوا : بتحية ، فنون ساكنة ، فهاه ، فلام : بشربوا حتى يرووا لبناً منها .

الريّان والعطشان من الأضداد .

غَيُّوقًا (١) : بغين معجمة مفتوحة ، فموحدة مضمومة ، فواو فقاف

صَيُّوحا: يصاد مهملة مفتوحة ، فموحدة مضمومة ، فواو فحاء .

العِضْباه : كحمراء : المقطوع من طرف أفنها ، قال الجوهرى : ولم يكن بها عَضَب ، ولا جَلَّاع .

ذى الجَنْر

نفقت : بنون ، ففاء ، فقاف مفتوحات : ماتت .

المَضْيَاء " : يعين مهملة ، فضاد معجمة ، فموحدة : المشقوقة الآذان .

الجلحاء : يجيم ، فذال معجمة : المقطوعة الأتَّف أو اليد أو الشفة ، ولم تكن عضباء ، وإنحا كان ذلك اميا لها ، قال الجوهرى : ولم تكن مقطوعة الأذن .

القَمُود : بقاف مفتوحة ، فعين مهملة مضمومة ، فواو ، فدال مهملة : من الإبل ١٩٦٤- ما أمكن أن يركب ، وأدناه أن يكون له سنتان / ، ثم قعُود إلى أن يدخل فى السنة السادسة فم هو جمل .

<sup>(</sup> ١ ) أنبوق : الشرب بالمشي والصبوح الشرب بالنداة : أنظر المادتين في المعاجم اللعوية .

<sup>(</sup>٣) ذو الجنو مكان ترى فيه لقام الرسول وهو على بعد ثمانية أميال من المدينة : أنظر منازى الواقدي ٢٨/٢٠.

<sup>( ° )</sup> يلاحظ أنه كرر كملة العنسياء ، ويقول الزغطري ؛ العضب في القرن الداخل الانكسار وقد يكون العضب في الأذن ، والعضياء على للحقة الرسول ؛ الفاق ١٤٥/٥٠ .

# الياب السادس

في شياهه ، ومناتحه ، صلى الله عليه وسلم وقبه نوعان

الأول: أن فضل النم.

روى أَبُو يَعْلَى برجال ثقات عن البَرَاء رضي الله تعالى عنه قال : الغنم بَرَكة .

وروى الطَّبرانى عن ابن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : عليكم بالغنم ، فإنها من دَوَابَّ الجنة ، فصلوا<sup>(١)</sup> فى مُراحِها ، وامسحوا رُعامَها قلت : ما الرُّمَام ؟ قال: المخاط .

وروى البَرَّار عن أَبى سعيد الخُدْرى رضى الله تعالى عنه قال : افتخر أَهل الإبلل والغَم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم : الفخر ، والغَم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم : الفخر ، والخُيكَاء فى أَهل الإبل ، والسكينة ، والوقار فى أَهل الغَم ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : بعث موسى ، وهو يرعى غيّا على أَهله ، وبعثت أنّا ، وأنا أرعى غيّا الأَهلى بجيّاد؟) .

وروى الإمام أحمد برجال الصحيح والطبرانى عن وَهْب بن كَيْسان قال : مر أبى على أبى هُرَيرة رضى الله تعالى عنه قال : أين تريد ؟ قال : عُنيْمة لى<sup>١١)</sup> قال : نعم ، اشتخ رُعامهًا ، وأطِب مُرَاحَها ، وصل فى جانب مُرَاحِها ، فإنها من دواب الجنة ، وَأَيْسِرْ بِها ،

<sup>(</sup>١) المراح – بفتم المبر – الموضع الذي تروح فيه الماشية أي تأوى إليه ليلا ( والمراح – بفتح المبر – الموضع الغو، يروح إليه القوم أو يروسون ت – انظر المادة في معاجم اللغة .

<sup>(</sup>٧) جياد لغة في أجياد وهو موضع بحكة بلي الصفا : معجم البلدان ١٣٧/١ .

 <sup>(</sup>٣) يبلو أن هنا عبارة ساقطة والطها : (قال رهل سمت من النبي شيئاً في النام ) فير أن الحديث مذكور بدون هاء
 الإضافة في صند أحمد ١٩٠٧ع .

وروى البَزَّار عن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : أكّرموا المُمْرَ<sup>(١١)</sup> ، وامسحوا رُحَامَها ، فإنها من دواب الجنة .

وروى أيضاً عنه قال : قال رسول ألله صلى الله عليه وسلم : أحسنوا إلى المعز ، وأبيطُوا صنها الأذى ، فإنها من دواب الجنة .

وروى أيضاً بإسناد لا بأس به عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : السكينة في أهل الشاة بمواليقر .

وروى أيضاً مرفوعاً وموقوفاً (٢) عن على رضى الله تعالى عنه قال : ما من قوم فى بيتهم ، أو عندهم شاة إلا تُعَسِّرا(٤) كل يوم مرتين ، وبورك عليهم مرتين ، يعنى شاة لبن .

وروى الطيرانى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال : قال رښول الله صلى الله عليه وسلم : استوصوا بالمَعْزِ خيرا ، فإنها مال رقيق ، وهو فى الجنة ، وأحب المال إلى الله تمالى الضأن .

1 ، وروى أيضاً عن أبى أَمَامَة (<sup>0)</sup> رضى الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه / وسلم : ما أَتْفَاه ، ما أَنْفَاه ، راعى غنم على رأس جبل ، يقيم الصلاة .

الله : في عند شياهه ، ومنائحه صلى الله عليه وسلم .

<sup>. (</sup>١) علمه الزيادة من مستد أحمد ٢/٣٤٣ وعن أم عاقبه النفر ص ١٦٢ ، ص ٢٠٤ .

<sup>(</sup> ٢ ) جدم المنزاة والماهزة معز ومعز ومعارز ومعيز : انظر المادة في المعاجم الشوية .

<sup>(</sup>٣) من سني موقوف انظر من ٥٥ .

<sup>(</sup>٤) التقديس : التطهير والتجريك : انظر اللسان .

<sup>(</sup>ه) من أبي أمامة انظر ص ١٩ .

وروى ابن سعد عن إبراهيم بن عَبْد من ولد عُتْبَة بن غَزْوان قال : كانت مناثح رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغنم عشرا<sup>(۱۲)</sup>.

الأولى : عَجْوَة .

الثانية : زُمْزُم .

الثالثة: سُفْيا(ا).

الرابعة : بَرَكَةَ .

الخامسة : وَرْسَة (٥)

السادسة : إطْلاَل .

<sup>(</sup>١) هو لفيط بن صبرة بن عاسر بن صبرة بن عبدالله بن المنتفق بن عاسر بن عقبل أبو رزين السقيل : تجذيب التهذيب ٥-٣/٩ .

<sup>(</sup> ٢ ) المراح : بضم المبم مأوى الإبل : القاموس ، وهذه الزيادة من سنن أب داود ١/٥٥ . مل ييروت .

<sup>(</sup> ٣ ) يقول اين الجوزى فى زاد المعاد : إنها سبع ، ولم يذكر أصاحها : ٦٩/١ ، وكانك فى إحياء طوم الدين للغزال وذكر أسياها ١٩٧٧ع ط ١٩٦٧ .

<sup>(</sup> ٤ ) علم الزيادة من إحياء طوم الدين للنزال ٢/٢٧٤ ط الحلبي ١٩٦٧ .

 <sup>(</sup> ه ) أو : رشة : كما في إسياء علوم الدين ٢/٢٧ .

السابعة : إطْرَاف.

الثامنة : قُمْرَة .

الناسمة : غَوْقَة أَو غَوْثِيّة ، قال ابن الأثير : كانت له صلى الله عليه وسلم شاة تسمى غَوْق ، وقبل غَيْلة ، وَعَنْز تسمى البُّـنْ<sup>(١)</sup> .

روى ابن سعد عن ابن عباس وضى الله تعالى عنهما قال : كانت لرسول الله صلى الله علي عليه وسلم أَغْنُرُ مَناتِح ، ترعاهن أَمُ أَين .

وروى أيضاً عن محمد بن عبد الله بن الحُصَين قال : كانت مَتَانع الله رسول الله صلى الله على عليه وسلم ترعى بأحد وتروح كل ليلة على البيت الذي يدور فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم [ منها ] الله الله عليه وسلم [ منها ] الله عليه منه عرب أ ، فقال : ما فعلت ؟ فقالوا : مات يا طور الله ، قال : ويناتُها طَهُورها .

# تبيهات

الله قال فى الهيون<sup>(1)</sup> : وأما البقر فلم ينقل أن النبى صلى الله عليه وسلم ملك منها شيئا قلت : قدورد أنه صلى الله عليه وسلم ضحى عن نسائه بالبقر ، فيحتمل أن يكون اشتراها حين إدادة الأضحية .

#### الثاني : في بيان غريب ما سبق :

تيعر(٥) : بفوقية مفتوحة ، فتحتية ساكنة ، فعين مهملة مكسورة .

هيه بَهْمَة : بموحلة مفتوحة ، فهاء ساكنة ، فمم : الذكر والأُنثَى منْ ولد الضائنة .

<sup>(</sup>١) لطها الباشرة.

<sup>(</sup>٢) المتيحة الشاة أو الناقة المارة البن عامة ؛ السان العرب.

<sup>(</sup>٢) زيادة يقتضيها السياق .

<sup>(</sup> ٤ ) قال المؤلف في المقدمة إن يقصد جا : حيون الأثر لاين سيد قداس .

<sup>(</sup> ٥ ) تيمر أن تصبح ، والينار صوت النسمُ . انظر الماجم النوية .

# الياب السابع

## فى دِيَكُتهِ صلى الله عليه وسلم ، وفيته أنواع

اللهك : بكسر جمعه ديوك ، وأَذْيَاك ، ودِيكَة كَغِرَدَة ، وقد يطلق على اللجاجة .

الاول : أي نبيه صلى الله عليه وسلم عن سب الديك .

روى الإمام أحمد ، وأبو داود ، وابن مَاجَة بسند جيد عن زيد بن خالد الجُهمى رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا تسبوا الديك ، فإنه يوقظ للصلاة .

وروى أبو الشيخ عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أن ديكاً خرج عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فسبه رجل ، فلمنه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تُلْمَنْ ، ولا تسبّه ، فإنه يدعو إلى الصلاة .

وروى الطَّيَالِسي برجال ثقات عن أَبي قَنَادَة (١٠ رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا تسبوا الديك ، فإنه يدعو إلى الصلاة .

وروى عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تسبوا الليك ، فإنه يوقظ للصلاة .

الله ي أ أمره .صلى الله عليه وسلم بالدعاء عند صياح الديك .

روى الشيخان ، والثلاثة <sup>(٢)</sup> عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا سمعتم صياح الديك فاسألوا الله تعالى من فضله ، فإنها رأتمنككاً.

<sup>(</sup>١) من أب تعادة انظر ص ٤٠٧ .

<sup>(</sup>٢) التطائة هم : أبر دارد والترمان والنسائل كا قال المؤلف في المقاسة .

المناف : في أمره صلى الله عليه وسلم باتخاذ الديك .

وروى البَيْهَتَى عن جابر رضى الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر باتخاذ الديك الأبيض ، فإن داراً فيها ديك أَبيض لا يقربها شيطان ، ولا ساحر ، ولا النُّويِّرَات حولها .

وروى البَيْهَتي عن عبد الله بن عمر رضى الله تعالى عنهما قال : الديك يؤذن للصلاة ، من اتخذ ديكاً أبيض, حفظه الله تعالى من ثلاثة : من شر كل شيطان ، وساحر وكاهن أسانيد هذه الأحاديث ضعيفة .

الرابع : في سبب صياح دِيكَة الأرض(١) .

روى ابن عَلِي ، والبَّبَهَتِي ق الشُّعب من طريق أبن أبي على المُهَلَّبي .. وهو متروك .. عن جابر رضى الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إن لله تعالى ديكاً عنقه منطوية تحت المرش ، ورجلاه تحت النُّخُوم (٢٠ ، فإذا كانت هَذَأَةٌ من الليل صاح مُبُّرِح قُدُّوسٌ فصاحت النَّبِكَة .

وروى ابن على \_ من طريق يحيى بن رُهُم بن الحارث الفِقارى \_ قال ابن حبّان : روى عن أبيه نسخة موضوعة لا يحل كتابتها إلا على جهة التعجب \_ وقال ابن عَنِى : 11ء أرجو أنه / لا بأس به ، وقال ابو حاتم : أرجو أن يكون صَلُوقاً ، وقال الحافظ في حليث أعله به الذهبي : لعل الآفة من غيره \_ عن المُرْس بن عُميرة رضى الله تعالى عنه أن رسوك الله صلى الله عليه وسلم قال : إن لله تعالى ديكاً برائنه أنى الأرض السفلى ، وعرفه تحت العرش ، يصرخ عند مواقيت [ الصلاة ] ) ويصرخ له يهك السموات ساء ساء ، ثم العرض عصرخ بعراخ ديك السموات بيكاً الأرض ، مُبُوح مُبُوع مُنُوس رب الملائكة والروح.

<sup>(</sup>١) ت ۽ م يالديك الأييشي.

<sup>(</sup> ٢ ) تخوم وتخوم بوزن هبوط وعروض حة الأرض وهي مؤنة : الفائق ١٤٩/١ .

<sup>(</sup>٣) البرثن كقنفذ الكف بع الأصابع : القاموس .

<sup>( ۽ )</sup> زيادة يقضيها السياق .

وروى أبو الشيخ فى كتاب العظمة ، بسند جيد قوى عن عائشة رضى الله تعالى عنها قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إن لله عز وجل ديكاً ، رجلاه تحت سبع أرضين ، ورأسه قد جاوز سبع سموات ، يُسْمَع فى أوان الصلوات ، فلا يبتى ديك من ديكة الأرض إلا أجابه .

وروى الطبراتي وأبو داود وأبو الشيخ في العظمة ، وأبو نُعَمِ في تاريخه عن ابن همر رضى الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إن لله تعالى ديكاً أبيض ، جناحاه مشوبان بالزبرجد ، واللؤلؤ ، جناح له بالمشرق ، وجناح له بالمغرب ، ورأسه تحت الممرش ، وقواتمه في الهواء ، وفي لفظ في الأرض السفلي ، يؤذن في كل سَحَر ، ولفظ أبي الشيخ فإذا كان في السحر الأعلى خفق بجناحيه ، ثم قال سُبُّوح قُدُّوس ، ربنا الذي لا إله غيره ، فيسمع تلك الصيحة أهل السموات وأهل الأرض إلا الثقلين الإتس والجن ، فعند ذلك تجيبه ديوك الأرض ، فإذا كان يوم القيامة [ قال الله تعالى ] (١) ضم جناحيك واخفض صوتك ، فيعلم أهل السموات وأهل الأرض أن القيامة قد اقتربت .

وروى أبو الشيخ<sup>(۲)</sup> فى العظمة عن أبى راشد الحُبْرانى<sup>(۲)</sup> قال :. إن لله عز وجل ديكا ــ الحديث ، فذكر من عظمة خلقه أمراً عظيا ، سبح الله تعالى ، يقول : سبحان الملك القدوس ، الملك النَّيَان<sup>(1)</sup> ، فإذا انتقض صرخت الديوك فى الأرض .

وروی أبو الشيخ<sup>(۲)</sup> ، والطبرانی ، برجال الصحيح ، والحاكم \_ وصححه \_ عن أبی هريرة رضی الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن الله عز وجل أذن لى أن أحدث عن ديك قد مَرَقَتُ<sup>(۱)</sup> رجلاه الأَرض ، ورأسه مثبته تحت العرش ، وهو يقول : سبحانك ، ما أعظمك ربنا ، فيرد عليه ما يعلم ذلك من حلف كاذبا .

<sup>(</sup>١) علم الزيادة من ص ٩٧٠ ويقتضها السياق .

<sup>(</sup>٢) من أبي الشيخ انظر ص ٢٣.

<sup>( ° )</sup> هو أبر رائد أخيرال – يضم الحاء وسكون الياء – الحديرى الحسصى أو الدمثق ، اسمه أعضر أو التنهان : تهذيب المهذيب ١٩/٢ .

<sup>(</sup> ٤ ) التهان المنهار والقانى واستاكم والسائس والحاسب والحيازى الله لايتسيع حملا بل يجزى بالكير والمثر : التاميس .

<sup>(</sup> ٥ ) مرق في الأرض مروقاً ذهب ، ومرق يمرق عرج من الجانب الآخر أنظر المادة في المعاجم اللغوية .

وروى أبو الشيخ – من طريق أيوب بن سُويَّد – ضعفه أحمد وجماعة ، وترك النَّسَاتي ، وقال أبو حاتم : لين الحديث ، وقال الحافظ في التقريب : صدوق يخطئ ، ١٦٤ وبقية رجاله ثقات – عن ثوبان(١٠/ رضى الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله عز وجل حيكاً براثنه في الأرض السفلي ، وعنقه مُثنَّى تحت العرش ، وجناحاه في الهواء يخفق بهما سحرا [ ويقول ] القدوس(٣ يربنا الرحمن ، لا إله غيره .

وروى أيضا من طريق رشدين (ابن اسعد - قال الحافظ ضعيف ، قال ابزيونس : كان صالحاً في دينه ، فأدركته خفلة الصالحين ، فخلط في الحديث - عن ابن عمر رضى الله تعالى عنه [أن لله أن إن جبكا جناحاه مَشُوبان بالزَّيْرَجَد ، واللؤلؤ ، والياقوت ، جناح له بالمشرق ، وجناح بالمغرب ، وقوائمه في الأرض السفل ، ورأسه مُنْتَية تحت العرش - لا إله غيره -(٥) فإذا كان في السَّحَر الأعلى خَفَق بجناحيه ، ثم قال سُبُّوح قُدُّوس ، ربنا الذي لا إله غيره فعند ذلك تضرب الدِّيكة بأجناحها وتصبح ، فإذا كان يوم القيامة قال الله تعالى : ضُمَّ جَنَاحَك ، وغُضَّ صَوْتَك ، فيعلم أهل السموات والأرض أن الساعة قد اقتربت .

وروى أيضاً الطبراتي فى الأوسط عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إن بما خلق الله تعالى دينكاً برَائِنَهُ (١) فى الأرض السابعة وعرفه منْظُو ، تحت العرش ، قد أحاط جناحاه بالأفقين ، فإذا بنى ثلث الليل الآخر ضرب بجناحيه ، ثم قال : سُبُوح ، سَبُحوا الملك القُدُّوس ، سبحوا ربَّنا الملك القُدُّوس ، سُبحان ربَّنا الملك القُدُّوس ، سُبحان ربَّنا الملك القُدُّوس ، سُبحان ربَّنا الملك القُدُّوس ، لا إله لنا غيره ، فيسمعها مَنْ بَيْن الخافقين (١) إلا التقلين (١٠)

<sup>( 1 )</sup> هو ثوبان بن مجدد ويقال ابن جمدد الهاشي مولى الرسول : تهذيب التهذيب ٢١/٢ .

<sup>(</sup> ٢ ) زيادة يقتضيها السياق .

<sup>(</sup> ٣ ) أحمه : رشايين بن سبد مقلح بن هلال المهرى ١٨٨ ه : البهابيب ٢/٧٧٧ .

<sup>( ؛ )</sup> زيادة يقطبها السياق .

<sup>(</sup> ه ) تبدر هذه النبارة فى فير موضمها وهى مكررة ومكانها فى السطر التانى ، وتركت فى النص لاحبّال أن المؤلف أقدمها فى سياق الكلام عند ذكر العرش ، وكأنه يقول : لا إله فير صاحب العرش .

<sup>(</sup>٦) البرائن من السباع والطير بمنزلة الأصابع من الإنسان . انظر المادة في المعاجم الغوية .

<sup>(</sup>٧) الْمُلْقَانَ: المشرق والمغرب أو أفقاهما لأن اللِّيل والنَّهار يخطفان فيهما ، أو طرفا السياء والأرض أو منتهاهما : القاموس

<sup>(</sup>۵) الثقلات: الإنس والجن : القاموس.

فيرون أن اللَّيكَة إنما تضرب بأجنحها ، وتصرخ إذا سمعت ذلك ، قال شيخنا رحمه الله تعالى : في هذا الطريق أنه حسن صحيح ، إذا علم ذلك تبين أن قول من قال : إن هذا الحديث موضوع ليس بصحيح ، وقد بسطت الكلام على ذلك في كتاب الفوائد المجموعة ، في بيان الأحاديث الموضوعة ، أعان الله تعلل على إكماله وتحريره .

الفليس : في محبته صلى الله عليه وسلم الديك.

روى الحارث بن أبى أسامة عن عائشة ، والحارث المُشيل عن أنس بن مالك ، وابن حِبّان في الضعفاء عن ابن عمر وأبو بكر البَرَّق عن أبى زيد الأَنصارى ، وأبو الشيخ عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : الديك الأَبيض الأَفْرَق صديق ، وصديق ، وعدو عدوى ، زاد أبو زيد الأَنصارى : وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُبِيتُه معه في بيته \_ علمه الطرق كلها ضعيفة ، وإذا ضم بعضها إلى بعض أفاد قوة ، ولم يوافق ابن الجَوْرَى على وضعه / كما بينت ذلك في ١١٥ الفوائد(١).

# تَبْيَهَاتُ

الأولى: قال الحافظ زعم أهل التجربة أن الرجل إذا ذبح الديك الأبيض الأفرق في يزل ينكب في ماله .

الله وي أبو القاسم على بن محمد بن عَبْلُوس المَوْق في فوائده ، عن سالم ابن عبد الله بن عمر قال : أُعبرني و اقِداً أن جِنِّياً عشق جارية لا أعلمه إلا قال : منهم أو من آل عمر ، قال : وإذا في دارهم ديك ، فلما جاعها صاح اللبيك ، فهرب ،

<sup>(</sup>١) كتاب قمولف عنوانه : الفوائد المجموعة في بيان الأحاديث الموضوعة أشار إليه في هذه الصفحة .

<sup>(</sup> y ) هو واقد ين عيد الله بن عيد ستأف البربوس التميس ، صماي شهد المشاهد كلها ت ١٣ ه : أسعد العابة ٥٨٠٠ ، والاستيماب ١٠٠/٣ .

فنمثل فى صورة إنسان ، ثم عرج حتى لقى شيطاناً من الإنس ، فقال له : اذهب فاشتر لى ديك بنى فلان بما كان(١١) ، وأت به فى مكان كذا ، فذهب الرجل ، فأغلى لهم فى الديك فياءه ، ذلما رآه الديك صاح فهرب وهو يقول : اختقه ، فخنقه خنقة صرحت الديك ، فجاء ، فحز رأسه ، فلم يلبثوا يسيراً حتى صُرعَت الجارية .

وروى أيضاً عن عبان بن الهيثم المؤذن ، قال : خرجت سَحَراً أؤذن فى المنارة فإذا فى عليه ثباب بَيَاض ، نقال : يا عبان لى حاجة ، لم أجد لها أهلا غيرك ، قال قلت : [ ما هى ؟ قال () : ] فإن صننا عليلا ، وقد وصف له ديك أفرق () ، وقد طُفْت الجدارين فما أصبت له ديكا أفرق ، وقد بلغنى أن عند جيران لك ديكا ، فاشتره لى منهم ، قلت : ومن أنت ؟ وأين آراك ؟ وأين أكون عندك فى هذه الليلة ؟ حتى أجيتك من هذا الوقت بواحد ، فلما أصبحت جشت إلى القوم فقالوا : ما جاء بك ، فأخبرتهم ، فقالوا : أى وكرّامة ، فأخلته منهم ، وجئت به إلى منزلى فلمنتقبتُه وأطعمته ، فلما كان فى الوقت الذى أخرج في أخلته ، وخرجت ، فلما صرت إلى باب المنذرة الأصعد إذا هو قد وثب لى فى تلك الصورة ، فأخذت الليك ، وسلمته إليه ، فلما تناوله من يدى مال برأس الديك ، فقطعها ، ورى به ، قسمعت الصراخ فى الدار اتى كان فيها الليك ، فلخلت المسجد فرعاً لذلك ، ولما صليت خرجت ، فإذا الحصير على جدار القوم ، والناس عليها ، فقاموا لى فقالوا :

وقال أُبو الفرج<sup>(۱)</sup> فى كتاب العرائس : إن بعض طلبة العلم سافر فرافق شخصاً فى الطريق ، فلما كان قريباً من الطريق التى قصدها قال له : صار لى عليك حتى ، وذِمَّامُ<sup>(۱)</sup> ، وأنا رجل من الجان ، ولى إليك حاجة قال : ما هى ؟ قال : إذا دخلت إلى مكان كذا

<sup>(</sup>١) لىلە يقصد بأى ئىن كان .

<sup>(</sup>٢) زيادة يقطبها السياق .

<sup>(</sup>٣) ديك أفرق أي ذو عرفين يقال تلني عرفه مفروق وذلك لانفراج مابينهما : السان وتاج العروس .

<sup>(</sup> ٤ ) المراد توفيت .

<sup>(</sup> a ) من أبي القرج الأسبهاني انظر ص ٤١٦ .

<sup>(</sup>٦) اللمام الحق والحرمة والجمع أنمة انظر المادة في الماجم اللغوية .

فإنك تجد فيه دجاجاً ، بينهن ديك أبيض ، فاسأل عن صاحبه ، واشره واذبحه / ١٦٠٠ فهله حاجق ، فقلت : إذا كان الشيطان مارداً فهله حاجق ، فقلت : إذا كان الشيطان مارداً لا تعمل فيه الدراتم ، وإذا ألح بالآدى فما دواؤه ؟ قال : يؤخذ له وَتَرُ جلد يحمور ((۱) فيشد به إبهام المصاب من يده شَدًا وثيقا ، ويؤخذ من دُهن السَّدَاب البرى فيقط [ ق أنفه الأيمن ] أربعا وق الأيسر ثلاثا ، فإن السائك له يموت ، ولا يعود إليه أحد بعده ، قال : فلما دخلت الملينة أتبت إلى ذلك المكان فوجدت الديك لعجوز فسألتها بيعه ، فأبت ، فاشتريته بأضعاف ثمنه ، ففيحته ، فخرج عند ذلك رجال ونساء يضريوني ، ويقولون : يا ساحر ، فقلت أ : لست بساحر ، فقالوا : إنك منذ ذبحت الديك أصيبت شابة عندنا بجني ، فطلبت منه وتراً من جلد يَحْمُور ، ودهن السَّداب (۱) البَرّى ، فلما فعلت ، دا علمتك على نفسى ، ثم قطرت في أنفه الدهن فخر ميتا فعلت ، وشني الله تلك المرأة ، ولم يعاودها بعده شيطان .

#### تنبیه : فی بیان غریب ما سبق :

التُّخوم : بمِثناة فوقيه ، فخاء معجمة مضمومة ، فواو ، فسم : مقابلها وحدودها واحدها تُخْم بفتح الناء ، وسكون الخاء .

هَدْأَة : بهاء مفتوحة ، فدال مهملة ساكنة ، فهمزة مفتوحة ، فتاء تأثيث : السكون عن الحركات بعد ما يسكن الناس عن المشي والاختلاف في الطريق .

براثنه : بموحدة فراء مفتوحتين ، فألف ، فمثلثة ، فنون : جمع بُرُقُن وهو العِظَّب عرفه : [ عرف الديك والفرس(<sup>1)</sup> والدابة : منبت الشعر والريش من العنق ]

<sup>(</sup>١) اليحدور داية تشهه المنز أو هو حار الوحش اللمان وثاج للعروس .

<sup>(</sup> ٢ ) زيادة يقتضيا السياق .

 <sup>(</sup>٣) لمل المراد بالسفاب : السنجاب وهو سيوان صنير يشبه الهر .
 (٤) زيادة يقضيها السياق وهي من المعاجم الفنوية .

<sup>- 777 -</sup>



جُمَّاع أَبوَاب سيرَته صَلى الله عليه وَسلم في السفروالرجوع مند



# الباب الأول

اليوم الذي كان يختاره للسفر صلى الله عليه وسلم
 وما كان يقوله إذا أراد السفر ، وإذا ركب دابته

روى البخارى والطبرانى وأبو داود والخَرائِطى عن كعب بن مالك رضى الله تعالى عنه قل المن الله عن كعب بن مالك رضى الله تعالى عنه قال : خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرج يوم الخميس ، وقى رواية عنه قال : فما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج فى سفر إلا يوم الخميس ، وقى رواية عن أبى طاهر السُخَلَّص (٢) عنه أنه كان يقول : فما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلى سفر ، ولا يبعث عنه بعثا إلا يوم الخميس .

وروى الطبراني ، وأبو الشيخ عن أم سكمة رضى الله تعالى عنها قالت : كان رسول/ ١٦٦ أ الله صلى الله عليه وسلم يستحب أن يسافر يوم الخميس .

وروى أَبو يَمْلِي عن بُرَيكَ بن الحَسِيب رضى الله تعالى عنه أَن رسول الله صلى الله علي الله على الله علي الله على الله

وروى الإمام أحمد ، والشيخان عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله علي عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، كان إذا استوى على بعيره خارجاً إلى سفر حمد الله عز وجل ، وسبح ، وكبر ثلاثا ، ثم قال : سُبْحَانَ الَّذِي سَخْرٌ لَنَا هَذَا وما كُتَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَى رَبَّنَا لَكُمُ اللهم إِنَا نسألك في سفرنا هذا البِرَّ والتقوى ، ومن العمل ما تَرْخَى ،

<sup>(1)</sup> في رمضان سنة ٩ ه.

<sup>(</sup>٢) من أبي طاهر الخلس انظر ص ٤٦٤ .

<sup>(</sup>٣) سورة الزخرف ١٣/٤٣ .

اللهم هَوَّنْ علينا سَفَرَنا هذا ، واللهِ عَنَّا بُعْدَ الأَرض ، اللهم أنت الصاحب في السفر ، والخليفة في السفر ، والخليفة في الأهل والمال ، وإذا رجع قالهن ، وزاد فيهن : آيبون عابدون ، لربنا ساجدون .

وروى التَّرْمِذَى عنه قال : إن النبي صلى الله عليه وسلم وجيوشه إذا علوا التُّنَايا كبروا ، وإذا هبطوا سجدوا فوضعت الصلاة على هذا .

وروى الإمام مالك بلاغاً أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا وضع رجله ى الفَرِّرْ<sup>(۱)</sup> وهو يريد السفر ، والخليفة في الأهل ، اللهم أطوذ بك من وَعُنَاء السفر ، في الأهل ، اللهم أعوذ بك من وَعُنَاء السفر ، ومرَّن علينا السفر ، اللهم أعوذ بك من وَعُنَاء السفر ، ومن كآبة الشُنقَاب ، ومن سوء المنظر في الأهل والمال .

وروى البَزَّار ، والإمام أحمد ـ برجال ثقات ـ عن على رضى الله تعالى عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا إِراد سفراً قال : اللهم بك أُصُولُ ، وبك أَجُول ، وبك أسير .

وروى مُسكد وابن أبي شَيْبة ، والإمام أحمد ، والطَّبْرَاني ، والبَزَّار عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال : كان إذا أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرج فى السفر قال : اللهم أنت الصاحب فى السفر ، والخليفة فى الأهل . اللهم إنى أعوذ بك الصَّبْنَة (٢٠ فى السفر ، وكابة المنقلب ، اللهم اقبض لنا الأرض ، وهون علينا السفر .

وروى أبو يَشْلَى – برجال ثقات - عن البَرَام رضى الله تعالى عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج إلى سفر قال : اللهم بلتَّغ بلاغً ببلغ خيرا ، ومنفرة منك ورضوانا ، بيلك الخير ، إنك على كل شئ قدير ، اللهم أنت الصاحب في السفر ،

<sup>ُ (</sup>١) الغرز (الغرز) ماكان مساكاً الرحل: الفائق ٢/٣٠.

 <sup>(</sup>٣) النسبة من تلزمك نفقته ، تعرذ بالله من كأرة الديال والحثم في مثلثة الحاجة وهو السفر ، وقيل تعرذ من صحبة من الدفناء فيه والاكفاية من الرفاق .

وضبنة الرجل خاصته وبطانته وعياله ؛ انظر لسان العرب وتاج العروسي .

والخليفة فى الأَهل، اللَّهم هون علينا السفر ، وأطَّوِ لنا الأَرض ، اللهم إنى أعوذ بك/ ١٦٠٠ من وَعَنَاه السفر ، وكآبة المنقلب .

وروى الإمام أحمد عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أردفه على دابته ، فلما استوى عليها كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا ، وحمد ثلاثا ، وهلل الله واحدة ، ثم استاتي عليه يضحك ، ثم أقبل عليه ، فقال : ما من واكب دابته فيصنع كما صنعت إلا أقبل الله عز وجل يضحك إليه .

#### تنبیه : في بيان غريب ما سبق :

بُعْدَ الأَرض : بموحدة مضمومة ، فعين ساكنة : [ ضد ]<sup>(۱)</sup> القرب .

وَهُثْ : بواو مفتوحة ، فعين مهملة ساكنة ، وبالثناء المثلثة : الشدة .

الضَّبَّنة : بفتح الضاد المعجمة ، وسكون الموحدة ، وفتح النون : عيال لأُنهم في ضَبُّنَة ، والضَّبْن ما بيـن الكثـع والإبط .

الكآبة : بالمد : تغير النفس من حزن ونحوه .

المنقلب : المرجع .

<sup>( 1 )</sup> أي تحركت وسرت ، ويرى أيضاً : ابتسرت أي اجتأت سفرى : انظر المسبهات النوية .

<sup>(</sup> ٧ ) زيادة يقتضحا السياق .

# البابالثانى

## في صفة سيره ، وشفقته على الضعيف

روى الشيخان عن عُرُوَة بن الزَّبير قال : سئل أُسَامة وأناجالس كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في حَجَّة الوداع ؟ قال كان يسير المَنْق ، فإذا وجد فَجُوة نَصّ ، قال هشام : والنص فوق المَنْق .

وروى الإمام أحمد ، عن أنس رضى الله تعالى حنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صعد أَكَمَةً ونَشَرَأ قال : اللهم لك الشَّرَفُ على كل شَرَف ، ولك الحمد على كل حال .

وروى أبو داود عن جابر رضى الله تعالى عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلف فى السير فيرجى<sup>(١)</sup> الضيف ، ويردفه ويدعو لهم .

وروی أحمد ، ومسلم ، وأبو داود عن أبی سعید الخُفری رضی الله تعالی هنه قال :

بینها نحن فی سفر مع رسول الله صلی الله علیه وسلم إذا جاء رجل علی راحلة ، فجعل یصرف
بعیره عینا وشهالا ، فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم : من كان معه فضل ظهر قلیّهُدُ
به علی من لا ظهر له ، ومن كان له فضل زاد فَلْیَمُدُ به علی من لازاد له ، فلدكر
۱۹۷۸ من أصناف المال ما ذكره . حتی یرینا أنه لا حق لأحد منا فی فضل/ .

وروى الطبراني من طريق محمد بن على المَرْوَزَى عن أنس رضى الله تعالى عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر فى السفر مشى .

١١) يرجيء : يعليه الرجاء : والرجاء : الأمل : أنظر ثاج الروس .

وروى النَّانى عن عُمْبَة () رضى الله تعالى عنه قال : بينا أقود رسول الله صلى الله عليه وسلم فى نَفْب من تلك النَّفَاب إلله قال : ألا تركب با عُفْبة ؟ فأجلت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أركب مركبه ، قال : ألا تركب حقبة ؟ فأشفقت أن يكون معسية ، فنزل وركبت هنيهة ، ونزلت ، وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث تنبيه : في بيان غويب ما سبق :

العَنَى: بالتحريك: نوع من السير في إسراع.

الفجوة : بفاء مفتوحة ، فجم ساكنة ، فواو : المتسع من الأرض .

النص : بنون مفتوحة ٢٦ تحريك الدابة إلى أقصى سيرها

الأَّكمة : بهمزة ، فكاف ، فميم مفتوحات فتاء تأُنيث [ الموضع الذي هو أَشِد ارتفاهاً مما حوله ]

[النَّقُرُّ:](١) [مشددة فألف، فموحدة فتحتية .

الرَّابية : براء ](٥) المكان المرتفع .

<sup>( 1 )</sup> عو هقية بن عامر بن عمرو بن عدى الجهلي الصحاب المشهور ت ٥٥ ه : الإصابة ٤٨٩/٢ .

<sup>ُ (</sup> ٢ ) النقب والنقب : الطريق أو الطريق الفهيق والجمع أنقاب ونقاب : انظر المادة في المعجات اللغوية وانظر مستد مدر والروز

 <sup>(</sup>٣) أو هي ما اجتمع من الحيمارة في مكان واحد ، والأكات أشراف في الأرض كالرواي : انظر المادة في المعاجم الشرية .

<sup>(</sup>٤) زيادة يقضجا السياق وهي من النص نفسه .

<sup>(</sup> ه ) زيادة يقضيا النياق .

## البابالثالث

فيها كان يقوله إذا أدركه الليل فى السفر ، وما كان يقوله ويفعله إذا فزل منزلا ، وصفة نومه فى السفر ، وما كان يقوله فى السحر ، وفيه أنواع :

اللول : فيها كان يقوله إذا أدركه الليل .

روی الخَرَائطی عن ابن عمر رضی الله تمالی عنهما قال : کان رسول الله صلی الله علیه وسلم إذا سافر ، فأدرکه اللیل قال : یا أرضٌ : ربی وربَّك الله ، أعوذ بالله من شرك ، وشر ما فیك ، وشر ما خلق فیك ، وشر ما دب علیك ، أعوذ بالله من شر کل أسد ، وأسود ، وحیه ، وعقرب ، ومن شر ساكن البلد ، ومن والد وما ولد .

وروى أبو يَعْلَى برجال ثقات عن أنس رضى الله تعالى عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا علا نَشْرَأ من الأرض يقول : اللهم لك الشرف على كل شرف ، ولك الحمد على كل حال .

الللقى : فيها كان يقوله ويفعله إذا نزل منزلا .

وروى الإمام أحمد ، وأبو داود ، والطّبَراني بسند جيد عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسام كان إذا رأى قَرْيَة بريد دخولها قال : اللهم بارك كان فيها ثلاث مرات ، اللهم ارزقنا جناها ، وحببنا إلى أهلها ، وحبب صالح أهلها إلينا .

وروى الطبراني بسند جيد عن أبي لُبَايَة بن عبد المنذر ، والطبراني برجال ثقات

<sup>(</sup>١) الجني كل ما يجني : القاموس .

فيهم راو لم يسم – عن أبى مُحَبِّ بن عُمَر والطَّبَراني - برجال ثقات - عن كَمْبِ
الأَجْبَر(١٠) عن صُهَبِ ، وأبو يَعْلَى والنسائي في الكَبْرى عن صُهَيْب رضى الله تعالى عنهم ١٦٧ ب
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يدخل قرية لم يدخلها حتى يقول –
وافقظ أبى مُحَبِّ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أشرف على خَيْبر قال لأَصحابه
وأنا معهم : تقلموا فقال : ثم اتفقوا ، اللهم رب السموات السبع وما أقلت ، - ولفظ
الأَخْرَيْن - وما أظللت ، ورب الأرضين السبع وما أقلت – ولفظهما وما أقلل ورب
الشباطين وما أضلت - ولفظهما وما أضللن - ورب الرياح وما ذَرت - ولفظهما وما ذرب إلى أحود بك من شرها ، وشر ما فبها
ذرين - إنى أَسْأَلك خير هذه القرية ، وخير أهلها وأعوذ بك من شرها ، وشر ما فبها
زاد صُهَبَب: اقلموا باسم الله .

وروى ابن أبى شَيْبَة ، وأبو يَعْلى ، والبَّبَهَتى فى الكُبْرَى ، والحاكم من طريقين ، والخرائطى عن أنس رضى الله تعالى عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل منزلا لم يرتحل منه حقى يُودِّعَه بركعتين .

وروى الطَّبَراني عن فَضَالة بن عُبيد رضى الله تعالى عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل منزلا في سفر أو دخل بيته لم يجلس حتى يركع ركعتين .

وروى الإمام أحمد ، وأبو داود عن أنس بن مالك رضى الله تعالى عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل حتى يصلى الظهر ، قيل : يا أبا حمزة ، وإن كان نصف النهار ؟ [قال : ] وإن كان نصف النهار .

وروى البَرَّار والطَّبَراني ، والإمام أحمد ، ورجاله رجال الصحيح إلا محمد بن رَبِيعة ـ وهو ثقة ـ عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل مكة قال : اللهم مَنايَانًا بها حتى تخرجنا منها ، كره صلى الله عليه وسلم أن يموت في غير دار هجرته .

<sup>( 1 )</sup> هو أبور امحاق كعب بن ماتع بن ذى هجن الحسيرى كان يهودياً فأسلم أيام الخليفة أب بكر الصديق ت ٣٣ ه : نذكرة الحفاظ ٤٩١١ ، والحلمية ٣١٤/ .

الثقاف : في صفة نومه في السفر .

روى مسلم عن أبى قَنَادة قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر فَعَرْس بليل اضطجع على بمينه ، وإذا عَرَّس(١) قبل الصبح نصب ذراعيه ، ووضع رأسه على كفيه .

### الرابع : فيا كان يقوله في السحر .

روى مسلم عن أبى هويرة رضى الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان فى سفر وأَشْحَر [ يقول : سمع سامع بحمد الله ] ونعمته [ وحسن بلائه علينا ] اللهم ربنا صَاحِبْنَا وأَفْضِل علينا ، عائذا بالله من النار<sup>(۱)</sup> .

#### تنبیه : فی بیان غریب ما سبق :

السحر : [ آخر الليل قبيل الصبح أو من ثلث الليل الآخر إلى طلوع الفجر ]٣٠

أَقَلُّت : بهمزة مفتوحة ، فقاف ، فلام مفتوحتين : حملت .

١٦٨ أَ التَّقْرِيسِ : نزول المسافر بالليل للنوم والراحة ، والله أعلم / .

<sup>(1)</sup> عن منى التعريس انظر الغريب من هذه الصفحة وانظر ص ٢٨٦ .

<sup>(</sup> ٢ ) الزيادات والتصميم في هذا الحديث من سأن أبي داود ٢/٧/٢ ط الحلبي ١٩٥٢ .

<sup>(</sup>٣) زيادة يقطمها السياق : انظر السان وتاج البروس .

# الباب الرابع

فيا كان يقوله إذا رجع من سفره ، وما كان يفعله إذا قدم وما كان يقوله إذا دخل على أهله صلى الله عليه وسلم

وروى الإمام أحمد ، والشّيخان ، والإمام مالك ، وأبو داود ، والتّرمذى وغيرهم ببل ه ساجلون : ساتحون ، ، عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهم قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل من سفر (۱۱ غزو أو حج ، أو عمرة ، يكبر على كل شَرَف (۱۱ من الله من الأرض ثلاث تكبيرات ، ثم يقول لا إله إلا الله ، وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد ، وهو على كل شي قدير ، آيبون تائبون ، عابدون ساجدون ، لربنا حامدون ، صدق الله وعده ، وهرم الأحزاب وحده .

وروى البَرَّار \_ برجال ثقات \_ عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه قال : كان رسول الله صلى الله هليه وسلم يخرج من باب الشَّجَرة ، ويخرج من طريق المُمُرَّسُ<sup>00</sup> .

وروى الشيخان عن أنس رضى الله تعالى عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يطرق أهله طُرُّوقاً(١٠).

وروى الإمام أحمد ، والطُّبَراني ، وزاد يدخل غُدُوَّةً أو عَثيبًا .

وروى أبو داود عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أقبل من حَجَّه دخل المدينة ، وأناخ على باب مسجده ، ثم دخل ، فركم فيه ركعتين ، ثم انصرف إلى بيته .

<sup>( 1 )</sup> علم الكلمة ( غزو ) غامضة في النسخ المخلوطة : انظر سناد أحمد ١٣/١ .

<sup>(</sup>١٧) الشرف يالككان العائل يالقاموس .

<sup>(</sup>۳) انظر ص ۲۸۳.

<sup>(</sup> ٤ ) طرق القوم يطرقهم طرقاً وطروقاً جامع ليلا فهو طارق . انظر المادة بالمعاجم التنوية .

وروى الطَّبَراني والبَرَّار والإمام أحمد عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أن رسول الله عليه وسلم كان إذا أراد الرجوع من السفر قال : تاثبون عابدون لربنا حامدون ، فإذا دخل على أهله قال : تُوْبًا تَوْبًا [ لربنا ] أَوْبًا "ا لا يفادر علينا حَوْبًا .

وروى أبو داود عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر بات بالمُعُرَّس حتى يتغدى<sup>(٢)</sup>.

وروى البُخَارى ، وأبو داود عن كعب بن مالك رضى الله تمالى عنه قال : دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما دنا من المدينة قال : آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون ، اللهم إنى أعوذ بك من وَشَاء السفر ، وكآبة المنقلب ، وسوء المنظر في الأهل والمال

وروى البَزَّار والطبرانى عن سَمُرة بن جُنْدُب رضى الله تعالى عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر فأقبل راجعاً إلى المدينة يقول آيبون ، لربنا حاملون ، لربنا عابدون .

#### تنبیه : فی بیان غریب ما سبق :

باب الشجرة: [ موضع يضاف إليه مسجد ذى الحليفة ] ٢٩٠

المُعَرِّس : بميم مضمومة ، فعين مهملة ، فراء مفتوحتين ، فسين مهملة : مكان بذى (1) الحُكَيِّفَة عرس به النبى صلى الله عليه وسلم وصلى فيه الصبح ، ثم رحل ، والتعريس نزول المسافر آخر الليل ، والمُعرِّس مكان التَّعْرِيس .

<sup>( 1 )</sup> كلمتا ( ثوبا أوبا ) فامضتان بالنسخ ألمحلوطة والتصحيح والزيادة من مسند أحمد ١٠٩/١ .

 <sup>(</sup> ۲ ) يتمدى يمنى يتسمر : الفائق ۲/۳ وفى القاموس : المدوّة بالفم البكرة أو مايين صلاة الفجر وطلوع النسس
 كالنداة والفدية والمداء طام المدوة والجمع أشدية ، وتندى أكل أول النهار

<sup>(</sup>٣) هذا الثرح من محلاصة الرقا السهودي ص ٥٦٨ .

<sup>( 2 )</sup> المجرس مسجد ننى الحليفة على بعد سنة أميال من المدينة ، والتعريس نومة المسافر بعد إدلاجه من الليل ، فإذا كان وقت السحر أناخ ونام نومة عشيفة ثم يتمور السائر مع انفجار الصبح لوجهته . انتظر المادة بالمناجم اللدية وانتظر الفائق ٩/٧ ، ومسجم أليلدان ٩٤٨ .

الطروق: بطاء مهملة فراء مضمومة فواو فقاف(١).

حَوْباء ١٠٠٠ : بحاء مهملة مفتوحة فواو ساكنة فموحدة إثما .

<sup>(</sup> ١ ) طرق القوم طروقاً وطروقاً جامع ليلا وكل آت بالليل طارق : انظر المادة بالمناجم اللنوية .

<sup>(ُ</sup> y ) الحَوْب وألحُرب وألحَاب : الإِثْمُ ، وهو بالفتح لنة أمل الحياز ، وبالفم لنة تميمُ ، انظر المادة في الماجم الفوية ، والفاق (٣٢٩/ .

# البابالخامس

## فى آداب متفرقة تتعلق بالسفر ، وقيه أنواع

اللول : في وداعه من أراد سفرا .

روى الإمام أحمد ، وأبو يَعْلى – بسند جيد – عن مُعَاذ رضى الله تعالى عنه قال : لما يعشى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم معه يوصيه ، ومعاذ راكب ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم تحت راحاته الحديث .

وروى مُسَلَّدَ هن رجل من الأَنصار ، هن أَبيه رضى الله تعالى عنه ، أَن رسول الله صلى الله طبه وسلم ودع رجلا ، فقال : زُوَّدُك الله التقوى ، وغفر لك ، ويسر لك الخير حيث ما كنت .

وروى الإمام أحمد ، وأبو داود ، والتَّرملى ــ وقال حسن صحيح ــ والنَّسائى ، والحاكم ، والبَّيَهَى عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما ، قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم يودعنا ، وقى رواية عنه أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم فى حاجة لى فأخذ بيدى ، وقال أَسْتَوْدِعُ اللهُ دينك ، وأمانتك ، وخواتم صلك .

وروى الطبراني برجال ثقات عن قَتَادَة الرَّهَاوي(١١ رضى الله تعالى عنه ، قال : لما حقد لم رسول الله صلى الله صلى الله صلى الله طليه وسلم على قوى أنطت بيده فودعته ، فقال رسول الله صلى الله طليه وسلم : جمل الله التقوى ردَائك ، وغفر ذنبك ، ووجهك للخبر حيث ما توجهت .

<sup>(</sup> ١ ) هو محادة بن ألفضيل بن محادة بن عبد الله الحرش أبو حسية الرهاوى ت ٢٠٠ ه : كيذيب الباليب ٣٠١/٨ .

. وروى أيضاً عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما قال : جاء غلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : إنى أريد هذه الناحية للحج ، قال : فمشى معه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فرفع رأسه إليه ، فقال : يا غلام زودك الله التقوى ، ووجهك فى الخير ، وفي رواية : للخير ، وكفاك الحم.

وروى ابن مَاجَة عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه قال : ودعنى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال ; استودعك الله الذي لا تضيع ودائمه .

وروى الإمام أحمد ، والتَّرمِذى ــ وحسنه ــ والنَّسَاتي عن أَبى هريرة رضى الله تعالى عنه أَن رجلاً / قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم : إنى أريد أن أسافر فأوصنى ، قال : ١٦٩ أ عليك بتقوى الله ، والتكبير على كل شَرَفٌ ، فلما وَلَّى الرجل قال : اللهم الحُوله البعيد ، وهَوَّن طلِه السفر » .

وروى التَّرْمِذى ـ وحسنه ـ قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يارسول الله إنى أُريد سفرا فزوَّدنى قال : زودك الله النقوى ، قال : زوّدنى قال : وغفر ذنبك ، قال : زودنى(١١ ، بأبى أنت وأى ، قال : ويسرلك الخير حيث ما كنت .

اللك : في سيرته صلى الله عليه وسلم في سلامه على من قدم من سفر .

وروى التَّرمذى عن عائشة رضى الله تعالى هنها قالت : قدم زَيَّد بن حارِثة ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم فى بيتى ، فلَّتى زيد ، فقرع الباب ، فقام إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم عريانا ، يجر ثوبه ، والله ما رأيته عراياناً قبلها ، ولا بعدها ، فاعتنقه ، وقبله .

وروی أبو داود عن الشعّي مرسلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلتى جمفر ابن أبي طالب ، فالتزمه<sup>07</sup> ، وقبل ما بين عينيه .

<sup>(</sup>١) انظر ص ٢٧١،

<sup>(</sup> ٧ ) النزمه : عائقه : تاج العروس .

وروى الطبراني عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما أن غلاما حج ، فلما قدم سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فرفع رأسه إليه ، وقال : يا غلام قَبِل الله حجك ، وغفر ذنبك ، وأخلف نفقتك .

الله : في سؤاله صلى الله عليه وسلم الدعاء من بعض المسافرين .

وروى الإمام أحمد ، وأبو داود ، والتُرْمِدى - وقال حسن صحيح - وابن مَاجَة عن أنس وابن عمر رضى الله عنهما أن عمر استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى المُشَرة ، فأذن له ، وقال : يا أننى : أشركنا فى صالح دعائك عولا تنسنا .

الرابع : في جعله صلى الله عليه وسلم آخر عهده بـفـاطـمة .

وروى الإمام أحمد ، والبيهتي في الشُّعب عن تُوبّان قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر كان آخر عهده بإنسان من أهله فاطمة ، وأول من يلخل عليه إذا قدم فاطمة الحديث .

التقليمي : في اتخاذه الدليل والحادي في السفر .

وروى الطَّبَراني عن حسن بن خارجة الأَشْجَعي رضي الله تعالى عنه قال : قلمت المُلينة في جَلَبِ (١) أَبِيَّهُ فَأَتِي فِي النبي صلى الله عليه وسلم فقال أَجْمَلُ لك عشرين (١) صاعاً من تمر ، على أن تدل أصحابي على طريق خيبر ، ففعلت فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر وفتحها جثت فأعطاني العشرين ، ثم أسلمت .

السلعس : في تنفله صلى الله عليه وسلم على الراحلة .

وروى أبو داود عن أنس بن مالك رضى الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ١٦٩ ب كان إذا سافر فدَّراد أن يتطوع استقبل القبلة بنافته/ ، ثم كبر ، ثم صلى ، وجه ركابه .

وروى الشيخان عن ابن صهر رضى الله تُعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح على ظهر ناقته حيث كان وجهه ، يوش برأسة ، وكان ابن عمر يفعله .

<sup>(</sup>١) ألجلب تُحركة ماجلب من عيل أو غيرها : القاموس .

<sup>(</sup>۲) مِن فيساح انظر من ۱۹۷ .

## الفهررس

| ميحا  |                                                             | ملط                                                     |
|-------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 111   | البناب الرابع مقر<br>في إمطال اللودين نفسه صل الله حليه وسل | للسنمة الله إلياء الراث                                 |
| •••   | قيبان اخاص طفر                                              | جباح أيواب صفائه المشوية صل المناطيه وسلم ٩             |
| 114   | ق بكاله صل القاطية وسلم                                     | قيساب الأول                                             |
| 114   | الباب السادس طر                                             | ق وفود مقله صل القاطبه وسل ١١                           |
|       | ق زهد ق الدنيا صل الله عليه وسؤ واحتياره الدنور             | الساب الثاق                                             |
| 171   | ومؤله ربه تبارك وقال أن يكون سكيناً                         | ق حسن خلقه صل القاطية وسلمو. ١٦                         |
| • • • | قيناب قسايع مشر                                             | الساب ففائث                                             |
|       | في قتاحه بالهمير ومؤقد ربه تبارك وتمال أن مهميل             | ق حلمه وحلود مع القلوة له صل أنه جليه وسلم ٢٧           |
| 180   | رزد قرتاً ورديه أن يكون سكيناً                              | الهاب الرابع                                            |
|       | البياب الثامن مشر                                           | ق حياته صل الله عليه وسل وعدم مواجهته أحداً يشء         |
|       | ق أنه كان لا يدعر شيئاً لند رما جاء أنه ادعر قوت            | يكرف                                                    |
| 144   | سنة لعياله صل الفرعليه وسلم                                 | البناب الخشس                                            |
|       |                                                             | موازاته وصيره عل ما يكره صل الله عليه وسلم              |
| 144   | البياب التامع مشر<br>في تفقته صيل الله عليه وسلم            | الياب السافي                                            |
|       | الباب لعفرون                                                | ق بره و فقلته ورحمته وحسن حهد صل أنه مليموسل 48         |
| 167   | ق صفة ميشه في قادئيا صل الله عليه وسلم                      | قياب فأسايم                                             |
|       | كيساب الحلاج والمطرون                                       | ق تواضعه صل الخدملية وسلم                               |
| 141   | ق هييته ووقاره صل الشعليه وسلم                              | اليساب العامن                                           |
|       | البناب الثاق والمفرون                                       | ي كواهيته للإطراء وقيام الناس له صل الله عليه وسلم 🔞 ٧٤ |
| 171   | ق مزاحه ومناميه صل الشعليه وسل                              | البساب التناسع                                          |
|       | الباب قالك والمغرون                                         | ق فيهامه ولوته صل القاطية وسلم ٧٧                       |
| 141   | ن ضحكه صل القاعلية وطرو تيسعة                               | الهباب العاش                                            |
|       | اليباب الرايع والعفرون                                      | ى كريه وجوده صل القاملية وسل ٨٢                         |
| 44    | ق معرفة رضاه وسخطه صل القاطيه وسل                           | الهاب الجاذي مغر                                        |
|       | چماع أبراب سيرته أن كلامه وتحريكه يده                       | ق حوق وحقهه وتضرحه صل القاملية وملم 4.6                 |
|       | حِنْ يَعَالُمُ أَوْ يُصِيبُ ، وتَكُلُهُ الأُرْضِ            | الباب الداق مدر                                         |
|       | بعود ، وتفييكه أسابته وتسيحه وتحريكه                        | ق استفاره و تويند صل القاطية و سل ١٠١                   |
|       | رأبه وجفن فقيه ، وضربه بيته عل فخذه                         | قيباب قفالث مغر                                         |
| • 1   | مند العبيب صل الله عليه وسل                                 | 10A beadead                                             |

|     | اليساب أتخامس                                                          | الباب الأول                                                                    |
|-----|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|     | فى لوله صلى الله عليه وسلم فيعض أحمايه ويملك وويلك                     | رصفة كلامه صلى الله عليه وسلم وفيه أنواع ٢٠٣                                   |
| 44. | و تریت یعالا ، و آبیاك و غیر ذلك ۱۰۰۰ ۱۰۰۰                             | وول ۽ ق ترتاه ۲۰۳                                                              |
|     | جماع أبواب سيرته صل الله عليه وملم في                                  | فيانى ؛ في إعادته صلى الله عليه وسلم السكلمة العرثاً                           |
|     | الاستنقان والسلام والمسافحة ، والمعانقة                                | لعقل ٢٠٣                                                                       |
| 441 | والتقييل زاده الله فرفاً وقضلان ٢                                      |                                                                                |
|     | البساب الأول                                                           |                                                                                |
| 774 | <ul> <li>ق آدابه صل الله عليه و سلم في الاستطان و فيه أنواع</li> </ul> | لرابع : في رفعه يصره صبل الشعليه وسلم إلى النياء                               |
| *** | الأول : ق أنه لم يكن يستقبل الباب بوجهه                                | إذا حدث إذا حدث                                                                |
|     | الشاني : في تعليمه من لا يحسن الاستثقان وكر اهته قو ل                  | لخامس ۽ في طول صنته واللة تـكلمه لغير حاجة 🚉 😘 ٢٠٥                             |
| 774 | المستأذن أنا فقط المستأذن أنا فقط                                      | لمادس : أن كتابته صل الله عليه وسلم عما يستقبح                                 |
|     | الثالث : في إر ادته صل الله عليه وسلم فقات عين من                      | ذكره دكره                                                                      |
| *** | اطلع من حصاصة البياب من غير استندان                                    | لمايع ۽ في قول صل الفاعليه وسلم مرحياً ٢٠٩                                     |
| *** |                                                                        | الباب الفاق                                                                    |
| *** |                                                                        | ق تكليمه بغير" لغة العرب صلى اشعليه وسلم ٢٠٨                                   |
|     | السادس : أَى قوله صَلَ الله عليه وسَلَّمُ لِبَيْكُ لِمَنْ اسْتَأَذَنَّ |                                                                                |
| *** |                                                                        | الباب الفائث<br>-                                                              |
|     | الباب الداق                                                            | فی تحریکه یدم حین یتکلم أو یتسجب ،                                             |
| ATT | ق آدابه صلى المتاعليه وسلم في السلام وفيه أنواع                        | وتسهيمه وتحريكه رأمه وعضه شفتيه وضريه                                          |
| AFF | الأول : ئى ئىكرىرە ئىسلام                                              | يده على فنظم عند التعبيب ونسكشه الأرض<br>وصحه الأرض بيده وتشبيكه أصابعه ، وفيه |
| TYA | الشاني ؛ في سلامه على الأطفال والنساء                                  | أنواع ۲۱۲                                                                      |
| **4 | قطائث : فيها كان يةوله إذا بلغ السلام من أحد                           | الاول: ئى تحريكە يامە سىن يتكلم أو يتعجب ٢١٧                                   |
| **4 | الرابع : أن كيلية رده عل اليود                                         | الواق : قرائىيمەتدائىجې ۲۱۲                                                    |
| *** | الخامس : ق إشارته بيده بالسلام                                         | قاك : في تحريكه رأمه وطب شفته مند قنعجب ۲۹۲                                    |
|     | السادس : في تركه السلام وعدم رده على من افتر ف                         |                                                                                |
| *** | فنياً حتى يتين تو به                                                   | الرابع: في ضربه يقدمل فظم منذ الصبب ٢١٧                                        |
| 771 | السابع : أوتيلية السلام                                                | الخامس ۽ ان نيڪه اڳر من يمود ٢١٧                                               |
| 777 | الثان : قرده من دخل ولم يسلم                                           | السادس ۽ اق سنجه اڳر هن يعود ٢١٣                                               |
| *** | التاسع : قرر جومه إذا سلم ثلاثاً فلم يؤذذ له                           | السابع : في إشارت صل الله عليه وسلم بإصبعهالسيابة                              |
| 777 | قعاشر ؛ في صفة سلامه على المستيقظ محضرة النائم                         | والوطي ۲۱۲                                                                     |
| ,   | الباب افاك                                                             | الثامن : في تشهيك أصابحه صلى الله عليه وسلم ٢١٤                                |
|     | مهاب مان<br>في آدابه صلى الله عليه وسلم في المصافحة والمعانشة          | الهباب الرابع                                                                  |
| YT4 | والطبيل، وليه أنواع                                                    | وريض ما فيريد من الأشال صل الشملية وسل ٢١٩                                     |

| مقحة       |                                                                                                                                                        | مفية                                                                                                                                              |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | قياب الأول                                                                                                                                             | گول يا ق مصافحه ۲۳۶                                                                                                                               |
| 744        | قيماب الأول<br>أي الواب جامعة وفيه أنواع                                                                                                               | اشائى : ق تقبيله و تائيل پاندو رجله ۲۲۶                                                                                                           |
| P+4        | الأول : في أبره صل الله عليه وسلم من أنى له جدية<br>أن يأكل سبا قبل أن يأكل هو صل الله عليه وسلم<br>الثانى : في صفة قدود صل الله عليه وسلم حالةا الأكل | جناح أيراب ميرته صل الله عليه وسلٍ ق<br>جلومه و التكاله وقيامه ومثيه ٢٣٧<br>البناب الأول                                                          |
| 771<br>777 | قطات : في أكلف صل الله عليه وسلم متكماً وقداً<br>يسير المم تركه                                                                                        | ن آلتاب جلوب، واشکاته صل اقد طبه وسلم وقیه<br>أنواع ۲۳۹<br>آورك : ق جلوب، حيث انجي به الجلس ۲۳۹<br>لغان : ق صفة جلوب، واستياله رآنتابه في ذلك ۲۳۹ |
| ***        | الخامس : أي أحب قطعام إليه صل الله عليه وسلم                                                                                                           | كالث : ڧاتكائه واتكائه                                                                                                                            |
| *14        | السادس ؛ في نسله يديه صلى الله عليه وسلم قبل الأكل                                                                                                     | لرابع : ئى توسند صنل القدمليه وسلم بير دته ٧٤١                                                                                                    |
| ***        | السابع: في مائدته ومقر ته صل الله عليه وسلم                                                                                                            | الخامس 😨 أن جلومه صل الله عليه ومأم مل خفيز البئو                                                                                                 |
| ***        | الثان : ق تصحه صل الله عليه و سلم                                                                                                                      | و إدلاله رجليه في البُرُ وكشفه من ساقيه ٢٤٢                                                                                                       |
| ***        | التاسع 🖫 ق سير ته صل الله عليه و سلم في العلمام الحاد                                                                                                  | لسادس : في جلومه صلى الله عليه وسلم ع أحمايه ٢٤٧                                                                                                  |
| ***        | قىاشى : ق أكله صلى الشعليه وسلم ماشياً                                                                                                                 | السابع: أن أين جلس من أحمايه صل الله عليه وسلم ٢٤٣                                                                                                |
| 474        | الحادي عشر : في كراهته صلى الله عليه وسلم أن يشم<br>الطعام - إن صح الحبر                                                                               | لتامن : في استلقاله صلى انقطيه وسلم ۲۶۳<br>التاميم : فيها كان يقوله في مجلسه صلى انقطيه وسلم ۲۶۳                                                  |
| 424        | الثانى مشر برقى آلات أكله صلى الله عليه وسلم وأمره<br>بعنطية الإناء وأكله على الارضى                                                                   | البساب قضائی<br>گرتمیاندصل اند حلیدوسل و قیه توحان ۲۶۰                                                                                            |
| ***        | المثالث مقر : في تسميته صبل الله عليه وسلم عنه إدافة<br>الإكل وأمره بها وفيضه يدمن أم يسم عنه الإكل                                                    | الأول : ُ فِيهَا كَانَ يَسْمِلُهُ إِذَا قَامَ رَأَرَادَ قَسُودَ ٢٤٦<br>الشاق : فِيها كَانَ يَشُولُهُ ويَعْمَلُهُ إِذَا قَامَ مِنَ الْخُبِلُسِ ٢٤٩ |
| 474        | الرابع عشر: في أكله صل القصلية وسم بكات أصابع<br>و المقين إذا فرخ وأمره بلس الصفحة وبينه المحق وأمره<br>بقك و دهائه عل من أكل بقياله                   | گیساب کفالت<br>فرمشیه صل الله ملیه وسل وفیه آنواع ۲۵۸<br>ایجول : فرمیشنه صل الله مایه وسل ۲۵۸                                                     |
|            | الخامس عشر : في أكله صلى الله عليه وسلم عا يليه إذا<br>كان جنساً واحداً ونهيه من غالفة ذلك في الطعام وعن<br>الإكل من وسط القصعة                        | قضان بن قطات صل الله طلبه وسلم ۲۰۰<br>قطات بن قرمتیه صل الله علیه وسلم حافیاً و تاحلا ۲۰۱<br>قرابع بن قرمتیه فقیقتری لاس ۲۰۱                      |
| ***        | السادس مشر : أي الطعه صبل الله عليه وسلم الأسم<br>والسكين والسكين                                                                                      | الحامس : في مشيه صلى الله عليه وسلم آخذاً بيسة<br>أصحابه ومشكتاً على بطمهم ١٠٠ ٢٥١                                                                |
| YYŢ        | المايع طر : في إخراجه صلى الله عليه وسلم السوس<br>من التمر حين أو اد أكله                                                                              | السلاس: أن مشيه صلى القاملية والم أوراء أهمانه ٣٥٧<br>السابع: في إسرامه صلى القاعلية والم اللين ٢٥٣                                               |
|            | المثان مشر : في كيفية إفقاله صلى الله عليه وسلم نوء<br>القس الله عند القسطة وسلم نوء                                                                   | جماع أبواب سير ته صل الله عليه وسلم فى أكله<br>و لاكو   مأكو لاته             ٢٠٧                                                                 |

| ملعة |                                                       | -   | •                                                                            |
|------|-------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------|
|      | لياب الخاك                                            | *** | ع عشر ؛ أن أنه صل ألفه عليه وسلم لم يكن لينظع<br>الطفاع والفراب وتهيه عن ذلك |
|      | فياً أكله صل الله عليه وسلم من لحوم الحيوانات وفيسه   |     |                                                                              |
| PAY  | أنواع                                                 | 141 | رون: في نبيه صل الله عليه يسلم من القوان في القر                             |
| 444  | الأول: في أكله الشاة وماكان يختار مين الأحضاء         |     | وي والعفرون : في نهيه صلى الله عليه وسلم أن يقام                             |
| 441  | النبانى : أن أكله صلى الشعليه وسلم القديد             | 145 | ن الطفام حتى او فع                                                           |
| *4*  | الثالث : أن أكله صل الفرعايه وملم الشواء              |     | ف وقطرون : في عرضه صل أله عليه وسلم للطمسام .                                |
| 147  | الرابع: في أكله صل القاعليه وسلم لحم الجزود           | 444 | ل اسواة ال                                                                   |
| 144  | الخامس : في أكله صلى الله مليه و سلم عنك البحر المالح |     | لك والعفرون: أن قوله صلى الله عليه وسلم لمن تجشأ                             |
| 141  | السادس : في أكله صل الله عليه وسلم الجراد             | ÀAE | ند: أكلف مناجفات ند.                                                         |
| 141  | السابع : فها جاء في لحم القرص                         |     | ايم والعفرون: في أمره صل الله عليه وسلم ينسس                                 |
| 141  | الثامن: ؛ في أكله صلى الله عليه وسلم لحم قلنجاج       | 444 | للباب الذي يقع أن الطمام فيه                                                 |
| 14.0 | التضع : أن أكله صل الشاهلية وسلم لحم الحباري          |     | انس وقعفرون ؛ في أنه لم يكن يلم طعاماً صلى الله                              |
| 140  | العافر : في أكله صل الله عليه وسلم الأزنب             | 777 | ىليەرمۇ                                                                      |
| 143  | الحادي عشر : في أكله صل القاطية وسلم الحجل            |     | بادس والمعقرون: في أكله صل الله عليه وسلم مع                                 |
|      | الثاني مشر : في أكله صل إلغة عليه وسلم لحم فلا من     | 777 | غِلوم                                                                        |
| 143  | الأردى به                                             |     | ابع والعشرون : في أكله صلى الله عليه وسلم مع                                 |
| 44   | الثالث مشر : أن أكله بسؤالة مليموسلم لحم هاو الوحش    | 444 | مرأة من غير زوجاته في إثاء واحد                                              |
| 44   | الرابع مفر : في أكله صلى الله عليه وسلم المنع         |     | ابن والعفرون ۽ في انتخاب صل الله عليه وسل بن                                 |
|      | 4.6.4.8                                               | TYY | معساق الجمع بين أصين المساق الجمع                                            |
|      | فيساب فرابع                                           |     | امع وقطرون : في أمره صلى الله عليه وسلم                                      |
| • 4  | ق أكله صلى الشمليه وصلم أطعمة عندامة وفيه أبواح       | *** | بالاعدام بالاعدام                                                            |
| • 🔻  | الأول: ق أكاب صلى الشعلية وسلم الطفية ل               | TVV | والون ۽ اي ضل ليد راقم کيل قطام ويعد                                         |
| • 4  | الشاقى : ق أكله صبى الشعليه وسلم الحريسة              |     | دُدي والطرفود : أن سبحه صل الله عليه وسل يديه                                |
| • *  | الثالث: أكله صلى القاملية وسلم الحيس والوطيئة         | YYA | بالحصياء بعد قراغه من الطعام                                                 |
| • \$ | الرابع : في أكاه صلى الله عليه وسلم الجلفيفة          |     |                                                                              |
|      | الخامس : في أكله صلى الله عليه وسلم الحريرة           | *** | اف والتلافون : أيها كان يقوله صل الله عليه وسلم<br>أكاء                      |

#### لباب لمعاتى

الثالث والتلاثون : فيها كان صل الله عليه وسل ياوله

ق صفة عبزه وأمره بإدام اللبز وليه من إلقاله صل الله عليه وسل ... ... ... ... ... ... ٢٨٩

والمينة ... ... ... ... ... ...

الثان : أن أكله صلى الله عليه وسلم عبر الشبير مع

السافس: أن أكله صلى القاطية وسلم الثرية ... ... ٢٠٥ السابع : أن أكله صلى القاطية وسلم الجين الذي من

| ملتة                                                                           | Pulso                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| النافر : أن أكله صل الدَّعليه وسلم للسكبات ٢٧١                                 | التاسع : أن أكله صل الله عليه وسلم الخزيرة ٢٠٠٧                                     |
| الحادث دفر ۽ ق أكله صل الله عليه وسلم الزنجبيل ٢٢١                             | العاشر : في أكله صل القدملية وسلم قزيد مع التمر ٢٠٨                                 |
| الثانى عشر 🖫 ئى أكله صبل القدملية وسلم الفسطى و الوز 🔻 ۲۲۷                     | الحادل ملر : كَيْ أَكُلُهُ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ الْقِينَ بِالْخُورِ ٢٠٨ |
| قالت مثر : ق أكله صلى القاطية وسلم الجساد ٢٧٧                                  | الثانى مشر : تَى أكله صل الله عليه وسلم للغلفل ،                                    |
| الرابع عدر ؛ في أكله صلى الله عليه وسلم الرطب                                  | وآئزیت وائزیت                                                                       |
| طرداً وبع البطيخ ٢٢٢                                                           | الخالث علم : في أكنه صل الله دليه وسلم الحلوي :<br>                                 |
| الخامس عشر : أن أكله صل أنه عليه وسلم قائلناء مفردا                            | والمل ۲۰۸                                                                           |
| وسع الرطب ومع الملغ ۲۲۴                                                        | الرابع حر : في أكله صلى القاعليه وسلم المن ٢٠٩                                      |
| كياب كسادس                                                                     | الخاس مغر : في أكله صل القاعلية وسمَّ الخبيص ٢٠٩                                    |
| فيا أكله صل الله عليه وسلم من الخضؤوات وما يلصق                                | السادس مفراد في أكله صل القاملية وسلم السكر ٢١٠                                     |
| يًّا ، رقبه ألواع ٢٧٩                                                          | السابح مقر ؛ في أكله صل الله عليه وسلم الخل ٢١٠                                     |
| الأول: في أكله صبل الشمليه وسلم البقل ٣٧٩                                      | المان حقر : ق أكله صل الله مليه وسلم السويق ٢١١                                     |
| الثانى : ق أكله صلى الله عليه وسلم البصل مطبوحا ٣٧٩                            | الماسع مقر: في أكله صل الصعليه وستم القريا يحيز ٢١٧ -                               |
| كتالث: في أكله صلى الله عليه وسلم للغلغاس ٢٢٩                                  | العفرون ۽ في أكله صل الله عليه وسلم للبكسيا ۽<br>                                   |
| الرابع : في أكله صل القاطية وسل القرع ٢٢٠ .                                    | V1V                                                                                 |
| الخانس ﴿ فَي أَكُلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمُ لِلسَّلِّقِ مَظْهُونَا | الحادي والتشرون : أي أكله صل القاطية وسلم السنن<br>. افاها                          |
| مع الزيت والفلفل والتوايل ودفيق النبير ٣٣١                                     | راولط                                                                               |
| الماب السابح                                                                   | قيباب الخاسى                                                                        |
| فيا كان أحب الطنام إليه صل القاعليه وسلم وفيه أنواح 💎 ٣٣٤                      |                                                                                     |
| الأول : الثريبة ٢٧٤                                                            | فية أكله صل الله عليه وسلم من الفسواك.<br>والمقلومات وفيه أنواخ ۲۹۷                 |
| الصائل : الارح ۲۲۴                                                             | الأول : أيا كان يقوله صل الله عليه وسلم إذا أن                                      |
| الثالث: الخلزي والسل ۲۳۶                                                       | بالإكورة من اللاكهة ٢١٧                                                             |
| الرابع : الزية والآم ٢٢٥                                                       | لفاق : فيا روى من أمره صل الله عليه وسل يتبحه                                       |
| اگئىس : غم للراح ۴۲۰                                                           | لِكَا عِادَ الرَّحْيِ ٢١٧                                                           |
| السائس ۽ خم اُظهر ٢٢٥                                                          | الماك : أن أكله صل الماعلية ومع الخور ٢١٨                                           |
| السايع : أن أحب الغواكه إلى رسول الله صلى الله                                 | الرابع : أن أكله صلى الأمليه وسلم العنب 714                                         |
| طهوم الرطبه والبطخ ال ٢٧٠                                                      | اكلس ۽ قاكله صل القامليه و سل قين ٢١٩                                               |
| الباب المان                                                                    | السادس ۽ آي آکله صل الدمايه وسل الزينيه ٢٢٠                                         |
| فيا كان صل الله عليه وسلم يعاله من الإطبسية                                    | السابع : أي أكل صل القاملية ومام السفر جل ٢٢٠                                       |
| وفيه أتراح ٢٢٧                                                                 | كلين ۽ تي آكاء صلي الله مليه وسلم قومان 🔐 🔐 ٢٣١                                     |
| الأول: فياكونه صلى الخملية وسلم من الخضراوات - ٣٣٧                             | قطع : ق أكله صلى الشملية وسلم قادرت ٢٢١                                             |

| ملعة                                                                                                        | مفعة                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الأول 🚦 فداختياره المساء البالت وإزادته فسنكرخ بفيه *                                                       | نانى ُ: قيها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعاله                                                      |
| صل القاطية وسلم بأند بدر بدر الما ٢٧٦                                                                       | من الجوم ٢٣٨                                                                                             |
| الشانى : أن أحب للشراب إليه صل الله عليه وسلم ٢٧١                                                           | جماع أبواب سيرته صلى الله عليه                                                                           |
| الثالث : في مناولته الإناء من من بهينه ٢٧٧                                                                  | وسَمْقَ شَرِيهُ وَذَكَرَ مَشْرُوبَانَهُ ۲۶۳                                                              |
| الرابع: في بدئه صل القاعليه وسلم بالأكابر ٢٧٣                                                               | قيساب الأو ل                                                                                             |
| ا فاس : ق أمره صل الله عليه وسل بالبداط بمن التجهيل الله القدم                                              | یا کان پستطب له المساه و ذکر الآبار اثل قرب سیا ویصن فیها و دعا طا بالبرکت صل انف طیه و سلم و فیه المواج |
|                                                                                                             | الشاق : أي فريه من الفخار ٢٦٧                                                                            |
| لبساب القامس<br>ق ذكر مشروباته صل القاطيه وسلم وفيه أنواع ۲۸۰                                               | لثالث : في شربه من القدم الخشي ٢٩٧٠ الرابع : في شربه صل الله طبه وسلم من النحاس ٣٩٧٠                     |
| الأولت: أن كراهته حلب المرأة ٢٨٠                                                                            | الخاص ۽ ق فريه من الفرية وهو قائم ٢٦٤ -                                                                  |
| الثاق : ق شربه صلى الشعلية وسلم اللبن الخالس ١٨٥<br>الثالث : ق شربه صلى الشعلية وسلم اللبن المشوب<br>بالماء | السافس : في فريه صل الله عليه ومام من الدلو وعجه<br>في يعفى الآلية                                       |
| الرابع: ق شريه صل الله عليه وسلم سويق الشعير ١٨٥                                                            | السابع : فياكردصل القعليه وسلم للترب منه ٢٦٥                                                             |
| الخاسى: أي وهدميل الشملية وسل سويق الوز ١٨٥                                                                 | ظباب الكاث                                                                                               |
| النادس: في فريه صل القاطية وسلم فعسل 88                                                                     | ف شربه صل الله عليه وسلم فاعداً كثيراً وشربه فائماً                                                      |
| جساع أبواب سيرته صل الله عليه وسل في<br>ترويرات الله                                                        | وقه أتواع ۲۹۸                                                                                            |
| تومه واتباط ۸۹ ايساب الأول                                                                                  | الأول : ق شربه قامداً وقائماً ٢٦٨ تا ٢٦٨ تا ٢٦٨ تا ٢٦٨ تا ٢٦٨ ٢٦٨ ٢٦٨                                    |
|                                                                                                             | ad No. A. N                                                                                              |
| ي سيرته صلى اقد عليه وسلم قبل نوسه وفيه أنواع ٩٦                                                            | فيساب قرابع                                                                                              |
| الأول: في مسامرته أهله مند لتوم صل أقد عليه وسل 41                                                          | ق آمایه صل این ملیه وسل فی شر به وقیه آنواع ۲۷۱                                                          |

| مسيعة  |                                                       | صلعة                                                           |
|--------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|        | المحاب الخافي                                         | نساق : في معره صل الله عليه وسلم عند أبي يكر رخى               |
|        | فيها عبر صلى الله عليه وسلم من الرؤيا أو عبر بين يديه | الله تعالى عنه في أمر من أمور المسلمين ٢٩١                     |
| 11.    | وأقره وأقره                                           | نالث : فيها جاء أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يجلس             |
|        | الياب الثالث                                          | بيت مظلم إلا أن يسرج له قيه ٢٩١                                |
| 414    | ق يعض مناماته صلى الله عليه وسلم                      | رابع : فها كان يقصله إذا أراد أن يرقمه بالبيل وهو              |
|        | جساع أبواب سير ته صل الله عليه وسلم في لباسه          | جنب                                                            |
| 1 Y P  | ودکر ملبوساته                                         | قامس ۽ ئي وضول قبل النوم 🔐 🔐 🔐 😷                               |
| •      |                                                       | سادس ; أن اكتحاله عند الثوم ٢٩٧                                |
|        | الياب الأول                                           | سابع : في خروجه من البيت في الصيف ودخوله                       |
| \$70   | في آدايه صلى الشعليه وسلم في لباسه ، وفيه أنواع       | إياء في الشعاء ٢٩٣                                             |
| \$ Y a | الأول : في پداخته بمياحته                             | تاسّ : أن استلقائه على ظهره ووضعه إحدى رجليه                   |
| 470    | الثانى : فى وقت لبسه صلى الله عليه وسلم الثوب الجديد  | عل الأخرى ٢٩٧                                                  |
|        | الثالث : فيها كان يقوله صلى الله عليه وسلم إذا استجد  | تاسع : في ركضه برجله من اضطجع على بطنه ٢٩٣                     |
| \$ Y # | الويا الم                                             | عاشر : في صفة تومه ۲۹۴                                         |
|        | الرابع : فيها كان يقوله صل الله عليه وسلم لمن رأى     | الباب الثاقي                                                   |
| 170    | عليه لوياً جديداً                                     | يا كان يقوله ويفعله إذا أراد النوم ٢٩٥٠                        |
|        | الخامس : فی کیفیة انتزاره وموضع إزاره علیــه          | الباب الثالث                                                   |
| 175    | المسلاة والسلام                                       | یا کان یقو له و یفعله إذا استیقظ                               |
|        | الياب الثاق                                           |                                                                |
|        | ق سيرته صل الله عليه وسلم في العباسة والعنبية والتلجي | الباب الرابع                                                   |
| £TA    | وفيه أنواع                                            | يها كان يقوله صلى الله عليه و سلم إذا أصبح و إذا أسس ٢٠١.<br>- |
| £YA    | الأول : أن صفة حمامته صل الفرعليه وسلم                | جسساح أبواب سيرته صل انته طبه وسلم فى الرويا                   |
| 174    | الثاف : ف ليسه صل الشعليه وسل العبامة السوداء         | و ذکر بخص متاماته 8+8                                          |
| •      | الثالث : في ليسه صلى الله عليه وسلم العمامة العمقراء  | الصاب الأول                                                    |
| 47.    | وهيه رابه                                             | ن تقسيمه صبل الله عليه وسلم الرؤيا ، وأن الرويا                |
| £T1    | الرابع : في سير ته صلى الله عليه وسلم في العدية       | الصالحة من أجزاء النبوة وأنيا من المغرات ،                     |
| 4 T Y  | الخاس : في سير ته صل الله عليه وسلم في التناجي        | وما يتعلق بالرؤيا من آذاب، وقيه أتواع ٧٠٤                      |
| • 1 1  | السادس : ليس السامة وإرخاء طرفها من سيساء             | لأول ؛ فى تقسيمه الرؤيا الصالحة صلى الله عليه وسلم ٢٠٠٠        |
| 177    | الملائمة عليم السلام                                  | لطائى ۽ في أن الرؤيا الصالحة من المبشر ات ٤٠٨                  |
| £74    | السابع : أن تعييد صل الله عليه وسلم بعض أصحابه        | لثالث : في تحذيره صل الله عليه وسلم من البكذب                  |
| 214    |                                                       | ق الرؤيا ١٠٠١                                                  |
|        | قياب تعالت                                            | لرابع : في أمره صلى انة عليه وسلم من دأى دؤيا                  |
| 114    | ق فلنسوقه صل القاطية وسلم                             | ىكرھها مايقولە ويقملە 808                                      |

| مامة                                                            | منبط                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| الباب الثاقي عشر                                                | البساب الرابع                                                              |
| ق ألوان التياب التي ليسها صل الله عليه وسلم وفيسه               | في تقنعه صل الله عليه وسلم ٤٥٧                                             |
| انواع انواع                                                     | الباب الخامس                                                               |
| الأول: في ليسه صلى أقد عليه وسلم الأحضر 643                     | ق قيصه و إزاره وجيبه صل الشعليه وسل ٩٩٠                                    |
| الثانى : ئى ئىسە صلى افقا عليه وسلم الأحسر ٩٠٠                  | المحادث                                                                    |
| الثالث: في ليسه صلى القاعلية وسلم البياض وأمرهبه 841            |                                                                            |
| الرابع: في لبسه صلى القاعليه وسلم الأسود ٤٩٢                    | في ليسه صلى الله عليه وسلم إلحية وفيه نوعان ١٩٩٧                           |
| القامس : في ليسه صلى القاعلية وسلم للبرود الحسر \$44            | الأول : في ليسه صلى الله عليه وسلم الجية الروسية<br>الصيفة النكين في السفر |
| النادس: في لينه صلى الله عليه ومام المصبوخ                      | الثانى : في ليسه صلى الله عليه وسلم الحية غير الرومية ٢٩٧                  |
| بالزطران والورس بالزطران والورس                                 | · ·                                                                        |
| الباب الثالث مقر                                                | الباب النابع                                                               |
| فيها كرهه صلى أقد عليه وسلم من الألوان والملابس 14٧             | ق ليسه صلى القيطية وسلم الحلة ٤٧١                                          |
| الساب الرابع عشر أ                                              | اليساب الثامن                                                              |
| ق عفیه و تعلیه وقیه توعات ۴۹۹                                   | ق ليسه صل الله عليه و سلم وفيه تو عات ٤٧٤                                  |
| الأول ج ق خفيه                                                  | الأول : في ليسه صل الله عليه وسلم قياء الديباج                             |
| الشاق : أن تبليه                                                | المفرح – قبل تحريمه - ثم تركه ٤٧٤                                          |
| جساع أبواب سيرته صلى الله عليه وسلم في                          | الثانى ۽ ئن (ميانه القياء لئيره ٤٧٤                                        |
| خواتمه القبي في يشد و و و                                       | البناب التاسع                                                              |
| الباب الأول                                                     | ق إزاره وملحقته وكساله ورداله وخيصته وهملته                                |
| في أمر الله تبارك وتعالى له باتخاذ الخاتم - إن صع               | صل القطيه وملم ٤٧٦                                                         |
| الخبر - وسهب اقتالته ١١٠                                        | الساب العاهر                                                               |
| الباب الثاف                                                     | ق سراويله صل انقطيه وسلم ١٨٤                                               |
| فى لبسه صلى الله عليه وسلم خاتم اللهب ، ثم ترك له<br>. تحديد ال | البناب الحادى مشر                                                          |
| وتحريمه ليسه                                                    | يُ أنواع من ملايسة غير ما تقدم وفيه أنواع ١٨٠٠                             |
| میت به این دسولیات میل این مشتبه وسلم بیمنتم ؟ ۱۵ ه             | الأول: في لبسه الغروة صلى الشاطية وسلم 883                                 |
| الباب الرابع                                                    | الثانى: في ليسه صلى الشاطية وسلم الصوف والشعر ١٨٨٠                         |
| ميناب مرابع<br>فيا دوى إلى أي جهة صل الله عليه وسلم كان يجسل    | الثالث : ق ليسه صل الشطيه وسلم الفرة ١٨٥                                   |
| في خانه ؟ ١٠٠ نيسل                                              | الرابع: أي ليسه صلى الشعلية وسلم الإر فس 888                               |
| لياب الخاس                                                      | الخاس : أن ليسه صلى الله عليه وسلم القطن والسكتان - 888                    |
| فيها قبل إن رسول الله صل الله عليه وسلم إنما ليس الخاتم         | السافس : في ايسه صبل الله دليه وسلم القرب المرقع 88.8                      |
| يوماً واحداً ثم ترك ١٨٠٠                                        | السابع : في ليسه صلى الله طيه وسلم الحجرة 889                              |

| ملحة                                                                | ملمة                                                     |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| آليباب السادس                                                       | الياب العادس                                             |
| تقلية أم حوام وأسه صلى الله عليه وسلم ٢٠٥٠.                         | ئى آداب تصلق بالغاتم                                     |
| قهاب قسايع                                                          | جساع أبواب سيرته صلى الله عليه وسلم في                   |
| استعماله صل الله عليه وسلم قلتورة ١٠٠٠                              | سيرته وجمسال الفطرة و                                    |
| جساع أبراب آلات بيته صل الشعليه وسلم ١٦١                            | البساب الأول                                             |
| اليباب الأول                                                        | في خاتمه صلى الله عليه وسلم وليه أنواع غير ما تقدم ٢٧٥   |
| ، مزيزه وكرميه صل الفرطيه وسلم ٢٠٠٠                                 | أيساب العاق                                              |
| قهاب الفاق                                                          | في استعماله صل الله عليه ومغ الطيب وعيت له وليه          |
| ل حصيره وقراشه ولحافه ووسادته وقطيقته ويساطه                        | الواع ٢٧٠ أ                                              |
| ويطه صل القطيه ومل بيد بيد بيد بيد ٢٩٥                              | الأولُ : في كراهت صلى الله عليه وسلم أن يوجد مته         |
| البساب الفائث                                                       | [لا ربح الليب ٢٠٠                                        |
| ل كراهه صلى الله عليه وسلم ستر الجدار ، وكسفا                       |                                                          |
| الياب يئي ُ فيه صورة حيوان 🐪 🔐 🔐 🔐 ١٠٠                              | الخالث ۽ في أنه صل اللہ عليه وسلم كان لا يرد <b>قطيب</b> |
| . قيناب قرايع                                                       | وأمره يمشم وده 476                                       |
| نى آئىجەر أثاثان صبل القد مليە و سلم 878                            | الرابع : في عبيته صل الله عليه وسلم قطيب وغيره من        |
| جساح أيواب آلات حربه صل الله عليه وسلم ١٧٥                          | الرياسين                                                 |
| قيباب الأول                                                         | الخامس : في استعماله صلى الله عليه وسلم الطبيب وما       |
| ق قعیه صل اند ملیه و مؤوجی ست ۵۷۹                                   | كان يطيب به ب بيات                                       |
| ·                                                                   | المنافل : ق بن بطيب مطيب من منه زمون بنه                 |
| كياب قطاق                                                           | صل الشعلية وسل المنك والدود ٢٩٥                          |
| ق سوق صل القاعلية وسلم وقيه لوجان                                   |                                                          |
| الأول و أن أصليته ينشي سيوقه صلى الله عليه وسلم ٨١٥                 | الباب العالث                                             |
| للتاتى ۽ ئي مندسيو قدومي أحد عقر سيفاً ٨١٠                          | ي حضايه صل الله عليه وصلم وفيه توحان ٥٤٠                 |
| البياب الفالث                                                       | الارل و اي کونه مضب ۱۹۰۰                                 |
| ق رمامه صل الله عليه وملم وحوابه اللغ                               | څال ۽ کي کونه لم پخصب ۴۲۰                                |
| البساب الرابع                                                       | البساب قرايع                                             |
| في وزمه ومقلزه ويبيضته وستطالته صلى القدمليه وسلم 😘 - 🐧 🐧           | الله عند من الله عليه ومام المعلم ونظره في المرآد        |
| الياب الخلس                                                         | واكحالة واكحالة                                          |
| يُ أَثِرَابَ وَجِيتِه وَسِيَانَا صِلْ اللَّهُ عَلِيهُ وَسُمٌّ ﴿ ٩٩٠ | قهاب الخاص                                               |
| قهاب قسادس                                                          | ق تعبد ميل الله عليه وطر فاريه وطره وأعلم من             |
| ق أنويه وراياته وضطاط وقيه مثل القامليه ومثم ه ٥٠٠                  | خېدرىچەل قىر رابە                                        |

| صلحة  |                                                                                                                                | ملمة                                                                  |       |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------|
|       | اليساب السادس                                                                                                                  | الهاب السابع                                                          |       |
| 117   | في شياهه ومنائحه صلى الله عليه و سلم وقيه أوعان                                                                                | جه و إكافه وميشر ته وغرزه صلى أنه عليه وسلم ٢٠٠                       | ۽ مبر |
|       | اليساب السابع                                                                                                                  | جساع أبواب سيرته صلى الله عليه وسلم .                                 |       |
| 774   | في ديكته صل الله عليه و سلم ، وفيه أنواع                                                                                       | فى ركوبه ١٠٠٣                                                         |       |
| 114   | الأول: في نهيه صل الله عليه وسلم عن سب الديك                                                                                   | المساب الأول                                                          |       |
|       | الثانى : في أمره صلى الله عليه وسلم بالدعاء عند صياح                                                                           | دابه فی رکو به صل اقد علیه و سلم ۲۰۵                                  | J.    |
| 114   | الفيك الفيك                                                                                                                    | الباب الثاق                                                           |       |
| 334   | النالث: في أدره صل الله عليه وسلم بانخاذ الديك                                                                                 | سله صلى اقد عليه وسلم معه على الداية واحداً أمامه<br>                 |       |
| 114   | الرابع: في صبب صياح ديكة الأرض                                                                                                 | لآخر خلفه ۶۰۵                                                         | وا    |
| 371   | الحامس : في محيت صلى الله عليه وسلم الديك                                                                                      | الباب الثالث                                                          |       |
| ,     | جماع أبواب سيرته صل الله عليه وسلم في                                                                                          | حمله صل الله عليه وسلم وهم تحو الخسين ٩٠٩                             | يمن   |
| 140   | السفر والرجوع منه المسامد المسامد                                                                                              | جمعناع أبواب دوابه صلى القاعلينه وسلم ٩٩٩                             |       |
|       | البساب الأول                                                                                                                   | الباب ا∳ول                                                            |       |
|       | في اليوم الذي كمان يختاره قسفر صلى الله عليه وسلم                                                                              | فيته للحيل وإكرامه إياها ومدحه لها ووصيته بها                         |       |
| 144   | وما كان يقوله إذا أراد السفر وإذا ركب دابته                                                                                    | بيه عن جز فواصيها وأذنابها وما حمده أو ذمه من<br>غائبا وفيه أنواج ٩٧١ |       |
|       | اليباب الثاني                                                                                                                  | ل : ان محبته قخیل و اکرامه ایناها ۹۲۱                                 |       |
| ٠٨٠   | ق صمة ميره و شفقته عل الضميف صلى أنه عليه وسلم                                                                                 | ر : فها صدومن صفائها                                                  |       |
|       | *                                                                                                                              | ث : فياكرهه من صفاتها ٩٣٢                                             |       |
|       | الباب الثالث                                                                                                                   | يم : أي آذاب مطرقة ١٩٣٢                                               |       |
|       | فيا كان يفوله إذا أدركه الليل في السفر وما كان                                                                                 | الباب الثاني                                                          |       |
| 347   | يقوله ويصله إذا مزل منزلا ، وصفة نومه في السفر<br>وما كان يقوله في السحر - أبي بي                                              | رهانه علها صل اقدعليه وسترومسابات بها ٩٣٩                             | ال ا  |
|       |                                                                                                                                | الباب الثالث                                                          |       |
|       | البات الرابع                                                                                                                   | بد حيله صل الله عليه و سلم المتعلق عليه و المختلف فيه عليه            | ق ء   |
|       | <ul> <li>فيا كان يقوله إذا رجع من سدره وما كان يقبله إذا</li> <li>للام وما كان يقوله إذا دخل على أهله صلى الله عليه</li> </ul> | الساب الرابع                                                          | Ī     |
| 5.6.0 | وسلم                                                                                                                           | بغاله وحمير د صل اندعليه و سلم ۱۵۴                                    | ı.i   |
|       | الياب الخاصي                                                                                                                   | الباب الخاص                                                           |       |
| 344   | في آذاب متفرقة تتعلق بالسفر                                                                                                    | الباب اعاص<br>القاحه وجماله صلى الشعليه وسلم وفيه أنواع ١٥٧           | i.i   |
| 1117  | ي دوپ سره سای پاستر ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰                                                                                        | ما درجان من معلودم رب دري                                             | ی .   |

تم بحَـمداللـه

الجنوع السايع

مطشاح المأعشوام بجؤثيش الخشيل

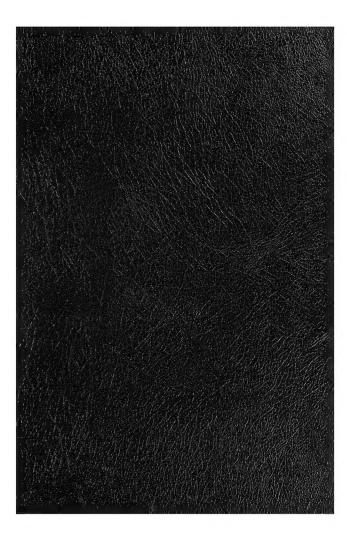